

رَفَعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخَدِّنِيِّ السِلنسُ (لابْرُرُ (الِفِرُوفِ بِسِ

القافي البقاوي

النينا الاقالة

٩ د سه الأثراك . خلف الجام

# رَفَعُ معبر (لرَّحِيْ (النِّخْرَيِّ (سِيلنر) (النِّمْ) (الفِرْدُ الفِرْدُونِ سِي



٥٦ مدينة أبو بلــــر الصديق
 ٨٠٠ بسطرد ـــ ت : ٢٢١١٢٤٤

### رَنْعُ جِو الرَّبِيُ الْخِرَيُ الْخِرَيُ الْمِلْدِينَ الْخِرِينَ الْمِلْدِينَ الْمِرْدِينَ الْمِلْدِينَ الْمِرْدِينَ (مِلْكُمُ الْفِينُ الْمِرُونَ كِينَ

إن الحمد قة نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

ونصل و نسلم على المبموث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وحميه ومن دعا بدعو ته وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين .

#### ر امساد ،

فقد أكرم الله ـ تعالى ـ الحلق برصالة سيدنا محمد ـ وَلِيَّالِيَّةِ ـ التَّى أو دع الله فيها من الحنصائص والمميزات ماجعلها صالحة لمكل زمان ومكان ، ومحققة لمصالح العبادف الدنيا والآخرة، باعتبارها خاتمة الشرائع السماوية، ومتضمنة لمنهج الله ـ تعالى ـ في صورته الاخيرة .

وقد نظمت الشريعة حياة الناس من جوانبها المختلفة ، نظمت حياتهم من ناحية علاقتهم بالله تعالى ، ومن ناحية علاقتهم بالأمور الدنيوية ، وكيف يتعاملون مع غيرهم ، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ، ولذلك كان الفقه الإسلامي مع كمثرة فروعه ميدور حول موضوعيين اثنين : المبادات والمعاملات :

فالمبادات تمثل حق الله تمالى من العبادة والطاعــــة فى كل ما أمر أو نهى .

والمعاملات ـ بمفهومها الشامل ـ تمثل جوانب الحياة المختلفة: منالبيم

والسراء، والإجارة، والرهن، والشركة، والمزارعة والمساقاة، والمضاربة وسائر المعاملات المالية، وأحكام الاسرة، وأحكام المعلوبات المالية، وأحكام الاسرة، وأحكام المقوبات على الجرائم، والمنصاص والديات وسائر ما يتملق بصون الدما، والاعراض.

وكذلك الأحكام المتعلقة بالتقاضى والخصومات ، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول غير المسلمة ، وما يتبع ذلك من الجهاد وأحكام الآسرى واثفنائم ، وفيه ـ أيضاً بيان ما يتعلق بالوصايا والمواربث ، وحق كل وارث ذكراً كان أو أنى . إلى آخر ماهو معروف فى كتب الفقه فى المذاهب المختلفة .

وضعت الشريمة لذلك كله القواعد الني تضبط تصرفات الناس، وتبين لهم وجه الحق فى كل شأن من شئونهم ، إما بالنص \_ من القرآن والسنة \_ وإما عن طريق الاجتهاد والرأى المستندد إلى النص وروح الشريمة بصفة عامة .

ومن خصائص هذه الشريمة: قيامها على الحجة والبرهان، ورد الأمور المتنازع فيها إلى الوحى الإلهى. المنمثل فى القرآن والسنة، وما يلحق بهما عن طريق الاجتماد.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيِمُوا اللهُ وَأَطْيِمُوا الرَّسُولُ وَأُولَى اللهُ وَالرَّسُولُ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فَى شَىءَ فَرْدُوهُ(١) إِلَى اللهُ وَالرَّسُولُ إِنْ يَكُونُهُمْ أَوْمُنُونَ بِاللهُ وَالْيُومُ الآخر . . . ﴾ .

فالره إلى ألله تمالى: هو الرجوع إلى القرآن الكريم ، والردإلى الرسول - وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي حياته وإلى سنته الشريفة بعد وفاته .

والرد فى الأمور المتنازع فيها لإنما يكون بالقياس للأمور التى لانص فيها على مافيه نص ، وهذا ما وضحته الآية الكريمة التي جاءت بعد الآية

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ٥٥ .

السابقة وهى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُمُ أَمْ مِنَ الْأَمِنَ أَوَ الْحُوفَ أَذَاعُوا السابقة وهى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُمُ أَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

وقد علم الرسول \_ عَلَيْكُ \_ أصحابه كيف يواجهون الأمور التي لم يره نص معين ، وذلك بالاجتهاد و تبادل الرأى من أهل العلم والصلاح .

روى سعيد بن المسيب عن على ـ رضى الله عنه ـ قال: قلت يارسول الله ، الآمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ، ولم تمض لك فيه سنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأجمع ـ واله للمالمين ، أو قال: المابدين من المؤمنين فاجملوه شورى بينكم ، ولا تقضوا فيه برأى واحد ، (٢) .

وقد طبق الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ ماوجههم إليه الرسول ـ عَيَّلِيَّةٍ ـ فَى كُلُ شَـُرْنِهِم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) روى الطبر انى مثله فى مجمع الزوائد الاوسط (١/ ١٧٨)·

فيأخذ بقضاء رسول الله ـ وَلِيَالِيُّهِ ـ و يقول عند ذلك : الحمد فنه الذي جمل فينا من يحفظ عن نبينا .

وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المعلمين وعلماءهم ، فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به(١) .

وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_(٧) .

روى عن شريح القاضى قال: قال لى عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ ، ، ، افض بما استبان لك من قضاء رسول الله ـ وَلَيْكُو ـ فإن لم تعلم كل أفضية رسول الله ـ وَلَيْكُو ـ فاقض بما استبان لك من الآثمة المهتدين ، فإن لم تعلم كل ماقضى به الآثمة المهتدون فاجتهد رأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح ، (٣) .

وقد كان الصحابة - رضى الله عنهم ـ أفقه الناس لروح الإسلام ، وأعلمهم بمقاصده ، فقد تربوا فى الحضرة النبوية ، وشاهدوا أسباب نزول الآبات ، وورود الاحاديث النبوية فى النوازل والاسباب والمتقـــدم والمتأخر والناسخ ، والمنسوخمع ما امتازوا به من سلامة الفطرة ، ونور البصيرة ، وتمكن تام من اللغة العربية ومدلولاتها ، فقد كانت سجية لهم وسليقة .

ويليهم فى المنزلة: التابعون لهم بإحسان، فهم تلاميذهم الذين تخرجوا على أبديهم، ونهلوا من علمهم الذى تلقوه من رسول الله عليهم وأثنى علمهم والجلال فى قوله تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . . . ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٨٤) . (٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر . (٤) سورة التوبة من الآبة . ١٠٠ .

وقال فيهم رسول الله ـ عَيْنَالِيَّةِ ـ وَفَى أَصَحَابِهِ الْكَرَامِ : . خير النَّاسَ قرتى ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم . . . .

فلم يكن الصحابة ولا التابعون ـ رضى الله عنهم ـ فى حاجة إلى معرفة القواعد والضوابط التى عرفت ـ فيا بعد ـ بأصول الفقه والاستنباط ، لأنها ـ كانت مركوزة فى أذهانهم وسجية لهم ، فكانوا يعرفون الحاص والعام الذى أريد به العموم والعام الذى يراد به الحاص، والمطلق والمقيد ، والمشترك والمفرد ، والحقيقة والجاز ، والناسخ والمنسوخ ، وما إلى ذلك من القواعد المختلفة التى تدرس فى هذا العلم .

أما بعد أن طال الزهن ، و فسد اللسان العرب ؛ نتيجة لاختلاط الأعاجم بالعرب ، أصبح الأمر يحتاج إلى بيان هذه القواعد ، وضبط أصول الاستنباط واستخراج الأحكام من الآدلة الشرعية ، الأمر الذي جعل الإعام عبد الرحمن بن مهدى ، عالم الحديث بالمدينة المتوفى سنة (١٩٨ ه) يطلب من الإمام الشافهي ـ رضى الله عنه ـ وضع قواعد يحتكم إليها ، وأسس يسير عليها العلماء ، وكيف يتعاملون مع الآدلة الشرعية ، بعد أن احتدم المنزاع بين مدرسة الحديث أو مدرسة النص بالمدينة ـ ومدرسة الرأى بالعراق ، فأجابه الإمام الشافعي ، و بعث إليه بهذه القواعد ، والتي عرفت بالعراق ، فأجابه الإمام الشافعي ، و بعث إليه بهذه القواعد ، والتي عرفت بالعراق ، فأجابه الإمام الشافعي ، و بعث إليه بهذه القواعد ، والتي عرفت بالعراق ، فأجابه الإمام الشافعي ، و بعث إليه بهذه القواعد ، والتي عرفت في بعد بد والرسالة » .

وقد بين الإمام الشافعي ـ في هذه الرسالة ـ أهمية رسالة سيحدنا

<sup>(</sup>۱) حدیث ضمیح رواه البخاری: کتاب الشهادات ـ باب: لایشهد علی شمادة جور إذا أشهد، وفی باب: فضائل أصحاب النبی ـ عَلَمْتُكُلُو ـ و باب: ما يحذر من زهره الدنيا .

كا رواه الترمذى: باب ماجاء فى القرن الثالث من أبواب الفتن وأحمد فى المسند (٤/ ٢٦٦، ٤٢٧، ٤٤٠، والبيبق فى السنن الكبرى ـ باب الوفاء بالنذر (٨/ ٧٤) .

محد \_ واهمية الكمتاب العزيز (القرآن) وأنه لا تغزل بأحد نازلة الا وفي كتاب الله تعالى ، حكم لها إما نصأ وإرا إلحاقا بالنص ، وأن مهمة الرسول \_ وكلي و تبيين ما زل إلى الناس \_ شم أتبع ذلك بباب وكيف يكون البيان عثم تكلم عن علاقة السنة بالقرآن ، وتحدث عن حجية السنة وأنها المصدر الثاني للتشريع ، كا بين حجية خبر الآحاد بصفة خاصة ، ثم على الإجماع ، والقياس وحجيته وشروطه الأساسية ، وألحق به الاجتهاد ثم الاستحسان ، ثم ذكر الاختلاف بين العلماء : المذموم منه والممدوح ، وانهى رسالته بموضوع و أقوال الصحابة ، \_ رضى الله عنهم . ومدى الاستدلال بها .

فكانت هذه الرسالة بمثابة اللبنة الأولى فى هذا العلم، ثم تتابيع العلماء - بعد ذلك - فى التأليف وشرح رسالة الإمام الشافعى ، وإضافة بعض الموضوعات إليها بالصورة التى ترى أصول الفقه، عليها الآن.

وقد سلك الاصوليون ـ بعد الإمام الشافعي مسالك مختلفة :

- (أ) فمنهم من أتجه نحو تحرير المسائل الأصولية وتقرير القواء ــــد تقريرا منطقياً ، آخذين بما أيده الدليل والبرهان ، دون نظر إلى ما يتفرع على هذه القواعد من فرق ع فقهية ، فما أيده العقل وقام عليه الدليل والبرهان اعتبر وه أصلا شرعياً ، سواء وافق الفروع الفقهية أم خالفها . ويسمى هذا الاتجاه باتجاه و المتكلمين ، لانهم أشبهوا علماء الدكلام في إقامة الادلة ودفع شبه المخالفين .
- (ب) ومنهم من انجه نحو تقرير القواعد الآصولية على مفتضى ءانقل من الفروع الفقية ، وعرفت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء أو الحنفية .
- (ج) وفى القرن السابع الهجرى بدأت نظهر طريقة ثالثة تجمع بهن الطريقتين : بحيث تذكر القواعد الأصولية ، وتقيم الادلة عليها ، ثم

تقارن بين ماقاله المشكلمون وما قاله الفقهاء، مع الغرجيح بينهما، وذكر الفروع الخرجة على هذه القواعه .

وأول من قام بهذا أأهمل: مظفر الدين: أحمد بن على الساعاني الحدني المتوفى (١٩٤ هـ) في كتابه المسمى: دبديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والإحكام، وتتابع العلماء عددنك \_ في التأليف على نفس المنهج السابق.

أهم الكتب التي على طريقة المتكلمين :

ا حاله و بعض العلماء يسمه والعمد ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد الجبار الهمذاني (ت ٤١٥) .

المهتمد في أصــول الفقه لابي الحسين : محد بن على البصرى المهتدلى (ت ٤٣٦ه).

٣ - البرهان في أصول الفقه لأبي الممالى : عبد اللك بن عبد الله الجوبني الشافعي المعروف بإمام الحرمين (ت ٧٧٤هـ) .

٤ - المستصنى من علم الأصول لأبى حامد : محمد بن محمد ألغزالى
 (ت ٥٠٥ ه).

فكانت هذه الكتب الأربعة بمثابة الأركان لهذا الفن عند المشكلة بن.

ثم جاء \_ بعد ذلك \_ عالمان جليلان لخصا ما في هذه الكتب الأربعة هما : فحر الدين محمد بن عمر الرازى (ت ٢٠٦ هـ) في كتاب شماه والمحصول في أصول الفقه ، وسيف الدين أبي الحسن على بن أبي على بن محمد الآمدى (ت ٢٣١ هـ) في كتاب سماه و الإحكام في أصول الاحكام » .

انحصول ـ منهجه ـ وغنصروه:

بدأ المصنف كتابه بالمقدمات الآصرلية المتادة ، وقسمها إلى فصول عشرة ، وفي الفصل العاشر منها وضح أبواب الكتاب وهي على النحو الآتي:

الباب الأول : في اللغات

الباب الثاني : في الأمر والنهي

الباب الناك : في العموم والخصوص

الباب الرابع : في الجمل والمبين

الباب الخامس : في الأنمال

الباب السادس: في الناسخ والمنسوخ

الباب المابع : في الإجاع

الباب الثامن : في الآخبار

الباب النامع : في القياس

الباب العاشر : في القرجيم

الباب الحادي عشر: في الاجتهاد

الباب الثاني عشر : في الاستفتاء

ألباب الثالث عشر: في الأدلة المختلف فيها

اهنام للعلماء بكتاب المحصول ،

اهتم العلماء منذ عصر المؤلف بكتاب والمحصول، وتلقوه بالرضا والقبول؛ لأنه فاق كل ما تقدمه من المصنفات تنظيما وتنسيقاً وإحاطة بدقائق هذا العلم.

ومما يدل على ذلك: كثرة شارحيه ، ومختصريه \_ عبر العصور المختلفة، وسوف نذكر هنا ما استطعنا الوقوف عليه من الشروح والمختصرات :

أولاً : الشروح :

١ - شمس الذين : محد بن محد الأصباني (ت ٨٧٦ه) شرحة شرحاً

وافياً سماه « السكاشف » يوجد له مخطوطة بمسكتبة دار السكتب المصرية نحت رقم ( ٤٧٣ ) أصول فقه ،

٢ - شهاب الدين أبو العباس: أحمد بن إدريس القراف (ت ١٨٤ه)
 شرحه في كتاب سماه و نفائس الاصول في شرح المحصول ه(١).

٣ - محله بن عبد الرحيم الهندى الأرموى (ت ٧١٥ ه شرح المحصول شرحاً موسماً مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (١٣٢) أصول نقه.

على الدين : محمد بن محمد الجزرى (ت ٧٣٣ه) شرحــه فى
 ثلاثة مجلدات (٢) ،

ه حـ أحمد بن عثمان بن صبيح الجوزقاني (ت ٧٤٤ م) ذكر صاحب كشف الظنون(٣) أن له على المجصول تعليقات مفيدة .

٣ مـ عز الدين : عبد الحميد هبة الله المدائني المعتزلي (ت ٢٥٥ ه)
 ذكر صاحب كمشف الظنون(٤) أن له تعلقيات على المحصول :

٧ مه شمس الدين: محمد بن محمود.

النياً: الخنصرات:

أما الذين اختصروا كتاب والمحصول، فكثيرون منهم:

١ - مؤلف المحصول نفعه ، اختصره فى كتاب سماه , المنتخب ،
 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ١١٥ ) أصول فقه .

<sup>(</sup>١) طبيع بمكتبة نزار مصطنى الباز بمكة المكرمة تحقيق الشيخين : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلى محمد معوض .

<sup>(</sup>٢) أشار إلى ذلك محقق كـتماب، التحصيل، الدكـتور عبدالحميد على أبوزنيد في مقدمة والتحصيل، (١/ ٧٣).

<sup>· (1710/7)(7)</sup> 

<sup>· ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

٧ - عاد الدين: محمد بن يونس بن منعة الأزدبيلي (ت ٢٠٨هـ)(١).

٣ - أمين الدين : مظفر بن عمد النبربزي (ت ٢٦٦ه) اختصره في
 كتاب سماه و التنقيح ، ينقل عنه الإسنوى كثيراً كا سيأتى .

ع - تاج الدین : محمد بن خسین الاردوی (ت ۲۰۲ م) اختصره فی کتاب شماه : « الحاصل ه(۲) .

وقد اهتم العلماء بكتاب والحاصل، بالشرح والاختصار:

( ا ) فشرحه : أبو عبد الله القفطي ( ت ٧٣٦ ه ) وسمى شرحه و تحفة الواهل في شرح الحاصل ١٠٠٠ .

(پ) كا اختصره القاضى ناصر الدين : عبيد الله بن همر البيضاوى (ت ١٨٥ ه) وسمى كتابه و منها جالوصول إلى علم الأصول دو هو الذى شرحه و الإسنوى ، والذى تكتب هذه المقدمة له . وسوف نتحدث عن منهج البيضاوى بعد قليل .

٣ - شراج الدين أبو الثناء: محمود بن أبى بكر الأرموى (ت ٢٨٢ه)
 اختصر فى كتاب سماه: (التحصيل من الخصول (٤))

٧ ــ شهاب الدين أبو العباس : أحمد بن إدريس القرانى (ت ٦٨٤ه)
 أسماه : و تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الآصول ، ثم وضع عليه شرحاً أسماه : وشرح تنقيح الفصول » (٥) .

<sup>(</sup>١) الفتح المبين في طبقات الأصوليين المراغى (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٢) حققه وطبعه على الآلة الـكما تبة عبد السلام محمود أبو ناجى .

<sup>(</sup>٣) أشار إلى ذلك الشيخ المراغى في الفتح المبين .

<sup>(</sup>٤) طبيع بمؤسسة الرسالة\_ بيروت تعقيق الدكتتور عبدا لحميد على أبوزنيد.

<sup>(</sup>٥) طبع بمكتبة الكليات الازهرية تحقيق الاستاذ طه عبدالرؤف سعد .

٨ - بحد الدين ابن دقيق العيد: اختصر المحصول في كتاب أسماه:
 « مختصر المحصول ه(١) .

۹ - عي الدين: سليان بن عبد الفوى الحنبل (ت ٧١٠ ه) أشار
 إلى ذلك محقق كتاب التحصيل (٢).

٠١ - علاء الدين: على بن محد بن خطاب المفربي ثم المصري الباجي الشافعي (ت ٧١٤ ه) اختصره في كتاب سماه: « غاية العول ، مخطوط بدار السكتب المصرية ضمن مجموعة برقم (٢٠٩) مجاميم .

هذه أثم الشروح والمختصرات التي كتبت على المحصول وهي في جلمها - 
تدل دلالة واضحة على أن مؤلف والمحصول ، استطاع أن بضيف جديدا 
في كتابه هذا ، وأن ينظم موضوعات وعلم الأصول ، تنظما جديداً بتفق 
مع طبيعة الموضوعات التي يعالجها هذا العلم .

المنهاج للبيضاوى وشروحه:

سبق أن قلنا : إن كتاب ، المنهاج ، مخنصر ، الحاصل ، لتاج الدين الآرموى ، د والحاصل ، معروف أنه مختصر من ، المحصول ، •

فكتاب والمنهاج، هو الخلاصة لهذا الخط الذي بدأه الإمام عمر الدين الرازي .

ولذلك : اهتم العلماء \_قديماً وحديثا \_ بهذا الكتاب اهتهاماً بالغاً ، كما اهتموا بأصله و المحصول ، فمنهم من شرحه ، ومنهم من خرج أحاديثه ، ومنهم من نظمه ، ومنهم من استدرك عليه بعض الزبادات التي رآها لازمة ومكملة له . إلى آخر صور الاهتمام بهذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) أشار إلى ذلك محقق كرتماب والتحصيل.

وَهُمَنَ لَو أَرِدَنَا ذَكَرَ كُلَّ مِن شَرِحَ هَذَا الْكَتَابِ الطَالِ بِنَا الْمُقَامِ ، وَيَكُنَ أَنْ اشْهِر إِلَى بِمِضْمًا :

١ المؤلف نفســـه ـ ذكر ذلك الشهاب الحفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي .

۲ - « معراج الوصول إلى شرح منهاج الوصول ، الشيخ مجد الدين
 محد بن أبي بكر الآيكي الشيرازي (ت ۲۹۷) مخطوط بدار الكتب المصرية
 ومكتبة الآزهر .

م معراج المنهاج في شرح المنهاج ـ تأليف شمس الدين محد بن يوسف بن عبد الله محود الجزري ( ع ٧١١هـ)(١) .

ع - شرح السبد برهان الدين عبيد الله بن محمد الفرعاني المسبعى (ت ٧٤٢ه)(٢).

٥ - شرح الشيخ تنى الدين على بن عبد الكافى بن تمام السبكى (ت ٢٥٦ه) سماه و الإبهاج فى شرح المنهاج ، وصل فيه إلى المسألة الرابعة فى أحكام الحسكم: « وجوب الشيء يوجب مالايتم إلا به وكان مقدورا ، ثم أكله ولده ، قاضى القضاه : تاج الدين أبو نصر : عبد الوهاب بن على السبكى (ت ٧٧١ه) صاحب جمع الجوامع (٣).

<sup>(</sup>١) طبع بالقاهرة - بعد أن حققته و نلت به درجة , الدكتوراه ، من كلية الشريعة - جامعة الازهر بمرتبة الشرف الاولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة جامعة الازهر وتبادلها مع الجامعات الاخرى في عام ١٩٧٥ م ، وكان المشرف على الرسالة : فضيلة الشيخ عبدالغنى محمد عبد الخالق - طيب الله ثراه - وأسكسنه فسيم جناته ،

<sup>(</sup>٣) حققه و فال به درجة , الدكتوراه ، الدكتور أحمد خميس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية ـ جامعة الازهر عام ١٩٩٥ م .

<sup>(</sup>٣) طبيع أولامع شرح الإسنوى بمطبعة التوفيق الأدبية بمصر، ثم أعادت =

۴ - « ثابة العول فى شرح منهاج الوصدول ، للإمام جمال الدين
 أبي محمد عبد الرحيم الإسنوى الشافعي (ت ۷۷۲هـ) وهو الذى تقدم له .

٧ - شرح العلامة: محد بن الحسن البدخشي الحنق المسمى: «مناهج العقول » وهو شرح دقيق العبارة ، جدير بتحرير المعائل الاصولية ، جمع فيه المؤلف بين المآن والشرح. طبع عدة طبعات مع كتّاب نهاية السول».

۸ - شرح الشيخ يس سويلم طه - من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الفتوى - رحمه الله تعالى - سماه « صفوة البيان » يمتاز بسمولة العبارة وتحرير محل النزاع في أغلب المسائل ، وتوضيح كلام البيضاوى بأسلوب دقيق ، درصه لنا - رحمه الله تعالى - وتحرف في القسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية .

#### شرح الإسنوى وهملي ڤيه :

يمتبر كتاب ونهاية السول، من أحسن الشهروح التى وضعت على والمنه والمنهاج، من حيث دقة العبارة، والوضوح، وتحرير محال النزاع، وإيراد الأدلة المختلفة على ما يورده من مسائل، بالإضافة إلى التي يوردها المصنف.

وكثيرا ما يقارن بين عبارة و المنهاج، وبين الكتب الثلاثة الآخرى التى تعتبر الآصل المنهاج والمحصول ـ الحاصل ـ التحصيل، بالإضافة إلى المصادر الآخرى الآصيلة، مثل: البرهان لإمام الحرمين، والمختصر لابن الحاجب والإحكام الآمدى وغيرهم كثير.

على طبعة منفصلا مكتبة الكليات الأزهرية ، بعد أن حققته وقدمت له بمقدمة مستفيضة عن حياة المؤلفين وأهمية الكتاب ، ثم سطت عليه ـ كما سطت على غيره من الكتب : مكتبة دار الكتب العلمية بببروت فحذفت المقدمة واسمالمحقق وأعادت طبعه سنة ١٠٤٢ه ه ١٩٨٤م . فحسبنا الله ونعم الوكيل في القائمين على هذه الدار والذين يساعدونهم على سرقة الكتب ،

وأحيانا بتعرض لمذهب الحنفية ويقارن بين كلامهم وكلام المتسكلمين في عبارة مهذبة ، ولا يتعصب لمذهب معين بالرغم من أنه شافعي ، شأنه في ذلك شأن العلماء العاملين المتمسكين بآداب الإسلام وأخلاقه ،

إلا أنه كثيراً ما يورد العديد من الاعتراضات التي يذكرها الآصوليون في المطولات ، وأحيانا لا يحيب عليها ، الآمر الذي يشتب ذهن القارى، خاصة المبتدى، كما أنه \_ أحيانا \_ يستطرد ويدخل في مسائل جانبية ربما غطت على لب المعالة الاساسية .

على في الكتاب:

و قد و فقنى الله تمالى لخدمة هذا الكتاب بالآتى :

أولا: حذفت بعض الاعتراضات التي تكون نهاية البحث فيها من ناحية الخلاف اللفظي.

ثانياً : صححت ماوقع فى الكمتاب من أخطاء فى الآيات الفرآنيـــة والاحاديث النبوية ، وبعض الاعلام التي نالها تحريف أو تصحيف .

ثالثاً: وضعت عناوين للمسائل المهمـــة التي لم يعنون لها المؤلف، تيسيراً على المفارىء للوصول إلى مايريد من أقرب الطرق.

رابعاً: خرّجت شواهد السكرتاب المختلفة ، من عزو الآيات القرآنية الى سورها ، وتخريج الاحاديث والآثار المختلفة ،مع الحسكم عليها،وخاصة الاحاديث التى يوردها بالمعنى ولا أصل لها ـ من حيث السند ـ ولكن لها ما يؤيدها من حيث المعنى ، مثل قوله ـ عَيِّلِيَّةٍ ـ : ، حكمى على الواحد حكمى على الجاعة ، وقوله ـ عَيِّلِيَّةٍ ـ : ، نعن نحكم بالظاهر . . . . .

 سادساً : ربط الكتاب بالمصادر التي أخذ منها المؤلف ما أمكن ـ حتى يسهل على الباحث الرجوع إليها .

春 泰 翁

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به بقدر إخلاصي فيه .

وصلی الله علی سیدنا محمد وآله و صحبه وسلم م<sup>ی</sup> د / شعبان محمد إسماعیل رَفَعُ معبر (لرَّحِنْ) (النَّجْرَيُّ (سِلنَمُ (النِّرْ) (الِفِرُوفَ بِسِ

رَفْعُ ج الوقول إلى ع للقافي البيقاوي

超级

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ اللَّجِمْ فِي اللَّجْتَّى يُّ (سِلنَمُ (لِنَبِّرُ (لِفِرُونُ يَسِي

## رَفَعُ عبد الرَّمِ الْهُرِّرِي السِلِيمُ النِّرِيُ الْهُودِي مِن الْمُعَالِينِ الْهُرِيمُ الْهُرِيمُ الْهُرِيمُ الْهُرِيمُ الْهُرِيمُ الْهُر

الحمد لله الذي مهد أصول شريعته بكتابه القديم الآزلى: وأيدقواعدها بسنة نبيه العربي ، وشيد أركانها بالإجماع المعصوم من الشيطان الغوى ، وأعلى منارها بالاقتباس من القياس الخني والجللى ، وأوضح طرائقها بالاجتهاد في الاعتباد على السبب القوى ، وشرع للقاصر عن مرتبتها استفتاء من هو بها قائم ملى . وصلواته وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد والشريف والدنى وعلى آله واصحابه أولى كل فضل سنى ، وقدر على .

و بعد فإن أصول الفقه علم عظيم قدره، و بين شرفه، و فحره ، إذ هو قاعدة الأخكام الشرعية ، وأساس الفتاوى الفرعية ، التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً. ثم إن أكثر المشتغلين به في هـــذا الزمان قد أقتصروا من كتبه على المنهاج للإمام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوى ـ رضى الله عنه ـ لكونه صفير الحجم ، كثير العلم ، مستدب اللفظ ، وكنت أيضاً عن لازمه درساً و تدريساً ، فاستخرت الله تعالى في وضع شرح عليه موضح لمعانيه ، مقرر لاصوله ، عليه موضح لمعانيه ، مفصح عن مبانيه ، عرر لادلته ، مقرر لاصوله ، كاشف عن أسراره ، منها فيه على أمور أخرى مهمة .

أحدها: ذكر مايرد عليه من الاسئلة التي لاجـــواب عنها أو عنها جواب ضميف .

الشانى : التنبيه على ماوقع فيه من الغلط فى النقل .

الثالث: تبيين مذهب الشافعي بخصوصه ، ليمرف الشافعي مذهب

إمامه فى الأصول ، فإن ظفرت بالمسألة فيا وقع لى من كتب الشافعى كالام ، والامانى والإملاء ، ومختصر المزنى ، ومختصر المزنى ، ومختصر الموبطى نقلتها منه بلفظها غالباً مبيناً الكتباب الذى هى فيه ، ثم الباب ، وإن لم اظفر بها فى كلامه عزوتها إلى ناقلها عنه .

الرابع: ذكر فائدة القاعيدة من فروع مذهبنا في المسائل المحتاجة إلى ذلك .

الخامس: التنبيه على المواضع التي خالف المصنف فيها كلام الإمام غر الدين الرازي(١) في كتابه والمحصول، أو كلام الآمدي(١)، أو كلام ابن الحاجب(٣)، فإن كل واحد من هؤلاء قدصار عمدة في التصحيح بأخذ به آخذون، فإن اضطرب كلام أحد هؤلاء نبهت عليه أيضاً.

السادس: ماذكره الإمام ، وابن الحاجب من الفروع الأصولية ، وأهمله المصنف فأذكره مجرداً عن الدليل غالباً .

السابع : التنبيه على كشير مما وقع فيه الشارحون من التقريرات التي

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عمر الحسيني الرازى، صاحب كمتاب والمحصول، في أصول الفقه . وأحد الائمة في العلوم الشرعية ، توفي سنة ٢٠٦ ه .

انظر (شذرات الذهب ه / ٢١، وفيات الأعيان ٣ / ٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) هو : على بن أبي على بن محمد بن سالم الثمابي ، سيف الدين الآمـدى، الفقيه الآصولي المتـكلم ، صاحب كـتاب و الإحكام في أصول الآحكام ، توفى سنة ٣٠٦ ه .

انظر: (شذرات الذهب ه / ١٤٤ ، وفيات الأعيان ٢ / ٥٥٤).

(٣) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو جمال الدين ، الفقيه المالكي، المعروف بابن الحاجب، كان ركمناً من أركان الدين في العلم والعمل، بارعاً في العلوم الأصولية، وتحقيق علم العربية، ومذهب مالك بن أنس، توفي سنة ٢٤٦ه. انظر في ترجمته: (الديباج المذهب ٢ / ٨٦، شذرات الذهب ٥ / ٣٣٤).

أيست مطابقة ، وقد كنت قصدت النصريح بكل ماذكره منها فرأيت أن الاشتفال به يطول لكرثر ته ، حتى رأيت في بعض شروحه المشهورة ثلاثة مواضع بلي بعضها بعضا، فلذلك أضربت على كـ ثير منها فلم أذكره البتة اكتفاء بتقرير الصواب ، وأشرت إلى كـ ثير منها لمشارة لطبفة ، وصرحت بحواضع كـ ثيرة منها .

الثامن : التنبيه على فوائد أخرى مستحسنة ، كنقول غريبة ، وأبحاث نافعة ، وقو أعد مهمة إلى غير ذلك ما سقراه إن شاء الله تعالى .

واعلم أن المصنف رحمه الله أخذ كتابه من الحاصل للفاصل تاج الدين، الأرموى(١). و والحاصل ، أخذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين، والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالباً ، أحسدها : د المستصنى ، لحجة الإسلام الغزالي(٢) ، والثانى : د المعتمد ، لابي الحسين المبصرى(٣) ، حتى رأيته ينقسل منهما الصفحة أو قريباً منها بلفظها ، وسببه على ما قيل : إنه كان يحفظهما ، فاعتمدت في شرحى لهذا الكتاب مراجعة هذه الاصول طلباً لإدراك وجهالصواب في المنقول منه والمعقول،

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن الحسين بن عبد الله ، تماج الدين أبو الفضائل الأرموى الشافعي ، استوطن بغداد وتولى القدريس بالمدرسة الشرابية ، اختصر كتاب و المحصول ، في كتاب سماه و الحاصل من المحصول ، • توفى سنة ٢٥٣ ه .

انظر : روضات الجنات للخوانساری ( ۸ / ۱۱۸ ) •

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالى ، الملقب بحجة الإسلام ، جامع شتات العلوم النقلية والعقلية ،كان أفقه أقرأنه وإمام أهل زمانه من أهم كتبه في الاصول ولمستصنى ، • توفى سنة ٥٠٥ ه • ( الوفيات ١/ ١٨٥ ، النجوم الزاهرة ٥/ ٢٠٣ ) •

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن على الطيب ، أبو الحسين البصرى الممتزلى ، أحد أئمة الممتزلة ، كان قوى الحجة والممارضة في المجادلة والدفاع عن آراء الممتزلة .

من أهم مؤلفاته د المعتمد ، تموفى سنة ٣٦٤ هـ ( وفيات الأعيان ٣ / ٢٠٤ ، فرق وطبقات المعتزلة ص ١٢٥ ) •

وحرصاً على إبراد مافيه على وفق مراد قائله ، فإنه ربما خنى المقصود أو تبادر غيره فيتضح بمراجعة أصل من هذه الأصول المذكورة ، ولم اترك جهداً فى تنقيحه وتحريره ، فإننى - بحمد الله \_ شرعت فيه خلياً من الموانع والعوائق ، منقطعاً عن القواطع والعلائق ، فصار هذا الشرح عدة فى الفن عوماً ، وعدة فى معرفة مذهب الشافهى فيه خصوصاً ، وعدة فى مشرح هذا الكتاب ، وسعيت سعي فى إيضاح معانيه ، وبذلت وسفى شرح هذا الكتاب ، وسعيت سعي فى إيضاح معانيه ، وبذلت وسفى فى تسهيله لمطالعيه ، بحيث لا يتعذر فهمه على المبتدى ، ولا يبطى م إدراك على المنتبى وسميته . (نهاية السول فى شرح منهاج الأصول) . والته أسأل على المنتبى وسميته . (نهاية السول فى شرح منهاج الأصول) . والته أسأل وكرمه آمين .

رَفْعُ عِب (لرَحِيُ الْهَجَنِّ يُ (سِّكِنَ (لِنِبْرُ) (الِنْووك يِس

## تعريف أصول الفقه

قال البيضاوى: (أصول الفقه: معرفة دلانل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها ، وجال المستفيد).

أقول: اعلم أنه لا يمكن الخوض فى علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات، فلذلك قدم المصنف تعريف أصول الفقه على الدكلام فى مباحثه ، ولا شك أن أصول الفقه لفظ مركب من مضاف إليه ، فنقل عن معناه الإضافى ، وهو الادلة المنسوبة إلى الفقه ، وجعل لقباً أى علماً على الفن الخاص من غير نظر إلى الاجزاء ، والفرق بين اللقبى و الإضافى من وجهين :

أحدهما: أن اللقبي هو: العلم كما سيأتى، والإضافى. موصل إلى العلم. الثانى: أن اللقبي لابد فيه من ثلاثة أشياء: معرفة الدلائل، وكيفية الاستفادة. وحال المستفيد، وأما الإضافي فهو: الدلائل خاصة.

وافظ أصول الفقه مركب على المعنى الإضافي دون اللقي ، لأن جزأه لا يدل على جزء معناه ، فإذا تقرر ماقلناه ، وعلمت أن أصول الفقه في الأصل مركب ، فاعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته ، فكان ينبغي له أن يذكر تعريف الأصل، وتعريف الفقه كالفقه كا فعل الإمام في المحصول ، والأمدى في الإحكام ، وغيرهما مستداين بما ذكرته من توقف معرفة المركب على معرفة المفردات . فلنذكر أولا تعريفهما ، ثم نعود إلى شرح كلامه فنقول:

الأصل له معنيان: معنى فى اللغة ، ومعنى فى الاصطلاح ، فأما معناه اللغوى فاختلفوا فيه على عدة آراء:

أحدها : مايبنى عليه غيره ، قاله أبو الحسين البصرى في شرح العمدة . ثانيها : المحتاج إليه ، قاله الإمام في المحصول(١) ، والمنتخب ، وتبعه صاحب التحصيل(٢) .

ثَالَتُهَا : ما يستند تحقق الشيء إليه ، قاله الآمسدى في الإحكام (٣) ، ومنتهى السول .

رابعها : مامنه ألشيء، قاله صاحب الحاصل.

وأما فى الاصطلاح فله أربمة ممان:

أحدها: الدليل كقوطم: أصل هذه المصألة: الكتاب، والسنة أى دليلها، ومنه أيضا أصول الفقه أى أدلته.

الثانى: الرجمان كقولهم الأصل في السكلام الحقيقة ، أي الراجع عند السامع هو الحقيقة لا الجاز .

الثالث : القاعدة المستمرة كقولهم : إباحة الميتة للضطر على خلاف الأصـــــل .

الرابع : الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل.

وأما الفقه فله أيضاً معنيان لغوى واصطلاحى ، فالاصطلاحى سيأتى كلام المصنف ،

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/٩) .

<sup>(</sup>۲) انظر : التحصيل اسراج الدين الارموى ( ۱ / ۱۹۷ ) تحقيق الدكتور عبد الحيد على أبو زنيد ، ط . مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي (١/١) .

وأما اللغوى فقال الإمام فى المحصول ، والمنتخب : هو فهم غرض المنكلم من كلامه(١) .

وقال الشيخ أبو إسحاق(٢) فى شمرح اللمع هو : فهم الأشياء الدقيقة فلا يقال فقيت أن السهاء فوقنا ، وقال الآمدى هو : الفهم (٣) وهذا هو الصواب ، فقد قال الجوهرى(٤) ؛ الفقه الفهم ، فقول : فقيت كلامك م بكسر القاف م أفقيه م بفتحها في المضارع أى فهمت أفهم (٥) ، قال الله تعالى : (فا لحؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً )(١) . وقال تعالى : (ما نفقه كثيراً عاتقول )(٧) وقال تعالى: (ولكن لا تفقهون تسبيحهم)(٨) ،

إذا علمت ذلك فلنرجم إلى شرح كلام المصنف فنقول: قـــوله: ممرفة ، كالجنس دخل فيه أصل الفقه وغيره ، والفرق بينه و بين العلم من وجهين:

<sup>(</sup>١) أنظر : المحصول ( ١ / ٩ ) •

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن على بن يوسف ، جمال الدين الشيرازى . أحد أعلام الشافعية ، من أهم مؤلفاته فى الأصول « اللمع ، وشرحه ، و « التبصرة ، توفى سنة ٢٧٦ ه .

انظر: (وفيات الأعيان ١/٩، شذرات الذهب ٣/٩، شرح اللمع المراد ( وفيات الأعيان ١/٩، شرح اللمع المراد ( ١٥٧/ ) •

<sup>(</sup>٣) راجع: الإحكام للامدى (١/٥).

<sup>(</sup>٤) هو : إسماعيل بن حماد الجوهرى ، أبو تصرالفارابي ، اللغوىالممروف صاحب :كتاب والصحاح ، توفى فى حدود سنة أربعاتة (بغية الوعاة ١ /٤٤٦) شذرات الذهب ٣ / ١٤٢) .

<sup>(</sup>٥) افظر : الصحاح مادة ، فهم ، (٢/٢٤٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آلآية ٧٨٠

<sup>(</sup>٧) سورة هود ألآية ٩١ .

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء الآية ٤٤ ·

أحدهما : أن العلم يتعلق بالنسب ، أى وضع لنسبة شيء إلى آخر ، وطذا تعدى إلى مفعولين بخلاف غرف فإنها وضعت للمفردات تقول ؛ عرفت زيداً .

الثانى: أن العلم لا يستدعى سبق جهل بخلاف المعرفة، ولهذا لا يقال: لله تعالى عارف، ويقال له: عالم، وقد نصرجماعة من الأصوليين أيضاً ومنهم الآمدى في و أبكار الأفكار، على نحوه فقالوا: إن المعرفة لا تطلق على العلم القديم. قوله: (دلائل الفقه) هو جمع مضاف، وهو يفيد العموم، فيمم الأدلة المتفق عليها والختلف فيها، وحينتذ فيحقرز به عن ثلاثة أشياه:

أحدها : معرفة غير الأدلة كمرفة الفقه ونحوه .

والثانى : ممرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو، والـكلام .

الثالث: معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه ، فإنه جزء من أصول الفقه ، ولا يكون أصول الفقه ، ولا يسمى العارف به أصولياً ، لأن بعض الشيء لا يمكون نفس الشيء .

والمراد بمعرفة الأدلة: أن يعرف أن الكتاب، والسنة، والإجماع، والمسال أدلة يحتج بها ، وأن الأمر مثلا للوجوب ، وليس المراد حفظ الادلة، ولا غيره من المعانى فافهمه .

قوله: (إجمالا) أشار به إلى أن المهتبر في حق الآصولي إنما هو معرفة الآدلة من حيث الإجمال ككون الإجماع حجة ، وكون الآس للوجوب كا بيناه ، وفي الحاصل ؛ أنه احتراز عن علم ألفقه ، وعلم الخلاف ، لأن الفقيه ببحث عن الدلائل من جهة دلالتها على المسألة الممينة والمناظر : أن ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة ، وفيما قاله نظر .

فإن قبل: إن , إجمالا ، في كلام المصنف لا يجوز أن يكون مفعولا ، لان , عرف ، لا يتعدى إلا إلى واحد ، وقد جر بالإضافة ، ولا تمييزاً منقولًا من المضاف ، ويكون أصله معرفة إجمال أدلة الفقه لفساد الممنى ، ولا حال من المعرفة أو من الدلائل ، لأنهما مؤنثان ، « وإجمال ، مذكر ، ولا نمتاً لمصدر محذوف أى معرفة إجمائية لتذكيره أيضاً ؟

فالجواب: أنه يجوز أن يكون فى الأصل بجروراً بالإضافة إلى معرفة تقديره: معرفة تفصيل ، فحذف تقديره: معرفة تفصيل ، فخذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب كقوله تعالى : (واسأل القرية)(١) أى أهل القرية ، ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر مذكر ، محذوف تقديره : عرفانا إجمالياً ،

قال الجوهرى: تقول عرفت معرفة وعرفانا(٢) ، هو على هـــذين الإعرابين يكون الإجمال راجعاً إلى المعرفة . وأما عوده إلى الدلائل فهر وإن كان صحيحاً من جهة المعنى لكن هذا الإعراب لايساعده ، ويجود أن يكون حالا واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا . وفي بعض الشروح أن وإجالا ، منصوب على المصدر ، أو على الغييز ، وهو خطأ لما قلناه .

قوله: (وكيفية الاستفادة منها) هو مجرور بالعظف على دلائل ، أى معرفة دلائل الفقه ، ومفرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل ، أى استنباط الاحكام الشرعية منها ، وذلك يرجع إلى معسرفة شرائط الاستدلال: كتقديم النص على الظاهر ، والمتواثر على الآحاد ، ونحوه كاسياني في كتاب والتعادل والتراجيح ، فلابد من معرفة تعارض الادلة ، ومعرفة الاسباب التي يترجع بها بعض الادلة على بعض ، وإنما جعل ذلك من أصول الفقه ، لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الاحكام منها ، ولا يكون الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح ، لان

(١) سورة يوسف الآية ٨٢.

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح مادة , عرف ، ( ٤ / ١٤٠٠ ) .

دَلَا الله الله مفيدة للظن غالباً ، والمظنونات قابلة للتعارض ، محتاجة إلى الترجيح ، فصار مفرنة ذلك من أصول الفقه .

و قوله ٤ (وحال المستفيد) هو مجرور أيضاً بالمطف على دلائل، أى ومعرفة حال المستفيد، وهو طالب حكم الله تعالى، وهو المجتهد،

وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاجتهاد ، وشرائط التقليد الق ذكرهافى الكتاب السابع ، وإنماكان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه، لانا بينا أن الادلة قد تكون ظنية ، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقل لجواز عدم دلالته عليه ، فاحتج إلى رابط وهو الاجتهاد ،

فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل من أصول الفقه وبحموعها ثلاث ، للذلك أتى بلفظ الجمع فقال : أصول الفقه معرفة كذا وكذا ، ولم يقل : أصل الفقه .

#### الاعتراضات الواردة على التعريفُ

هذا الحد ذكره صاحب الحاصل ، فقلده فيه المصنف ، وفيه نظر من وجوه :

أحدها: كيف يصح أن يكون أصول الفقه هو مهرفة الإدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا ، ولو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه ، وليس كذلك ، ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه : مجموع طرق الفقه ، وذكر نحوه في طرق الفقه ، وذكر نحوه في المنتخب أيضاً ، وكذلك صاحب الإحكام(٢) ، وصاحب التحصيل(٣) ،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ١١) ·

<sup>(</sup>٢) الإحكام للامدى (١١٨) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: التحصيل (١١٨١١) .

وْخُالُفُ أَبْنِ الحَاجِبِ فِحْمَلُهُ الْمُسَلِمُ أَيْضَأَرًا). وَخَاصَلُهُ: أَنْ طَائْفَةَ جَمَلُوا الْآصُولُ هُو العَلْمِ لَا الْمُعَلُومُ ، وطَائِفَةَ عَكَسَت .

ثانيها : أن العلم بأصول الفقه ثابت قه تعالى ، لانه تعالى عالم بكل شيء ، ومن ذلك هذا العلم الخاص ، ولابد من إدخاله فى الحد وإلا لزم وجود المحدود بدون الحد ، لكنه لا يمكن دخوله فيه ، لانه حده بقوله : (معرفة دلائل الفقه) والمعرفة لا تطلق على الله تعالى ، لأنها لا تستدعى سبق الجهل كما تقدم .

ثالثها: أنه جمع دليلا على دلائل هنا ، وفى أوائل القياس حيث قال: (فى دلائل العموم الدلائل) وفى أول الكتاب الحامس حيث قال: (فى دلائل اختلف فيها) ، وإنما صوابه: وأدلة ، قال ابن مالك(١) فى شرح الكافية والشافية : لم يأت فعائل جمعاً لاهم جنس على وزن فعيل فيا أعلم لكنه بمقتضى المقياس جائز فى العلم المؤنث كعمائد جمع سعيد اسم أمرأة ، وقد ذكر النحاة لفظين وردا من ذلك ، ونصوا على أنهما فى غاية القلة ، وأنه لايقاس عليهما .

وابغها: وهو مبنى على مقدمة من أن كل علم له موضوع ومسائل ، فموضوعه هو: ما يبحث فى ذلك العلم عن الآحو ال العارضة له، ومسائله هى: معرفة تلك الآحوال ، فموضوع علم الطب مثلا هو: بدن الإنسان ، لانه يبحث فيه عن الامراض اللاحقىة له، ومسائله هى: بمعرفة تلك

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العصد على عنصر ابن الحاجب (١/ ٢٥،٢٥) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بر عبد الله بن مالك الطائى الانداسى، جمال الدين، أبو عبد الله، نحوى لفوى مقرى. مشارك فى الفقه والاصول والحديث وغيرهما من العلوم . من أشهر مؤلفاته والالفية ، و « تسهيل القسواعد ، و « مختصر الشاطبية ، فى القراءات ، توفى سنة ٢٧٢ ه .

ا نظر : (طبقات القراء ٣ / ١٨٠، معجم المؤلفين ١٠ / ٣٣٤).

الأمراض، والعلم بالموضوع ايس داخلا فى حقيقة ذلك العلم كما أوضعناه فى بندن الإنسان، وموضوع علم الاصول هو: أدلة الفقه، لآنه ببحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة، وخاصة، وأمرا، ونهيا، وهذه الأشياء هى المسائل، وإذا كانت الادلة هى: موضوع هذا العلم، فلا تكون من ما هيته، فإن قيل: موضوع هذا العلم هو الادلة المكلية من حيث دلالنها على الاحكام.

وأما مسائله فهى : معرفة الآدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة أو خاصة وغير ذلك ، وهذا هو الواقع فى الحد ، قلنا : لا نسلم بل الآول أيضا مذكور ، فإنه المراد بقوله : «دلائل الفقه ، كا تقدم .

خامسها: أن هذا الحد ليس بمانع ، لأن تصور دلائل الفقسه إلخ يصدق عليه أنه معرفة بها ، أى علم ، لأن العالم ينقسم إلى : تصور ، وتصديق ، ومع ذلك ليس من علم الأصول ، فإن الآصول هو العسلم التصديق لا التصورى .

## تعريف الفقيه

قال المصنف: (والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العماية المكتسب من أهلتها النفصلية).

أقول: لما كان لفظ الفقه جرءا من تمريف أصول الفقه ، ولا يمكن ممرفة شيء إلا بعد مصرفة أجزائه ، احتاج إلى تمريفه ، فقوله : « العـلم ، جنس دخل فيه سائر العلوم .

أحتاج: فإن كان صبباً للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب، والشم ، وإن لم لم يكن سبباً: فإن كان لسبة بين الأفعال والذوات فهو الحدكم ، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة ، والدواد، فلما قيد العلم بالحدكم كان مخرجاللئلائة، لكن في إطلاق خروج الصفات إشكال، وذلك أن الحدكم الشرعى خطاب الله تعالى ، وخطابه تعالى كلامه ، وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته ، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه ، وهو المقصود بالحد ، بذاته ، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه ، وهو المقصود بالحد ،

والجواب: أن المراد بالحكم في تعريف الفقيه: النسب التامة، فلا إشكال، ووالباء، في قوله (بالاحكام) بجوز أن تكون متعلقة بمحذوف أي العلم المتعلق بالاحكام، والمراد بتعلق العلم بها: التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا: المساقاة جائزة، لا العلم بتصورها فإنه من مبادى أصول الفقه، فإن الاصولى لا بد أن بتصور الاحكام كاسبائي، ولا التصديق بتعليقها، فإنهما من علم الكلام، فإن قبل: الالف واللام في الاحكام لا جائز أن تكون علم الكلام، فإن قبل: الالف واللام في الاحكام لا جائز أن تكون الجنس الملائة فيلزم منه أن العلى يسمى فقيها إذا عرف الملاث مسائل الجنس الملائة فيلزم منه أن العلى يسمى فقيها إذا عرف الملاث مسائل بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لصدق اسم الفقه عليها وليس كذلك، ولا للعموم لانه يلزم خروج بأدلتها لفدة فأجاب في أربع، وقال: في مت وقد ثبت أنه سئل عرب أربعين مسألة فأجاب في أربع، وقال: في مت وثلاثين لا أدرى، فالجواب:

انظر فى ترجمته : ( وفيات الأعيان ٣ / ٢٨٤ ، الديباج المذهب ١ / ٦٢ ، شذرات الذهب ١ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣- الاسنوى - ج١)

إليرام كونها للجلس ، لأن الحد إنما وضع لحقيقة الفقه ، ولا يلزم من اطلاق الفقه على ثلاثة احكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه ، لأن فقيها اسم فاعل من فقه بيختم القاف بو وهمناه صار الفقه له سجية ، وليس اسم فاعل من فقه بيكسر الفاف به أى فهم ، ولامن فقه بي بفتحها بأى سبق غيره إلى الفهم لما تقرر في علم العربية أن قياسه فاقه ، وظهر أن الفقيه يدل على الفقه ، وزيادة كونه سجية ، وهذا أخص من مطلق الفقه ، ولا يلزم من نفي الأخص نني الأحص ن فلا يلزم نني الفقه عند نني المشتق الذي هو فقيه وهي بدا من أحسن الأجوبة ، وقد احترز الأمدى عن هذا السؤال فقال الفقه : العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو احتراز حسن (١) .

وقوله: (الشرعبة) احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وبأن البكل أعظم من الجزء، وشبه ذلك كالطب، والهندسة، وعن العلم بالأحكام اللغوية، وهو نسبة إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب كمعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه، والشرعى: هو ما تتوقف معرفته على الشرع وقوله: (العملية) احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية العلمية وهو أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سمعيا، بصيرا، وكذلك أصول الفقه على ماقاله الإمام في المحصول واقتصر عليه، قال: لأن العلم يكون الإجماع حجة مثلا ليس علماً بكيفية عمل (٢)، وتبعه على ذلك صاحب الحاصل، وصاحب المتحصيل (٣)، وفيه نظر، لأن حكم الشرع بكون الإجماع حجة مثلا معناه أنه إذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا لأنه نظير العملم بأن الشخص متى زنى وجب على ولا معنى للعمل إلا هذا لأنه نظير العملم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده، وهو من الفقه.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام الآمدى (١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/ ١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر المحصيل (۱/۱۲) . \_ \_

وقُولُه : ﴿ اللَّكَتَسِبِ ﴾ أحترز بهُ عن علم الله تمالى ، وغلم ملائكُنه بالاحكام الشرعية العملية ، وكاذلك على رسوله ﷺ الحاصل من غير اجتهاد بالوحى، وكذلك علمنا بالامور التي علم بالضرورة كونها من الدين كو جوب الصلوات الخس ، وشبهما فجميع هذه الأشياء ليس بفقه ، لأنها غير مكمنسبة هكندا ذكره كشير من الشراح، وماقالوه في غير الله تعانى فيه نظر متوقف على تفسير المراد بالمكتسب، ولاذكر لهذا القيدق المحصول، ولا في مختصراته ، وإنما وقع فيهن النقييد بأن لايكون معلوما من الله بن بالضرورة ،ثم صرحوا بأنه للاحتراز عن نحو الخسكا تقدم ذكره ، وفيه نظر أيضاً فإن أكثر علم الصحابة إنما حصل بسماعهم من الذي عَلَيْكُم في فيكالي فيكالي فيكالي فيكالي فيكالي فيكالي ضروريا ، وحينك بلزم أن لا يسمى علم الصحابة نقما ، وأن لا يسمر ا نقماه وهو باطل، والأولى أن يقال: احترز بالمكتسب عن علم الله تعالى، وبقوله: (من أدلتها) عن علم الملائك، والرسول الحاصل بالوحى ، والمكتسب فى كلام المصنف مرفوع على الصفة للمسلم ، ولا يصح جره على الصفة الدَّحكام ، لأن الاّحكام ،ؤنثة ، والمكتسب مذكر ، ولأن علم الله تعالى وعلم المقلد يردان على الحد على هذا التقدير ولا يخرجان بما قالوه وذلك لأن الملوم المقلد مثلا في نفسه مكتب من أدلة نفصيلية ، فإن المصنف لم يشترط ذلك بالنسبة إلى العالم به بل عبر عنه بقوله: (مكيتسب) وهو مبنى للمفمول ، فإذا علم الجبهد أن الآخت لها النصف للآية الكريمة ، وأخبر به المقلد صدق أن المقلد عام شيئاً اكتسبه غيره من دليل تفصيلي ، وإذا صدق ذلك صدق بناؤه للفمول فيقال : علم شيئاً مكتسباً عن دایل تفصیلی ، و هکذا یفمل فی علم الله تمالی ، فإن الباری صبحانه رتمالی عالم بحكم، وذلك الحـكم موصوف بأنه مكتسب، يعنى أن شخصا قد اكتبه.

وقوله : ( من أدلئها النفصيلية ) احترز به عن العلم الحاصل المقلد في

المسائل الفقهية ، فإن المقلد إذا علم أن هذا الحسم أفتى به المفتى ، وعلم أن ما أفنى به المفتى فهو حكم الله تعالى فى حقه ، علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى فى حقه ، علم بالضرورة أن ذلك حكم الله تعالى فى حقه ، فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية عملية مكتسب لحكن لامن أدلة تفصلية ، بل من دلبل إجمالى ، فإن المفلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها ، بل بدليل واحد بعم جميع المسائل هكذا قاله الإمام فى المحصول ، وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل ، وصاحب التحصيل (١) ، وفى الحد نظر من وجوه :

أحدها: أن تمريف الفقه بأنه العلم يقتضى أن يكون اصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام نفسها ، وهو بأطل ، لانه قله تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفلم بالفقه ، ولان مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم .

الثانى: أنه لا يخلو إما أن يريد بالعملية عمل الجوارح ، أو ما هو أعم منها ومن عمل القاوب ، فإن أراد الأول وره عليه إبجاب النية ، وتحريم الرياء ، والحسد ، وغيرها ، فإنها من الفقه وليس فيها عمل بالجوارح ، وإن أراد الثانى ورد عليه أصول الدين ، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل بالقلب ، ولو قال: الفرعية كما قاله الآمدى (٢) ، وابن الحاجب لكان يخلص من الاعتراض .

الثالث: أن العلم يطلق ويراد به: الاعتقاد الجازم المطابق للدليل كما ستقف عليه ، وهذا هو المصطلح عليه ، ويطلق ويراد به ماهـــو أعم من هذا ، وهو الشمور ، فإن أراد الأول لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله: (ومن أدلتها التفصيلية) العدم دخوله في الحد ، لأن ماعند المقلد

<sup>(</sup>١) انظر المحصول (١٠/١) والتحصيل (١/١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (١/٥٠٦) .

يسمى تقليدًا لا علما ، وإن أراد الثانى لم يرد سؤال الفاض المذكور عقب هذا فى قوله : (قبل : الفقه من باب الظنون) .

الرابع: أن هذا الحد ليس بمانع ، لأن تصور الأحكام الشرعية إلخ .

يصدق عليه أنه علم بها ، إذ العلم منقسم إلى : تصور ، و تصديق، ومُع ذلك فليس بفقه بل الفقه العلم التصديق لا العلم القصورى ،

ما أورده البيضاوى على تعريف الفقه مني اعتراضات

قال البيضاوى: (قيل: الفقه من باب الظنون. قلمنا: المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى، والعمل به للدليل القاطع على وجوب إنباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه).

أقول: هذا إعتراض على حد الفقه أورده القاضى أبو بكر الباقلانى ، وتقريره موقوف على مقدمة وهو: أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدايل فهو العلم كعلمنا بأن الإله واحد، وإن كان جازما مطابقا لذير دليل فهو المقلم كعلمنا بأن الإله واحد، وإن كان جازما غير دليل فهو المقلميد كاعتقاد العلمى أن الضحى سنة ، وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهر للعامة الكيفار ماكفرناهم به ، وإن لم يكن جازما نظر : إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك ، وإن ترجح فالطرف الراجح ظن ، والمرجوح وهم ،

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال فنقول: الفقه مستفاد من الأدلة السمعية إنكان مختلفا الأدلة السمعية إنكان مختلفا فيها كالاستصحاب فهى لا تفيد إلا الظن عند القائل بها ، والمتفق عليها بين الأثمة هو: الكتاب، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، فأما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن ، وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد فكذلك ، ووصوله بالتواتر قليل جدا وبتقديره فقد صحح الإمام فى

المحمول. والآمدي في الإحكام ومنتهي السول أنه ظني(١).

وأما الصنة فالآحاد منها لانفيد إلا الظن ، وأما المتواتر فهو كالقرآن متنه قطمى ، ودلالته ظنية لتوقفه على ننى الاحتمالات العشرة ، ونفيها ما ثبت إلا بالآصل ، والأصل يفيد الظن فقط ، وبتقدير أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة فيكون من ضروريات الدين ، وهو ليس بفقه على ما تقدم في الحد ، فالفقه إذا مظنون لكونه مستفادا من الادلة الظنية ، وإذا كان ظنيا فيلا بصح أن بقال : الفقه العلم بالاحكام ، بل الظن بالاحكام ، بل الظن بالاحكام ،

وأجاب المصنف: بأنا لانسلم أن الفقه ظنى ، بل هو قطمى ، لأن المجتهد إذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض بالمس حصل له مقدمة قطعية ، وهى قولنا: انتقاض الوضوء مظنون ، وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله : (إذا ظن الحمكم) ولنا مقدمة أخرى قطعية وهى قولنا كل مظنون يجب الدمل به ، وأشار إليها بقوله : (وجب عليه الفتوى ، والعمل به (فينتج انتقاض الوضوء يجب العمل به وهذه النتيجة قطعية ، لأن بالمقدمتين قطعيتان ،

أما الاولى فلانها وجدانية أى يقطع بوجو داللظن به كا يقطع بجرعه

وأما النانية : وهى قولنا كل مظنون يجب العمل به فهى أيضاً قطعية لما قاله المصفف ، وهو قوله : (الدليل الفاطع على وجوب اتباع الظن) ولم يبين الإمام ولامختصر وكلامه ماأرادوه بالدليل القاطع ، وقد اختلف الشارحون فيه فقال بعضهم : هو الإجماع ، فإن الأتمة قد أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل ، والإفتاء بما ظنه وفيه نظر ، فإن الإجماع ظني

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/١) والإحكام للآمدى (١/٢) .

كا تقدم وقال بعضهم هو: الدايل العقلى ، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتالات كا قررناه ، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا ، وحينئذ فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين ، أو يترك العمل بكل منهما فيلزم ارتفاع النقيضين ، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل ، فتعين العمل بالطرف الراجح ، وفيه نظر أيضاً ، فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعى ، وليس كذلك فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعى فيبق الفعل على المبراءة الاصلية كاله وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعى فيبق الفعل على المبراءة الاصلية كاله قبل الاجتماد ، وكحاله عند الشك .

قولة: (والظن في طريقة) أشار بذلك إلى الظن الواقع في المقدمة بين حيث قلمنا : هذا مظنون، وكل مظنون يجب العمل به، فإنه قد وقع المتصريح بالظن في محمول المصغرى وموضوع المكبرى، فكيف تكون المقدمة أن قطعية بين مع النصريح بالظن في محمول الصغرى وموضوع المكبرى، فكيف تسكون المقدمة نا فطعية مع التصريح بالظن، فأجاب عن ذلك: بأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو بالنسبة الحاصلة فيها، فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية، وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية سواء أكان الطرفان قطعيين أو ظنيين أم كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، ولا شك أن النسبة الحاصلة من الآولى هو وجود الغان ، والنسبة الحاصلة من الثانية هو وجوب العمل به، وكلاهما قطعي كا بيناه فلا يضر مع ذلك وقوع الظن فيها ، لا نه واقع في الطريق الموصل إلى النسبة الى توصل إلى وقوع الظن فيها ، لا نه واقع في الطريق الموصل إلى النسبة الى الحكم ، فإن مقدمتي القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى الحكم .

فتلخص حيئند أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل ، وبهذا قال أكثر الاصولين كما قاله القرافي(١) في شرح المحصول .

<sup>(</sup>١) هو: أحمد إدريس، شهاب الدين ، أبو العباس الصنهاجي المالكي،

## الأدلة المتفق عليها

قال المصنف: (ودليله المنفق عليه بين الأثمة السكمتاب، والصنة، والإجماع، والقياس، ولابد للأصول من تصور الاحكام الشرعبة ليتمكن من إثبانها ونفيها لاجرم وتبناه على مقدمة وصبعة كتب.

أما المفدمة فني الأحكام، ومتعلقاتها، وفيها بابان):

أقول : أدلة الفقه تنقسم إلى: متفق عليها بين الأثمة الأربمة ، وإلى مختلف فيها .

فالمتفق عليها أربعة: الكتاب، والصنة، والإجمساع، والقباس، وما عدا ذلك كالاستصحاب، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وقياس العكس، والاخذ بالاقل، وغيرها بما سيأتي فختلف فيه بينهم، ثم كان المقصود من هذه الادلة هو استنباط الاحكام بالإثبات تارة، وبالنني أخرى كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب، وعلى النهي بأنه للتحريم اخرى كحكمه على الشيء بالنني والإثباك فرع عن تصوره، احتاج الاصولى إلى تصور الاحكام الحسة وهي: الوجوب، والنشب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وتصورها بأن يعرفها بالحد أو بالرسم كا سيأتي. ثم إن المصنف رتب هذا الكتاب على مقدمة وسبعة كتب فأشار بقوله: (لاجرم رتبناه) إلى وجه ذلك وتقريره: أن أصول الفقه كما تقدم عبارة عن المعارف الثلائة؛ معرفة دلائل الفقه الإجمالية، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد.

<sup>=</sup> المشهور بالقرافكان إماما فى الفقه والاصول والعلوم العقلية والتفسير من مؤلفاته والذخيرة ، فى الفقه ، و د تنقيح القصول ، وشرحه فى الاصول ، توفى سنة ٦٨٤ ه .

انظر في ترجمته: (الديباج في المذهب ٢٣٦/١، المنهل الصافي ١ (٢١٥) •

فأما دلائل الفقه فعقد لها خمسة كتب منها أربعة للاربعة المتفق عليها بين الأئمة والحامس للختلف فيها، وأما كيفية الاستفادة، وهي الاستفيل فعقد لها الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، وأما حال المستفيل فعقد له الكتاب السابع في الاجتهاد. هذا بيان الاحتياج إلى الكتب السبعة، وقدم الكتب الستة التي في الأدلة، والترجيح على كتاب الاجتهاد، لأن الاجتهاد يتوقف على الأدلة وترجيح بعضها على بعض، وقسم الكتب الخسة المعقودة للادلة على كتاب الترجيح، لأن الترجيح من الأدلة المنتفق عليها على الكتاب المعقود للادلة المختلف فيها لقوة المتفق عليها على الكتاب المعقود للادلة المختلف فيها لقوة المتفق عليها، وقدم الكتاب، والسنة، والإجماع على القياس، لأن القياس فرع عنهما، وقدم الكتاب على الصنة، والإجماع، لأنه فرع عنهما، وقدم الكتاب على الصنة، لأن الكتاب أصلهما.

وأما وجه الاجتياج إلى المقدمة فهو ما تقدم من أن الحمكم بالإثبات والمنق مو قوف على النصور ، فلاجل ذلك احتاج قبل الخوض فى أصول الفقه إلى مقدمة معقودة للاحكام والمنعلقات الاحكام ، وهى أفعال المكلفين ، فإن الحكم متعلق بفعل المكلف ، وجعل المقدمة مشتملة على بابين ، الأول: في الحكم منه ، وذكر في الباب الأول ثلاثة فصول ـ الاول : في تعريف الحكم ، والثاني : في أفسامه ، والثالث : في أحكامه ، وذكر في الباب الثاني ثلاثة فصول :

الأول: في الحاكم.

الثانى: في المحكوم عليه .

الثالث: في المحكوم به.

واعلم أن حصر الكتاب فيا ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الآصول، والفقه ، وما ذكر بعدهما من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب ،

لأنه لم يدخل فى المقدمة ولا فى الكتب إلا أن يقال الضمير فى قـــوله: (رتبناه) عائد إلى الدلم لا إلى الكتاب، وفيه بعد.

وقوله: (المتفق طليه بين الأئمة) أشار به إلى أن الخالفين في هده الاربعة ليسوا بأئمة بعتبر كلامهم، فلا عبرة بمخالفة الروافض في الإجماع، ولا بمخالفة الدهرية في الكتاب والسنة على مانقله عنهم ابن برهان(١) في أول الوجيز وغيره.

وقوله: (لا جرم رتبناه) أى لأجل أن الأصول عبارة عن المعارف الثلاث كما تقدم بسطه ، ولأجهل أن النصور لابد منه رتبناه على كذا وكذا ، وهذا الترتيب فاسله ، وصوابه أنا رتبناه بزيادة أن كما وقع فى القرآن وذلك أن وجرم ، فعل ، قال صيبويه : بمعنى حقا ، والفراء وغيره بمعنى ثبع ، والذي بعدها هو فاعلها ، ورتبناه لا تصلح للفاعلية ، لانه فعل ليس معه حرف مصدري ، وقوله: (على مقدمة) المراد بالمقدمة ما تتوقف عليها المباحث الآتية ، قال الجوهري في الصحاح (٢): مقدمة الجيش بكسر الدال \_ أوله ، ثم قال وفي مؤخرة الرجل وقادمته لغات ، منها : مقدمة الحين . بفتح الدال مشددة \_ فيجوز هنا الوجهان نظرا إلى هذبن المعنيين .

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن على بن محمد ، المعروف بابن برهان ، ألفقيه ألشافعى ، الأصولى المحدث ، كان حنبلى المذهب ، ثم انتقل إلى المذهب ألشافعى . من مؤلفاته فى الأصول ، الوصول إلى الأصول ، طبع بمكتبة المعارف بالرياض بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد ومنها «الوجيز ، توفى سنة ١١٥ه . انظر: (وفيات الاعيان ١/٣٨) ، شذرات الذهب ٢٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الصحاح مادة و قدم ، (٥/ ٢٠٠٦) .

رَفَعُ الْمَرَائِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْحُلِي الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

القناليانات في تعريف

قال المسنف:

( الحكم: خطاب الله تعــالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو المنخير ).

آفول: يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا و مخاطبة ، أى وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه ، فالحطاب: هو التوجيه ، وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من فى حكمه ، لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد ، وهو المكلام النفسانى ، لانه الحمكم الشرعى لا توجيه ما أفاد ، لأن التوجيه ليس بحكم ، فأطلق المصدر واريد ما خوطب به على سبيل المجاز من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، فالخطاب : جنس ، وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة ، والجن ، والإنس ، وهذا التقييد لا ذكر له فى المحصول ، ولا فى المنتخب ، ولا فى التحصيل ، نعم فذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف ، وهو الصواب ، لأن قول الفائل لفيره : أفعل ، ليس بحكم شرعى مع أن الحد صادق عليه ، فإن قيل:

إن هذا الحد صحيح من هذا الرجه، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي والله و بفعله ، و بالإجماع ، و بالقياس، وقد أخرجها بقوله: (خطاب الله تعالى) .

فالجواب : أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا ، وهذه الأربعة معرفات له لامثبتات ، واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على السكلام فى الأزل على مذهبين حكاهما أبن الحاجب من غير ترجيح(١) .

قال الآمدى: فى مسألة أمر المعدوم: الحق أنه لا يسمى بذلك (٢)، ووجهه أن الحطاب والمخاطبة فى اللغة لا يكون (لا من خاطب و مخاطب بخلاف الدكلام، فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولدكا ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات بحيث يقيم خطابا لموجود، قابل للفهم، وكلام المصنف بوافق القائل بالإطلاق، لأنه فسر الحكم بالخطاب، والحكم قديم فلو كان الخطاب حادثاً لزم تفسير القديم بالحادث وهو محال .

وقروله: (المتعلق بأفعال المكلفين) احترز به عن المتعلق بذاته الكريمة كقوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو)(٣) والمتعلق بالجمادات كقوله تعالى: (ويوم نسير الجبال)(٤) فإنه خطاب من الله تعالى ومع ذلك ليس بحكم، لعدم تعلقه بأفعال المكلفين، فإن قيل إشتراط التعلق في حد المحكم بقتضى أنه لاحكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رأيه فيلزم أن لا يكون الحكم ثابتاً قبل ذلك وهو باطل، فإن الحكم قديم، فالجواب؛ أن لا يكون الحكم ثابتاً قبل ذلك وهو باطل، فإن الحكم قديم، فالجواب؛ أن المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه أن يتعلق إذ لو أخذنا بحقيقة اللفظ

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح العضد على المختصر (١/٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدي (١١٦١١) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عران الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآبة ٤٧ .

لْتُوقْفَ وَجُودُ الْهُمُّمُ عَلَى تَعَلَّقُهُ بَكُلَ فَرَدُ لَأَجِلَ الْمَمُومُ ، فَيُؤْدَى إِلَى عَدْمُ تَحْقَقَ الْحَكُمُ وَهُو بِأَطْلُ ، وَلَا شُكَ أَنْهِ يَصَدَقَ عَلَى الْأَحْكَامُ فَى الْآزِلُ أَنْهَا مَتَعَلَّقَةَ بِجَازًا ، لَانْهَا تَؤُولُ إِلَى النَّمَلُقِ .

وقد قال الغزالى فى مقدمة المستصنى: إنه يجوز دخول المجاز والمشترك فى الحد إذا كان السياق مرشدا إلى المراد ، فإن قيل: تقييده المتعلق بالفعل يخرج المتعلق بالاعتقاد كأصول الدين: وبالأفــوال كتحريم الغيبة والمميمة ، ويخرج أيضاً وجوب النية وشبها مع أن الجبيع أحكام شرعية. قلنا . يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم(١) .

وأجاب بعضهم عن أصول الدين: بأن المحدود هو الحكم الشرعى الذي هو نقه لا مطلق الحكم الشرعى ه فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعى هو فقه .

و قوله 1 (بالاقتضاء أو التخيير) الاقتضاء هو الطلب ، وهو بنقسم إلى: طلب فعل ، وطلب ترك ، وطلب الفعل : إن كان جازماً فهو الإيجاب ، وإلا فهو الندب ، وطلب الترك : إن كان جازماً فهو التحريم ، وإلا فهو الكراهة ، وأما التخيير فهو الإباحة ، فدخلت الأحكام الخسة في هاتين الله ظاتين ، واحترز بذلك عن الخسب كقوله تعالى : (واقه خلقه وما تعملون)(٢) وقوله تعالى : (وهم من بعد غلبهم سيغلبون)(٣) فإنت القيود وجسمت فيه مع أنه ليس بحكم شرعى المدم الطلب والتخيير، وهذا التعريف رسم لاحد ، قال الأصفهاني(٤) في شرح المحصول . لان

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (١/٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) هو : مجمد بن محمود بن عبد الـكانى ، شمس الدين الاصفهانى ، ولد 🚤

وأو ، مذكررة فيه ، وليست الشك بل المراد أن مارقع على أحد هذه الوجوه، فإنه يكون له نصلان الوجوه، فإنه يكون له نصلان على البدل كا تقرر في علم المنطق ، ولهذا المعنى على البدل كا تقرر في علم المنطق ، ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله : (الأول) في تعريفه ولم يقل في حده ، لأن التعريف يصدق على الرسم فافهمه .

#### ماورد على تعريف الحكم من اعتراضات

وفى التمريف المذكور نظر من وجوه :

أحدها : ما أورده الأصفهاني في شرح المحصول وهو : أن المكلام صفة حقيقية من صفات الله تمالى هند مثبته ، والحكم الشرعى ليس من الصفات الإضافية كا هو مقرر في علم المكلام ، فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن المكلام القديم ، فبطل قولهم : الحكم خطاب الله تمالى .

الثانى: أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لأن قوله تمالى: ( أقم الصلاة )(١) ليس نفس وجوب الصلاة ، بل هو دال عليه ألا ترى أنهم يقولون: الآمر المطلق يدل على الوجوب؟ والدال غير المدلول؟

النالث: من الأحكام الشرعية: ماهو متعلق بفعل مكاف واحسد كخصائص النبي عَيَالِيَّةٍ، والحسكم بشهادة خزيمة (٢)وحده،وإجزاء الاضحية

علم بأصفهان سنة ٣١٦ ه صنف في المنطق والخلاف ، وفي الاصول ومن أشهر مؤلفاته . شرح المحصول ، توفي سنة ٦٨٨ ه .

<sup>(</sup>طبقات الشافعية السبكي (٨/ ١٠٠، شذرات الذهب ٥/ ٤٠٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٧٨ وفى سورة هود : ( وأقم الصلاة طرفى الهار وزلفا من الليل ٠٠٠ ) الآية ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) هو : خزيمة بن ثابت الانصاري الاوسى أبو عمارة , من السابقين إلى \_\_\_

بالمناق(١) في حق أبي بردة(٢) وحده، وذلك كله خارج عن الحد لتقييده بالمكلفين، فإنه جمع محلى بالآلف واللام، وأفله ثلاثة. إن قلنا: لا يعم، فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس.

وقد يجاب: بأن الأفعال والمسكلفين متعددان ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع ، أو الآحاد بالآحاد كقولفا: ركب القوم دواجم .

\_ الإسلام، شهد بدراً وما بعدها، استشهد بصفين بعد عمار ـ رضى الله عنهما ـ سنة ٣٧ ه .

روى الدارقطنى أن النبى \_ عَيَّائِيَّةٍ \_ جمــــل شهادته شهادة رجلين ، وفى البخارى . قال : وجدتها مع خزيمة بن ثابت الذى جمل النبى \_ عَيْشَائِيَّةٍ \_ شهادته بشهادتين .

ووروى أبو داود فى كمتاب الانصية عن عمارة بن خريمة أن عمه حدثه أن الذي \_ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

(١) العناق : الآنثي من ولد المُعزّ قبل أن تستكمل الحول .

(٢) هو: هانىء بن نيار الانصارى، خال البراء بن عازب، شهد بدرا وما بعدها، مات فى خلافة معاوية سنة ٢٤، يوقيل ٣٤، وقيل ٥٤ ه. قال له الذي \_ عَيْنَا لِي حَيْنَا لِي كَا مَا وَلَا تَصَلَّحُ لَفِيرُكُ ، مَتْفَقَ عَلَيْهُ .

انظر: (الإصابة ٤ / ١٨ ، ٣ / ٩٩ ، نيل الأوطار ٥ / ١٢٨) .

ألرابع: أنه يخرج من هذا الحد كثير من الأحكام الشرعية ، أصلاة الصبي ، وصومه ، وحجه ، فإنها صحيحة ، ويثاب عليها ، والصحة حكم شرعى ومع ذلك فإنها متعلقة بفعل غير مكلف .

الخامس: أورده النقشواني(١) في والتلخيص، فقال: إن هذا الحد يلزم منه الدور فإن المكلف من تعلق به حكم شرعى، ولا يعرف الحكم الشرعى إلا بعد معرفة المكلف، لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف، ولا يعرف المحكم ولا يعرف المحكم الشرعى، لأنه من يطالب بحكم الشرع وأجاب الاصفهاني في شرح المحصول: بأن المراد بالمكلف البالغ الماقل، وهما لا يتوقفان على الخطاب، فلا دور، وفيه نظر، لانه عناية بالحد، ولان المحكف من قام به التكليف وهو الإلزام، ولانه قد يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول الحكم إليه.

# اعتراضات المعتزلة على التعريف

قال: (قالت المعتزلة: خطاب اقه تعالى قديم عندكم، والحكم حادث، لأنه يوصف به، ويكون صفة لفعل العبد، ومعللا به، كقولنا: حلت بالندكاح، وحرمت بالطلاق، وأيضا فوجبية الدلوك، ومانعية النجاسة، وهجة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد).

أُقُول : أوردت الممتزلة على هذا الحد الذي تقـــدم الأصحابنا. ثلاثة اعتراضات :

أحدها: أن خطاب الله تمالى قديم، والحكم حادث ، وإذا كان أحدهما قديما والآخر حادثا فكيف يصح أن تقولوا: الحكم خطاب الله تمالى ؟

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة .

فأما قدم الخطاب فلا حاجة إلى دايل عليه لأنكم قائلون به ، وذلك لآن خطاب الله تمالى هو كلامه ، ومذهبكم أن الكلام قديم وإلى هذا أشار بقروله : , عندكم ، وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه يوصف بالحدوث كرقولنا: حلت المرأة بعد مالم الكن حلالا ، فالحل من الأحكام الشرعية ، وقد وصف بأنه لم يكن وكان ، وكل مالم يكن وكان فهر حادث ، وإليه أشار بقوله: (لانه يوصف به) أي لأن الحسكم يوصف بالحدوث .

والثانى: أن الحدكم يكمون صفة لفيل العبدك قولنا ، هذا وطء حلال، فالحل حكم شرعى ، وجعلناه صفة للوط، الذى هو فعل العبد ، وفعل العبد حادث ، وصفة الحادث أولى بالحدوث ، لانها إما مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه ، وإليه أشار بقوله (ويكون صفة لفعل العبد).

الثالث: أن الحسكم الشرعى يكون ممللا بفعل العبد كفولنا: حلت المرأة بالنكاح ، وحرمت بالطلاق ، فالنكاح والطلاق حادثان ، لأن النكاح هو: الإيجاب والقبول ، والطلاق: قـول الزوج طلقت إذا كانا حادثين كان المعلوم حادثا بطريق الآولى ، ولأن المحلول: (ما مقارن لعلته ، أو متأخر عنها ، وإليه أشار بقوله: (ومعللا به ) أى ويكون الحسكم معللا به ، أى بفعل العبد .

(الاعتراض الثانى) أن هذا الحد غير جامع لأفراد المحدودكلها، لأن خطاب الوضع، وهو جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً خارج عنه، لانه لاطلب فيه ولا تخيير، فن ذلك موجبة الدلوك، وهو كون دلوك الشمس موجباً للصلاة، فإنه حكم شرعى. لانا لم نستفدها إلا منالشارع، الشمس موجباً للصلاة، فإنه حكم شرعى. لانا لم نستفدها إلا منالشارع،

وگونه موجباً لا لطلب فيه ولا تخيير ، ودلوك الشمس زوالها. وقيل ؛ غروبها قاله الجوهري(١) .

وقال الآمدى القياس(٢): إنه طلوعها ، ومنها مانعية النجاسة للصلاة والبيع ، أى كونها مانعة من الصحة ، فإنها حكم شرعى ، لانا استفدنا ذلك من الشارع ، وكونها مانعة الاطلب فيه و لا تخيير ، ومنها الصحة والمفساد أيضاً لما قلناه .

الاعتراض الثالث: وقد أسقطه صاحب المتحصيل: أن هذا الحد نيه وأو، وهي موضوعة للتردد أى للشك، والمقصود من الحد إنما هو التعريف، فيكون الترديد منافياً للتحديد،

#### الإجابة عن الاعتراضات المنقدمة

قال: (قلنا الحادث النعلق، والحكم يتعلق بفعل العبد لاصفته، كالقول المتعلق بالمعدومات، والنكاح، والطلاق، ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع، والموجبية، والمانعية: إعلام الحكم لا هو، وإن سلم، فالمعنى بهما اقتضاه الفعل والقرك،

وبالصحة إباحة الانتفاع ، وبالبطلان حرمته ، والترديد في أنسام المحدود لافي الحد ) .

أقول : أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم : كيف تقولون إن الحدكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم، والحكم حادث؟فقال:

لانسلم أن الحركم حادث ، بل هو قديم أيضاً كالخطاب، وحينئذ فيصح قولنا : ( الحركم خطاب الله تعالى ) ، أما قولهم فى الدليل الآول على حدوثه : أن الحركم يوصف بالجدوث كمقولنا : حلت المرأة بقدأن لم تمكن،

J. William

<sup>(</sup>١) أنظر : الصحاح مادة , دلك ، (١٥٨٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/١٥).

فليس كدلك، لأن معنى قرلنا: (الحـكم قديم)كما قال فى الحُصول(١)هو أن الله تمالى قال فى الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة مثلا إذا جرى بينهما نسكاح، وإذا كان هذا معناه فيحكون الحل قديماً، لكمنه لا يتعلق به إلا بوجود القبول، والإيجاب، وحينتذ فقولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن ، معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن ، فالموصوف بالحدوث إنما هو التعلق، وإلى هذا أشار بقوله: (قلفا: الحادث التعلق).

وآما قو لهم فى الدليل الثانى على حدوثه: أن الحـكم يكون صفة لفهل العبد كقولنا: هذا وطه حلال ، فلا نسلم أن هذا صفة ، قال فى المحصول: لانه لامهنى لسكون الفهل حلالا إلا قول الله تعالى : رفعت الحرج عن فاعله ، لحمكم الله تعالى هو هذا القول ، وهو متعلق بفهل العبد ، ولا يلزم من كون القول متعلقاً بشيء أن يكون صفة لذلك الشيء ، فإنا إذا قلنا : شريك البارى معدوم كان هذا القول الوجودي متعلقاً بشريك الإله، وهو معدوم ، فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفاً بصفة وجودية، وهو عال ، لأن ثبوت الموصوف(٢) ، وإلى هذا وهو عال ، لأن ثبوت الموصوف(٢) ، وإلى هذا إشار بقوله: (والحكم متعلق إلح).

وأما قوطم فى الدليل الثالث: إن الحكم الشرعى يكون معللا بفعل العبد كقولنا: حلت بالنكاح ، ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول ، فلا نسلم أن النكاح ، والطلاق ، والبيع ، والإجارة وغير ذلك من أفعال الدياد علل للاحكام الشرعية بل معرفات لها، إذا المراد من العلة فى الشرعيات إنما هو المعرف للحكم ، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كما أن العالم معرف للصانع سبحانه و تعالى ، لانا نستدل على وجوده به ، والعالم معرف للصانع سبحانه و تعالى ، لانا نستدل على وجوده به ، والعالم

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/١١) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول (١/١١) ٠

- بفتح اللام ـ هو الحلق والجمع العوالم قاله الجوهرى(١) و إلى هذا أشار بقوله: (والنكاح، والطلاق).

قوله: (والموجبية، والمانعية إعلام): جواب عن الاعتراض الثانى وهو قولهم ؛ إن هذا الحد غير جامع، لانه قد خرج منه هذه الأحكام، التي لا افتضا- فيها ولا تخيير، فقال: لانسلم أن الموجبية، والمانعية من الاحكام، بل من العلامات على الأحكام، لأن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، ووجود النجامة علامة على بطلان الصلاة، والبيع، وإن سلمنا أنهما من الأحكام فليسا خارجين من الحد، لأنه لا معنى لكون الزوال موجباً إلا طلب فعل الصلاة، ولا معنى لكون النجاسة ما نعة إلا طلب الترك، ولا نسلم أيضاً أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد، فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع، والمعنى بالبطلان :حرمته، فاندرجا في قولنا: (بالافتضاء أو التخيير) وإنما في السؤال بالفصاد، وفي فاندرجا في قولنا: (بالافتضاء أو التخيير) وإنما في السؤال بالفصاد، وفي الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف.

واعلم أن في موجية الدلوك ِثلاثة أمور :

أحدها : وجوب الظهر ، ولا إشكال في أنه من الأحكام .

والثانى: نفس الدلوك، وهو زوال الشمس، وليس حكم بلا نزاع بل علامة عليه .

والثالث: كون الزوال موجباً، رهو ما ورده المعتزلة، ولهذا عبروا عنه بالموجبية، واستدلوا على كونه حكما بكونه مستفادا من الشرع، وأنه لامعنى للشرعى إلا ذلك، وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحدكم، إنما العلامة هو نفس الزوال، وكذلك القول فى الما نعية، وأما دعواه أن المعنى بهما اقتضاء الفعل والنزك، فمنوع أيضاً، لأنت الموجبية غير المناه، وأما دعواه أن

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح مادة , علم ، (٥ / ١٩٩٠) .

الصحة هى الإباحة فيفتقص بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح ، ولا يباح للمشترى الانتفاع به ، وأيضاً يقال له صحة العبادات داخله فى أى الأحكام الخنس ، فالصواب ما سلكه ابن الحاجب ، وهو زيادة قيد آخر فى الحده وهو « الوضع ، فيقال بالاقتضاء ، أو للتخيير ، أو الوضع .

قوله: (والترديد في أفسام المحدود لا في الحد) جواب عن الاعتراض الثالث وهو قولهم: إن في الحد صيفة رأو ، وهي للشك ، فقال : لافسلم وقوع الشك في الحد ، لأن أو ههذا ليست للشك بل هي لأقسام المحدود وهو الحكم كما تقول : المكلمة اسم ، أو نعل ، أو حرف يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد ، فإن قولنا : تردد في الذي ، ترددا يستدعى الشك فيه ، بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا فإنه لا يستلزمه لصحة استماله في التقسيم ، وفي تعبير المصنف نظر ، لانه إن عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحد ضرورة فكيف يقول : لافي الحد وإن عنى به الشك فهو منتف عن الحسامة قطعا ، ولو اقتصر على قوله : (والنرديد في أقسام المحسدود) لاستقام .

وقد يجاب عن هذا بأن يقال: المراه بالترديد التقسيم كما فلفاه ، ولا نسلم أنه واقع في الحد وذلك لآن الترديد إنما هو في أحدهما معينا ، وأحدهما معينا أخص من أحدهما مطلقاً ، فيكون غيره وأحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ، ولم يقع فيه ترديد ، فلا ترديد في الحد ، وإنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود الذي هو الحدكم ، وإلى هذا أشار في المحصول فإنه أجاب عن أصل السؤال بقوله : قلنا مرادنا أن كل ماوقع على أحد هذه الوجوه كان حكم (١) ،

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول ( ١ / ١٧ ) .

رَفْعُ عب الرَّحِي النَّجُن يَ الْسِلْسَ النَّبِيُ الْفِرِهُ الْفِرْدُ وَكُرِتُ الْمُصَالِحُ عَلَى عَلَى الْمُصَالِحُ عَلَى عَلَى الْمُصَالِحُ عَلَى الْمُصَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَمِّدُ الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ عَلَى الْمُعَالِحُ الْمُعَالِحُلُقُ الْمُعْرِفِي الْمُعِلِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْمِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعِلِمُ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُع

# في تقسيات الحكم

قال المصنف: (الأول: الحطاب إن اقتضى الوجود، ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى النرك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة).

أقول: لما فرغ من تعريف الحـكم شرع فى تقسياته ، وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسمات ستة :

الأول: باعتبار الفصول التي صيرت أقسامه أنواعا خمسة ، فقوله : في تقسيمه أي في تقسيم الحسكم ، ثم إنه لما قدم أن الحسكم هو (خطاب اقله تعالى إلخ) صح التقسيم في الخطاب ، وآن كلامه في تقسيم الحسكم ، وقرن الخطاب بالآلف واللام لإفادة المعهود السابق ، وهو خطاب الله تعالى ، وحاصله : أن خطاب الله تعالى قد يكون فيه اقتضاء ، وقد يكون فيه تخيير كا تقدم ، فإن اقتضى شيئاً نظر : إن اقتضى وجود الفعل ومنع من المترك فهو وهو المترك فإنه الوجوب ، وإن اقتضى الوجوب ولم يمنع من المترك فهو الندب ، وإن اقتضى ترك الفعل ومنع من المتنان به فهو الحرمة ، وإن اقتضى الترك لمكن لا يمنع من الإتيان به فهو وإن كان الخطاب لا يقتضى شيئاً بلخيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة ، وإن كان الخطاب لا يقتضى شيئاً بلخيرنا بين الإتيان والترك فهو الإباحة ، وهذا التقسيم يعلم منه الحدود ، فالإيجاب مثلا طلب الفعل مع المنع من النرك ، وأمثلة الباق لا تخفى ، وهو تقسيم محدد لا إيراد عليه ، لكن

تعبير المصنف بالوجوب، والحرمة لا يصتقيم، بل الصواب الإيجاب، والمتحريم لأن الحمكم الشرعى هو: (خطاب الله تعالى) كا تقدم ، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والمتحريم، لا على الوجوب والحرمة، لأنهما مصدد و حب وحرم، والإيجاب والمتحريم مصدد ان لأوجب وحرم - بتشديد الراء - فمدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو أوجبها علينا، وليس مدلوله وجبت ، نعم إذا أوجبها فقد و جبت وجوبا .

**,** 

رَفَعَ عبس (الرَّجِمَى (النَّجَسُ يَّ (أَسِكْنَرُ (النِّرُرُ (الِنْرُودِي لِسِ

### الواجب والفرض

قال: (ويرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ويرادفه الفرض، وقالت الحنفية: الفرض ماثبت بقطمي، والواجب بظني).

أقول: المعرفات للماهية خمعة: الحد النام، والحد الناقص، والرسم. النام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه.

فالحد النام : وهو النّعريف بالجنس والفصل كـقولنا في الإنسان : إنه الحيوان الناطق .

والحد الناقص كالتمريف بالفصل وحده كقولنا: الناطق ،

والرسم النام: هو: النعريف بالجنس والخاصة كقولنا: الإنسان حيوان ضاحك، أو كاتب ، فالضحك معنى خاص بالإنسان لايشاركه فيه غيره.

والرسم الناقص : كالتعريف بالخاصة وحدها كـقولك الإنسان ضاحك .

والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا: البر هو القمح.

إذا علمت ذلك فالاحكام الخسة لها حدود ورسوم، فالتقسيم السابق ذكره المصنف لمعرفة حدودها كا تقدمت الإشارة إليه، ثم شرع الآن فى النمريف بالخواص فلذلك قال: (ويرسم) لكمنه لايرسم نفس الاحكام، بل رسم الافعال التى تعلقت بها هذه الاحكام، فإن الفعل الذى تعلق به الوجرب هو الواجب، والذى تعلق به الوجرب هو الواجب، والذى تعلق به

التحريم هو الحرام، والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه، والذي تعلقت به الإباحة هو المباح ، و هذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر(١) ، ولم يصرح فيه باختياره ، نعم صرح بذلك في المنتخب فقال: إنه الصحيح من الرسوم لكن فيه تغيير ستعرفه ،

فقوله: ( الذي يذم ) أي الفعل الذي يدم ، فالفعل جنس الخسة .

وقوله: (يذم) احترز به عن المندوب ، والمكروه ، والمباح ، لأنه لاذم فيها قال في المحصول تبعاً للغزالي في المستصفى (٢): وهو خير من قولنا: يعاقب تاركه لجواز العفو ، ومن قولنا: يتوعد بالعقاب على تركه ، لأن الحنف في خبره محال فيلزم أن لا يوجد العفو ، ومن قولنا: ما يخاف المعقاب على تركه ، لأن المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الحوف ، والمراد بقولنا: (يذم تاركه) أن يرد في كتاب الله تعالى ، أو في سنة وسوله ، أو إجماع الامة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما، يث ينتهى الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب .

وقوله: (شرعا) قال فى المحصول: هو إشارة إلى أن الذم عندنا لايثبت إلا بالشرع على خلاف ماقاله المعتزلة.

وقوله: ( الماركة ) احتراز عن الحرام ، فإنه يذم شرعاً فاعله .

وقوله: (قصدا) فيه تقريران موقوفان على مقدمة ، وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية ، أي هو الذي بحيث لو ترك لذم تارك ، إذ

. . . . . .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن الطيب بن محمد ، القاضي أبو بكر الباقلانى،البصرى المالكي الاشعرى ، الاصولى المشكلم ، نوفى سنة ٢٠٤ ه .

انظر: (شذرات الذهب ١٦٨/٣ ، وفيات الآعيان ٣ / ٠٠٠ ، والمحصول / ١٧/١) ٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصني (١/ ٤٢، والمحصول ١/ ١٨).

لو لم يكن قيد الحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركد، وحصول الذم على تركد، فيلزم من ذلك أن الترك لابد منه وهو باطل.

إذا عرفت ذلك .

فأحد التقريرين: أنه إنما أن بالقصد ، لأنه شرط لصدق هذه الحيثية، إذ النارك لا على سبيل القصد لايذم .

والثنانى ؛ أنه احتراز عما إذا مضى من الوقت مقدار بتمكن فيه من إيقاع الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت ، فإن هذه الصلاة واجبة ، لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوباً. موسماً بشرط الإمكان كا سياتى في الواجب الموسع ، وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعاً ناركها ، لأنه ما تركها قصداً ، فأن بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعاً ، ولا ذكر له في المحصول ، والمنتخب ، ولا في المتحصيل، والحاصل .

وقوله: (مطلقا) فيه أيضاً تقريران موقوفان أيضاً على مقدمة وهى: إن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على المكفاية كالجنازة، وقد يكون على المكفاية كالجنازة، وقد يكون عنيراً كخصال المكفارة، وقد يكون محنيا كالصلاة أيضاً، وباعتبار الوقت المفمول فيه قد يكون موسماً كالصلاة، وقد يكون مضيقاً كالصوم، فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجباً، إذ الصلاة تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم عليها إذا أني بها في أنسساء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت، وإذا "ك إحدى خصال المكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه لاذم فيه إذا أني بغيره، وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ماهو واجب عليه، لأن فرض الكفاية بتعلق بالجمع، ولا يذم عليه إذا فعله غيره بخلافي تارك إحدى الصلوات الخس، فإنه ولا يذم عليه إذا فعله غيره بخلافي تارك إحدى الصلوات الخس، فإنه ولا يذم عليه إذا فعله غيره بخلافي تارك إحدى الصلوات الخس، فإنه

مدُوم سواء وانقيم غيره أم لا . إذا عرف ذلك نتمود إلى ذكر التقريرين .

أحدها: أن قوله: (مطلقاً ) عائد إلى الذم ، وذلك لانه قد تلخص أن الذم على الراجب الموسع ، والواجب الخير ، والراجب على الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم ، والواجب على المين من كل وجه ، فلذلك قال: (مطلقا) أى سواء كان الذم من بعض الوجوء أو من كلما ، فلو لم يذكر ذلك لقيل له : من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجباً عليه مم أنه لايذم ، أو يقال له ؛ الآتي بها آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يذم، وأنت قد قلت : إن الواجب مايذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض ، ألانه وإن كان لايذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه آخر ، وهو ما إذا تركه هو وغيره : و به صار الحد جامعًا الواجب الموسع ، والواجب المخير ، والواجب على الكفَّاية ، وعبر عنه الإمام فى المحصول ، والمنتخب بقوله : على بعض الوجوه ، وتبعه صاحب التحصيل ، لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله : مطلقاً ، فتيمه المصنف ، وَهُو أُحَسَنُ مَنْ عَبَارَةُ الْإِمَامُ(١) لأَنْ الفيود لأبد أَنْ تخرج أصدادها ، فالتقييد بالبعض يخرج مايذم تاركه من كل وجه فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات، وهي المضيقة، والمحتمة ، وفروض الاعيان لاجرم أن فى بعض النسخ دولو على بعض الوجوه، بزيادة دولو،.

اثنانى: أن مطلقا عائد إلى اثنرك، والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير، والموسع، وفرض الكفاية ، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لايأثم، وإن صدق أنه ترك واجباً ، وكذلك الآنى به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أى منه ومن غيره، وهكذا

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ١٨ ، والتحصيل ١ / ١٧٢ ، ١٧٣ ) .

فى الواجب الخير والموسع ، ودخل فيه أيضاً الواجب الهتم ، والمضيق ، وفرض العين ، لأن كل ماذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضاً إذ تركه هو وغيره .

### هُلِ الفرض والواجب مترادفان

وقالت الحنفية: إن ثبت التمكليف بدليل تطعى مثل المكتاب والعمنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخس ، وإن لبت بدليل ظنى كخبر الواحد واللهياس فهو الواجب ، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم ، فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لفوية فليس فى اللغة ولا فى الشرع ما بقتضيه ، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة فى الاصطلاح .

.

رَفْعُ

حِب (*لرَّعِيُ الْغَقِّ*يِّ (سُِلَتِهُ لِالْإِمُ (لِنِهِ وَکَرِی المنسدوبُ

#### قال المسنف:

(والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ، ويسمى سنة ، ونافلة ) . أقول : المندوب في اللغة هو المدعو إليه ،

قال الجوهرى: يقال ندبه لأمر فانتدب له ، أى دعاه له فأجاب(١) ، قال الشاعر :

لا يسألون أخام حين يندبهم للنائبات على ماقال برهانا(٢) فسمى النفل بذلك لدعاء الشرع إليه ، وأصله المندوب إليه ثم توسع فيه يحذف حرف الجر فاستكن الضمير ، وفي الاصطلاح ماقاله المصنف.

قوله: (ما يمدح فاعله) أى الفيل الذي يمدح فاعله، فالفيل جنس، وقوله: ويمدح، خرج به المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم، وقوله: وفاعله، خرج به الحرام والمسكروه، فإنه يمدح تاركهما، والمراد بالفعل هذا هو الصادر من الشخص ليعم الفيل الممروف والقول، نفسانيا كان أو لسانيا فتدخل الآذكار القلمية واللسانية وغيرها من المندوبات وإلا يكون الحد غير جامع.

وقوله: « ولا يدم تاركه ، خرج به الواجب ، فإن تاركه يدم ، فإن قيل : فرض الكفاية يمدح فاعله ولايدم تاركه مع أنه فرض ولهذا احتجنا

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح مادة ، ندب ، (١/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>۲) قائل هذا البيت : قريط بن أنيف العنبرى ، نسبه له التبريزي في شرح ديوان الحاسة (۱/٥) .

إلى إدخاله فى حدالواجب كما تقدم، وكان ينبغى أن يقول مطلقا، وكدلك أيضا خصال الكفارة، والواجب الموسع. قلنا : قوله: « ولا يذم ، كاف لأنه للعموم لكونه نكرة فى سياق النقى، إذ الأفعال كلما نكرات ، نعم يدخل فى الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال يحمل الفعل على فعل المحكف وهو عناية فى الحد، ويسمى المندوب سنة ونافلة ، قال فى المحصول : ويسمى أيضا مستحبا ، وتطوعا ، ومرغبا فيه ، وإحسانا ومنهم من إيدله بقوله : حسنا(١).

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ٢٠، ٢١ ) .

رَفِع جَس ((رَجَيْ (الْنِجَّرَيُّ (أَسِلَتُم (الْنِزُرُ (الِنْووَکِرِي

# الحرام والمكروه والمباح

قال : ۵ ۰ ۰ ۰

(والحرام: مايذم شرعا فاعله ، والمكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح: مالا يتعلق بفعله و تركه مدح ولا ذم ).

أقول: المراد بقوله: « ما يذم » أى الفعل الذي يذم ، فالفعل جنس الأحكام الخسة .

و قوله: « يذم ، احترز به عن المسكروه ، والمندوب ، والمباح ، فإنه لا ذم فيها ،

وقوله: وشرعا ، إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ماقاله المعتزلة .

وقوله: دفاعله ، احترز به عن الواجب فإنه يذم تاركه ، والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص ، والفاعل هو المصدر له ليهم الفيبة والنميمة وغيرهما من الاقوال المحرمة ، وكذلك الحقد والحسد وغيرهما من الاعمال القلبية ، ولك أن تقول : هذا الحد يرد عليه الحرام الحنير عند من يقول به وهم الاشاعرة كما نقله عنهم الامدى(١) ، وغيره ، فينبغى أن يقول : مطلقا كما قاله فى حد الواجب ، قال فى المحصول : ويسمى الحرام أيضا معصية ، وذنبا ، وقبيحا ، ومزجورا عنه ، ومتوعدا عليه ، أى من الشرع(٢) .

<sup>(</sup>١) اظر: الإحكام (١/٢٨) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول ( ١ / ١٩ / ٢٠ ) .

قُولُه : (والمُكروه ما يُمدح تاركه) أَى فعل يمدح تاركه ، فالفعل جنْس للاحكام الخسة .

وقوله: ( يمدح ) خرج به المباح ، فإنه لامدح فيه .

قوله: ( تاركه ) خرج به الواجب، والمندوب،

وقوله: (ولا يذم فاعله) خرج به الحرام.

وأما المباح فهو فى اللغة عبارة عن : الموسع فيه ، وفى الاصطلاح ماذكره المصنف بقوله : دما ، أى فعل وهو جنس للخمسة ،

وقوله: (لا يتعلق بفعله و تركه مدح ولا ذم) خرج به الاربعة ، فإن كلا عنها تعلق بفعله كلا عنها تعلق بفعله أو تركه مسلم ، أو ذم ، فإن الواجب تعلق بفعله المدح ، وبتركه المذم ، والحمرام هكسه ، والمفدوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق ولم يتعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم ، وهذه الالفاظ الاربعة التي ذكرها المصنف وهي الفعل ، والمقد ، والمدح ، والذم لابد من كل واحد منها إلا الذم ، لأنه لوقال : مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم لكان يرد عليه المكروم ، فإن فعله لامدح فيه ، ولا ذم ، ولو قال ما لا يتعلق بتركه مسدح ولا ذم لكان يرد عليه المندوب ، ولو أتى جما أيضاً ولكن حذف المدح فقال ؛ مالا يتعلق بفعله وتركه ذم لكان يرد عليه المكروه والمندوب ، ولو أتى جما أيضاً ولكن حذف المدح فقال ؛ مالا يتعلق بفعله وتركه ذم لكان يرد عليه المكروه والمندوب ،

وأما الذم فإنه لو حذفه فقال: مالايتعلق بفعله و تركه مدح لماكان يرد عليه شيء، فهي إذن زيادة في الحد، والحدود تصان عن الحشو والتطويل، وأيضاً فقد تقدم أن هذه رسوم الأفعال التي تعلقت بها الاحكام الشرعية وتقدم أن تلك الافعال هي أفعال المكلفين، فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين كالنائم، والحاهي ليست من المحكفين ، والحاهي ليست من المباح مع أن الحد صادق عليها ، فالحد إذن غير مانع، وأيضاً فقد تعرض

المصنف بقوله: وشرعا، في رسمى الواجب والحرام دون رسم المندوب والمحكروه والمباح مع أن المسدح على الفعل في المندوب وعلى النرك في المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع، وكذلك نني المدح والذم عني المباح، فالصواب ذكرها في الجميع كا فعلم صاحب الحاصل، والتحصيل، نهم في المحصول كا في المنهاج إلا أنه أشار إليه في المندوب(١).

# التقسيم الثاني للحكم باعتبار متعلقه

قال البيضاوى: (الثانى: منهى عنمه شرعاً فقبيح، وإلا فحسن كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير الممكلف، والمعتزلة قالوا: ماليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ، وما له أن يفعله ، وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، فالحسن بنفسيرهم الآخير أخص).

أقول: هذا ألقسم ليس داخـــــلا فى المقسم، لأن المقسم فى قوله: والفصل الثانى فى تقسيمه ، إنما هو الحكم ، والقبيح والحسن من الأفعال لامن الأحكام، ومورد المتقسم لابدأن يكون مشتركا بين أفسامه وأعم منها ، وإن شئت قلت: لابدأن يكون صادقا عليها ومفايراً لها ، لاجرم أن صاحب الحاصل قال: الفصل الثانى فى تقسم الأحكام ومتعلقاتها لكن فى المحصول والتحصيل كافى المنهاج ولعل العذر فى ذلك أن تقسيم الفعل الذى تعلق به الحدكم يستلزم تقسيم الحكم إلى نهى وغيره.

وحاصل ماقاله المصنف أن الفعل : إن نهى الشارع عنه فهو المقبيح كالمحرم والمكروه، وإن لم ينه عنه فهو الحسن ، فتندرج فيه أفعال المكلفين كالواجب ، والمندوب ، والمباح ، وأفعال غيرهم كالساهى ،

<sup>(</sup>۱) انظر التحصيل (۱/۱۲۲، ۱۷۵)، والمحصول (۱/ ۲۰). (٥- الاسنوى - ۱۰)

والصي، والنائم، والبهائم، وكذلك أنعال الله تعالى كما قال في المحصول، ومختصرا ته (۱)، وليس في هذه الكتب تصريح أن المكرومين قبيح أو من الحسن لكن إطلاقهم النبي يقتضي إلحاقه بالقبيح، ويؤيده أنهم لما عدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوهمنها، وفي كلام المصنف نظر من وجهين:

أحدهما: أنه قد تقرر أن هــــذا التقديم إنما هو فى متعلقات الحكم الشرعى، ومتعلقاته هى أفعال المكلفين كما علم فى حد الحدكم، وحينئذ فيكون قد قدم أفعال المكلفين إلى: الحسن، والقبيح، ثم قسم الحسن إلى أشياء منها أفعال غير المكلفين، فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم البطلان.

الثانى: أن فعل غير الممكلف لايخلو إما أن يكون عنده من قسم المباح أم لا، فإن كان فلا حاجة إلى قرله: (والمباح وفعل غير الممكلف)، وإن لم يكن عنده من المباح ، وهو الذي صرح به غيره، فيكون الحد المتقدم المباح فاسدا فإنه قد حده بما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ، وفعل غير الممكلف بصب دق عليه ذلك ، والاشكالان كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعه .

### تعريف القبيح والحسن عند المعتزلة

قوله: (والمعتزلة قالوا) يعنى أن المعتزلة خالفوا فقالوا: القبيح هو الفعل ألذى ليس للقادر عليه أن يفعله إذ كان عالماً بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه كالكذب الضار، أو المصلحة الداعية إلى فعله كصدق النافع، وأما الحسن فهو: الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله، وإلى هذا أشار بقوله: (وماله)، أى وما للفادر عليه العالم بحاله أن يفعله فهو الحسن ولكنه اختصر لدلالة ماتقدم عليه ، فدخل في حد القبيح

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٢٢ - ٢٤)، والتحصيل (١/ ١٧٥).

ألحرام فقط، وفى حد الحسن الواجب، والمذهوب، والمكروة، والمباح، ونمل الله تعالى، وقد علم من هذا أنه إذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجر عن الشيء، والملجأ إليه، فإنه لايوصف عندهم بحسن ولا قبح، وكذلك مالم يعلم حاله كفعل الساهى، والنائم، والبهائم.

قوله: (وربما قالوا) أى وربما فكرت المعتزلة عبارة أخرى فى حد القبيح والحسن فقالوا: القبيح هو: (الفعل الواقع على صفة توجب المدح)، والحسن هو: (الفعل الواقع على صفة توجب المدح)، فدخل فى حسد القبيح الحرام فقط، وفى حد الحسن الواجب، والمندوب دون المكروه، والمباح، إذ لامدح فى فعلهما مع أنهما قد دخلا فى حدم الأول الحسن، لأن القادر عليهما له أن يفعلهما فتلخص أن الحسن بتفسير المعتزلة ثانياً أخس منه بتفسيرهم أولا، وذلك لأن كل ما كان واقعاً على صفة توجب المدح فاللقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، ولا ينعكس بدليل المكروه، والمباح، وأما القبيح فحدهم الأول مساو لحدهم الثانى.

## التقمم الثالث للحكم الوضعي

قال المصنف: (الثالث: قبل: الحكم إما سبب أو مصبب ، كجمل الزنا سبباً لإيجاب الجدل على الزانى ، فإن أريد بالسببية الإعلام في ، وتسميم حكم بحث الفظى ، وإن أريد بها التأثير فباطل ، لان الحادث لايؤثر في القديم ، ولانه مبنى على أن المفعل جهات توجب الحسن والقبيح وهو باطل).

أفول: هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفة عارضة ، وهي كونه علة ومعلولا ، واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم فنقله الاصفهاني في شرح المحصول عن الاشاعرة ، وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل ، فإن عبارته: مقال الاصحاب، ولعل القائل به منهم هو الغزالي وغيره عن يرى أن الاسباب

الشرعية مؤثرات بجعل الشارع وقال الإيجى(١) شارح الكتاب: إن هذا التقسيم للمعتزلة ولعله الأقرب ، فإنه قد تقدم نقله عنهم فى الاعتراضات على حد الحكم ، ولعل المصنف استشعر هذا الاختلاف فبناه للمفعول فقال: «قيل: الحكم ، ،

وحاصله أن طائفة قالوا : إن الحمكم كا يرد بالاقتضاء أو التخبير قله يرد بجمل الشيء سبباً ، وشرطاً ، ومانعاً ، ومثلوه بالزاني فقالوا : قه تمالي في الزاني حكان :

أحدهما : جعل الزنا سبباً لإبجاب الحد ، وهذا حكم شرعى ، لأنه مستفاد من الشرع من حيث أن الزنا لا يوجب الحد لعينه ، بل بحمل الشرع فهو حكم سببى .

والثانى: إبجاب الحد عليه ، وهو الحكم المسبب .

إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم ، فإنه قسم الحمكم إلى صبب ، ومسبب ، والسبب هو نفس الزنا ، وقد صرح به هو حيث قال : « كجعل الزنا سببا » فإن ذلك تصريح بشيئين أحدهما : أن الزنا سبب ، والثانى : أن جاعله كذلك هو الله تعالى ، وإذا كان السبب هو الزنائلا كن جعله من الاحكام بل الذي يمكن جعله منها، وهو الذي ذكر مصاحب هذا النقسيم إنما هو الجعلى نفصه ، وصوابه أن يقول : إما سببي أو مسببي وقد صرح به صاحب الحاصل فقال ؛ السببية من أحكام الشرع ،

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن هبد الغفار ، أبو الفضل ، عضد الدين الإيجى ، من أهل , إيج ، بفارس ، عالم بالآصول والمعانى واللغة ، وفى الفضاء، من كتبه ، شرح مختصر ابن الحاجب ، ، « شرح منهاج الوصول ، للبيضاوى ، توفى سنة ٧٥٦ ه .

انظراً : ( مفتاح السمادة ١ / ١٦٩ ، الدرر السكامنة ٢ / ٣٢٣ ، والأعـلام ٤ / ٣٢٣ ) .

قوله: « فإن أريد بالصبنية » أى بجعل الشرع الزنا سبباً لإيجاب الحد هو كونه إعلاما ومعرفا له فهو حق لانزاع فيه ، فإنه بجوز أن يقول الشارع: متى رأيت إنساناً بزنى فاعلم أنى أو جبت عليه الحد ، لكن تسمية السببية بالحكم من باب الاصطللاح وهو بحث لفظى ، لانه مبنى على تفسير الحكم ، فمن زاد فيه الوضع فقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فقد جعله حكما شرعياً ، ومن حذفه فليس حكما شرعياً عنده ، وقد تقدم إيضاحه في حد الحكم ،

قوله: (وإن أريد التأثير) أى وإن أريد بالسبية الناثير على معنى أن الله تمالى جمل الزنا مؤثرا فى إيجاب الحد فهو باطل من وجهين: أحدهما أن الزنا حادث ، وإيجاب الحد قديم ، والحادث لا يؤثر فى القديم ، لأن تأثيره فيه يستدعى تأخر وجوده عنه أو مقارنته له .

اثنائى: أن القول بالتأثير مبنى على أن الأفعال مشتملة على صفات تكون هى المؤثرة فى الحكم وإلاكان تأثير الفعل فى القبح دون الحسن ترجيحاً بلا مرجح ، وهذا هو قول المعتزلة فى الحسن والقبح ، وهو باطل ، و فى الأول نظر من وجهين :

أحدهما: أن الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد إن كان هذا النقسيم للمعترلة لانهم قائلون بحدوث الاحكام .

الثاني: ماذكره في التحصيل وهو أنهم قـــد يريدون التأثير ولكن يجعلون تأثير الزنا إنما هو في تعلق الحكم لا في نفس الحكم(١)، وهذا كما أجبنا عن قولهم: حلت ألمرأة بعد أن لم تـكن، بأن المراد حدث تعلق الحل، والتعلق حادث، فأثر الحادث في أمر حادث.

<sup>(</sup>١) انظر: التحصيل (١/ ١٧٧) ٠

ربع عبى (الرَّحِمَى (الْخَبَّرِيُّ الْقِقْسَيْمِ الرابع للحكم (سُلِيَّ) (الْفِرُوْلَ كِينَ باعتبار منعلق الحسكم الوضعي

قال البيضاوى: (الرابع: الصحة استتباع الفاية، وبإزائها البطلان، والفصاد وغاية العبادة موافقة الآمر عند المتكلمين، وسقوط الفضاءعند الفقهاء، فصلدة من ظن أنه متطهر صحيحة حلى الأول لا على الثانى، وأبو حنيفة سمى مالم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وماشرع بأصله دون وصفه كاربا فاسدا).

أقول: هذا تقسم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة فنقول غاية ألشي، هو الآثر المقصود هنه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا، فإن ترتبت العاية على الفعل و تبعته في الوجود كان صحيحاً، فاستتباع الغاية هو: طلب الفعل لتبعية غايته و ترتب و جودها على و جوده، لأن السين للطلب كاستعطى وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازاً، ولقائل أن يقول: البيع قبل القيض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع وأيضا فالحلم الفاعد، والكرتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والمعتق مع أنهما غير صحيحين.

قوله: (وبإزائها البطلان والفساد) يعنى أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان ومعناهما كون الشيء لم يستتبغ غايته فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة أى مقابلان لها، يقال: جلس فلان بإزاء فلان وبحذائه، أى مقابله. أشار إلى ذلك الجوهرى في الصحاح(١) وهذا هو رأى الجمهور.

واعــــلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة ، فإن ذلك خاص ببعض

<sup>(</sup>١٠) أنظر: الصحاح مادة , أزا , (٦/ ٢٢٦٧) .

أبواب الفقه كالصلاة والبيع، وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل وكذلك العاربة، والسكتابة، والحلم وغيرها، وقد ذكرت تصوير هذه المسائل، وفائدة الفرق بين الصيفتين مبسوطا في باب السكتابة من التنقيح فليراجع هناك.

قوله: (وغاية العبادة إلخ) لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية .

وهى في المعاملات عبارة عن: تر تب آثارها عليها ، قاله في المحصول(١) ولم يذكره المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول المكتاب حيث قال: والمعنى بالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته، وأما الفاية في العبادات يعنى صحتها فقال المسكلمون: موافقة الآمر ، وقال الفقهاء: سقوط الفضاء .

## تمسرة الخلاف

وفائدة الحلاف تظهر فيمن صلى على ظن الطهارة ، أى وتبين له الله محدث ، فإن صلاته محيحة على رأى المشكلدين لموافقة الأمر ، إذ الشخص مأمور بأن يصلى بظهارة صواء كانت معلومة أو مظنونة ، وفاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء ، فإن قيل : إذا لم يتبين أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه ، وليس كلامكم فيه ، وإن تبين وجب القضاء عند الفتاء كليه ، المسلمين القائلين بالصحة أيضا كا قاله في المحصول (٢) فا وجه الخلاف؟ قلنا: الخلاف في إطلاق الاسم، وممن نبه عليه القراف (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح تنقيح الفصول ص ٧٦٠

ويتخرج على الخلاف صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه بهما، وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافهي حكاه الإمام في النهاية، والمتولى(١) في كتاب الإيمان من التتمة ، وبني عليهما لو حلف لا يصل لكن تفسير الفقهاء منتقض بصلاة المتيمم في الحضر العدم الماء، والمتيمم لشدة ألبرد، وواضع الجبائر على غير طهر ، وعلى غير ذلك فإنها صحيحة مع وجوب القضاء، وأيضا فالجمعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء لها.

قال: (وأبو حنيفة سمى الخ) يمنى أن الحنيفة فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا: إن الباطل هو مالم يشرع بأصله ولا وصفه كبيع الملاقييح وهو مافى بطون الأمهات فإن بيع الحمل وحده غير مشروعاً البتة ، وليس المتناعه لامر عارض ، والفاسد ماكان أصله مشروعاً ، ولكن امتنع لوصف عارض كبيع الدرهم بالدرهمين ، فإن الدراهم قابلة للبيع وإنما المتنع لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة ، وفائدة هذا التفصيل عندهم: أن المشترى يملك المبيع في الشراء الفاسه دون الباطل .

﴿ فَالْمُلُونَ ﴾ :

قال الجوهرى : الملاقيح مانى بطون الامهات ، الواحدة ملقوحة من قولهم : لقحت ـ بضم اللام ـ كالجنون من جن(٢) .

<sup>(</sup>١) هو : عبد الرحمن بن مأمون النيسا بورى، أبو سعيد ، المعروف بالمتولى، فقيه مناظر ، عالم بالاصول والفروع، من مؤلفاته ، تتمة الإبانة ، فى فقهالشافعية ولم يكمله ، كوفى سنة ٢٧٨ ه .

<sup>(</sup> وفيات الاعيان ١ / ٢٧٧ ، الاعلام للزركلي ٣ / ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: الصحاح مادة , لقح ، (۱/۱) والنهى عن بيرع الملاقيس رواه مالك فى الموطأ ـ كمتاب البيوع ، باب : مالايجوز من بيع الحيوان ، عن الزهرى عن سعيد مرسلا .

قال الدارقطني : تأبعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهرى ، والصحيح قول مالك .

### رَفِعُ عبر ((رَجِمِ) (النِّجَنَّ يُّ (أَسِكْنَ) (النِّرُ) (الِنْرُودِي

# الإجسزاء

قال المصنف: (والإجزاء هو الآداء المكافى لسقوط النعبيد به ، وقيل: سقوط القصاء . ورد بأن القضاء حينتذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط ، وبأنكم تعللون سقوط القضاء به ، والعلة غير المعلول ، وإنما يوصف به و بعدعه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة باقه تعالى ، ورد الوديعة ) .

أقول: معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحة والبطلان كما قال فى المحصـــول(١)، فلذلك استغنى المصنف عن إفرادهما بتقسيم، وذكرهما عقب التقسيم المذكور للصحة والبطلان.

### الفرق بين الإجزاء والصحة

هناك فرق بين الإجزاء والصحة ، وهو أن الصحة أعم ، لآنها تكون صفة للمبادات والمعاملات ، وأما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات ، فقوله : الآداء أى الإنيان من قولم : أهيت الدين أى آيته ومنه قوله تعالى : ( فليؤ د الذي أؤ تمن أمانته )(٢) فيدخل فيه الآداء المصطلح عليه ، والقضاء ، والإعادة فرضا كان أو نفلا ، وادعى بعض الشارحين أن القضاء ، والإعادة لا يوصفان بالإجزاء لاعتقاده أن المراد بالآداء هو الآداء المصطلح عليه وهو غلط ، وقد صرح في المحصول بلفظ الإنيان

<sup>=</sup> كا روى من طرق أخرى عند الطبر انى فى الكبير ، والبزار فى المسند ، وعن ابن عمر عند عبد الرزاق بإسناد قوى .

انظر : ( ثلخيص الحبير لابن حجر جديث وقم ( ١١٤٦ ) ٣ / ١٢ · والمصنف كـتاب البيوع ، باب : بيع الحيوان بالحيوان حديث ١٤١٣٨ .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٨٣ .

عوضاً عن لفظ الأداء(١)، فعل على ما قلناه، لكن المصنف ثبع في هذه المهارة صاحب الحاصل.

وقوله: (الكافى لسقوط التعبد به) أى لسقوط طلبه وذلك بأن تحتمع فيه الشرائط وتنتق عنه الموانع ، واحترز به عما ليس كذلك ، وقال فى التحصيل: إجزاء الفعيل هو أن يكنى الإتيان به فى سقوط التعبد به (٢) ، فجعل الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتى لا الإتيان بما يكنى ، وهو الصواب، لأن الاكتفاء هو مدلول الإجزاء . قال الجوهرى فى الصحاح: وأجزاني الشيء كفانى (٣).

قوله: (وقيل: سقوط القضاء) يمنى أن الفقهاء قالوا: الإجزاء هو سقرط القضاء، وقد سبق نقله فى الصحة عنهم، والصواب على هذا القول النعبير بالإسقاط لا بالسقوط، وهى عبارة الحاصل، وابن الحاجب(؛)، ثم شرع المصنف فى إبطاله بوجهين مستغنيا بذلك عن إبطاله فى المكرم على حد الصحة، أحدهما: وهو الذى أشار إليه بقوله: (ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب) وتقريره من وجهين:

الأول: وعليه اقتصر فى المحصول(٥)، والحاصل، والتحصيل(٦)، وغيرهما: أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بعبادة ولم يأمر بقضائها فأنى بها، فإنها توصف بالاجزاء مع أن القضاء حينتذ لم يجب لعدم الموجب له، وهو الأمر الجديد، وإذا لم يجب لايقال سقط، لان السقرط فرع عن الشبوت،

<sup>(</sup>١) أفظر: المحصول (١/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصيل (١ / ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح مادة , كن ، (١٦ ٥٧٥) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح العضد (٢/٧) .

<sup>(</sup>ه) انظر: المحصول ( ٢٧/١) .

<sup>(</sup>١) أنظر: التحصيل (١/ ١٧٨).

التقرير الثانى: أن الموجب للقضاء هو خروج الرقت من غير الإنيان بالفعل، فإذا أنى بالفعل فى الوقت على وجهه فقد وجد الإجزاء ولم بوجب وجوب القضاء لمدم الموجب له ، وهو خروج الوقت ، وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط ، لان سقوط الشيء فرع عن ثبوته .

قوله: (وبأنكم تعللون سقرط القضاء به) هذا هو الوجه الثانى من الهرجهين اللذين أبطل جما تفسير الإجزاء بسقوط القضاء وتقريره: أنكم أيها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون: هذا سقط قضاؤه لانه أجزأ. والعلة غير المعلول، فبكون الإجزاء غير السقوط فكيف تقولون إنه هو.

ولفائل أن يقول: لا يلزم من كونه علة أى لا يصح التعريف به ، لأن هذا التعريف رسمى ، والرسم يكون باللازم الماهية ، واللازم غير الملزوم . واعلم أن الإمام فى المحصول ، والمنتخب استدل بهذا الدليل على المهكس مما قاله المصنف ، فقال : ولانا نعلل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلة غير المعلول ، فبكون وجوب القضاء مغايرا اهدم الإجزاء ، وتبعه على ذلك فى التحصيل(۱) ، وما قاله المصنف أولى ، لان دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء ، وسقوط القضاء وهو إنما يثبت المغايرة بين القضاء وحدم الإجزاء ، وسقوط القضاء وهو إنما يثبت المغايرة بين القضاء وحدم الإجزاء والقضاء وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عصدم الإجزاء والقضاء وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عصدم الإجزاء والقضاء فببطل الملزوم الذى هو المدعى ، وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء فببطل الملزوم الذى هو المدعى ، وهو اتحاد الإجزاء وعدم القضاء فإن قلمت : لم عدل المصنف عن قول الإمام : لانا نعلل إلى قوله ، لانكم فإن قلمت : لم عدل المصنف عن قول الإمام : لانا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قاننا : لماننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قاننا : لمانا : لمانا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قاننا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لمانا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لمانا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لاننا نعلل سقوط القضاء تعلمان . قانا : لانا نعل سقوط القضاء به تو المنان . قانا نعل . قانا نعل . قانا نعل سقوط القضاء المنان . قانا نعل . قانا نعل سقوط القضاء . قانا نعل . قانا : قانا نعل سقوط القضاء . قانا . قانا نعل . قانا . قانا . قانا نعل . قانا . قانا . قانا . قانا . قانا . قانا نعل . قانا . قانا . قانا نعل . قانا . ق

<sup>(</sup>١) راجع: المحصول ( ١ / ٢٦ ) والتحصيل ( ١ / ١٧٨ ) .

بالإجزاء لكان برد عليه ما أورده هو عليهم وهوأن سقوط الفضاء يستدعى ثبو ته مع أنه غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء لالتزامهم إطلاق هذه العبارة وهذا لا بردعى عبارة الإمام لأنه علل وجوب الفضاة بعدم الإجزاء ولا شك في أنه متى انتنى الإجزاء وجب الفضاء وهذا هو العمب في ارتكاب الإمام التحكف في إطال الدعوى باللازم ، وقد وقع صاحب الحاصل في هذا الاعتراض فقال: لأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء ، وكأنه استشمر أنه على غير عمل النزاع فأتى به مطلقاً ، فوقع في اعتراض آخر ، والمصنف سلم من الاعتراضين ، فإنه أبطل الدعوى بالمطابقة لا باللازم كا صنع الإمام، وأسنده إلى الفقهاء ، فلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل ، وهذا وأسنده إلى الفقهاء ، فلما الشارحون وهو كثير جداً وصتراه من عاسن الكتاب الذي غفل عن مثلها الشارحون وهو كثير جداً وصتراه إن شاء الله تعالى .

### مايوصف بالإجزاء وما لابوصف

قوله: (وإنما يوصف به وبعدمه) يعنى أن الذي يوصف بالإجزاء وعدم الإجزاء هو الفعل الذي يحتمل أن يقع على وجهيئ: أحدهما : معتد به شرها لكو نه عستجمعاً للشرائط المعتبرة فيوصف بالإجزاء والآخر: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الإجزاء كالصلاة ، والصوم، والحبح . فأما الذي لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالإجزاء وعدمه كمر فة الله تعالى ، فإنه إن عرفه بطريق ما فلا كلام ، وإن لم يعرفه فلا يقال: عرفه معرفة غير بجزئة لأن الفرض أنه ماعرف، وكذلك أيضاً ردالو ديمة لأنه إما أن يردها إلى المسودع أو لا ، فإن ردها فلا كلام وإلا فلا رد أبتة هكذا قال الإمام في المحصول ، وتبعه عليه صاحب التحصيل (١) ، أبتة هكذا قال الإمام في المحصول ، وتبعه عليه صاحب التحصيل (١) ، أبدة حجر عليه لسفه أو جنون فلا يجزى ما له د عليه بخلاف ما إذا لم يجر

<sup>(</sup>١) انظر : المراجع السابقة .

عليه فتلخص أن رد الوديمة يحتمل وقوعه على وجهين ، فالصواب حدَّفه كا حذفه صاحب الحاصل .

# التقسيم الخامس الحكم باعتبار الوقت إلى أداء وإعادة وقضاء

قال البيضاوى: ( الحامس: العبادة إن وقعت فى وقتها المعين ولم تصبق بأداء مختل فأداه ، و إلا فإعادة ، و إن وقعت بعده و وجد فيه سبب و جو بها فقضاء و جب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا ، أو لم بجب وأمكن كصوم المسافر ، والمريض ، أو المتنع عقلا كصلاة النائم ، أو شرعا كصوم الحائض ) .

أنول: هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار الوقت المضروب للمبادة .

وإن وقعت في وقتها ، فإن لم تسبق بأداء مختل أى بإنيان مثله على نوع من الحلق فهو الآداء ، فأراد المصنف بالآداء المذكور أو لا معناه اللغوى، وبالآداء الثانى معناه الاصطلاحى ، وبرد على المصنف قضاء الصوم ، فإن الشارع جمل له وقتاً معيناً لا يجوز تأخيره عنه وهو من حين الفوات إلى رمضان السغة الثانية ، فإذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الآداء منطبق

عليه فينبغى أن يزيد أولا فيقول فى وقتها المهين أولا ، وحينئذ فلا يرد الاعتراض ، لأن هذا الوقت المهين وقت ثان لا أول ، وأيضاً فإنه إذا أوقع ركمة فى الوقت كانت أداء مع أرب صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض ،

و توله: دو (لا ٠٠٠ م) أى وإن سبقت بالآداء المختل فهو الإعادة كالصلاة المأمور بها ، والحج المأمور به بعـــد الإتيان بهما على نوع من الحلل كغرك النية مثلا .

فإن قبل : إذا أفسد الحج بالجماع فتداركه فإنه يكون قضاء كما قاله الفقهاء مع أنه واقع في وقته وهو العمر . فالجواب أنه إنما يكون العمر كله وقتا إذا لم يحرم به إحراما صحيحاً ، فأما إذا أحرم به ، فإنه يتضبق عليه ولا يجود الخروج منه ولا تأخر منه إلى عام آخر ، ويلزم من ذلك فوات وقت الإحرام به ، فإذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للفوات بخلاف من أتى به غير منعقد ، وقد سلمكوا هذا المسلك أيضاً بعينه في الصلاة فقالوا: إنه إذا أحرم بالصلاة وأفصدها ثم أتى بها في الوقت فإنه يكون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء لفوات وقت الإحرام بها الآجل ما قررناه من امتناع الحروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الحروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الحروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروج ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروب ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروب ، نص على ذلك القاضي الحسين (١) في تعليقه ، والمتولى في المتناع الخروب ، نص على ذلك القاضي المناء الصدة الصلاة في المكام على النية ،

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن محمد بن أحمد، أبو على القاضى. أحمد أعلام المذهب الشافعى، قال عنه الرافعى: وكان يقال له: جسبر الآمة ، توفى فى المحرم سنة ٢٦٤ه.

انظر: طبقات الشافعية للسبكى (٤/٣٥٦) وفيات الأعيان (١/٠٠٤). (٣) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الرويانى، أحد أثمة المذهب الشافعي كان يلقب بفخر الإسلام. من مؤلفاته والبحر، وهو ملخص والحاوى، للماوردى، قتله الملاحدة حسدا سنة ٢٠٥ه.

أنظر: طبقات الشافعية (٧/٧) شذرات الذهب (٤/٤) .

قُولَه : (وإن وقعت بعده) أى وإن وقعت العبادة بعد وقتها المعين صواء-كان الوقت مضيقاً أو موسعاً ووجد فيه أى فىالوقت (سببوجوبها) فإنها تكون تضاء و يدخل فيه عالفا مات فج عنه وليه ، فإنه بكون قضاء كما صرحوا به لوقوعه بعد وقته الموسع إذ الموسع قد يكون بالعمر ، وقد يكون بفيره كاسياتى.

قوله : (ووجد فيه سبب وجويها ) مردود من وجهين .

أحدهما: أن النوافل تقضى على مذهبه مع أنه أخرجها باشتراط سبب الوجوب، ويدل عليه أيضاً أنها توصف بالآداء والإعادة كما اقتضاه كلامه، فإنه قسم العبادة وهي أعم من الفرض والمنفل ، ولم يقسم العبادة بقيد وجوبها، ويرد عليه صلاة الصبي بعد وقتها، فإنه مأمور بالقضاء.

الثانى: أن دخول الوقت هو السبب فى الوجوب وقد ذكره عندةوله: والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب ، فكيف يجعله مغايراً له حتى يشترطه أيضاً مع مضى الوقت ، فإن كان مراده أن لا يوصف بالقضاء لا ما كان أداؤه واجباً فهو فاسد ، لا نه سيصرح بفد هذا بقلبل بمكسه، وقد وقع صاحب التحصيل فيا وقع فيه المصنف فقال : وإن أديت خارج وقتها المضبق أو الموسع سميت قضاء إن قصيد صبب وجوب الأداء، والحصول ، والحاصل سالمان من هذا الاعتراض ، وذلك لان الإمام ذكر فى أول التقسيم أن الواجب إذا أدى بعد خروج وقته المضبق أو الموسع سمى قضاء ، ولم يذكر غير ذلك ثم قال بعد ذلك : وهمنا بحثان فذكر الأول ، ثم قال : الثانى : أن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا وجد سبب فذكر الأداء ، وتارة يمتنع عبد نم وارة شرعاً إلى آخر ماقال ، فذكر أو لا إن القضاء هو مافعل عقلا ، ونارة شرعاً إلى آخر ماقال ، فذكر أو لا إن القضاء هو مافعل بعد ضروج وقته ، وعبر هنه ثانياً بتقدم سبب الوجوب ولكن عبر بذلك بمن قال : إن القضاء يتوقف على الوجوب فضم المصنف الثانى رداً على من قال : إن القضاء يتوقف على الوجوب فضم المصنف الثانى

إلى الأول حالة الاختصار، وعطفه عليه، وكُذلك صاحب التحصيل ظنا منهما أنه قيد في المسألة، وهو غلط بلا شك، نعم كلام الإمام يوهم أن النوافل لا تقضى ولكنه لا يرد عليه، فإنه ذكر في أول التقسيم أن العهادة توصف بالآداء، والقضاء، والإعادة، ولم يخصها بالواجب ثم قال: فالواجب إذا أدى في وقته سمى أداء إلى آخر ماقال، فعلمنا أن ذكر الواجب من باب التمثيل فقط(١).

## أقسام القضاء

قوله: (وجب أداؤه إلخ) يمنى أن القضاء على أفسام تارة يكون أداؤه واجباً كالظهر المقروكة قصداً بلا عذر .

وتارة لا يجب أداؤه ولكنه كان ممكنا كصوم المسافر، والمريض. وتارة لا يجب ولا يمكن أيضا إما من جهة المقل كصلاة النائم، والمفمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره، لأن القصد إلى العبادة مستحيل عقلا مع الففلة عنها، لأنه جمع بين النقيضين، وإما من جهة الشرع كصوم الجائض، فإن المانع من صحة صومها هو الشرع لا المقل.

## فحرع

قال المصنف: (ولو ظن المسكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق علمه ، فإن عاش و فعل فى آخره ، فقضاء عند القاضى أبى بكر ، أداء عند الحجة ، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ) .

يعنى إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت اتفاقا، وحرم عليه التأخير اعتباراً بظنه، وصورة ذلك أن

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ٣٧ ) والتحصيل ( ١ / ١٧٩ ) .

بطألب أولياء الدم مثلا بأستيفاء القود من الجائى ، فيحضره الإمام أو نائبه ، ويحضر الجلاد ويأمر بقتله .

ومثله أيضا ما إذا اعتادت المرأة أن ثرى الحيض بعد مضى أربع ركمات بشرائطها من وقت الظهر، فإن الوقت يتضيق عليها، نص عليه إمام الحرمين في النهاية في الكلام على مبادرة المستحاضة. إذا تقدر ذلك فإن عصى ولم يفعل فانفق أن أولياء الدم عفوا عنه أو لم يأت الحيض ففعله في وقته الأصلى لكن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فهو قضاء عند القاضى أبي بكر، لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا، وأداء عند حجة الإسلام الغزالي، لأنه وقع في وقته المهين بحسب الشرع، وأما ظنه فقد تبين خطؤه فلا اعتبار به.

# النقسيم السادس للحكم الرخصة والعنزعة

قال البيضاوى: (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدايل لمذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر المسافر واجباً، ومندوبا، ومباحا، وإلا فمزيمة).

أفول: هذا تقسيم آخر للحكم باعتباركونه على وفق الله ليل أو خلافه، وحاصله: أن الحـكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة .

فالرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهرى : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ، ومن ذلك رخص السعر إذا سهل وتيسر، وهي بتسكين الخاء وحكى أيضا ضمها ، وأما الرخصة بفتح الخاء، فهـو الشخص الآخذ بها كما قال الآمدي(١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح مادة , رخص ، (۱/۱۰۱) والإحكام للآمدى ۱۰۱۱. (۳ ـ الاسنوى - ج۱)

وفى الاصطلاح ماذكره المصنف ، وهو : الحكم الثابت على خلاف الدليل لمذر ، فالحكم : جنس ، وقوله : الثابت إشارة إلى أن النرخص لابد له من دليل ، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن الممارض ، فنبه عليه بقوله : النابت ، لانه لو لم يكن لدليل لم يمكن ثابتاً بل الثابت غيره .

قوله: (على خلاف الدليل) احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما ، فلا يسمى رخصة ، لأنه لم يثبت على المنع منه دليل كا سيأتى فى الأفعال الاختيارية ، وأطلق المصنف الدليل ليشمل ما إذا كان الترخص بجوال الغرك إما على خلاف الدليل المقتضى للوجوب كجواز الفطر فى السفر ، وإما على خلاف الدليل المقتضى للندب كترك الجماعة بمذر المطر والمرض ونحوهما ، فإنه رخصة بلا نزاع وكالإبراد عند من يقول أنه رخصة ، وبهذا يعلم أن قول الآمدى ، وابن الحاجب هو المشروع لعذر مم قيام المحرم غير جامع(١) .

وقوله: (لعذر) يمنى المشقة، والحاجة، واحترز به عن شيئين:

أحدهما : الحسكم الثابت بدليل راجيح على دليل آخر معارض له .

الثانى: النكاليف كلها، فإنها أحكام ثابتة على خــــلاف الدليل لأن الأصل عدم النكاليف.

فإن قيل : الثابت بالناسخ لأجل المشقة كمدم وجوب ثبات الواحد للمشرة فى القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحسد منطبق عليه . قلنا : لانسلم ، فإن تسمية المنسوخ دليلا لم نما هو على سبيل الجماز .

## أقسام الرخصة

قوله: (كحل للمضطر إلخ) يعنى أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أنسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة .

<sup>(</sup>١) راجع: شرح ألعضد ( ٢ / ٧ ) .

فالواجبة أكل المبتة للمضطر على الصحيح المشهور فى مذهبنا . وأما المندربة فالقصر للمصافر بشرطه المعروف ، وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا .

وأما المباح فمثل له المصنف بالفطر للسافر ، فقـــوله : ( واجباً ، ومندوباً ، ومباحاً ) من باب اللف والنشر ، فالأول للأول والثاني للثاني ، والثالث للناك، وهكذا ذكره ابن الحاجب أيضاً ، وتمثيــــل المباح بالفطر لايستقيم ، لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل ، وإن لم يتضرو فالصوم أفضل، فليست للصوم حالة يستوى فيها الفطر وعدمه، وذلك هو حقيقة المباح ، فإن قبل : مراده المباح في تفسير الأقدمين ، وهو جواز الفعل الشامل للواجب ، والمندوب ، والمكروه والمباح المصطلح عليه ، ومن ذلك قوله عِيَطِيَّةٍ : ﴿ أَبِفَضَ المباحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ ،(١) . قَلْنَا : لو أَراد ذلك لما جعله قسما للواجب والمندوب، وعطفه عليهما، ففعله ذلك هاليل على إرادة المستوى الطرفين، وقد بقال: مراده بالمباح ماليس فعله راجحا وهو غير الواجب، والمندوب، ولكمنه أيضاً خلاف المصطلح، والصواب تمثيله بالسلم، والمرايا، والإجارة، والمساقاة، وشبه ذلك من العقود فإنها رخصة بلا نزاع ، لأن العلم، والإجارة عقدان على معدوم مجهول، والمرايا بيه الرطب بالتمر ، فجوزت للحاجة إليها ، وقد ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح فقال : و وأرخص في العرايا ، (٢) مم كونها رخصة ، فهي مباحة لاطلب في فعلمها و لا في تركها فيصدق عليها الحد ، فيقال : حكم

<sup>(</sup>۱) اخرجه أبو داود من حديث ابن عمر ،كتاب الطلاق ، باب فى كراهية الطلاق ( ۲۱۷۸ ) وابن ماجه :كتاب الطلاق ، باب : حدثنا سويد بن سميد ( ۲۰۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح أخرجه البخاری کتاب البیوع ، باب تفسیر العرایا (۲۱۹۲) من حدیث زید بن ثابت ، و مسلم ، کتاب البیوع ، باب ، تحریم بیع الرطب بالتمر (لا العرایا . وأحمد فی مسنده (٥/ ۱۸۱ ، ۱۸۸ ) .

أابت على خلاف الدليل الهذر ، ولا يصح تمثيل المباح بمسح الحف لأن غسل الرجل أفضل منه كما جزم به المنقدمون من أصحابنا والمتأخرون، منهم ابن الرفعة(١) في الكيفاية ، والنووى(٢) في شرح المهذب، ولا نعلم فيه خلافا .

## العزيمسة

قوله: (وإلا فعزيمة) أى وإن ثبت الحكم لكن لاعلى خلاف الدليل لعند فهو العريمة ، فيملم بذلك أن العزيمة فى الاصطلاح هو الحكم أثنا بت ، لاعلى خلاف الدليل كإباحة الاكل والشرب ، أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف الشرعية ،

وأما فى اللغة فهى : القصد المؤكد ، ومنه عزمت على فعل الشى ، قال الجوهرى : عزمت على كنذا عزما وعزما \_ بالضم \_ وعزيمة إذا أردت فعله وقطعت عليه ، قال الله تعالى: ( فنسى ولم نجد له عزما )(٣) أى جزما، وهمنا بحثان :

أحدهما: أن المصنف قد تبيع صاحب الحاصل فى جعل الرخصة والدريمة قسمين للحكم ، وذكر القرافى فى كتبه أيضاً مثله(٤) وجعلهما غيرهؤلا. من أفسام الفعل، ومنهم الامدى(٥) وابن الحاجب(٦)وأما الإمام

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن محمد بن على بن مرتقع الانصارى الشافهى ، الممروف بابن الرفعة إمام زمانه من مؤلفاته والكفاية، فى شرح و التنبيه ، توفىسنة . ٧١ه . ( طبقات الشافعية الكرى للسبكى ٩ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن شرف بن مرى النووى الشافعي ، شيبخ الإسلام ، شيبخ المتأخرين، جامع شتات العلوم ، توفى سنة ٦٧٦ ه ، (شذرات الذهب ٥/٤٥٥).

 <sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١١٥ . (٤) انظر: شرح تنقيب الفصول ص ٨٥.

<sup>(</sup>ه) انظر: الإحكام (١١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) راجع: شرح أأمصند (٢ /٧).

فقال فى المحصول: الفعل الذى يجوز المسكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة (١) ، هذا لفظه بحروقه ، وذكر فى المنتخب أيضاً مثله ، فإنه قسم المباح إلى الرخصة والعزيمة ، وأراد المباح بتفسير الاقدمين وهو ما يجوز فعله واجباً كان أو غيره ، وكلام التحصيل أيضاً قريب منه (٢) ، ونقل القرافى عن المحصول أنه فسر الرخصة بجواز الإقدام على الفعل مع قيام المانع ، والدريمة بجواز الإقدام مع عدم المانع وهذا غلط على المحصول، فإنه إنما فسره بالفعل .

المناف المام فر الدين في المحسول وغيره جعلما تطلق على الجميسه ماعدا الحنس، والإمام فر الدين في المحسول وغيره جعلما تطلق على الجميسه ماعدا المحرم، فإنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز كا تقدم، والقرافي خصها بالواجب، والمندوب لاغير فقال في حدها؛ طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعى، قال: ولا يمكن أن يكون المهاح من العزائم، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه، ومنهم من خصها بالواجب فقط، وبه جزم الغزالي في المستصفى (٣)، والآعدى في الإحكام، ومنتهى السول ، وابن الحاجب في المختصر الكبير، ولم يصرح بثبيء في المختصر الصغير فقالوا: المعربية مالزم العباد بإيجاب الله تعالى على النذر، العباد بإيجاب الله تعالى على النذر، ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيد.

<sup>(</sup>١) راجع: المحصول (١/ ٢٩، ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: النحصيل (١/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المستصنى (١/ ٦٢).

رَفَعُ عبر (لرَّحِلُ (الْخَرِّرِيُّ الْخَرِّرِيُّ الْخَرِّرِيُّ الْخَرِيِّ فَى أَحِكُمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ الْحَدِيمُ

وفيه مسائل

المسألة الأولى

الواجب الممين والخمير

قال البيضاوى: (الفصل الثالث فى أحكامه وفيه مسائل ، الأولى: الوجوب قد يتعلق بمبهم من أمسور معينة كخصال المكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة، وقالت المعتزلة: المكل وأجب على مهنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإنيان به فلاخلاف فى المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس ، ورد بأن فى المعنى . وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس ، ورد بأن التعبين يحيل ترك ذلك الواحد، والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا فى المكفارة فانتنى الأول . قيل : يحتمل أن الممكف بختار المعين أو يعين مايختاره أو يسقط بفعل غيره، وأجيب عن الأول : بأنه يوجب تفاوت الممكفين فيه، وهو خلاف النص ، والإجماع ، وعن الثانى : بأن الوجوب محقق قبل اختياره ، وعن الثالث : بأن الوجوب محقق قبل اختياره ، وعن الثالث : بأن الوجوب عقل قبل

 والبحث إما فى أقسامه ، أو أحكامه ، أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى : معين ، ومخير ، وبحسب وقته إلى : مضيق ، وموسع ، وبحسب المأمور به إلى واجب على التعبين ، وواجب على الكفاية(١) ، هذا كلامه وذكر مثله صاحب الحاصل ، وصاحب التحصيل (٢) ، والمصنف جمل ألمكل فى أحكام الحكم وليس بجيد ، ثم إنه أطلق الحكم ، وإنما هى أقسام للوجوب خاصة .

## المسألة الأولى فى انقسام المأمور به إلى معبن ومخبر

اعلم أن الوجوب قد يتملق بشيء مدين كالصلاة ، والحج ، وغير ذلك ، ويسمى واجباً مديناً ، وقد يتملق بواحد مبهم من أمور مدينة أى بأحدها ، ويسمى واجباً خيرا ، ثم هذا على قسمين : فقسم يجوز الجمسع بين تلك الامور وتكون أيضاً أفرادها محصورة كخصال الكفارة ، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام ، والكسوة ، والعتق ، ومع ذلك يجوز إخراج الجميسم .

وقسم لايجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة كما إذا مات الإمام الإعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة ، أى اجتمعت فيهم الشرائط ، فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحسدا ، ولا يجوز نصب زرادة علمه .

وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة ، لأنه تكليف بما لايعلمه الشخص ، وكون الواجب واحداً مبهما من أمور أى أحدها لابعينه نقله فى المحصول(٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التحصيل (١/ ٣٠٢) ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول ( ١ / ٢٧٤ ) .

والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولا ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا مخالفتهم ، بل ظاعر كلامه المخالفة، لأنه أبطل ما استدلوا به ، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل(۱). نعم نقله الآمدى عن الفقهاء ، والأشاعرة وارتضاه (۲)، واختاره أبضاً ابن الحاجب (۳)، ولك أن تقول أحد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، وحينتذ فلا تعدد فيه ، وإنما المتعدد في محاله ، فإن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة ، وإذاكان واحد الخصال هو متعلق الوجوب كا تقدم استحال فيه النخبير ، وإنما التخبير في الخصوصيات ، وهي خصوص الإطعام مثلا أو المكسوة او التخبير في الخصوصيات ، وهي خصوص الإطعام مثلا أو المكسوة او الإعناق ، فالذي هو متعلق الوجوب لا تخبير فيه ، والذي هو متعلق التخبير لا وجوب فيه ،

واعلم أن المصنف حكى في هذه المسئلة ثلاثة مذاهب :

أحدها: ماتقدم وهو أن التكليف يتعلق بواحد مبهم .

واثنانى: مانقسله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكمل على التخيير، قالوا: والمراد من قولنا: إن الكمل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جمسع الأفراد ولا يلزم الجمع بينهما ، وهذا بعينه هو قول الفقهاء ، ولا خسلاف فى المهنى ، وحينتنا فلا حاجة إلى دليل بره عليهم ، فإن قيل: بل الحلاف فى المهنى وهو التواب على الجميع والمعقاب عليه ، قلنا: لا ، فإن الآمدى نقل عنهم فى الإحكام على الجميع والمعقاب عليه ، قلنا: لا ، فإن الآمدى نقل عنهم فى الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض (١).

<sup>(</sup>١) أنظر: التحصيل (١/ ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الإحكام (١/٢٧-٧٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح العضد (٢٣٦/١)٠

<sup>(</sup>٤) داجع: الإحكام (١/ ٢٧، ١٩)٠

واعلم أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضاً القول به ، لأن كل حمكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة لاشتاله عليه ، وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال فيكون ثابتاً لكل واحد منها لاشتاله عليه، نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه،

المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قــول القراجم، لأن الأشاعرة بروونه عن المعتزلة والمعتزلة برونه عن الأشاعرة كاقال في المحصول(١)، ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله: «وقيل، وهذا المذهب باطل لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبه ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالحال، وأبطله المصنف بأن مقتضى التعبين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخبير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخبير ثابت بالانفاق مناو منكم فيبطل الأول الذي هو المنعين.

قوله: (قبل: يحتمل إلخ) أى اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه:

أحدها : أنا لانسلم أن مفتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تمالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ماعينه له .

الثاني : أنه يحتمل أن الله تمالى بعين ما يختاره العبد للوجوب .

الثالث : أنا لانسلم أيضاً التميين يحيل ترك ذلك الواحد الممين ، فإن الواجب الممين قد يسقط بفعل غيره كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجد تين بجلسة الاستراحة ، وغسل الرجل بمسح الحف ، والشاة الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البمير وشبه ذلك ، وأجاب المصنف عن الاول : بأنه

<sup>(</sup>١) راجع: المحصول (١/ ٢٧٤).

لوكان الواجب واحداً معينا ويختاره الممكلف لمكان كل من اختار شيئاً يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال ، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار ، ولكن النفاوت بين المسكلة فين في ذلك باطل بالنص ، والإجماع ، أما النص فلأن الآية المكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال بجزئة لكل مكلف ، وأما الإجماع فلأن المملاء متفقون على أن المسكلة فين في ذلك سواء وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لاجزأته ووقعت واجبة .

وأجاب عن الثاني وهو كونه تعين باختياره: بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المسكلف إجماعا ، مع أن الواجب فى تلك الحالة لايستقيم أن يكون واحدا معيناً ، لآن الفرض أن الثميين متوقف على اختياره ، وقد فرضنا أن لا اختيار .

وأجاب عن الثالث: بأنه لوكان الواجب واحداً مميناً: والماتى به يدل عنه يسقطه لكان الآتى به ليس آتيا بالواجب بل ببدله ، لكرن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتى بأى واجدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعاً.

# دليل القائسل

بأن الواجب واحد ممين

قال البيضاوى: (قيل: إن أتى بالكل مماً فالامتثال إما بالكل، فالكدل واجب واحد ، فتجتمع مؤثرات على أثر واحد ، أو بواحد غير ممين ولم يوجد . أو بواحد ممين وهو المطلوب ، وأيضاً الوجوب ممين فيستدعى مميناً وليس الكل ولاكل واحد وكذا الثواب على الفعل والممقاب على الترك ، فإذا الواجب واحد ممين ).

أقول: استدل الذاهب إلى أن الواجب واحد معين باوصاف تدل على أن الواجب واحد معين .

أحدها : أن فعل الواجب له صفات وهي إسقاط الفرض ، وكونه واجباً ، واستحقاق او اب الواجب ، وتركه أبضاً له خاصة وهي استحقاق العقاب ، وهذه الآربعة تدل على أنه واحد معين ، ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا المترتيب ، فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال فقال: إذا أنى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه عتثلاً ، و هذا الامتثال لاجائز أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل ، على معنى أنه يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب، وكل واحد جزء من أجزاء العلة ، وهو المسمى بالكدل المجموع ، لأنه يلزم أن يكون الكدل واجباً ، ولا جائز أن يكون ممللا بكـل واحـــد ، وهو المسمى بالـكـل التفصيلي ، لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الإعتاق ، والصيام ، والإطعام على أثر و أحد و هو الامتثال، وذلك محال، لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك وإسناده إلى ذاك يستغني به عن إسناده إلى هذا ، فيستغنى بكـل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجاً إليهما مماً ، وغنياً عنهما مماً ، ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير دهين ، لأنه لا وجودله إذكل موجود فهو في نفسه متمين لا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقظ، فإذا انتنى ذلك كله تمين أن الامتثال حصل بواحد ممين عند الله تمالى ، مبهم عندنا وهو المطلوب.

قوله: (وأيضاً الوجوب ممين إلخ) هذا هو الدليل الثاني على أن الواجب واحد ممين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها، وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن الحسكم الفرعى متعلق بفعل المسكلف، والوجوب حكم معين من بين الآحكام الخسة ، وهو معنى من المعانى فيستدعى محلا معينا يتعلق به، ويوصف المحل بأنه واجب ، لأن غير المعين لايناسب المعين

ولا وجود له أيضاً فى نفسه ، فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية ، فيطل أن يكون غير معين ولا جائز أن يكون المعين هو ألكل ولا كل واحد لعدم وجوبه فتعين أن يكون واحدا معيناً وهو المطلوب ،

التقرير الثانى : أن الفعل المأمور به يسقط الحبكم المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخسة فيستدعى فعلا معيناً يسقط به، ويأتى ما قلناه بعينه إلخ.

قوله: (وكذا أأثواب على ألفعل وألمقاب على القرك) هذا هو ألوصف الثالث، والرابع من الأوصاف المتقدعة المواجب الدالة على أن الواجب واحد معين، وتقريره أنه إذا أتى بالكل فلاشك في أنه يثاب ثواب الواجب، وذلك لاجائز أن يكون على المكل ولا على كل واحد، ولا على واحد لا بعينه وكذلك إذا ترك المكل لاجائز أن يعاقب على الكل ولا على كل واحد، ولا على كل واحد، ولا على كل المعينه وكذلك إذا ترك المكل لاجائز أن يعاقب على الكل ولا على كل واحد، ولا على كل الأبعين، فثبت بهذه الأدلة واحد، ولا على واحد، ولا على واحد، ولا على واحد، ولا على على واحد، ولا على واحد، واحد،

واعلم أن لاكلام فى أنه يتاب على السكل إذا أتى بذلك مماً ، إنما الكلام فى أنه يتاب على السكل إذا أتى بذلك مماً ، إنما الكلام فى ثو أب الواجب كا نص عليه فى المحصول(١) ، والحاصل ، وغيرهما فإطلاق المصنف ليس بحيد ، وثو أب الواجب يزيد على ثو اب النفل بسبه بين درجة قاله إمام الحرمين ، وغيرة وأوردوا فيه حديثاً .

# الردعلي المذهب المتقدم

قال المصنف: (وأجيب عن الأول بأن: الامتثال بكل واحد، وتلك معرفات، وعن الثانى بأنه: يستدعى احــــدها لا بعينه، كالمملول

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٧٥).

أَلْمَهِن يُستدعى عَلَة مَن غير تعيين ، وعن الْأُخيرين بأنه: يَمَـُحَق ثُواْبِ وَعَقَابِ أُمُور مَمِينَة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها).

أقول: شرع في الجواب عن الآدلة النلائة التي ذكرها الفاتلون بأن الواجب واحد مهين ، فأجاب عن الدايل الآول وهو قولهم: إنه إذا أني بالكل مها فلا جائز ان يكون الامتثال بالكل ، ولا بكل واحد، ولا بواحد غير مهين ، فقال : نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد ، لأن هذه الأمور وغيرها من الاسباب الشرعية علامات لا مؤثرات ، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز كالعلم المعرف للصانع صبحانه و تعالى .

قوله: (وعن الثانى) أجاب عن الدليــــل النانى وهو قولهم: إن الوجوب مهين فيستدعى معينا، بأنا لا نسلم ذلك بل يستدعى أحد الحصال لا بهينه، وإن كان لا يقع إلا في مهين، وأحدها لا بهينه موجود وله تعيين من وجه، وهو أنه أحد هذه الثلاثة، وذلك كالمعلول المهين مثل الحدث، فإنه يستدعى علة من غير تعيين وهو إما البول أو اللمس أو غير ذلك.

قوله: (وعن الآخيرين) أى وأجيب عن الآخيرين، وهما الثواب والمعقاب بأنه: إذا أنى بالكل فيستحق الثواب على بحموع أمور لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها، والمصنف وعد بذكر الجوابين، ولم يجب عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال: يستحق ثواب وعقاب أمور قاله ابن النالمساني (١) في شرح المعالم والجواب الحق أن تقول: لا يخلو

<sup>(</sup>١) هو: أبو عبد ألله: محمد بن أحمد بن على بن يحيى ، الشربف الحسنى التلسانى، نسبة إلى قرية من أعمال , تلسان ، ولد بهاسنة ، ٧١ هـ كان عالماً =

إما أن يأتى بالجميع على الترتيب أو عَلى المعية ، فإن أنى بها على الترتيب كان ثواب الواجب حاصلا على الآول ، وإن أنى بها معاً كان مرتباً على الأعلى إن تفاوت ، لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك ، فإضافة غيره إليه لا ننقصه ، وإن تساوت فإلى أحدها ، وإن ترك الجميع عوقب على أقلها ، لانه لو اقتصر عليه لاجزأ .

### تسلفنيب

قال المصنف: ( الحسكم قد يتملق على النرنيب فيحرم الجمع كأكل المذكى، والميتة، أو يباح كالوضوء، والنيمم، أو يسن ككفارة الصوم).

أقول: هذا الفرع شبيه بالواجب الخير من حيث أن الحكم فيه تعلق بأمور متعددة وإن كان تعلقه بالترتيب ، فلما ذكر الواجب الخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية فلذلك عبر بالنذنيب، وهو بالذال المعجمة قال الجوهرى: ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذنب، وحكى الجوهرى أيضاً أنه يقال: ذنبه يذنبه بالتخفيف أى تبعه يتبعه فهو ذانب أى تابع (١)، فيجوز أن يكون التذنيب عاخوذاً من الآول، وعلى هذا، فلا كلام، ويجوز أن يكون التذنيب عاخوذاً من الآول، وعلى متعديا إلى إثنين كمرف وغيره، والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الآصل متعديا إلى إثنين كمرف وغيره، والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الآصل متعديا إلى إثنين كمرف وغيره، والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الآصل متعديا إلى إثنين كمرف وغيره، والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الآصل في اتبعه إياه، والإمام، وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم فرع، وحاصل ذلك أن الحكم قد يتعلق على النرتيب وحيفئذ فينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم الجمع كأكل المذكى، والميتة وهذا واضح،

\$ 3

<sup>=</sup> بارعا فى الفقه المالكى وأصوله ، وبالحديث وعلومه ، من مؤلفاته : , مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الآصول ، توفى سنة ٧٧١ ه . انظر : (فيل الابتهاج بهامش الديباج ص ٢٥٥ ، الاعلام المزركلى (٦ / ٢٢٤) .

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح مادة وذنب ، (١/١٢١) .

وتُسم يبأح الجمع كالوضوء ، والنيمم ، فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب ولو استعمله أيضاً مع الما. لـكان جائزاً .

وقسم يسن ككفارة المجامع فى رمضان ، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، ويستحبله الإتيان بالثلاثة وهذه المثل ذكرها الإمام ، وأتباعه لكن النمثيل بالتيمم فاسد ، بالثلاثة وهذه المثل ذكرها الإمام ، وأتباعه لكن النمثيل بالتيمم فاسد ، لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح ، والإتيان بالعبادة الفاسسدة حرام إجماعاً لكونه تلاعبا كا صرحوا به فى الصلاة الفاسدة ، فإن فرض أنه استعمل النراب فى وجهه ويديه لاعلى قصد العبادة فلا يكون تيما . وتمثيله أيضاً بالكفارة فيه نظر ، لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوى بالثانى الكفارة العدم بقائها عليه فلا تكون كفارة ، لكن القرب من حيث هى الكفارة العدم بقائها عليه فلا تكون كفارة ، لكن القرب من حيث هى مطلوبة ، وفى المحصدول ومختصراته أن الأقسام الثلاثة أيضاً نجرى فى المواجب المخير(١) فتحريم الجمع كنصب المستعدين للإمامة ، وتزويج المراة من خاطبين ، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب ، واستحبابه من خاطبين ، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب ، واستحبابه كخصال كفارة الهمين ،

### المسألة الثانية

### فى الواجب الموسع والمضبق

قال أأبيضاوى: (المسألة الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوى الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لفرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عندره، وقد بق قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضى إبقاع الفعل فى أى جزء من أجزائه لعدم أو لوية أأبعض.

وقال المشكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني و إلا لجاز

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٨٠) والتحصيل (١/ ٣٠٤) .

ترك الواجب بلا بدل ، ورد بأن العزم لو صلح بدلًا لنادى الواجب به وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثانى لتعدد البدل والمبدل واحد ، ومنا من قال : يختص بالأول ، وفي الآخير قضا.

وقالت الجنفية: يختص بالآخير، وفي الآول تعجيل وقال الكرخي: الآنى في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا فافلة احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركد، قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجرائه) .

هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته ، وحاصله: أن الفعل المتعلق بوقت معين ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون وقته مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص كصــــوم رمضان، ومثله من نذر صوم يوم بعينه كمن نذر صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ويسمى هذا بالواجب المضيق.

الثانى: أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل ، فلا يجوز التكليف به عنه من لا يجوز التكليف بالحال إلا أن يكون لفرض القضاء ، فيجوز كو جوب الظهر مثلا على من زال عنره فى آخر الوقت كالجنون ، والحيض، والصبا ، وقد ، قى مقدار تكبيرة ، وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة فى الوقت ، فإن فعل كان أداء على المشهور عندنا فالاحسن أن يقول إلا لغرض التكيل خارج الوقت .

النالث: أن يزيد الوقت على الفمل ، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع وفيه خمسة مذاهب:

أحدها: وهو اختيار الإمام وأنباعه ، وابن الحاجب: أن الأمر بذلك يقتضى إيقاع الفعل في أى جزء من أجراء الوقت بلا بدل سواء

المذهب الثانى: ونقله المصنف عن المتكلمين أن الحدكم كذلك لكن لا يجوز تركه فى الجزء الأول إلا بشرط الهزم على الفعل فى الجزء الثانى، ونقل الإمام فى آخر المسألة أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعنزلة(٢)، وكدلك فى المنتخب، واختاره الآمدى(٣)، ولاصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردى فى الحاوى وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووى فى شرح المهذب وغيره، وقال الاصفهانى(٤) فى شرح المحصول عن القاضى عبد الوهاب المالكي(٥) أنه قول أكثر الشافعية.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب : ماجاء فى موافيت الصلاة من حديث جابر بن عبد الله ، والنسائى فى كتاب الصلاة ، باب أخر وقت المصر ، وأحمد فى مسنده ( ۲ / ۲۰۰ ) ، والدارقطنى ، كتاب الصلاة ، باب : إمامة جبريل ، والحاكم فى المستدرك ، كتاب الصلاة ( ۱ / ۵۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/ ٢٨١، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين ، البغدادى ،الفقيه المالسكى ، تولى القضاء بالعراق ومصر ، توفى سنة ٤٣٢ هـ .

<sup>(</sup>الديباج المذهب ٢ / ٢٦ ، وفيات الاعيان ٢ / ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٧- الاستوى ـ ١٦)

# دليل القائل بجواز التأخير بشرط العزم

قُوله: (و إلا لجاز) أى احتج الداهب إلى وجوب العزم بأنه لو جاز النزك فى أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه فى أول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال، ورده المصنف بوجهين:

أحدهما: أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل ، لا نه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به ، لان بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية، فقد لزم ترك الواجب بلا بدل .

الثانى: أنه إذا عزم فى الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو أما أن يجب المزم فى الجزء الثانى أيضاً أو لا يجب ، فإن لم يجب فقد ترك الواجب بلا بدل ، وبلزم أيضاً النخصيص من غير مخصص ، وإن وجب فقد تعدد البدل وهو الإعرام ، مع أن المبدل واحد ، فإن قبل : قد يكون صالحاً للبدل فى هذا الوقت لا مطلماً ، فإذا أنى بالبدل فى هذا الوقت سقط عنه الامر بالاصل فى هذا الوقت لافى كل الاوقات .

قال فى المحصول: أهذا ضعيف، لأن الأمر لايفيد التكرار باللايقتضى الفعل إلا مرة واحدة ، فإذا صار البدل قائماً مقام الأصل فى هذا الوقت نقد صار قائماً مقامه فى المرة الواحدة ، فيلزم الاكتفاء به(١). قال فى البرهان(٢) . والذى أراه أنهم لا يوجبون تجديد العسرم فى الجزء

 <sup>(</sup>١) انظر المحصول (١/ ٢٨٤، ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢)كتاب و البرهان ، لإمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ، الملقب بإمام الحرمين ، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى ـ رضى الله عنه ـ ويعدكتابه و البرهان ، من أهم الكتب التي وضعت في علم و الاصول ، في مراحله الاولى توفي الجويني سنة ٤٧٨ ه .

<sup>(</sup>وفيات الأهيان ١ / ٢٨٧، الأعلام ٤ / ٢٠٦) .

الثانى، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوجا.

وهذا الذى قاله فيه تبيين لمذهبهم ، وجواب عما قاله المصنف ، وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع ، والشلائة الآتية منكرة له .

# المنكر للواجب الموسع

شرع المصنف في ذكر المسافاهب الثلاثة المنكرة الواجب الموسع وهي ثلاثة :

أحدها: أن الوجوب يختص بأول الوقت ، فإن فعله فى آخره كان قضاء لقوله على الله المحروب يختص بأول الوقت ، وفى آخره عفو الله ، (١) لقوله على المحروب السافعية صرح به الإمام فى المعالم خاصة، فإن عبارة المحصول ، والمستخب : ومن أصحابنا ، وهذا القول لا يعرف فى مذهبنا ولعلم التبس عليه بوجه الاصطخرى (٢) حيث ذهب إلى وقت العصر والعشاء والصبح بخرج بخروج وقت الاختيار ، نعم نقله الشافعى فى الام

<sup>(</sup>١) الحديث رواه النرمذى والدارقطنى عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ بلفظ : د الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والآخر عفو الله ، .

وفى رواية أخرى للدارقطنى ـ من حديث إبراهيم بن عبد العزيزبن عبدالملك ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه الله عن الله عن جده قال: قال رسول الله عن عفو الله عز وجل، رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل، (النزغيب والترهيب ١ / ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن هيسى ، أبو سميد الأصطخرى ، شيبخ الشافعية فى العراق ، من مؤلفاته : وأدب القضاء ، و وكتاب الفرائض الكبير، توفى سنة ٣٢٨ ه .

أنظر: (وفيات الاعيان ١ / ٣٥٧، تاريخ بفداد ٧ / ٢٦٨).

عن المتكلمين نقال: وقال قوم من أهل الـكلام وغيرهم بمن يفى: إن وجوب الحج على الفور، إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو آخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخيروهذا يحتمل أيضاً أن يكون سبب هذا الغلط.

المذهب الثانى ؛ أن الوجوب يختص بآخر الوقت ، فإن فعل فى أول الوقت كان تعجيلا ، ويصير كن أخرج الزكاة قبل وقتها ، ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة ، ويكون التطوع إنما هو فى التعجيل كن عجل دينا أو ذكاة . وقد ذكر فى البرهان عايقتضيه (١) ، لكن نقل الآمدى ، وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل : أنه يقم نفلا(٢) ، وهذا المذهب باطل ، لأن النقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعاكما قاله ابن النلسانى فى شرح المعالم ، فبطل كونه تعجيلا .

المذهب الناك: وهو رأى الكرخى (٣) من الحنفية أن الآنى الصلاة في أول الوقت إن أهرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان مافعله واجباً، وإن لم يكن على صفته بأن كان مجنوناً أو حائضاً أو غير ذلك كان مافعله نفلا هكذا في المحصول (٤)، والمنتخب وغيرهما، ومقتضى ذلك

<sup>(</sup>١) راجع البرمان (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الإحكام (٨٠/١)، شرح العضد على المختصر (٨٠/١٤١).

<sup>(</sup>٣) هو : عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخى الحنق ، كان زاهداً ورعاً صبوراً على العسر ، كان شيخ الحنفية بالعراق ، وصل إلى طبقة الجهدين ،

من مؤلفاته : وشرح الجامع الكبير ، و وشرح الجامع الصفسير ، توفى سنة . ٣٤ ه .

انظر: شذرات الذهب (٢/ ٣٥٨، تاج التراجم ص ٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول (١/ ٢٨١).

أن صفة النكليف لو زالت بعد الفعل وعادت فى آخر الوقت يكون أيضاً فرضا ، وكلام المصنف يأباه ، لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر ألوقت ، وسبقه الامدى(١) وصاحب الحاصل ، وابن الحاجب(٢) ، إلى هذه العبارة .

و نقل الشبخ أبو إسحاق فى شرح اللمع عن الكرخى أن الوجوب يتعلق بوقت غير مهين ، ويتعين بالفعل ، فنى أى وقت فعل يقع الفعلل واجها(٣) ، و نقل عنه القولين معاً الامدى فى الإحكام .

## أدلة الحنفية

قوله: (احتجوا) أى احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بأنه: لو وجب فى أوله لما جاز تركه لمكنه يجوز إجماعا فانتنى أن يكون واجبا، والجسواب: أن الواجب الموسع فى التحقيق برجع إلى الواجب المخير، لأن الفعل واجب الآداء فى وقت إما أوله أو وسطه أو آخره، فجرى بجرى قولنا فى الواجب الخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك فكا أن نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإحلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، فكذلك هذا. فتلخص أن المكلف مخير بين أفراد الفعل فى الخير، وبين أجزاء الوقت فى الموسع، ونحن لم نوجب الفعل فى أول الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه أول الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بهنه وبين ما بعده.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/ ٨٠)،

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العضد (١/ ٢٤٢) ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح اللبع (١/٢٤٦).

# فسرع

قال البيضاوى: (فرع: الموسع قد يسمه للعمركالحج، وقضاء الفائت فله التأخير مالم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض.

أقول: هذا التقصيم في الواجب الموسع مبنى على ثبوته ، فلذلك جعله فرعا ، وحاصله: أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه كالحج ، وقضاء الفائت ، أى إذا فات بعذر ، فإن فائت بتقصير ، فالمشهور وجوب فعله على الفور ، وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير تأقيت اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب ، أى يفلب على ظنه فو اته ، كا صرح به في الحصول ، قال : فإن توقع أى ظن الفوات إما لكبر سن أو لمرض شديد حرم التأخير عند الشافهي (١) ، وما قاله في المرض مسلم ، وهو معني قول الأصحاب في الفروع : إنه إذا خشي الضفف يتضيق عليه الحج على الصحيح وأما ماقاله في الشيخ فهمنوع ، بل جوز أصحابنا التأخير مطلقا ، وجعلوا النفصيل بين الشيخ والشاب وجهاً ضعيفا في العصيان بعد الموت، وصحوا النفصيل بين الشيخ والشاب وجهاً ضعيفا في العصيان بعد الموت، وصحوا في هذه المقالة على المستصني للفزالي ، فإنها مذكورة فيه (٢) .

قوله: (لكبر أو مرض) متعلق بقوله: (يتوقع فواته)، وبؤخذ منه أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظنالفوات أصلا، أو ظنه لمكن لا لكبر، أو مرض بل لفيرهما من الأسباب التي لا أثر لها شرعاً كالتنجم، والمنام.

المسألة النالئة

فى الوجوب العيني والكفائى

قال المصنف: ( المسألة الثالثة: الوجوب إما أن بتناول كل واحسد

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المستصنى (١/ ٥٤).

كصلوات الخس ، أو واحدًا معيناً كالنهجد ويسمى فرض عين ، أو غير مقين كالجهاد ويسمى فرض عين ، أو غير مقين كالجهاد ويسمى فرض كفاية ، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل ، وإن ظن أنه لم يفعل وجب ) .

أفول: هذا تقصيم آخر الوجوب باعتبار من يجب عليه ، وحاصله أن الوجوب بنقسم إلى ، فرض عين ، وفرض كفاية ، ففرض الدين قد يتناول كل واحد من المكفين كالعموم ، والصلاة ، وقد يتناول واحدا معينا كالتهجد ، والمضحى ، والأضحى ، وغيرها من خصائص النبي ويَتَالِنَهُ ، ولكن الأصح وهو الذي نص عليه الشافعي أن وجوب التهجد نسخ في حقه ، وأما فرض الكفاية فهر الذي يتناول بعضاً غير معين كالجهاد ، وسمى بذلك لأن فعل البعض كافى في تحصيل المقصود منه ، والخروج عن عهدته ، مخلاف الأول فإنه لا بد من فعل كل عين أي ذات ، فلذلك سمى فرض عين ، وهذا التقسيم أيضاً بأتي في العمنة ، وقد أهمله المصنف ، فسنة فرض عين ، وهذا التقسيم أيضاً بأتي في العمنة ، وقد أهمله المصنف ، فسنة العين كصلحة العنف ، فسنة والأضحية في حق أهل البيت الواحد .

قوله: (فإن ظن) يعنى أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله وجب عليهم الإتيان به ويأ محون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام غيرها به، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الثانية ، ولك أن تقول هذا يشكل بالاجتهاد، فإنه فرض الكفاية ولا إنم فى تركه وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا، فإن قيل: إنما انتنى الإثم لعدم القدرة، قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضا.

### ﴿ فائدة ﴾

جوم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة ، والمسألة فيها مذهبان : أحدهما: هذا وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول(١).

والثانى: وهو الصحيح عند ابن الحاجب، واقتضاء كلام الآمدى أنه يتعلق بالجميع ولكن يسقط بفعل البعض (٢)، وهذا هو مقتضى كلام المعنف في آخر الممالة، لأنه صرح بالسقوط. فقال: سقط عن المكل، وسقوطه عن المكل يتوقف على تمكيفهم به.

احتج الأول: بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل.

واحتج الثانى : بتأثيم الكل عند النرك إجماعاً ، ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل .

وأجابوا عن احتجاج الأول: بأنا إنما أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فإن بقاء طلب غدل الميت وتكفينه مثلا عند الفيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال.

#### السألة الرابعة

إبجاب الشيء يقتضي إبجاب مايتوقف عليه

قال البيضارى : ( المسألة الرابعة : وجوبالشيء مطلقاً يوجبوجوب مالايتم إلا به وكان مقدوراً .

قيل: يوجب السبب دون الشرط، وقيل: لا فيهما. لنــا: أن التكايف بالمشروط دون الشرط محال.

قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلمنا: خلاف الظاهر، قيل: إيجاب المقدمة أيضاً كذلك، قلمنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).

يعنى أن الآمر بالشيء هل يكون أمراً بما لايتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لايكون أمراً به ؟ حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب:

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٨٨)].

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العضد (١/٤٣٤) .

أحدها: وهو الاصح عند الإمام ، وأنباعه ، وكذلك الآمدى أنه يجب مطلمًا سواه كان صبيا ، وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجوده وجوده وجوده وجوده والمنا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من العتى الواجب ، أو عقلباً كالنقل المصل العلم الواجب ، أو عاديا كحن الوقية بالنسبة إلى القنل الواجب ، وسواه كان الشرط أيضاً شرعيا كالوضوء الرقية بالنسبة إلى القنل الواجب ، وسواه كان الشرط أيضاً شرعيا كالوضوء مشلا أو عقلبا ، وهو الذي يكون الازما للمأمور به عقلا كترك أضداد المأمور به أو عاديا أي الاينقال عنه عادة كفسل جزء من الرأس في المأمور به أو عاديا أي الاينقال عنه عادة كفسل جزء من الرأس في الوصول لفسل الوجه(١) ، وإلى هذا كله أشار بقوله : (وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا به ، فالوجوب الأول والآخير بمهني السكيف ، والوجوب الثانى بمهني السكيف ، والوجوب الثانى بمهني الشكيف ، والوجوب الثانى بمهني الا به ، فالوجوب الأول والآخير بمهني السكيف ، والوجوب

مثال ذلك ؛ إذا قال السيد لعبده: اثنى بكذا من فوق السطح ، فلايتأتى فلك إلا بالمشى و نصب السلم ، فالمشى سنب ، والنصب شرط .

والمذهب الثانى: أنه يكمون أمرا بالسبب دون الشرط، لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط.

والثالث: أنه لا يكون أمرا لا بالسبب ولا بالشرط ، وإليه أشار بقوله: (وقيل: لا فيهما) ولم يقل: وقيل: لا ، وإنما قيد بقوله (فيهما) ولم يقل: وقيل: لا ، لأن النفي المطلق بدخل فيه جزء الماهية ، لانها لا تتم إلا به أيضاً ، ومع ذلك فهو و اسبب بلا خلاف فافهمه . ولا ذكر طذا الثالث في كلام الامدى ، ولا كلام الإمام، وأتباعه، نعم حكاء ابن الحاجب في المختصر الكبير ، وإن كلامه في الصفير في أنناء الاستدلال بقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه .

واختار ابن الحاجب فيما عدا أنه إن كان شرطا شرعيا وجب ، وإن

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١١٩ وما بعدها) والإحكام (١/١٨، ١٤).

كان غير شرعى كالعقلي والعادى فلا(١)، فإن قلنا: بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف.

أحدهما: أن يكون الوجوب مطلقا أى غير مماتى على حصول ما يتوقف عليه ، فإن كان معلقا على حصوله كقوله: إن صعدت السطح، ونصبت السلم فاسقنى ماه ، فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف ، بل إن انفق حصول ذلك صار مكلفا بالمبتى وإلا فلا.

الشرط الثاني: أن بكون مايتوقف عليه الواجب مقدورا المكلفكا مثلناه، فإن لم يكن مقدورا له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لو قوعه، لأن فعل العبد لايقم إلا بها ، وكذلك أيضاً الداعبة على الفعل وهو العزم المصمم عليه، وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، و إلا لكان و توعة في وقت دون وقت ، ترجيحاً من غير مرجح ، ونلك الداعية مخلوقة لله تعالى ، لاقدرة للهبد عليها ، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في و قوعها في و قت هون و قت فيلزم التسلسل ، وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام في المكلام على الفرؤع الآنية من بمسه. وصرح به ابن النلساني في شرح المعالم، ثم القرافي(٢) ، والأصفهاني في شرحيهما المحصول، ولايصم أن يقال احترز به عن غير ذلك من الممجوز عنه كسلامة الأعضاء ، و نصب السلم ونحوهما ، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفاً بالأصل بلا نزاع لفقدان شرطه ، وفي ذلك إحالة اصورة المسألة ، فإن الكلام فيا إذا كلف بفعل وكان متوقفاً على شيء لاقسلدة له عليه يخلاف الداعية ونحوها ، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف ، وإلا لم يتحقق تـكليف ألبتة ، فكل شرط للوجوب الناجز لابد أن يكون مقدورا للمكلف إلا ماقلناه.

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح العضد (١/ ٢٤٤، ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١٤٤ ·

قال الأصفهانى: وضابط المقدور أن بكون محكمنا للبشر ، لكن ذكر الآمدى في الإحكام: أن المقدور احتراز عنى حضور الإمام ، والمعدد في الجميلة(١).

قوله: (لنا : أن الشكليف بالمشروط دون الشرط محال) هذا دايل لما اختاره المصنف من وجوب السبب والشرط، وإنما استدل على الشرط لآنه يلزمه من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى، وتقرير الدليل من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان مكملفا بالمشروط لايجوز له تركه ، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه ، ويلوم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحمكم بعدم جواز ترك المشروط وبجواز تركه ، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال .

الثانى : أنه إذا لم يكن مكلفا بالشرط فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحاً ، لأنه أنّى بجميع ما أمر به فلا يكون الشرط شرطا وهو محال .

الثالث : أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفاً في تلك الحالة ولو في حال عدمه ، لآنه لامدخل له في النكليف مع أن الفعل مكلفا بالفعل لا يمكن وقوعه ، لآن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه ، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفا بالمحال .

قوله: (قيل يختص) أى اعترض الخصم على الدليل المذكور فقال: لم لا يجوز أن يكون التكيف بالمشروط مخصوصاً بوقت وجود الشرط، ولا امتناع فى ذلك، فإن غايته تقييد الآمر بيعض الاحوال لدليل اقتضاه، وهو الفرار من المحال الذى ألزمتمونا به.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/ ٨٤) .

فأجاب المصنف : بأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال ، فتخصيص الإبجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر .

اعترض الحصم على ذلك : إنه معارض بمثله ، فإنك أوجبت المقدمة بمجرد الأمر مع أن اللفظ لايقنضي وجوبها وذلك خلاف الظاهر .

فأجاب البيضاوى: بأنا لانسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر ، قال في الحصول : لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبته اللفظ ، فأما إثبات ما لا يتمرض له اللفظ لا ينفي و لا بإثبات فليس خلاف الظاهر (١) .

إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتمرض لها اللفظ لا بننى ولا بإثبات، فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه ، فإنه يخالف مايقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال .

﴿ تنبيه ﴾ مقدمة الواجب قسان:

قال البيضاوى: (مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة ، أو عقلا كالمشى للحج ، أو العلم به كالإنبان بالخس إذا ترك واحدة ولسى ، وسترشىء من الركبة لستر الفخذ ) .

أفول: اعلم أن الإمام جعل هذا فرعاً ، وجعله المصنف تنهيهاً ، وجعله صاحب الحاصل تقسيماً ولكل واحد وجه .

أما النقسيم فلأن مدلوله إظهار ألشيء الواحسد على وجوه مختلفة، ووجوده هنا واضح، وأما التنبية فالمرادفية مانبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال وهمنا كذلك، لأن توقف الشيء على مقسدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو من جهة العسلم بالوجود إما شرعا،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٧٨).

أوعقلا، فلما لم يكن هذا منصوصاً عليه بخصوصه وخيف أن يغفل عنه الناظر قبل : تفطن وتفهه لذلك ، وأما الفرع المراد منه ما يكون مندرجا تحت أصل كلى وهو حاصل همنا ، لآن كل واحد من هذه الأفسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الإصل السابق.

وحاصل ماقاله المصنف أن مقدمة الواجب قسمان :

أحدهما: أن يتوقف عليها وجودالو اجب إمامنجهة الشرع كالوضوء للصلاة، إذ العقل لامدخل له فى ذلك، وإما من العقل العقل كالمشى للحج، هكذا ذكره المصنف، والصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله فى الحصول لا بالمشى(١).

القسم الثانى ؛ أن يتو تف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب ، وذلك كمن ترك صلاة من الخس و نسى عينها ، فإنه يلزمه أن يصلى المخس لأن العلم بالإثبان بالمتروك لا يحصل إلا بعسد الإثبان بالخس ، فلار بعة مقدمة بالمواجب لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب ، بل العلم به كما قدمناه ، لا نه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب، ومن ذلك أيضاً وجوب ستر شيء من الركبة لتحقق ستر الفخذ ، و إنما أن المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه في المحصول (٢)، وهو أن الأول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمة ولكن طرأ عليه الإبهام ، والثاني لم يتمين الواجب عن المقدمة أصلا ، لاجل عابينهما من النقارب و ولك أن تفرق الواجب عن المقدمة أصلا ، لاجل عابينهما من النقارب و ولك أن تفرق أيضاً بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة ، وأما الثاني فلا غير أنه أيضاً بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة ، وأما الثاني فلا غير أنه

<sup>(</sup>١) ألمصدر السابق ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٩٢.

قال البيضاوى : ( فروع : الآول : لو اشتبت المنكوحة بالاجنبية حرمنا على مهنى أنه يجب عليه الكيف عنهما .

الثانى : لو قال إحداكا طالق حرمنا تغليبا للحرمة ، والله تعالى يعلم أنه سبعين إحداهما ، لكن لما لم يعين لم تتعين:

أقول: جمل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المنقدم، وهو وجوب المقدمة التى يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب، وتفريع الأول والثانى واضح وأما الثالث نفيه كلام يأتى وستعرف الجميع.

الفرع الأول: إذا اشتبهت المفكوحة بأجنبية حرمتا جميعاً على معنى أنه يجبعليه الكرف عن وطنهما جميعاً، أحدهما لكونها أجنبية، والآخرى لاشتباهها بالاجنبية، ووجه تفريعه أن الكرف عن الاجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكرف عن الزوجة، وإنما فسر المصنف تحريمها بالكرف عنهما لآن تحريم الزوجة ليس بالذات بل للاشتبهاه، وهذا الذي يشير إليه لاتحقيق فيه، فإن المراه بتحريم الاجنبية أيضاً إنما هو الكرف لاتحريم ذائها.

قوله: (واقه يعلم إلخ) جواب عن سؤال مقدر ذكره فى المحصول و توجيه: أن الله تعالى يعلم المرأة التى سيعينها الزوج يعينها، فتكون هى المحرمة والمطلقة فى علم الله ، وإنما هو مشتبه علينا ، وهذا حاصل ماقاله الإمام (١) ، وهو اعتراض على ماذكره أولا من حلهما جميعاً ، واقتضى كلامه الميل إليه، وذلك لانه إذا تقرر بما قاله: إن أحد اهمامطلقا، والآخرى مشتبهة بها فتحرمان جزماكا تقدم فى الفرع الذي قبله، ولا يبق للإباحة مع ذلك وجه ، ولا يستقيم جعله اعتراضا على الفائل الآخر ، وهو الذاهب ذلك وجه ، ولا يستقيم جعله اعتراضا على الفائل الآخر ، وهو الذاهب وهو أن اقله تعالى يعلم الآشياء على ماهى عليه ، فيعسلم ماليس بمتعين غير وهو أن اقله تعالى يعلم الآشياء على ماهى عليه ، فيعسلم ماليس بمتعين غير متعين ، لانه الواقع إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين لزم الجهل ، وهو عال على الله تعالى على الله تعالى م

إذا تقرر ذلك فنقول : لاشك أن الزوج مالم يمين المطلقة لم تتمين فى نفسها ، وإذا لم تتمين فيعلمها الله تعالى غير متمينة ، وإن كان يعلم أن هذه هى التي ستمين ، وأما كونه يعلمها متمينة حتى تكون هى المطلقة فلا .

إذا علمت اوجيه الاعتراض وعلمت جوابه علمت أن الواقع فى المنهاج خطأ ، فإن هذا إعتراض على الإباحة وهى غير مذكورة فيه ،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢١٣) .

الحاصل إن مقالِه خطأً ، وهذه المسألة فيها اختلاف شُهير عندناً، واضطراب في كلامه (١) .

ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب لاينفك غالبا عن حصول زيادة فيه ، فتكون هذه الزيادة مقدمة للملم بحصوله . ولك أن تقول إذا كان هذا الزائد عند المصنف مقدمة للواجب فيلزم أن يكون واجباً كستر شيء من الركبة ، وأنظاره على ما تقدم في القاعدة ، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضاً لما تقرر عنده فيا لايتم الشيء إلا به اللهم إلا أن يريد نني كونها مقدمة ،

#### السألة الخامسة

### إيجاب الشيء يستلزم حرمة نفيضه

قال البيضاوى: (المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستازم حرمة نقيضه، لأنهاجزؤه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن. قالت الممتزلة وأكثر أصحابنا، الموجب قد يففل عن نقيضه ، قلنا : لا ، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال ، وإن سلم فنقوض بوجوب المقدمة).

أقول: هذه هي المسألة المعروفة بأن الاس بالشيء نهي عنضده ،وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة :

أحدها: أن الآمر بالذيء هو نفس النهى عن ضده ، فإذا قال مثلا: تحرك ، فمناه لاتسكن ، وانصافه بكونه أمراً ونهياً باعتبارين ، كانصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين ، وهذا المذهب لم يذكره المصنف .

<sup>- (</sup>١) المصدر السابق.

أضداده، وشرط كونه نهياً عن ضده أن يكون الواجب مضيقاً كما نقله شراح المخصول عن القاضي عبد الوهاب، لأنه لابد أن ينتهى عن النزك المنهى عنه حين ورد النهى ولا يتصور الانتهاء عن النزك إلا بالإنيان بالمأمور به فاستحال النهى مع كونه موسعا، وهذا المذهبرهو كونه يدل عليه بالالنزام نقله صاحب الإفادة عن أكثر أصحاب الشافهى ، واختاره الآمدى ، وكذا الإمام(۱) ، وأتباعه ومنهم المصنف، وعبروا كلهم بأن الأمر بالشيء نهى عن ضره ، فدخل فى كلامهم كراهة ضسد المندوب الأمر بالشيء نهى عن ضره ، فدخل فى كلامهم كراهة ضسد المندوب الا المصنف فإنه عبر بقوله : وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ، وسبب تمبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذا من غير الآمر كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ، والقياس ، وغير ذلك فلما كان الواجب أعم من عليه الصلاة والسلام ، والقياس ، وغير ذلك فلما كان الواجب أعم من وذلك لآنا إذا قلما : إن الآمر بالشيء نهى عن ضده ، فهل يكون خاصاً وذلك لآنا إذا قلما : إن الآمر بالشيء نهى عن ضده ، فهل يكون خاصاً بالواجب ؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدى(٢) ، وابن الحاجب(٣) بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدى(٢) ، وابن الحاجب(٣) بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدى(٢) ، وابن الحاجب(٣) بالواجب؟ فيه قولان شهيران حكاهما الآمدى(٢) ، وابن الحاجب(٣)

المذهب النالث: أنه يدل عليه البتة واختاره ابن الحاجب، ونقله المصنف عن المعتزلة وأكثر الأصحاب تبعاً لصاحب الحاصل، وأما الإمام في المحصول، والمنتخب فنقله عن جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا(؛).

وفائدة الخلاف من الفروع ما إذا قال ؛ إن خالفت نهى فانت طالق،

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٢/ ٢٥)، والمحصول (١/ ٢٩٢، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام ( ٢/٥٣ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح المصند (٢/ ٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر: المحصول ( ١ / ٢٩٤ ) .

أُم قَالَ : قُومِي فَقَعدت ، فني أَلْطَلَاقُ خلاف ، ومستند أَلُو قُوع هذه أَلْقَاعدةً صرح به الرافعي(١) في الشرح الصغير .

# الدليسل

الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه أن حرمة الفقيض جزء من ماهية الوجوب ، إذ الوجوب مركب من طلب الفمل مع المنع من الترك كما تقدم في موضوعه ، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن ، وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام ، وإنما ادعى الالتزام ، وأقام الدليل على التضمن لأن الكل يستلزم الجزء ، وبالجلة فهو دليل باطل ، ومن نبه على بطلانه صاحب التحصيل(٢) وتقرير ذلك موقوف على مقدمة ، وهو أنه إذا قال السيد مثلا لعبده : اقمد . فمنا أمران منافيان للمأمور به ، وهو وجود القمود .

أحدهما: مناف له بذائه أى نفسه ، وهو عدم القمود ، لآن المنافاة بين النقيضين بالذات ، فاللفظ الدال على القمود دال على النهى عن عدمه أو على المنم منه بالذات .

والثانى: مناف له بالمرض أى بالاستلزام وهو الضدكالقيام مثلا أو الاضطحاع، وضابطه أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به، ووجه منافانه بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القمود الذى هو نقيض القعود، فلو حصل القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذائهما، فاللفظ الدال على القعود يدل

<sup>(</sup>١) هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، أبو القاسم ، الرافعي ، القروبني ، من كبار الشافعية ، توفي سنة ٣٧٣ هـ .

<sup>(</sup> فوات الوفيات ٢ / ٣ ، الاعلام ٤ / ١٧٩ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر: التحصيل (١/ ٢١٠) ٠

على أأنهى عن الأضداد الوجودية كالقيام مثلاً بالنزام ، والذى يأمر أن قد يكون غافلاً عنها هكذا ذكره الإمام فى المحصول(١) ، وغيره ، وفى المسألة قول آخر أن المنافاة بين الضدين بالذات .

إذ علمت ذلك فقول المصنف: ( وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ، لأنه جزؤه) لقائل أن يقول: إن أراد بذلك أنه يدل على المنع من أضداده الوجودية فهذا مسلم ، ولكن لانسلم أنه جزء من ماهية الوجوب ، بل جزؤه المنع من القرك ، وإن أراد به أنه دال على المنع من القرك فليس محل النزاع ، إذ لاخلاف أن الدال على الوجوب دال على المنع من القرك ، لانه جزؤه وإلا خرج الواجب عن كونه واجباً بل لنزاع في دلالته على المنع من أضداده الوجودية كما اقتضاء كلام الإمام ، فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع ، وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقا للمدعى فقل: الامر دال على المنع من الترك ومن لوازم المنع من الترك وهو المنع من الاضداد بالالتزام وهو المدعى .

## دليل المعـــتزلة

قوله: (قالت المعتزلة) أى استدلت المعتزلة على أن الآمر بالشيء اليس نهياً عن ضده بأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه فلا يكون النقيض منهياً عنه ، لأن النهى عن الشيء مشروط يتصوره ، ويففل ـ بضم الفاء ـ كا ضبطه الجوهرى ، قال : ومصدره غفلة وغفولا(٢) ، وأجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين :

أحدهما : لانسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الففلة عن نقيضه ، لأن

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الصحاح مادة , غفل ، ( ١٧٨٢) .

ألمنع من النقيض جزء من مأهية الوجوب كما قررناه ، فيستحيل وجودُ الإيجاب بدونه لاستحال وجوده الذي المنع من الترك ، وإذا استحال وجوده بدونه فالمتصور الإيجاب متصور المنع من الترك ، فيكون متصورا للنرك لا الذك ، وهذا الجواب باطل لكونه في غير كل النزاع كما تقدم ،

الثانى: سلمنا أن النقيض قد يكون معفولا عنه لكن لايلزم من ذلك أن لايكون منها عنه ، فإنه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب . أى مالايتم الواجب إلا به ، فإنه واجب . فإنه كما تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلا عنه فكذلك حرمه النقيض .

#### المسألة السادسة

### إذا نسخ الوجوب بقى الجواز

قال البيضاوى: (المسالة السادسة: إذا نصخ الوجوب بتى الجواز خلافا للغزالى، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز، والناسخ لاينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك، قبل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، فلنا: لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج).

أقول: إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وجوبه فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة(١)، وصرح به غيره، ولان الدليل على الإيجاب قد كان أيضاً دالا على الجواز كما سيأنى تقريره، فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب، هذا محل الخلاف.

فقال الفزالى: إنها لاتبقى بل يرجع الأمر إلى ماكان قبل الوجوب من البراءة الاصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن هـكذا جزم به فى المستصفى (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) المستصنى (١/٧٤) .

وقال الإمام ، وأنباعه ، والجمهور : إنها باقية ، ومراد هؤلاء بالجواز هو التخبير بين الفعل والغرك كما سياتي ، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة وهو الذي صرح به الغزالي أيضا بعدم بقائه ، وعلى هذا فيكون الحلاف بينهما معنو يا على خلاف ما ادعاه ابن التلساني ، وصورة المسألة أن يقول الشارع : نسخت الوجوب ، أو حرمة النرك ، أو رفعت ذلك ، فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال : رفعت جميع مادل عليه الآمر السابق من جواز الفعل ، ومنع النرك فيثبت النحريم قطعا ،

### الأدلة

قوله: (لآن الدال ) الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جرء من ماهية الوجوب، لآن الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك، وإن شئت قلت: مركب من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على المترك، واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، والناسخ الموجوب لاينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب تقول: الدليل الرافع للمنع من الترك إنه لاينافيه فتيق دلالته عليه، ولك أن نسخا بل تخصيصا، لأنه إخراج لبعض مادل عليه اللفظ، وهو غيير نسخا بل تخصيصا، لأنه إخراج لبعض مادل عليه اللفظ، وهو غيير المدعى، وإن رفعه فلا كلام أيضاً، فالمدعى بقاؤه هو الجواز يمعني التخيير في ضمن الوجرب هو الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل، ولا يتم المدعى في ضمن الوجرب هو الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل، ولا يتم المدعى فليس مطابقا للدعوى كا سيائي إيضاحه.

قوله: (قيـل: الجنس إلخ) وهذا يحتمل أن يكون إبطالا للدليل السابق، ويحتمل أن يكون دليلا للغزالي.

وتقرير الأول أن يقال: لالسلم أن الناسخ لاينافي الجواز ، لأن كل

فصل هو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سيما(١)، لانه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا، وإليه أشار بقوله 1 يتقوم بالفصل، أى يوجد به، ولعله من قولهم: نلان قوام أهل بيته - بكسر القاف - أى الذى يقيم شائهم حكاه الجوهرى(٢).

إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمبكروه ، والمباح ، والمبلوب وهو الحرج والمباح ، والعلة فى وجوده فى الواجب وهو فصل الواجب وهو الحرج على النرك ، فإذا زال الفصل زال الجواز ، لأن المعلول بزول بزوال علته، وفى ذلك يقول بعضهم :

أيا من حياتى جنس فصل وصاله ومن عيشى ملزوم لازم قربه أيو جد ملزوم ولا لازم له محال وجنس لم يقم فصله به (٣) فثبت أن الناسخ ينافى الجواز .

التقرير الثاني أن يقال: الدليل على أن الجواز لا يبنى ، وذلك أن كل فصل هو علة إلخ ثم أجاب المصنف عن ذلك بوجهين:

أحدهما: وإليه أشار بقوله: (قلنا: لا) أى لانسلم ماقاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس، فقد خالفه الإمام وقال: إنهما معلولان لعلة واحدة(٤)، وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحكمية، ويحتمل أن يكون المراد أنا لانسلم أن هذا الفصل الخاص، وهو الحرج على النرك علة لهذا

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن عبد الله بن سينا ، أبو على ، الرئيس ، الحكيم المشهور، صاحب التصانيف المختلفة في الطب والفلسفة ، من مؤلفاته : , الشفاء ، في الحركمة والفلسفة . توفى بهمذان سنة ٢٨٤ .

انظر: (وفيات الاعيان ١ / ١٩٤، شذرات الذهب ٣ / ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الصحاح مادة , قوم ، (٥/ ٢٠١٦).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قائلها .

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول (١/ ٢٩٧).

الجنس الخاص، وهو الجواز، لأنهما حكان شرعيان، والأحكام قديمة فلا يكون أحدهما علة للآخر.

والثاني: سلمنا أنه علة له لكن لانسلم أنه بلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس ، لأن الجواز له قيدان .

أحدهما : الحرج على الثرك .

والثانى : عسدم الحرج ، فإذا زال الأول خلفه الثانى ، وهذا الثانى استفدناه من الناسخ ، لأنه أثبت رفع الحرج عن النزك ، فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين :

أحدهما ؛ زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر .

والثانى: روال الحرج عن الترك ، وهو مستفاد من الناسخ ، وهذه الماهية هى المندوب ، أو المباح هكذا ذكره فى المحصول(١) ، وهو معنى ماقاله المصنف ، واستفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بتى إما الإباحة أو الندب من الأمر و ناسخه لامن الأمر فقط ، فينبغى أن تكون الدعوى بهذه الصيغة ، وهذا المكلام هو الذى صبق الوعد بذكره .

# ثمرة الخلاف من الفروع الفقهية

وأما فائدة هذا الحلاف من الفروع فهو كل موضع بطل فيه الخصوص هل يبتى العموم؟ ومن ذلك ماإذا وجد المنافى للفرض دون النفل، ويندرج فيه صور كثيرة كالإحرام قبل الزوال بالظهر، ومن ذلك ما أشار إليه الغزالى فى الوسيط، وهو ما إذا أحال المشترك البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، فإن الحوالة تبطل على الأصح، ولكن هل للحتال قبضه للمالك؟ فيه خلاف، وجه الجواز أن الحوالة متضمنة لجواز الاخذ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٩٨٠

والمنافى ورد على خصوص الحوالة فيبقى الجواز ، وهذه المسألة قدأشار إليها الآمدى ، وابن الحاجب بقولها : المباح ليس بجنس للواجب(١) ، ولكن هذه الثرجمة غير محل النزاع .

#### السألة السابعة

#### الواجب لايجوز نركه

قال البيضاوى: (المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه، قال المحيى(٢): فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلمنا: لا، بل به يحصل وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض، والمريض، والمسافر، لانهم شهدوا الشهر وهو موجب وأيضاً عليهم القضاء بقدره. قلمنا: العذر مانع، والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت،

أقول: قد عرفت فيا تقدم أن الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من النرك ، فيستحيل كون الشيء واجباً مع كونه جائز الترك لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه ، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين:

إحداهما : الـكمعي وأتباعه .

والثانية : الفقهاء .

فأما الكهمي فادعى أن المباح واجب مع كونه جائز الترك ، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، فينتج أن فعل المباح واجب ،

<sup>(</sup>١) أنظر : الإحكام ( ٩٦/١ ) ، وشرح العضد على المختصر ( ٦/٢ ، ٧) .

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى ، رأس طائفة من الممتزلة تسمى والكعبية ، كانت له آراء خاصة فى علم الكلام والاصول ، توفى سنة ٢٩٩ ه .

أنظر في ترجمته : ﴿ وَفِياتُ الْأَعِيانَ ٢٤٨/٢) والبداية والنهاية(٢٨٤/١) .

قوله: (قلنا: لا) أى لانسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام، لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام، وتقرير ذلك أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعسل المباح لجواز تركم بالواجب، والمندوب، ففعل المباح أخص من ترك الحرام، والآخص غير الآعم، فلا يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء بحصل به تركه لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، فكل واحد من الواجب، والمندوب، والمباح، والمحكروه وسيلة لترك الحرام، وإذا كان للواجب وصائل فيجب والمباح، والمحدمنهما لا بعينه لاواحد بخصوصه، فلا يتعين خصوص المباح للواجب، فيبطل دعوى الكمي وهكذا أجاب به الإمام(١)، وهو ضعيف، لأنه يبرم منه أن يكون المباح واجباً على التخيير، والواجب على التخيير واجب على الجملة، وكل فرد يقع منه يكون واجباً بلا خلاف كما تقدم في خصال المكفارة، لكن تخصيص الكمي بالمباح لامعني له، بل بحرى في غيره وابن الحاجب، إنه لا مخلص ما قاله الكمي مع التزام أن ما لا يتم الواجب وابن الحاجب، إنه لا مخلص ما قاله الكمي مع التزام أن ما لا يتم الواجب لا به فهو واجب(٢).

وأما الفقهاء فقال كثير منهم : يجب الصوم على الحائض ، والمريض ، والمسافر لوجهين :

أحدهما : أنهم شهدوا الشهر ، وشهود الشهر موجب للصوم لقوله تمالى : ( فمن شهد منـكم الشهر فليصمه )(٣) .

الثانى : أن القضاء يجب عليهم بقدر مافانهم، فوجب أن يكون بدلا عنه كفرامة المثلفات .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٢٩٨، ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) الإحكام الآمدي (١١ ٥٥) وشرح العضد (١/٦).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ١٨٥ .

والجواب عن الأول: أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الأعدار المانعة من الوجوب، والعذر ههنا قائم، فلذلك امتنع القول بالوجوب،

وعن الثانى: أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب ، وهو دخول الوقت لاعلى وجود الوجوب ، إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا و اجباً على من نام جميع الوقت ، لانه غير مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الفافل ، و الإمام ، وأتباعه لم يجيبوا عن هذين الدليلين كا أجاب المصنف بل انتقلوا إلى المعارضة بما هو أقوى ، وهو جواز النرك كا أجاب المصنف أولا ، وقوله :

(وقال الفقواء) هي عبارة صاحب الحاصل ، والصواب عبارة الإمام في المحصول، والمنتخب فإنه قال: وقال كثير من الفقواء، ثم قال بعد ذلك: وعندنا أنه لا يجب على الحائض ، والمريض أصلا ، وأما المسافر فيجب على الحائض ، والمريض أصلا ، وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين: إما رمضان أو شهر غيره ، أيهما أتى به كان هو الواجب كا في خصال الكفارة هكذا قال في المحصول(١) ، والمنتخب وفيه نظر ، فإن المريض أيضاً يجوز له الصوم ، فيكون مخيراً ، وإذا كان عيرا فيكون كنيراً ، وإذا كان عيرا فيكون كلسافر إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم عليه الصوم .

قال الغزالى فى المستصنى: فلو صام والحالة هذه فيحتمل أن لا يجر ثه ذلك فى مريض يفضى به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه ، فإنه يحرم عليه الصوم (٢).

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) المستصنى ( ١ / ٦٣ ) .

الفَحَالِيلُ وَلَ في الحاكم

قال البيضاوى: (الفصل الأول فى الحاكم، وهو الشرع دون العقل، لما بينا من فساد الحسن والقبيح المقلبين فى كتاب المصباح)،

أقول: أركان الحسكم ثلاثة: الحاكم، والمحسكوم عليه، والمحسكوم به، فلذلك ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة نصول لسكيل منها نصل، الفصل الآول فى الحاكم، وهـــو الشرع عند الاشاعرة فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع.

# تحرير محل النزاع

اعلم أن الحسن والقبيح قد يراد بهما ملائمة الطبيع ومنافرته كقولنا: إنقاذ الفرق حسن ، وأخذ الأموال قبيح ، وقد يراد بهما صفة السكال وصفة النقص كقولنا : العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع في كونهما عقليين كما قاله المصنف في المصباح تبعا للإمام الرازي(١) ، وغيره . وإنما

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٩) .

النزاع فى الحسن والفيح بمه فى ترتب النواب والمقاب : فعند الأشاعرة مما شرعيان ، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان، بمعنى أن العقل له صلاحية المشف عنهما ، وأنه لايفتقر الوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد ، وإبما الشرائع ، وكدة لحمكم العقل فيما يعلمه المعقل بالضرورة كالعيم بحسن الصدق النافع ، أو بالنظر كحسن الصدق النافر ، فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة و لا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان ، وتحريم أول يوم من شوال ، فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خنى علينا .

فنلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا ؛ وإنما الخيلاف في أن المعقل هل هو كاف في معرفته أم لا ؟ وكلام الكمتاب يوهم خلاف ذلك ، وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قروه في كمتاب المصباح ، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين .

وحاصل ماقاله فيه: إن أفعال العباد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق، ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح.

بيان الانحصار أن المكلف إن لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو وإن كان قادراً على تركه فإن لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الانفاق ، وإن كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح إن كان من الله تعالى لزم كون الفعل اضطراريا ، وإن كان من العبد فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر لزم أن يكون الفعل اتفاقيا ، وإن كان لمرجح فإن كان من العبد لزم النسلسل ، وإن كان من الله تعالى لزم كونه اضطراريا . فثبت أن أفعال المبد منحصرة في الاضطرار ، والاتفاق ، وحينتذ فلا يوصف بحسن ولا قبح للإجماع منا ومنهم على أنه لايوصف بذلك إلا الافعال الاختيارية ، وللفضلاء على هسنده النكيتة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطات .

رَفَعُ عِن الرَّجِ لِي الْجَرِّرِيُّ الْسِلَتُمُ الْاِدْرِيُ الْاِدْرِيُ لِلْوْدِي كِينَ

## على القبح والحسن العقليين

قال المصنف: ( فرعان على الننزل: الأول: شكر المنعم ليس بو اجب عقلا ، إذ لا تمذيب قبل الشرع لقوله تمالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .

ولانه لو وجب لوجب إما لفائدة المشكور وهو ميزة ، أو للشاكر في الاخرة ، ولا استقلال للمقل بها . في الدنيا وإنه مشقة بلا حظ ، أو في الآخرة ، ولا استقلال للمقل بها .

قيل: يدفع ظن التضرر الآجر .

قلمنا : قد يتضمنه لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه وكالاستهزاه لحقاره الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لايقع لائمًا . قيل: ينتقض بالوجوب الشرعى . قلنا : إيجاب الشرع لايستدعى فائدة ) .

أقول: لما أبطل الآشاعرة قاعدة التحسين والنقبيح المقليين لزم من إبطالها إبطال وجوب شكر المنهم عفلا، وإبطال حكم الآفمال الاختيارية قبل البعثة، لكن جرت عادتهم أن يتنزلوا ويسلموا لهم صحية القاعدة، وببطلوا مع ذلك كلامهم في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدلبل على إبطال حكم المقل فيهما.

وحاصله يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والفبح العقلبين بإخراج بعض أفرادها لمانع ، كما وقع ذلك فى القواعد السمعية ، وقوله: (على المتنزل) أى الافتراض ، وسمى بذلك لأن فيه تسكليف الانتقال من مذهبنا الحتى الذى هو المرتبة العليا إلى مذهبهم الباطل الذى هو فى غاية الانتفاض .

واعلم أن ألمصنف قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل فى الفرع الأول ، وأما الفرع الثانى فإنه أبطل أدلته فقط كما ستراه، ولا يلزم من إبطال المدلول .

الفرع الأول

أما الفرع الأول :

فهو أن شكر المنمم لابجب عقلا خلافا للمتزلة ، والإمام فخر الله ين في بعض كتبه الكلامية(١) ، وليس المراه بالشكر هو قول القائل: الحديمة ، والشكرية ونحوه ، بل المراد به اجتناب المستخبثات العقلية ، والإنيان بالمستحسنات العقلية ، والمنهم هو البارى سبحانه وتعالى .

### الأدلة

أستدل المصنف على عدم الوجوب بالنقل ، والعقل:

أما النقل فقوله سبحانه وتعالى: (وماكنا مهذبين حتى نبعث رسولا)(٢) فانتفاء التمذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها ، لأن الواجب هو الذي يصح أن يعاقب ثاركم ، و إذا لم يكن الوجوب ثابتاً قبلها لم يكر. الوجوب عقليا.

فإن قيل : عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو .

قلنا : المنفي هو صحة التعذيب ، لأن قولنا : ما كانلزيد أن يفعل كـذا ، فيه إشمار بذلك ،

وأيضاً فإن الخصم يقول بأنه بجب التعذيب قبل النوبة فألزمناه به ، وعلى هذا فالملازمة بين نني التعذيب وعسمه الوجوب إلزامية ، وعلى الأول حقيقية ورهانية .

ولك أن تقول : هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مُطلقاً ، لانها

<sup>(</sup>١) المحصول (١/٠٤).

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء الاية ۱۵

نَّفْت الْتُمَدِّيبِ لَافَى شَكَّر المُنْهُم فَقَط ، وهو خلاف المقصود ، لأن البحث على تقدير تسلم حكم المقل ه

وللمتزلة أيضاً هنا اعتراضات ضفيفة كقولهم : يحتمل أن يكون المنفى هو مباشرة التعذيب ، فإنه مدلول . وما كنك أو المنفى وقوعة قبل البعثة لا وقوعه مطلقا ، فقد يتأخر للفيامة أو الرسول هو العقل ،

الدايل الثانى: وهو الدايل العقلى، فلأنه لو وجب لامتنع أن يجب لا لفائدة، لآنه عبث، والعقل لا يوجب العبث، ولآن المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل ، والعقاب على النزك ، فإذا لم يتحقق الوجوب و يمتنع أيضاً أن يجب لفائدة، لآن تلك الفائدة لاجائز أن تكون راجعة إلى المشكور ، وهو البارى سبحانه و تعالى ، لأن الفائدة إما جلب منفعة أن دفع مضرة ، والبارى تعالى منزه عن ذلك ، ولا إلى الشاكر في الدنيا ، لأن الاشتفال بالشكر كلفة عاجلة ، ومشقة على النفس لاحظ لها فيه ، ولا في الآخرة أيضاً ، لأن العقل لا يستقل بمهر فة الفائدة في الآخرة ، أو بمعر فة الآخرة نفسها دون إخبار الشارع ، ولا ذكر لهذا التعليل المذكور في القسم الآخير في كلام الإمام ولا أنهاعه .

ولقائل أن يقول: لانسلم انحصار القسمة فى عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور، بل لابد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضاً ، سلمناقال الآمدى فى الإحكام: فقد تكون الفائدة راجعة إلى الشاكر فى الدنيا، وكون الشكر مشقة لا يننى حصول فائدة مترتبة عليه كاستمر ار الصحة ، وسلامة الأعضاء الباطنة والظاهرة ، وزيادة الرزق، ودفع القحط إلى غير ذلك بما لا ينحصر، بل الفالب أن الفو ائد لا تحصل إلا بالمشاق فقد يكون الشكر سبباً لشىء من هذه الفوائد على معنى أن يكون شرطا فى حصوله ، وأيضاً فقد يكون الشىء ضرراً ، ويكون دافعاً لضرر أزيد منه كقطع اليد المتآكلة(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/ ١٧، ١٨٠).

قُولُه: (قبل: يدفع ظن ضرو الآجل) هذا إعتراض للمعتزلة على قولنا: لا فائدة فيه. قالوا: بل له فائدة وهو الحروج عن العهدة بية بين ، فإنه يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر ، فيقول: إن أتيت به سلمت من العقوبة ، وإن تركته فقد يكون أوجبه على فيعاقبني عليه ، فيكون الإتيان به يدفع احتمال العقوبة . وتعبير المصنف بالظن فيه نظر ، لأن الظن هو الغالب ولا غالب ، إنما الحاصل هو الاحتمال فقط ويمكن جعل هذا الاعتراض دليلا للمعتزلة فيقال: الإثيان بالشكر يدفع ظن الضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب ، فالإتيان بالشكر واجب .

والجواب: أن الشكر قد يتضمن الضرر أيضا فيكون الخسوف حاصلا على فعله كما أنه حاصل على تركه، وإذا حصل الحوف على الأمرين كان البقاء على النرك بحكم الاستصحاب أولى، فإن لم تثبت أولوية النرك فلا أفل من أن لا يثبت الفطع بوجوب الفعل، وإنما قلمنا: إنه قد يخاف منه الضرر لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الشاكر ملك للشكور ، فإفدامه على الشكر بغير إذنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة .

الثانى: أن شكر الله تعالى على نعمه كأنه استهزا. بالله تعالى، لأن من أعطاء الملك العظيم كسرة من الحبر أو قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان مستهزئا، ولا شك أن ما أنعم الله تعالى به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملك أفل من نسبة المقمة إلى خزائن الملك، لأن نسبة المتناهي إلى المنناهي أكثر من المنناهي إلى غير المنناهي .

الثالث: أنه ربما لا يهتدى إلى الشكر اللائق بالله تمالى فيأنى به على وجه غير لائق، ولسق غير موافق.

قوله: (قُيل: ينتقض بالوجوب الشرعى) يهنى أن المعتزلة قالوا: ماذكر تموه من الدليل يقتضى أن الشكر يستحيل إيجابه شرعا، فإنه يقال: إن الله تعالى لو أوجبه لاوجبه إما لفائدة أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم، لكنه يجب إجماعا، فما كان جوابا لهم كان جوابا لها. والجواب: أن مذهبنا أنه لايجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ماشاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا، وهذا عما لا يمكن الخصم دعواه فى العقل. هكمذا قال فى المحصول (١)، فتيمه المسنف هنا، وفى مواضع أخرى، لكنه نصرفى القياس على أن الاستقراء دال على أن الله تعالى لا يمكن الموضى أن الله تعالى لا يمكن الوحوب وهذا بقضل إلا لحكمة، وإن كان على سبيل التفضل، وهو ينافى المذكور هنا، والجواب الصحيح: الترام كون الوجوب الشرعى لفائدة فى الآخر، لانا علمناها بأخبار الشارع، وهذا لا ياتى فى الوجوب المقلى كا تقدم،

### ﴿ فَائدة ﴾

# الفرع الثاني

الأفعال الاختيارية قبل البعثة

قال المصنف : (الثانى : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية ، وبعض الفقياء، محرمة عند البغدادية، وبعض الإمامية،

<sup>(1)</sup> المحصول (1/ 43 وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (١/ ١٩) .

و أبن أبي هريرة (١). وتوقف الشيخ (٢)، والصير في (٢)، وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العالم، لأن الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تعلقه على البعثة، لتجويزه الشكليف بالحال).

أقول: هذا هو الفرع الثانى من الفرعين الذين أشار إليهما بقوله: (فرعان على الننول) وحاصله أن الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسول وليالي إن كانت إضطرارية كالتنفس في الهواء وغيره فني المحصول، والمنتخب أنها غير ممنوع منها قطعا، قال في المحصول : إلا إذا جوزنا التحكيف بما لايطاق، وعبر بعض الشارحين، وصاحب التحصيل عن هذا بأنه مأذون فيه، وفيه نظر فسيأتى فى آخر هذه المسالة أن عدم المنع لا يستلزم الإذن فيه، لأن الإذن هو الإباحة ، والإباحة حكم شرعى لا يثبت الإناشرع، والفرض عدم وروده .

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن الحسين ، المسكنى بأبي على ، المعروف بابن أبي هريرة ، تتلمذ على أبي العباس بن سريج ، انتهت إليه رئاسة الشافعية في بغداد توفى سنة ه ٢٤٥ ه .

انظر في ترجمته : ( تاريخ بفداد ٧ / ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: على بن إسماعيل بن إسحاق ، أبو الحسن الأشعرى ، البصرى ، المتسكم المتنظم النظار ، من مؤلفانه : « الاسماء والصفات ، و « الرد على المجسمسة ، توفى سنة ٣٢٤ هـ وقيل غير ذلك .

انظر في ترجمته: ( وفيات الاعيان ٢ / ٤٤) ، شذرات الذهب ٣٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله البغـــدادى ، أبو بكر الصيرفى ، الإمام الفقيه الاصولى ، قال عنه الففال : دكان أعـلم الماس بالاصول بعد الشافعى ، . من مؤلفاته ، شرح الرسالة ، الإمام الشافعى ، توفى سنة . ٣٣ ه .

انظر: (طبقات الشافعية للسبكى ٣ / ١٨٦، شـذرات الذهب ٢ / ٣٢٥، وفيات الاعيان ٣ / ٣٣٧) .

وأما الأفعال الاختيارية كأكل الفاكهة وغيرها فهى مباحة عنه المعتزلة البصرية، وبعض الفقهاء أى من الشافعية والحنفية كاقال فى المحصول، والمنتخب، ومحرمة عند المعتزلة البغدادية، وطائفة من الإمامية، وأبى على ابن أبي هريرة من الشافعية، وذهب الشيخ أبو الحسن الاسمرى، وأبو بكر الصير فى من الشافعية إلى أنها على الوقت، واختاره الإمام فخر الدين، وأتباعيه.

فإن قبل: سيأتى فى آخر الكتاب أن الأصل فى المنافع الإباحة على الصحيح. قلمنا: الخلاف هناك فيما بعيد الشرع بأدلة سمية ، ولم يحرر المصنف مذهب الممتزلة ، وقد حرره الآمدى فى الإحكام ، وتبعه عليه ابن الحاجب، فقال:

محل هذا الخلاف عندهم فى الأفعال التى لا دلالة للعقل فيها على حسن ولا قبت ، فإن اقتضى ذلك انقسمت إلى الأحكام الحسة ، لأن ما يقضى العقل بحسنه إن لم يترجح فعله على تركه فهو المباح ، وإن ترجح نظر : إن لحق تاركه الذم فهو الواجب ، وإلا فهو المندوب ، وما يقضى العقل بقبحه إن لحق فاعله الذم فهو الحرام ، وإلا فهو المكروه(١).

قوله: (وفسره الإمام) أى فسر الإمام غر الدين هذا التوقف الذى ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الاشمرى بعدم الحكم، أى لاحكم فى الافعال الاختيارية قبل الشرع، فبحث المصنف معه فى هذا، فقال: الأولى أن يفسر بعدم العلم بالحكم، أى: طاحكم، ولكن لانعلمه بعينه، ولا يفسر بعدم الحكم، لأن الحكم قديم عند الاشعرى، ثابت قبل وجود الخلق، بعدم الحكم نفيه بعد وجوده، وقبل البعثة، والتنمير فى قوله: (عنده) يعود إلى الاشعرى، وفي بعض الشروح أنه عائد إلى الإمام، وهو مردود، لأن تفسير القول راجيع إلى مقتضى قاعدة قائله لا قاعدة مفسرة.

<sup>(</sup>١) المحصول (١/١١) .

ثم إن المصنف استشمر سؤالا على هذا البحث فأجاب عنه ، و تقرير السؤال أن يقال :

تعلق الهديم بالافعال الاختيارية حادث ، فيجوز أن يكون مراه الإمام بعدم الحدكم قبل البعثة عدم التعلق كا تقدم مثله فى أول المكتاب فى قولنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن ، أن معناه حددث تعلق الحل لا الحل نفسه .

والجواب: أن النعلق لا يتوقف على البعثة أيضاً عند الاشعرى لجواز التعلق قبل الشرع، وإن لم يعلم المكلف، إذ غاية ما يلزم هنه أنه تسكليف بالمحال ، وهو جائز على رأيه كا سيأتى ، هذا حاصل كلام المصنف ، فأما قوله: (وفسره الإمام بعمله المسكم) فمنوع، فإن عبارته في أول هذه المسألة: ثم هذا الوقت تارة يفسر بأنه لاحكم ، وهذا لا يكون وقفا بل قطعاً بعدم الحيكم ، ونارة بأنا لاندرى هل هناك حكم أم لا ، وإن كان هناك حكم فلا ندرى أنه إباحة أو حظر هذه عبارته ، وليس فيها هما اختيار شيء من هذه الاحتالات التي نقلها ، ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم فقال : وعن الآخير أن مرادنا بالوقف أنا لا نعلم أن الحبكم هو الحظر أو الإباحة .

وهذا لفظ الإمام فى المحصول(١) بحرونه ، وذكر مثله أيضاً فى المنتخب ، ولهل الذى أوقع المصنف فى هذا اللغط هو صاحب الحاصل ، فإنه قال فى اختصاره المحصول ثم النوقف مرة يفسر بأنا لاندرى الحمكم وهو الحق ، وأما قوله: (والأولى أن يفسر بعدم أأهلم) فعبارة غير مفهمة للمراد لانها تحتمل ثلاثة أمور :

أحدها: أنا لانعلم هل فيها حكم أم لا.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١١) .

الثانى : أن نمل أن هناك حكما و لكن لانعلمه بعينه .

الثالث: أن نعلم أيضاً أن هناك حكما ولكن لانعلم تعلقه بفعل المكلف، فاحتملت العبارة أن يكون المراد إما عدم العلم به ، أو بتعينه ، أو بتعلقه . فأما الأول: فلا يصح إرادته :

وأما الثالث: فكذلك أيضاً ، لأنه لو احتمل توقف النعلق على البعثة الصح الاعتراض المتقدم الذي استشمر ، فأجاب عنه وهو عنده باطل ، وحاصله أن الذي حاول إرشاد الإمام إليه قد ذكره الإمام بعينه بعبارة أخرى هي أحسن من عبارته ، وأما قوله :

(ولا يتوقف تعلقه إلخ)، فضعيف، لأنه لايلزم من تجويزه التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقاً على البعثة ، لأنه لو لزم من ذلك لكان يلزم أن يكون التكليف بالمحال واجباً عنده وهو باطل ، بل قام الدليل على أن هذه الصورة من المحال لم تقع وهو قوله تعالى: (وما كنا ممذبين) الآية ثم إن هذا من باب تكليف المحال لامن التكليف بالمحال ، وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل .

## أدلة القائلين بالإباحة

قال المصنف: (احتج الأولون بأنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ، ومضرة المالك فتباح كالاستظلال بجدار الفير ، والافتباس من ناره ، وأيضاً المآ كل اللذيذة خلفت لغرضنا ، لامتناع العبث واستغنائه ، وليس للإضرار اتفاقا ، فهو للنفع وهو إما التلذذ ، أو الاغتذاء ، أو الاجتناب مع الميل ، أو الاستدلال ولا يحصل إلا بالتناول . وأجيب عن الأول : يمنع الأصل ، وعليه الأوصاف والدوران ضعيف ، وعن الثاني أن أفعاله بمنع الأصل ، وإن سلم فالحصر ممنوع ، وقال الآخرون : تصرف

بغير إذن المالك فيحرم كما فى الشاهد، ورد بأن الشاهد يتضرر به دون الغانب).

أَفُول: احتجت المعتزلة البصرية على إباحة الأشياء قبل ورود الشرع بوجهين:

أحدهما: أن تناول الفاكهة مثلا انتفاع خال عن أمارات المفسدة ، لأن الفرض أنه كذلك ، وخال عن مضرة المالك ، لأن مالكه هو الله تعالى ، وهو لا بتضرر بشيء ، فيكمون مباحاً على قياساً على الاستظلال بجدار الغير، والا فتباسمن ناره بغير إذنه ، فإنه أبيح لكونه انتفاعا خالياً عن أمارة المفسدة ، ومضرة المالك ، فلما وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف قرجودا وعدماً دل ذلك على أنها علة لها ، لأن الدوران يدل على العلمية ، ثم إن هذه الأوصاف الني حكمنا بأنها علة الإباحة وجدنا في مسالتنا فحكمنا بأباحتها .

وإنما قال عن أمارة المفسدة ولم يقل عن المفسدة ، لأن العبرة في القبيح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة . فأما المفسدة الحالية عن الأمارة فلا اعتبار بها إلا ترك أنهم يلومون من جلس تحت حافط مائل ، وإن سلم دون الحائط المستقيم ، وإن وقعت عليه ، والتمثيل بالاقتباس فاسد ، لأن الاقتباس هو أخذ جزء من النار ، وهو لا يجوز بغير الإذن قطعاً ، قال الجوهرى: القبس شعلة من نار وكذلك المقياس ، يقال : قبست منه نار أقبس قبساً فأقبسني أى أعطاني منه قبساً وكذلك اقتبست منه نارا(١)، هذا لفظه بحروفه فكان الصواب أن يقول : والاستضاءة بناره وشبهه .

وأما التمثيل بالاستظلال فليس بحمماً عليه ، بل فيه خلاف في مذهبنا

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح مادة , قبس ، (٣/ ٩٦٠) .

حكاه الإمام في النهاية في كتاب الصلح في الجدار اللكين يقع فينفر أحدما ببنائه.

الدابل الثانى : أن اقه تعالى خلق المآكل اللذيذة لفرضنا ، إذ لوكان لفرض لا لغرض ألبته لكان عبثاً ، وهو على اقه تعالى محال ، ولوكان لفرض راجع إليه لكان مفتقراً إليه ، والبارى سبحانه وتعالى مستفن عن كلشى فتعين أن يكون لفرضنا ، وذلك الفرض ليس هو الإضرار بالاتفاق من المقلاء ، فتمين أن يكون خلقها للنفع ، وذلك النفع إما أن يكون دنيوياً كالتلذذ والاغتذاء ، أو دينياً عملياً كالاجتناب مع الميل لكون تناولها مفسدة ، فيستحد ألنواب باجتنابها كالخر ، أو دينياً علمياً كالاستدلال بها ، أى بتشهى طعومها على كال قدرة الله تعالى كا قال فى الحاصل ، وذلك كله لا يحصل إلا بالتناول ، أما الألول والثانى والرابع : فواضح .

وأما الثالث ، فلان ميل النفس إلى الشيء إنما يكون بعد تقدم إدراكه ، فلام من ذلك كله أن يكون الفرض فى خلقها هو التناول ، لانا قررنا أن الحلق لفرض ، وأن المرض هو نفعنا ، وأن النفع محصور فى الاربعة ، وأن الاربعة لاتحصل إلا بالتناول ، فينتج أن الخلق لا جل التناول ، وإذا كان كذلك كان التناول مباحاً .

واعلم أن ذكر الأغتذاء في هذا النقسيم مفسد، لأن الأغتذاء لايحرم للطالة للكونه مفطراً إلى تناول مايفنديه كما قدمناه في أول المسألة فالصالح للاغتذاء ليس بما نحن فيه، فلم يبق إلا الثلاثة الآخيرة.

الإجابة على الأدلة المتقدمة:

قوله: (وأجيب عن الأول) أى الجواب عن الدايل الأول وهو القياس عن الاستظلال، والاقتباس بجامع الانتفاع المذكور من وجهين: أحدهما: لانسلم أن الأصل المقيس عليه وهو الاستظلال، والاقتباس

مباح قبل الشرع ، لأنه فرد من أفراد الممالة وإباحتــه الآن إنما ثبتت بالشرع ، والكلام فيما قبل الشرع لافيما بعده .

الثانى: سلمنا إباحة الأصل المقيس عليه لكن لانسلم أن الملة في إباحته هو هذه الأوصاف ، وهو الانتفاع الحالى عن أمارة المفسدة ، ومضرة المالك ، والقياس إنما يصح عند إشتراكهما في العلة .

فإن قبل: وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجوداً وعدماً ، أى متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة ومتى عدمت عدمت ، فدل ذلك على أنها هى العلة ، فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ماسياتي في القياس ، لأن الراجح انها لاتفيد القطع بل الظن ، وفي هذا نظر لأن الدوران يفيد القطع بالاتفاد كا نقله صاحب الحاصل وغيره فقوله: ( يمنع الاصل) المقيس عليه .

وقوله: (وعلية الأوصاف) أى وبمنع علية الأوصاف، وهى كونها عله وقوله: (والدوران ضعيف) جراب عن سؤال مقدر .

قال التبريزي(١) في مختصر المحصول المسمى , بالتنقيح ، : القياس على الاستظلال وشبه فاسد ، إذ لاتصرف فيه ألبتة ، ولذلك يصح من المالك المنع منها بخلاف مانحن فيه ، قال : ثم إنه معارض بأنه تصرف في ملك الفير بغير إذنه ، ولا ضرر فيه على المالك ، فكان حراما كنقل الحديد من موضع إلى موضع وشبهه بما ضرر فيه البتة .

<sup>(</sup>۱) هو : مظفر بن محمد بن إسماعيل ، أبو سعد ، أمين الدين التبريزى فقيه، شافعى ، تعلم ببغداد ، وأعاد بالمدرسة النظامية ، وأفتى و ناظر ، وقدم مصر ، ثم سافر إلى شيراز ومات بها سنة ٦٢١ ه .

من مؤلفاته ﴿ التنقيح ، اختصره من المحصول .

انظر: (طبقات الشافعية للسبكي ه / ١٥٦ كشف الظنون ١٠٠٢).

قوله: (وعن الثاني) أى والجواب عن الدايل الثاني، وهو قولهم : إن الله تعالى خلق المآكل اللذيذة لغرضنا من وجهين :

أحدهما: أن أفعال الله تمالي لانملل بالأغراض .

و هسدنا المكلام من المصنف يحتمل ننى التعليل مطلقاً ، وننى النعليل بالفرض ، أى لا نسلم أن الله تعالى يجب تعليل أحكامه ، بل له أن يفعل ماشاء من غير فائدة و منفعة أصلا ، كما نقلناه عن المحصول فى الفرع قبله ، أو معناه لا نسلم صحته إطلاق الفرض فى حق الله تعالى ، وإن كان فعله لا بد فيه من مصلحة لنا .

الثانى: سلمنا صحة تعليله بالفرض ، لكن لانسلم أن الفرض محصور فى الأربعة ألى ذكروها ، فإنهم لم يقيموا حجة على الحصر ، ونحن ننازع فنقول بحسور أن يكون الفرض فى خلقها هو التنزه بمشاهدتها ، أو الاستنشاق بروائحها ، أو الاستدلال على معرفة الصانع باختلاف الوانها وأشكالها الغربية .

والجواب الأول فيه نظر، لأن المكلم في هذين الفرعين إنما هو بعله تسليم أن العقل يحدن ويقبح ، ومع تسليمه تجب مراعاة المصالح ، والمفاصد، ويمتنع الحلق لالمهنى ، وهذان الجوابان ذكر هما صاحب الحاصل فتبعه المصنف عليهما ، ولم يجب الإمام بشيء منهما ، وإنما أجاب بالنقض يخلق الطعوم المهلمكة (۱) ، وذلك يدل على أن الغرض ليس محصورا في النفع بل قد يكون خلقها للإضرار ، ولم يرتض صاحب التحصيل هددا الجواب الذي ذكره الإمام ، قال : لانه يمكن الانتفاع بالمؤذى بالتركيب مع ما يصلحه ثم أجاب بجوابين :

أحدهما : منع الحصر كا تقدم .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/٠٥).

والثانى: أنه يمكن معرفته يتناول واقع فى غير حال الدكليف كالواقع فى غير حال الدكليف كالواقع فى حال الصغر أو السهو (١) ، وضى لا نسمى فعل غير الممكلف مباحا فتلخص من هذه الآجو به كلها أن نقول: لا نسلم أنه خلقها لغرض ، صلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه خلقها للنفع ، فقد يكون الغرض هو الإضرار كالسموم. سلمنا أنه النفع ، فلا نسلم الحصر فى الأربعة ، سلمنا اتحصاره لكن لا يدل على الإباحة لجواز معرفته بفعل الصغير وشبهه .

# دليل القائلين بالتحريم

قوله: (وقال الآخرون) يجور فيه فتح خانه وهو ظاهر ، وكسرها ، لأنه قسيم قوله: (احتج الآولون) وحاصله أن القائلين بالتحريم احتجوا بأنه تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه ، فيحرم قياساً على الشاهد ، وهي المخلوقات ، ورد هذا القياس بالفرق ، وهو أن الشاهد يتضرر بذلك دون الغائب سبحانه و تعالى ، وهذا الجواب أخذه المصنف من الحاصل، وأجاب الإمام بمهارضة هــــذا الدليل الدال على الإباحة ، وهو القياس على الإستظلال(٢) ، والأول أحسن .

#### المديد\_\_\_

قال المصنف : ( عدم الحرمة لايوجب الإباحة ، لأن عدم المنع أعم من الإذن ) .

أفول: هذا جواب عن سؤال مقدر أورده الفريقان على القائلين بالتوقف بمنى أنه لاحكم: فقالوا: هذه الأفعال إن كانت ممنوعا منها

<sup>(</sup>١) أنظر: التحصيل (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/٠٥).

فتكون محرمة ، وإلا فتكون مباحة ، ولا واسطة بين النفي والإثبات ، وأجاب عنه في المحصول بوجهين:

أحدهما: أن مرادنا بالوقف أنا لانعلم أن الحمكم هو الحظر أو الإباحة فسقط السؤال .

واعلم أن المصنف لم يتعرض لمن يورد عليه السؤال ولا لـكيفية إيراده، وقد ظهر أنه لايرد من أصله على المصنف لأمرين :

أحدهما: أنه لم يصرح باختيار الوقف .

الثانى: أنه فسر الوقف بعدم العلم ، ولا يرد أيضاً على الإمام فى الحقيقة لما تقدم لك من كونه يختار التفسير بعدم العلم أيضاً ، وحاصله أنه إيرادعلى تفسير لم يرتضه عن قائل غلط فى نسبته إليه كما تقدم لمذهب لم يختره .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/٠٥).

عِين (ارْبَعِيْ الْهُجُنِّي يَّ لأسكنش لانبئ لإيغروف يسب

القصالاتان فى المحكوم عليه

> وفيه مسائل المسألة الأولى

فى تعلق الحكم بالمحكوم

قال البيضاوى: ( الفصل الثانى في : المحكوم عليه وفيه مسائل . الأولى: أن المعدوم يجوز الحكم عليه كما أنا مأمورون بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام . قيل : الرسول قد أخبر أن من سيولد نإن الله تمالى سيامره .

قلمنا : أمر الله تعالى في الأزل معناه أن فلانا إذا وجد فهو ما مور بكذا.

قيل: الآمر في الأزل ولا سامع ، ولا مأمور عبث بخلاف أمر الوسول علميه الصلاة والسلام . قلنا : مبنى على القبح العقلي . ومع هذا نلا سفه فى أن يكون فى النفس طلب التعلم من ابن سبولد).

أَفُولَ : لما فرغ من الكلام في الحكم انتقل إلى الكلام في المحكوم عليه وذكر فيه أربع مسائل :

الأولى : في جواز الحـكم على المعدوم .

### منشا الخلاف

ومنشأ الحلاف في هذه المسألة هو أن العلما. اختلفوا في كونه تعالى متـكلياً . فقالت الممتزلة : معناه أنه خالق الـكلام ، فعلي هذا يكون الـكلام عندهم من صفات الآفعال يوجد فيها لايزال ، وقالت الحنابلة : كلامه تعالى:

عبارة عن الحروف والأصوات ، وهي قديمة ، وأنكروا كلام النفس. وقال الاشعرى واتباعه : إنه صفة قديمة قائمة بذانه لا أول لوجو دها ، وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب ذاته ، بل بحسب الإضافات، وهو مع وحدته أمر ، ونهي ، وخسبر ، وإنشاء ، وانقصامه إلى هذه الاشياء بحسب متعلقا نه ، فإنه إن تعلق بطلب الفعل كان أمرا ، أو بطلب النرك كان نهيا ، فكونه أمرا أو نهيا أوصاف لا أنواع كما أن الجوهر في نفسه واحد ، وإن كان مشتملا على أوصاف كالتحيز ، والفيام بنفسه ، والفيول للأغراض .

إذا عرف هـــذا فنقول: لما كان الحكم عند الأشاعرة هو خطاب الله تعالى كما تقدم، وخطاب الله تعالى هو كلامه الأزلى كما بيناه لزمهم أن يقولوا: إن الأمر والنهى ثابتان فى الأزل ، وليس ثم مأمور ولا منهى فلذلك قانوا: المعدوم بجوز الحـكم عليه وهذه هى عبارة المصنف ، وهى أحسن من قول الإمام: المعدوم بجوز أن يكون مأموراً، لأن الحكم أعم، قال فى المحصول ، وليس مهنى كون المعدوم مأموراً أنه يكون مأموراً قال فى المحصول ، وليس مهنى كون المعدوم مأموراً أنه يكون مأموراً فى الحصول ، وليس مهنى كون المعدوم مأموراً أنه يكون مأموراً فى الحمد ، لأنه معلوم بل على مهنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجوداً فى الحال ثم إن الشخص الذى سيوجد بعــد ذلك يصير مأمورا بذلك الأمر (۱) .

هذا لفظه ، وذكر الآمدى نحوه فقال : معناه قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئنه لفهم الخطاب ، فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفاً بذلك الطلب ، قال : وأنكره سائر الفرق(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( ١ / ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام ( ١١٦١١).

ے عب (ارتجل (النجآري (سيلنر) (اينر) (اينودوكري

# الادلة

أستدل الأشاعرة على تعلق الحسكم بالمعدوم بأن الواحد منا حال وجوده يصير مأمورا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن ذلك الأمر ماكان موجودا إلا حالة عدمنا فكذلك في حق الله تعالى .

اعترض الخصم على هـــذا الدابل نقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالى أوامره إما بالوحى أو بالاجتهاد. وليس هو بمنشىء الأوامر من عنده فالأمر الوارد منه إخبار عن الله تعالى بأنه سيامرهم عند وجوده: فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور بخلاف دعواكم في أمر الله تعالى .

والجواب: أن أمر الله تمالى فى الآزل عبارة عن الإخبار أيضاً ، لأن ممناه أن فلانا إذا وجد بشروط التـكليف صار مكلفاً بـكـذا .

واعلم أن كون الأمر معناه الإخبار نقله فى المحصول ، والمنتخب هنا عن بعض الأصحاب(١) ، فجزم به صاحب الحاصل فتبعه المصنف علميه، وقد صرح بإبطاله فى الكتابين المذكورين فى أوائل الأوامر والنواهى فى الدكلام على أن الطلب غير الإرادة . نعم جزم بعكس ذلك وموافقة كلام المصنف فى المحصول فى المكلام على تمكيف مالابطاق، قال فى المحصول: وهو مشكل من وجهين :

أحدهما: أنه لو كان خبراً لقطرق إليه التصديق والتكذيب، والأمر لا يتطرق إليه ذلك ،

الثانى: أنه لو أخبر فى الازل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه ، أو غيره وهو محال ، لانه ليس هناك غيره ، قال : ولصموبة هذا المأخذ ذهب

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٣٢٩).

عبد ألله بن سعيد (١) من أصحابنا إلى أن كلام الله تعالى فى الآزل لم يكن أمرًا ولا نهياً ثم صار فيما لا يزال كهذاك (٢).

واعلم أن الإمام لما ذكر أن أمر الله تعالى معناه الإخبار ، جعله عبارة عن الإخبار بنزول العقاب على من يترك ، ثم استشكله بالوجهيئ السابقين، وبأنه يلزم أن لا يجوز العفو ، لأن الخلف فى خبر الله تعالى محال ، فعدل المصنف عن كونه إخباراً بنزول العقاب إلى الإخبار بمصيره مأموراً نقليلا للإشكال ، لأن سؤال العفو لا يرد عليه ، وإنما يرد عليه الأولان فقط ، للإشكال ، لأن سؤال العفو لا يرد عليه ، وإنما يرد عليه الأولان فقط ، وهو من محاسن كلامه على أنا نجيب عن العفو بأن نقول : الأمر عبارة عن الإخبار بعزول العقاب إذا لم بحصل عفو .

قوله: ( قبل: الأمر في الأزل إلخ ) لما شبهنا أمر الله تعالى في الأزل بأمر الرسول لنا قبل وجودنا اعترضوا عليه بماسبق، فأجبنا عنه، فشرعوا في فرق آخر بينهما ، فقالوا : كيف بعقل الأمر في الأزل سواء كان بمعنى الإخبار أم بمعنى الإنشاء ؟ لأن الأمر في الأزل ـ مع أنه لا مأمور إذ ذاك فيمتثل ولا سامع ، فينقل ـ عبث وسفه، كمن جلس في داره وأمر ونهى من غير حضور مأمور ومنهى ، بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هناك سامعا مأمورا يعمل به ، وينقله إلى المأمورين المناخر بن ، ويحتمل أن يريد بقوله : ( ولا سامع ) أى إن جعلناه خبرا ، وبقوله : ( ولا مأمور ) أى إن جعلناه خبرا ، وبقوله : ( ولا مأمور ) أى إن جعلناه خبرا ، وبقوله : ( ولا مأمور ) أى إن جعلناه أمر ا حقيقة .

والجواب عنه أن نقول: إن أردتم أنه قبيح شرعا فمنوع، وإن أردتم

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن سميد بن محمد بن كلاب ، القطان البصرى ، أحد أثمة الفقه الشافعى ، ومن المبرزين فى عبلم الكلام ، توفى سنة ، ٢٤ ه . ( طبقات الشافعية للسبكى ٢ / ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/ ٢٢٩).

أنه قبيح عقلا فمسلم، ولكمنا قد بينا فساد الحسن والقبيح العقليين، وهم هذا أى ومع تسليمنا القول بالقبيح العقلي فلاسفه فى مسألتنا، وذلك لأنه ليس المراد بالأمر أن يكون فى الإزل لفظ هو أمر أو نهى ، بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى وهو اقتضاء الطاعة من العباد، وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب ، وهذا لاسفه فيه كا لاسفه فى أن يقوم بذات الآب طلب تعلم العلم من الولد الذى صيوجد، وما قاله المصنف ضعيف من وجهين: أما الأول: فلأن الحسن والقبيح بمهنى المكال والنقص عقليان با تفاق كا تقدم بسطه فى أول الفصل الذى قبل هذا ، والقبح هنا بمعنى النقص لا بمعنى ترتب النواب والعقاب على الفعل ، هذا ، والقبح هنا مستحيل . وأما الثانى : فلا نسلم أنه يقوم بذات الآب حال عدم الولد أمر محقق بل مقدر ، أى لو كان لى ولد لكنت آمره .

#### المسألة الثانية في تـكليف الغافل

قال البيضاوى: ( الثانية: لا يُجوِّزُ تكليف الفافل من أحال تكليف المحال، فإن الإنيان بالفعل المتثالا يعتمد العلم ولا يكنى مجرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: « إنحا الإعمال بالنيات، ونوقض بوجوب المعرفة، وأجيب: بأنه مستثنى).

أقول: تمكليف الغافل، كالساهى، والنائم، والمجنون، والسكران وغيرهم لا يجوزه من منع التكليف بالمحال هكذا قاله المصنف، وفيه نظر من وجوين:

أحدهما: أن مفهومه أن القائلين بجواز التكليف بالمحال جوزوا هذا وهو أيضاً مفهوم كلام المحصول وليس كذلك ، بــــل إذا قلمنا بجواز ذلك فللإمام أبى الحسن الاشعرى هنا قولان نقلهما ابن التلساني وغيره . قال والفرق أن هناك فائدة في التكليف وهي ابتلاء الشخص واختباره .

الثانى : فرق ابن التلسائى وغيره بين الشكلف بالحال و تـكليف الحال فقالوا :

الأول: هو أن يكون المحال راجماً إلى المأمور به .

والثانى: أن يكون راجعاً إلى المأمور، كشكايف الفافل وعلى هذا فالصواب أن يقول: من أحال الشكليف بالمحال بزيادة البا. في المحال .

واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى قد نص في الآم على أن السكران خاطب مكلف كذا نقل عنه الروياني في البحر في كنتاب الصلاة ، وحينتذ في كون تدكليف الغافل عنده جائزا ، لآنه فرد من أفراد المسألة كما نص عليه الآمدي ، وابن الحاجب(١) .

#### الأدلة

ثم استدل المصنف على المتناع تكليف الفافل بأن الإتيان بالفعل

<sup>(</sup>۱) وأقول: إن الإمام الشافعي يجل قدراً عن أن يقول: إن من لايفهم الحطاب يصح تكليفه ، كما قال الإمام ابن السبكي: إن ما قاله الشافعي في السكر ان إما أن يكون قولا ثالثا مفصلا بين السكر ان وغيره للتغليظ عليه أو يحمل كلامه على السكر ان الذي لا ينسل عن رتبة التميين ، دون الطافح المفشى عليه ، ثم قال: وأظهر الرأ يين عندنا أن الشافعي فصل بين السكر ان وغيره ، واستدل ذلك بقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأفتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) سورة النساء آية ٣٤، على أن في كلام الإمام الشافعي نفسه ما يرد على ذلك حيث قال في باب \_ طلاق السكر ان \_ إن قال قائل : فهذا مغلوب على عقلة ، والمريض ، مرفوع في باب \_ طلاق السكر ان \_ إن قال قائل : فهذا مغلوب على عقلة ، والمريض ، عنه القلم إذا ذهب عقله ، وهذا آثم ، مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله ، وهذا آثم ، مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم ، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب ؟

المعين أأفرض امتفال أمر الله صبحانه بعتمد العلم أى بالأمر ، وكذا بالفعل الماتى به أيضا ، وعليه اقتصر في المحصول ، وإنما قلمنا : أنه يعتمد العمل أى يتوقف عليه ، لأن الامتثال هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور و بهعلى صبيل الطاعة ويلزم من فلك علمه بتوجه الأمر نحوه و بالفعل .

قوله: (ولا يمكني بجرد الفمل) هو جواب عن سؤال مقدر توجيهه أن الفمل المجرد عن قصد الامتثال والطاعة قد يقع من الغافل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فإذا علم الله تعالى وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه به ، فلم قلم : إنه لا بدءن قصد الامتثال حتى أنه يلزم منه العلم بالفعل وبتوجه الطلب تحوه، وجوابه: أنا إنما قلمنا بذلك الحديث الصحيح بالفعل وهو قوله وسي المناه الأعمال بالنيات ، (١).

قوله. (و نو تض بوجوب المعرفة ) أى هذا الدليل ينتقض بوجرب معرفة الله تعالى و تقريره من وجهين :

أحدهما: أن الشكليف بها حاصل بدون العلم بالآمر ، وذلك بأن الآمر بممرفة الله تمالى و اردفلا جائز أن بكون وارداً بعد حصولها لامتناع تحصيل الحاصل ، فيكون واردا قبله ، وحينتذ فيستحيل الاطلاع على هذا الآمر ، لأن ممرفة الله تعالى مستحيل ، فقد كلف بثى ، وهو غافل عنه .

النقرير الثاني: أنه يستحيل قصد الامتثال فيها، لأن المكلف لا يعرف

<sup>(</sup>۱) حدیث صمیح رواه البخاری : کمتاب بده الوحی الی رسول الله - وسطانی من حدیث عمر بن الحفظاب رضی الله عنه ، کا رواه مسلم : کمتاب الاهارة ، باب : قول النبی - وسطانی - و ایما الاعمال بالنبیات ، و أبو داود : حستاب الطلاق ، باب : فیما عنی به الطلاق و النبیات ، و النر مذی : کمتاب : فضائل الجهاد، باب : فیمن یقاتل ریاه وللدنیا ، و النسائی : کمتاب الطهارة ، باب : النبة فی الوضوه ، ، و ابن ماجه : کمتاب الزهد ، باب النبیة .

وجوبها عليه كما قررناه ، فقد كلف بشيء لا يجب فيه قصد الامتثال .

قال الإمام الرازى: فيستشى أيضاً قصد الطاعة، فإنه لوافتقر إلى قصد آخر لزم التسلسل، واعلم أن الإمام لم يجب عن هذين الدليلين بل قال: إنهما يؤيدان القول بتكليف ما لا يطاق(١) والذى أجاب به المصنف أخذه من الحاصل وفيه نظر، فإن النقض يحصل بصورة واحدة.

وأجاب ابن التلسانى ، ثم القرافى عن الأول : بأن الأمر بالمعرفة التفصيلية يرد بعد المعرفة الإجمالية ، وحينتذ فلا يلزم شيء من المحذورين المتقدمين .

#### المسألة الثالثـة الإكراه الملجىء بمنع التـكليف

قال المصنف (المسألة الثالثة: الإكراء الملجي. يمنع التكايف لزوال المنسدرة).

أفول ؛ ألإكراه قد يذهبي إلى حد الإلجاء ، وهو الذي لا ببق للشخص معه قدرة ولا اختياد كالإلقاء من شاهق ، وقد لا يذهبي إليه كالو قيل له : إن لم تقتل هذا قتلتك ، وعلم أنه إن لم يفعل قتله ، فالأول يمنع التكليف، أي بفعل المسكره عليه و بنقيضه ، لأن المسكره عليه واجب الوقوع وضده عتنع ، والتكليف بالواجب والممتنع محال ، وهذا هو معني قول المصنف: (لزوال القسدة) لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك .

وهذا القسم لاخلاف فيه كما قال ابن التلساني .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٣٢٣) .

وأما الثانى: وهو غير المأجى، ففهرم كلام المصنف أنه لا يمنع التكليف، وهو مذهب الأشاعرة ، لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن .

وذهبت المعـــتزلة إلى أنه يمنع القـكليف فى عين المـكره عليه دون نقيضه ، فإنهم يشترطون فى المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله ، وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعى الاكراه لا لداعى الشرع ، فلا يثاب عليه ، فلا يصح التـكليف به ، بخلاف ما إذا أنى بنقيض المـكره عليه . فإنه أبلغ فى إجابة داعى الشرع ،

وقال الفزالى: الآتى بالفعل مع الاكراه كن أكره على أداء الزكاة مثلا إن أنى به لداعى الشرع فهو صحيح أو لداعى الإكراه فلا(١).

ورد القاضى أبو بكر الباقلانى على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه، قال إمام الحرمين؛ وهذه هفوة من القاضى لما تقدم (٢)، وفيا قاله نظر ، لأن القاضى إنما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك أنهم منهوا أن المكره عليه ، فبين القاضى أنه قادر ، وذلك لأنهم كلفوه بالضد ، وعندهم أن الله تعالى لايكف العبد الا بعد خلق القدرة له ، والقدرة عندهم على النبيء قدرة على ضده ، فإذا كان قادرا على القتل . هـ ذا ملخص كلام النبائى .

وقد اختار الإمام، والآمدى وأنباعهما النفصيل بين الملجى، وغيره (٣)، كما اختاره المصنف، لكنهما لم يبينا محل الخلاف ، وقد بينه ابن التلمسانى كما تقدم .

<sup>(</sup>١) أنظر: المستصنى (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: البرهان (١/١٠٢، ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) المحصول (١/ ٣٣٤، ٣٣٤)، والإحكام الآمدى (١/ ١١٧).

#### المسألة الرابعة التكليف يتوجه عند المباشرة

( المسألة الرابعة : النكليف يتوجه عند المباشرة . وقالت المعتزلة : بل قبلها .

لنا: أن القدرة حيئة. قبل: الشكليف في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. قلمنا. الإيقاع إن كان غيره الحال. قلمنا. الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحال في الحال، وإن كان غيره فيعود الكلام إليه ويتسلسل، نقالوا: عند المباشرة واجب الصدور. قلمنا: حال القدرة والداعية كذلك).

أقوال: اختلف الأصوليون فى الزمن الذى تتوجه فيه الشكاليف الشرعية إلى الممكلف: فذهب الأشاعرة إلى أن الشخص إنما يصير مأموراً بالفعل عند مباشرته له، والموجود قبل ذلك ليس أمراً بل هو إعلام له بأنه فى الزمان الثاني سيصير مأموراً.

وذهب المعتزلة: أنه إنما يكون مأموراً قبل وقوع الفعل، وهذا الذي قاله هو مراد المصنف وهو مُشكِكُ من وجوه:

أحدها: أنه يؤدى إلى سلب التكليف ، فإنه يقول : لا أفعل حتى أكلف، ولا أكلف حتى أفعل .

الثانى: أن جملهم السابق إعلاماً يلزم منه دخول الخلف فى خبر الله تعالى على تقدير أن الشخص لايفهل ، لأنه إذا لم يفعل لايكون مأموراً لكونه يصير مأموراً عند مباشرة الفعل ، وقد فرضنا أن لا فعل فلا أمر ، وحينتذ فيكون الإخبار بحصول الامر غير مطابق .

الثالث: أن أصحابنا نصوا على أن المأمور يجب أن يعلم كونه مأمورا قبل المباشرة، فهذا العلم إن كان مطابقاً فهو مأمور قبلها، وإن لم يكن مطابقاً فبلزم أن لا يكون عالماً بذلك \_.

الرابيع: أن إمام الحرمين وغيره صرحوا بأن الاشعرى لم ينص على جواز تـكليف مالابطاق و إنما أخذ من قاعدتين .

إحداهما: أن القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه .

والثانية: أن التكليف قبل الفعل فعلمنا أن المذكور هنا عكس مذهب الأشعري(١) ،

الخامس: أن الإمام فى المحصول لما قرر جواز التكليف بما لايطاق استدل عليه بوجوه: منها أن الشكليف قبل الفعل، بدليل تكليف الكافر بالإيمان، والقدرة غير موجودة قبل الفعل، وذلك تكليف بما لايطاق(٢)، وذكر نحوه فى المنتخب وهو مناقض لما ذكره هنا.

قال القرافى . وهذه المسألة أغمض مسألة فى أصول الفقه (٣) . قال إمام الحرمين فى البرهان: والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل(٤) ، وقد سلك الآمدى ومن تبعه طريقاً آخر فقال اتفق الناس على جواز الشكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد صدور الفعل ، واختلفوا فى جواز تعلقه به فى أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه المهزلة(٥) .

#### الأدلة

استدل المصنف لمذهب الفائلين بأن النكليف عند المباشرة بقوله ؛ (لنا أن القدرة حينتُذ) أى حين الفعل ، ولا توجد قبله ، فلوكان مكلفاً

<sup>(</sup>١) البرهان (١/٢٠١، ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) المحصول ( ١ / ٣٠٣ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٤) البرهان (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) الإحكام الآمدى (١١٣١١) .

قبل الفعل لكان مكلفاً بما لاندرة له عليه . وهو محال ، والدليل على أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل من وجهين ه

أحدهما: أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور كالضرب المتعلق بالمضروب. ووجود المتعلق بدون المنعلق محال ، هكذا قرره الإمام فى المحصول ، والمنتخب فى أثناه الاستدلال على التكليف بما لايطاق .

اثثانى: أن قدرة المبدعوض ، والعرض لا يبقى زمنين ، فلو تقدمت القدرة المدمت عند حدوث المقدور فلا يكون المقدور متعلقاً بالقدرة وذلك مستحيل.

واعلم أن الاحتجاج على الممتزلة بأن القدرة مع الفعل غير مستقيم ، فإنهم بقولون : بأنها قبله كا نقله عنهم إمام الحرمين فى الشامل ، والإمام غير الدين فى معالم أصول الدين، ولهذا لم يستدل به ولا أتباعه وأما الدليلان المذكوران على ذلك ، فإن الأولى منهما ينتقض بقدرة اقع تعالى ، فإنها ثابتة فى الأزل بدون المقدور ، وإلا لزم قدم العالم : فالصواب أن يقال : القدرة صفة لها صلاحية الإيجاد .

قال إمام الحرمين : ومن أنصف من نفسه علم أن ممنى القدرة هو المُحكن من الفعل ، وهذا إنما يعقل قبل الفعل .

وأما الثانى: فيقال عليه لانسلم أن العرض لايبق زمنين، سلمنا ذلك، لكن الذي نقول به لانقول بزواله لا إلى بدل بل يخلفه أمثاله.

قوله: (قيل: التكليف في الحال) أي أجابت المعتزلة على هذا بأن التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حي يلزم أن يكون تكليفا بما لاقدرة للمكلف عليه ، بل التمكليف في الحال أي قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل في ثاني الحال ، أي حال المباشرة .

وأجاب المصنف: بأن إيقاع المكلف به إن كان هو نفس الفمل فالتكليف به محال في الحال ، أي قبل الفعل ، لأنه يلزم من امتناع التكلف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالايقاع ، لأن الفرض أنه هو ، وإنكان الايقاع قبل الفمل فيعود الـكلام إلى هذا الايقاع فنقول: هذا الايقاع المـكلف به هل وقع التـكليف به في حال وقوعه ، أو قبله ؟ فإن كان في حال و قوعه فيلزم أن يكون النكليف حال المباشرة و هو المدعى، وإن قبله فيلزم أن يكون مكلفاً بما لاقدرة له عليه ، لأنا بينا أن القدرة مع الفمل ، فإن قالوا : التمكيف إنما هو بإيقاع - هذا الايقاع ينتقل المكلام إليه ، ويؤدى إلى النسلسل ، أو ينتهى إلى إيقاع يكون التكليف به حالة مباشرته و هو المدعى ، والذي قاله ضميف ، فإن قول الخصم: إنه مكلف في الحال بالايقاع في ثاني الحال الاشك أن معناه أن التكليف في الحال والمكلف به هو الايقاع في ثاني الحال وهو زمان القدرة , فكيف يصح الاعتراض بما قاله ؟ وكأنه توهم أن المراد أن الايقاع مكلف به في الحال و ایس گیذلك .

ويوضح هذا مسألة ذكرها فى المحصول عقب هـــنه المسألة فقال: إذا قال السيد لعبده: صم غدا، فالأمر متحقق فى الحال بشرط بقاء المأمور قادرا على الفعل، قال: فأما إذا علم الله سبحانه و تعالى أن زيدا صيموت غدا فهل يصح أن يقال: إن الله تعالى أمره بالصوم غدا بشرط حيانه ؟ فيه خلاف، قطع القاضى أبو بكر، والفزالى بجوازه لفائدة الامتحان، فيه خلاف، قطع القاضى أبو بكر، والفزالى بجوازه لفائدة الامتحان، وتبعه جمهور المعتزلة، فقد وضح بهـــنه المسألة أنه يصح أن يؤمر الآن بالفعل فى ثانى الحال.

#### أدلة المعية لله

استدل المصنف لمذهب المعتزلة بقوله: (قالوا: عند المباشرة واجب الصدور) أى احتجت المعتزلة علينا بأن الفعل عند المباشرة واجب الوقوع، فلا يكون مأمورا به لعددم القدرة عليه، لأن القادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولانه لو كان له قدرة على تحصيله لكانت محصلة للحاصل.

وأجاب المصنف بقوله: (قلنا: حال القدرة، والداعية كذلك) ، و تقريره متوقف على تفسير القدرة، والداعية ، فأما القدرة فالمراد بها هذا هو: النمكن من الفعل ، وأما الداعية فنقول: إذا علم الإنسان أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل أو القرك مصلحة راجحة حصل فى قلبه ميل جازم إليه ، فهذا العلم أو الظن أو الاعتقاد هو المسمى بالداعية مجازا من قولهم: دعاه أى طلبه وكأن علمه بالمصلحة طلب منه الفعل ، وقد يسمى الداعى بالفرض ، والمجموع من القدرة والداعية يسمى بالعلة التامة ، فإذا وجدت يجب وقوع الفعل ، وقيل: لا يجب ، لكن يصير الفعل أولى ، وإذا عدمت الداعية المتنع وقوعه على المختار الذي جزم به الإمام ، ونقل وإذا عدمت الداعية المتنع وقوعه على المختار الذي جزم به الإمام ، ونقل الأصهاني شارح المحصول فى الأوامر أن أكثر المتكلمين على أن الفعل لا يتوقف عليها .

إذا علمت ذلك فتقرير ماقاله المصنف من وجهين :

أحدهما: ماقاله فى المحصول: إن القدرة مع الداعى مؤثرة فى وجود الفعل ، ولا امتناع فى كون المؤثر مقارناً للأثر ، فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فانتنى قولكم: إن ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا .

الثانى: وهو الأقرب إلى كلام المصنف وأشار إليه صاحب الحاصل :

أن الفعل بترتب وجوده على وجود القدرة مع الداعية فيكون مأموراً حال القدرة ، والداعية عند الممثرلة لكونه من جملة الآزمان التى قبل الفعل مع أن الفعل واجب الوقوع فى تلك الحالة فينتنى ماقلتموه .

واعلم أن العلة هل هى متقدمة على المعلول أو مقارنة له ؟ فيه قولان مشهوران ، فإن التزم الحصم الفول الأول فجوابه الثانى ، وإن التزم الثانى فجوابه الأول .

فتلخص أنه لابد منهما . ولك أن تقول : إذا كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور عليه وعند المباشرة واجب الوقوع فيلزم التكليف بالممتنع أو الواجب وهو محال .

رَفِع عبر (لرَّحِلِ (النَِّنَ ِيُّ النَّحَالِ ثَالَثِي النَّحَالِ النَّلِي النَّحَالِ النَّحَالِ النَّحَالِ النَّحَال (سِلنَمُ النَّمِ النَّ

وفيه مسائل المسألة الأولى النكليف بالمحــال

قال البيضاوى: (الفصل الثالث: في المحكوم به وفيه مسائل، الأولى: الشكليف بالمحال جائز، لأن حكمه لا يستدعى غرضاً. قيل: لا يتصور وجوده فلا يطلب، قلمنا: إن لم يتصور امتنع الحدكم باستحالته. غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم، وقلب الحقائق للاستقراء ولقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسمها).

قبل: أمر أبا لهب(١) بالإيمان بما أنزل ومنه أنه لايؤمن ، فهو جمع بين النقيضين . قلمنا : لانسلم أنه أمر به بعد ما أنزل أنه لايؤمن ، :

أقول: المستحيل على أقسام:

أحدها: أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضاً بالمستحيل عقلا ، وذلك كالجم بين الصدين والنقيضين ، والحصول في حيزين في وقت واحد .

<sup>(</sup>١) هو: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . عم رسول الله ـ عَلَيْكَانَّهُ ـ كَان من أشد الناس عداوة له وللمسلمين ، وفيه وفى امرأته نزلت سورة المسد . مات فى السنة الثانية للمجرة بعد بدر بقليل . انظر: تاريخ الاسلام للذهبى (١/ ٨٤ ) ، الاعلام (٤ / ١٢) .

والثانى : أن يكمون للعادة كالطيران ، وخلق الاجسام ، وحمــــل الجبل العظم .

والثالث: أن يكون لطريان مانع كشكليف المقيد العدو، والزمن المشي .

والرابع: ان يكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال كالتمكاليف كلها، لأنها غير مقدورة قبل الفعل على وأى الأشعرى إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل كما قدمناه فى المسألة السابقة.

والخامس: أن يكون لتعلق العلم به ،كالإيمان من المكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن ، فإن الإيمان منه مستحيل ، إذ لو آمن لا نقلب علم الله تعالى جملا وهو حال .

# تحرير محل النزاع

إذا تقرر ذلك فالقسم الحامس جائز واقع انفاقا ، إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما خصوا باستمرارهم على الكفر ، ونقل الآمدى عن بعض الثنوية أنه منع جوازه(١) .

والرابع أيهَ أ واقع عند الأشعري بمقتضى الأصل الذي أصله .

وأما الثلاثة الأواثل فهى محل النزاع وعن صرح بذلك الفرافى فى شرح المحصول ، والتنقيح(٢) ، وحاصل مافيها من الخلاف ثلاثة مذاهب :

أصمها عند المصنف أنه بجوز مطلقا وهو اختيار الإمام ، وأنباعه (٣).

<sup>(</sup>١) الإحكام (١١٣١١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٤٤، ١٤٤٠

<sup>(</sup>٣) المحصول (١ / ٢٠٢) .

والمائي : المنع مطلقا ونقسله في المحصول عن المعتزلة ، واختاره ابن الحاجب (١) ، ونص عليه الشافعي ، كما نقله الأصفهائي في شرح المحصول عن صاحب النلخيص .

أحدها: المنع مطلقا سوا. كان ممتنماً لذاته أم لا .

الثانى : الوقوع فيهما واختاره فى المحصول :

والنالث: النفصيل وهو اختيار المصنف كما سيانى ، وقد تردد المقل عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، قال فى البرهان: وهسدا سوء معرفة بمذهبه ، فإن التكاليف كلما عنده تكليف بما لايطاق لأمرين :

أحدهما : أن الفمل مخلوق فله تعالى فتكليفه به تـكليف بفعل غيره .

الثانى : أنه لاقدرة عنده إلا حال الامتثال ، والتكليف سابق(٣). وهذا التخريج لايستلزم وقوع الممتنع لذائه وهذا كله فىالنكليف بالمحال.

أما التكليف المحال بإسقاط الباء فنى جوازه قولان للأشعرى ، وقد تقدم الفرق فى تـكليف الغافل .

ثم استدل المصنف على الجواز بقوله: (لآن حكمه لايستدعى غرضا) أى إنما يستحيل الأمر بما لايقدر المسكلف عليه إذ كان غرض الآمر حصول المأمور به ، وحكمه تعالى لايستدعى غرضاً البتة لاستغنائه ، وورود الأمر بهذا ليس للطالب كما نقله إمام الحرمين في الشامل عن أصحابنا إن كان يمتنعاً لذاته ، فالأمر به الإعلام بأنه معاقب لا محالة ، لأن له تعالى

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح ألعضد (٢/٩) .

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي (١/٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (١/ ١٠٣).

# دليل القائلين بالإمتناع مطلقا

استدل القائلون بإمتناع التكليف مطلقا بأنه لايتصور وجـــوده فلا يطلب ويمكن تقربره على وجهين:

أحدهما : أن المحال لايمكن وجوده فى الحارج من الممكلف ، وإذا كان كذلك فلا يطلب، لأن طلبه عبث. وجواب هذا يمنع المقدمة الثانية ، فإنها محل النزاع .

التقرير الثانى: أى المحال لا يتصور العقل وجوده ، وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يطلب ، ينتج أن المحال لا يطلب ، أما بيان الصفرى فلأن كل ما يتصوره العقل فهو معلوم ، لأن النصور قسم من أفسام العلم، وكل معلوم فهو متميز بالضرورة ، وكل متميز فهو ثابت ، لأن التمييز صفة وجودية ، والصفة الوجودية لابد لها من موصوف موجود و الا لزم قيام الموجود بالمعدوم ، وهو محال فلو كان المحال متصورا لكان ثابتاً ، لكنه غير ثابت فلا يكون متصورا .

وجوابه: منع المقدمة الأولى، لأنه لو كان غير مقصور لامتنع الحكم عليه بهين ماقالوه، ولكنبهم حكموا عليه بالاستحالة.

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( ١ / ٢٠٥ و ما بعدها )

<sup>(</sup>٢) الإحكام الآمدى (١/ ٣٠٣ ومابعدها) .

### المذهب المختار للبصنف

وحاصل المكلام أن المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات و بين غيره، وقد تقدم النفيه على ذلك، وأنه على خلاف رأى الإمام، ثم ذكر الممتنع بالذات مثالين.

أحدهما: إعدام القديم، أى الذي لا أول لوجوده وهو البارى سبحانه وتمالى، فإنه قد تقرر فى علم الكلام أن كل قديم وجودى يمتشع عليه المدم، واحترزوا بالوجودى عن الأزلى. فإنه قديم، ولا يمتنع عدمه، لأن مفهومه عدى وهو سلب الابتداء.

الثانى: قلب الحقائق، ومقتضى هذه العبارة أن قلب الحيوان جمادا، والحجر ذهباً ونحوهما ممتنع لذاته وليس كذلك، بل امتناعه لعجز الفاعل كا قيل فى خلق الاجسام لانا لو قدرنا وقوعه لمما كان يلزم منه محال، وقد صرح به مع وضوحه ابن الحاجب فى أوائل مختصره، حل ذلك على القلب مع بقاء حقيقته الاولى، وحينئذ فيسكون جماً بين النقيضين وهو عمتنع لذاته، و بتقدير أن لا يقول كلامه فنستفيد منه أنه منع وقوع ماوقع فيه الخلاف.

#### الأدلة

استدل المصنف على عدم الوقوع بأمرين :

أحدهما: الاستقراء، وعبر عنه المتمكلمون بالسبر والنقسيم.

والاستقراء: هو الاستدلال بثبوت الحسكم فى الجزئيات على ثبوته للفاعدة الكلية، وهو مأخوذ من قرطم: قرأت الشيء قرآنا، أى جمعته وضمت بعضه إلى بعض حكاء الجوهرى وغيره، والسين فيه للطلب فلسا

كُان الجِمْهِ طالباً للأفراد جامعاً لها لينظر على هي متوافقة أم لاعبر عن ذلك بالاستقراء .

وحاصل الدليل أنا تتبعنا التكاليف فلم نجد فيها ماهو ممتنع بالذات. الدليل الثانى: قوله تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها)(١) وجه الدلالة أن الآية لم تقف الجـــواز وإنما نفت الوقوع عما ليس فى الوسم والممتنع لذاته ليس فى الوسم.

#### مناقشة الدليك

قوله: (قيل: أمر أبا لهب) يعنى أن التكليف بالمستحبل لذاته قد وقع ، وذلك لأن أبا لهب قد أمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى يعنى بالتصديق به (ومنه) أى وعما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن نقد صار أبو لهب مأمورا بأن يصدقه فى أنه لا يؤمن، وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن فصار مكلفاً بأنه بؤمن وبأنه لا يؤمن ، وهو جمع بين النقيضين ، وهسندا يحتمل أن يكون دليلا للقائلين بالوقوع ، ويحتمل أن يكون نقضاً منهم للدليل السابق وهو الاستقراء ،

وأجاب المصنف بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى واردا بعد إنزال الله تعالى أنه لا يؤمن ، لأنه إذا كان كذلك كان مأموراً بالإيمان به فى الماضى، وفى جملته أنه يؤمن فيلزم المحال ، وعن لانسلم ذلك بل يجوز أن يكون قد كلفه أولا بالإيمان بكل ما أنزل ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يؤمن ، وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال ، لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الاشياء التي كلف بتصديقها لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب ، وهدذا الجواب باطل ، بل هو مأمور بتصديق ما نزل وما سينزل إجماعاً .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٣٨٦ .

وألصواب ماقاله إمام الحرمين، وأرتضاه ابن الحاجب وغيره: أن هذا من باب الدّكليف بالمستحبل لغيره، وذلك لأن الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لا يؤمن استحال إيمانه ، لأن الله تعالى صدق قطعاً فلو آمن لوقع الخلف فى خبره تعالى وهو محال ، فإذا أمر بالإيمان والحالة هذه فقد أمر عا هو ممكن فى نفسه وإن كان مستحيلا لفيره ، كما قلفا فيمن علم اقدتهالى أنه لا يؤمن (١) .

وأما استدلالهم بكونه قد صار مكلفاً بأن يؤمن وبأن لايؤمن وهو جمع بين النقيضين فجوابه من وجهين :

أحدهما: أن هذا النغيير قد وقع فى المحصول وصوابه أن يقول: بأن يؤمن بأن لا يؤمن (٢) ، بحذف الواوكما فى المنتخب ، فإنه مدلول الآمر بالإيمان بأنه لا يؤمن وقد صرح به فى الحاصل فقال: فيكون مكلفا بتصديقاته تعالى فى أن لا يصدقه ، وإذا كان كذلك بتصديقاته تعالى فى أن لا يصدقه ، وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما ألبتة ، وذلك لأن التكليف بالإيان بأن لا يؤمن ، والتكليف بتصديق هذا الخبر الوارد من الله تعالى ، وهو كونه لا يؤمن ، والتكليف بتصديق الخبر المس تكليفاً بأن يجعل الخبر صدقاحى يكون مأمورا باستمر اره على الكفر بل هو محرم عليه ، فكيف يسوغ أن يقال : إنه مأمور بأن لا يؤمن ؟ أليس قد قال الله تعالى : (قدل إن الله لا يأم بالفحشاء) (٣) ، وإنما كلف بأن يصدق هذا الخبر ، وهو عكن كا قلناه ، الفحشاء ) (٣) ، وإنما كلف بأن يصدق هذا الخبر ، وهو عكن كا قلناه ،

الثانى : أن الجمع بين النقيضين إنما يلزم أن لو كان مكلفاً بالتصديق-

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (١/٤/١،٥٠٥) . .

<sup>(</sup>٢) المحصول (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) سِورة الأعراف الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>١١ ـ الاسنوى ـ ١٠)

أحدهما: أن الإمام لما قرر هذا الدليل فى المحصول والمنتخب قال: إنه مكلف بالجمع بين الضدين(١) ، وصاحب الحاصل جعلهما نقيضين فتابعه المصنف . والسبب في هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى الإيمان وعدمه وهما نقيضان .

وأما الإمام فإنه نظر إلى أن العدم غير مقدور عليه كما سيأتي فلا يكون مكلفاً به بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان . والكف فعل وجودى فلا يكون نقيضا للإيمان بل ضـــدا له ، وهذا أدق نظراً وأصوب .

الثانى: أن قول الإمام وأنباعه أن الله تعالى أنزل فى حق أبى لهب أنه لا يؤمن فيه نظر ، لأن قوله تعالى: ( تبت يدا أبى لهب )(٢) لا يدل إلا على الحسران ، وإن كان موجودا حال تلبسه بالكفر فقد يزول ، وأما قوله تعالى: ( سيصلى نادا )(٣) فك ذلك لاحتمال أن يكون صليه بسبب كبيرة أتاها بعد الإسلام ، وقد ذكر فى المحصول فى هذه المسألة آية أخرى وهى قوله تعالى: ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم )(٤) وهى لا تدل أيضاً على إدخال أبى لهب فيها .

<sup>(</sup>١) الحصول (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المسد الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المسد الآية ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٦ .

رَفْعُ مون (ارَّحِمْ لِهِ (النَّخَةُ عَ

# عِب (لرَّحِلُجُ (الْخَرِّيُّ فَي مَا الْمُسَأَلَةُ الْثَانِيَةُ السَّرِيمَةُ السَّلِمُ الْفَانِيَةُ السَّرِيمَةُ السَّلِيمَةُ السَّلِيمَةُ السَّرِيمَةُ السَّلِيمَةُ السَّلِيمَ السَلْمَالِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَلْمَ السَلِيمَ السَّلِيمَ السَّلِيمَ السَ

قَال البيضاوى: (المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خسلافا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهى. لنا: أن الآبات الآمرة بالعبادة تتناولهم، والكفر غير مانع لإمكان إزالته، وأيضاً الآبات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (وويل المشركين، الذين لايؤتون الزكاة) وأيضاً أنهم كلفوا بالنواهى لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالأمرقياساً. قيل: الانتهاء أبدا عكن دون الامتثال.

وأجيب بأن مجرد الفعل والقرك لايكنق فاستويا وفيه نظر. قيل : لايصح مع الكفر ، ولا قضاء بعده. قلنا : الفائدة تضعيف العذاب ).

أقول : لاخلاف أن الكفار مكافون بالإيمان ، وهل هم مكلفون بالإيمان ، وهل هم مكلفون بالفروع كالصلاة والزكاة فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو الأصح أنهم مكلفون بفروع الشريعة أداء واعتقادا، ونقله فى المحصول عن أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة(١)، وقال فى البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي(٢).

والثانى: : وهو مذهب جمهور الحنفية والإسفراييني، من الشافعية أنهم لبسوا خاطبين بها .

والثالث: أنهم مكلفون بالنواهى دون الأوامر ، وذكر الإمام فى المحصول فى أثناء الاستدلال ما يقتضى أن الخلاف فى غـــير المرتد(٣) ، و نقل القرافى وغيره عن الملخص للقاضى عبد الوهاب حكاية إجراء الخلاف

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) البرمان (١١٧٠١) ٠

<sup>(</sup>٣) المحصول (١/٣١٦) .

فيه أيضاً قال : ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجماد .

وأما الجهاد فلا لامتناع فتالهم أنفسهم (١) ، ومقتضى كلام المصنف أن الحلاف إنما هو فى الوجوب والتحريم فقط ، لأنه عبر أولا بالتسكليف ، وقال : إن الفائدة هى العقاب ، وما عدا الواجب والمحرم لانسكليف فيه ولا عقاب ، وأما من عبر بأنهم مخاطبون ، فإن عبارته شاملة الاحكام الخسسة .

واعسلم أن تسكليف السكافر بالفروع مسألة فرهية وإنما فرضها الأصوليون مثالا لقاعدة وهى أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط في صحة الشكليف أم لا ؟

#### الأدلة

استدل القاتلون بأنهم مخاطبون مطلقا بثلاثة أدلة :

أولا: أن الآيات الآمرة بالهبادة متناولة لهم كهقوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)(٢) وقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)(٢) وتحو ذلك والكهفر لا يصلح أن يكون ما نما من دخولهم، لا نهم متمكنون من إزالته بالإيمان، وبهذا الطريق قلنا: المحدث مأمور بالصلاة، فثبت المقتضى للتكليف قائم والمانع مفقود فوجب القول بتكليفهم عمسلا بالمفتضى السالم عن المعارض.

الدلیل الثانی: أنهم لو لم یکونوا مکافتین بالفروع ما أوعدهم اقه تمالی علیما لکان الآیات الموعدة بترکها أی بسبب ترکها کریرة منها قوله تمالی:

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٧٧ .

( وويل المشركين الذين لا يوتون الزكاة ) (١) وقوله تعالى : ( والذين لا يدعون مع اقه إلها آخر - إلى قوله تعالى - يضاعف له العداب يوم القيامة ) (٢) وقوله : ( فلا صدق ولا صلى ) وقوله تعالى : (ماسلككم في سقر . قالوا لم ندك من المصلين ) (٤) فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر و بعض النواهي فكذلك الباقي إما قياساً ، أو لا نه لا قائل بالفرق، وذكر في المحصول في هذه الآية الأخيرة مباحث كثيرة ، منها : أن هذا التعليل حكاية عن قول الكفار فلا يكون حجة ،

وأجاب: بأن ذلك يجب أن يكون صدقا لأنه لوكان كدنبا مع أنه تعالى ما بين كذبهم لماكان فى حكايته فائدة ، وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب المصير إليه (٠). والموعد المذكور فى كلام المصنف امم فاعل من أوعد قال الجوهرى: أو عد عند الإطللق يكون للشر ، ووعد فى الخير وأنشد:

وإنى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيمادي ومنجز موعدي(٦)

الدلئل الثالث: أنهم مكلفون بالنواهى بدليل وجوب حد الزنا عليهم ، فيكونون مكلفين بالآمر قياساً عليها ، والجامع بينهماكما قال فى المحصول، والمنتخب هو: إحراز المصلحة الحاصلة فى النهى بسبب ترك المنهى عنه ، وفى الأمر بسبب فعل المأمور به ، ويمكن أن يقال: الجامع بينهما هو الطلب(٧).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٢،٧.

<sup>(</sup>٢) سورة ألفرقان الآية ٦٨ ، ٢٩ •

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة المدر الآية ٢٤، ٣٤.

<sup>(</sup>o) المحصول ( ١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة , وعد , ( ٢ / ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٧) المحصول (١/ ٣٢٠) ·

قوله: (قيل: الانتهاء ممكن) أى اعترض الفائلون بالفرق بين الأوامر، والنواهى على القياس بأن النهى يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه، والانتهاء عنه مع الكفر عمكن والامر يقتضى الامتثال، والامتثال مع المكفر غير ممكن، لأن النية فى الامتثال لابد منها، ونية المكافر غير معتبرة، وأجاب فى المحصول: بأن الفعل والنرك الجردين عن النية لا يتوقفان على الإيمان، على الانتهاء والامتثال وبطل الفرق، فإن كان النرك بغير نية الامتثال فاستوى الانتهاء والامتثال وبطل الفرق، فإن كان النرك بغير نية الامتثال كافيا فى إسقاط التكليف فكذلك الفعل (١), قال المصنف وفيه نظر ولم يبينه ، و تقريره أن النرك على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون للعجز فقط ، فهذا غير مثاب بل معاقب على القصد. والثانى: أن يكون القصد الامتثال ، فهذا خارج عن العمدة ومثاب.

الثالث: أن لايقصد شيئاً ألبتة كمن لم تطالبه نفسه بشرب الخر أوغيره من المنهيات فلا يمكن القول بتأثيمه ، لحصول المطلوب منه ، وهو إعدام المفسدة وفى ثوابه نظر ، ومثل هذا لا يكنى فى الفعل فإن الواجب لا يخرج عن عهدته بالنية ، واعتقاد وجوبه ، وذلك فرع عن الإيمان .

و إذا تقرر هذا صح الفارق وهو كون الانتهاء ممكناً دون الامتثال، وحينتذ فيبطل احتجاجنا عن الخصم المفصل بالقياس، وإذا كان هــــذا الجواب عند المصنف لايستقم فجوابه من أوجه:

أحدها: ماذكره من بعد وهو أن فائدة التكليف ليست منحصرة فى الامتثال حتى ينتنى التكليف عند انتفاء إمكان الفعل ، بل فائدته العقاب على تقدير أن لايسلم و يفعل .

الثاني: ماذكره من قبل وهو كونه قادرا على الامتثال بعد إزالة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

المانع ، وحاصله أن اتجاه الفرق الذى ذكره الخصم دائر مع صحة السؤال الآتي وسيأتي إبطاله .

الثالث : أن دعواهم منتقضة بالنفقات وغيرها عا لا يشترط فيه قصد النقريب .

### دليل من فرق بين الأو امر والنواهي

استدل المصنف لمن فرق بين الأوامر والنهى بقوله : (قيل : لا يصح مع الكفر) أي استدل من قال بشكايفهم بالنواهى دون الأوامر بأن العسلاة مثلا لو كانت واجبة لسكانت عطل به فنهم ، لأن الوجوب طلمبالفعل مع المنع من القرك ولكن لا يصح أن تكون مطلوبة منهم ، أما فى حال الكفر فلعدم صحتها ، و يستحيل من الشارع طلب تعاطى الفاسد ، وأما بعد الإسلام فلعدم وجوب قضائها عليهم لقوله عَيْنَاتِينَ : « الإسسلام يجب ما قبله ، وأذن تعذر الوجوب .

وأجاب المصنف تبعاً للإمام: بأنه لافائدة لهذا التكليف إلا تصعيف العذاب عليهم في الآخرة فقولنا : إنهم مأمورون جا لامعني له إلا أنهم ماقبون عليها كما يعاقبون على الإيمان(٢)، وهـــذا الجواب مردود من وجهين:

أحدهما: أنه غير مطابق لدليل الخصم أصلا، فإن الخصم يقول: لاشك أن التعذيب فى الآخرة متوقف على تقدم التكليف، فلابد أن نختار أحد القسمين.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه ان سعد فى الطبقات عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم بلفظ : د الإسلام يجب مأكان قبله ،

انظر: (فيض القدر ٣ / ١٧٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : المحصول (١/٣٢٢) .

إما حالة الكفر أو بعدها، ونجيب عما قاله الخصم فيه، والجواب الصحبح أن نختار أنه مكلف بإيقاع ذلك في زمن الكفر، ونجيب بما تقدم من من كونه قادرا على إزالة المانع كالمحدث، ويكون زمن الكفر ظرفا للنكليف لا للإيقاع، أي يكلف في زمن الكفر بالإيقاع، وذلك بأن يسلم ويوقع، والحديث حجة لنا لأن قوله والحيية وجب ، يقتضى شبق التكليف به ولكن يسقط ترغيباً في الإسلام.

الاعتراض آثانى : أن دعواه أنه لا فائدة لها فى الدنيا باطل بل له فو ائد، منها : تنفيذ طلاقه ، وعتقه ، وظهاره ، وإلزامه الكفارات وغير ذلك .

ومنها: إذا قتل الحربي مسلما فني وجوب القود أو الدية خلاف مبنى على هذه القاعدة كما صرح به الرافعي .

ومنها: أنه هل يجوز لنا تمكين المكافر الجنب من دخول المسجد؟ فيه خلاف مبنى على هذه القاعدة أيضاً ، وإن كان المشهور فى الفرعين خلاف قضية البناء .

ومنها: إذا دخل الـكافر الحرم وقتل صيدا فإن المعروف لزوم الضمان، قال فى المهذب: ويحتمل أن لايلزمه، وهذا النردد منشؤه هذه القاعدة.

ومنها فروع كشيرة نقل المعالى عن محمد بن الحسن عدم الوجوب فيها ممللا بذلك ، ومذهبنا فيها الوجوب كوجوب دم الإساءة على الـكافر إذا جاوز الميقات ثم أسلم واحرم ، ووجوب ذكاة الفطر على الـكافر فى عبده المسلم ، ووجوب الاغتسال عن الحيض إذا كانت الـكافرة تحت مسلم .

#### المسألة الثالثة

#### الامتثال يوجب الإجزاء

قال البيضاوى : ( المسألة الثالثة : المنثال الأمر يوجب الإجزاء ، لأنه إن بق متملقاً به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل أو بغيره فلم نثل بالكلية . قال أبو هاشم : لا يوجبه كا لا يوجب النهى الفساد. والجو اب:طلب الجامع ثم الفرق).

أقول: هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا غير محرر فلنشرحه على ماهو عليه ثم نبين وجه الصواب فنقول:

امتثال الآمر هو: الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا هل يوجب الاجزاء، أى يوجب الاجزاء، أى المخوط الآمر، واستدلوا على ذلك بأن الآمر لو يسقط فإن كان متعلقاً بعين ما أتى به أى طالبا له فيكون أمرا بتحصيل الحاصل وهو محال، وإن كان متعلقاً بغيره فيلزم أن لا يكون المأتى به أولا كل المأمور به بل بعضه، وحينئذ فلا يكون عتثلا، وقد فرضناه عتثلا.

وقال أبو هاشم ، و تابعه القاضى عبد الجبار : إن امتثال الأمر لا يوجب الإجراء قياسيا على النهى ، فكا أن النهى عن الشيء لا يوجب الفساد بدليل صحة البيع وقت النداء فكذلك الأمر . والجواب عن ذلك طلب الجامع ثم الفرق ، أى نطالبه أو لا بالجامع بين الأمر والنهى ، فإذا ذكر الجامع ذكر نا الفرق ، وهذا الكلام مجرد استرواح ، فإن الجامع واضح بخلاف الفرق فيكان ينبغى له ذكر الفرق ، والسكوت عن طلب الجامع كا فعل الإمام وأنباعه ، وتقدر بر الجامع أن كلا منهما طلب جازم لا إشعار له بذلك ، وأيضاً فالأمر ضد النهى ، والنهى لا يدل على الفساد ، فلا يدل بذلك ، وأيضاً فالأمر ضد النهى ، والنهى لا يدل على الفساد ، فلا يدل الأمر على الأدراء ، لأن الشيء بحمل على ضده كا يحمل على مثله ، والفرق أن الأمر هو اقتضاء الفعل ، فإذا أدى مرة فقد انهى الاقتضاء ، وأما النهى فدلوله المنع من الفعد ما يقتضى النهى عنه وبين أن يقول : فإن أتيت به التعرض لحكمه ، ولا منافاة بين النهى عنه وبين أن يقول : فإن أتيت به جملته سبباً لحكم آخر مع كونه عنو عامنه .

واعلم أنه قد تقدم أن الإجزاء يطلق على الأداءالكافى لسقوط ماعليه، ويطلق على إسقاط القضاء ، فامتثال الأمر يكون محصلا للإجزاء بالمعنى الأول بلا خلاف ، والحلاف إنما هو فى إسقاط القضاء ، فالجمهو ويقو لون: إنه يدل على أنه لا يجب قضاؤه .

وأبو هاشم وعبد الجبار وأنباعهما يقولون: إنه لا يمتنع الآمر بالقضاء أيضاً مع فعله بدليل وجوب المضى فى الحج الفاسد ، ووجوب قضائه ، وحينتُذ فيلزم من ذلك أنه لايدل على عدم وجوبه ، بل بكون عدم الوجوب مستفاداً من الاصل .

هكذا حرره الآمدى(١) ، وغيره ونقله صريحاً من الخصم ، وصوبه ابن برهان أيضا كما نقله عنه الأصفهانى فى شرح المحصول فقال ؛ ذهب عبد الجبار إلى أنه لايدل على الإجزاء ، وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على الإعادة ، وقد بسط القرافى ذلك على نحو ما قلناه فقال فى تعليقه على المنتخب : لاخلاف بين أبى هاشم وغيره فى براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به ثم اختلفوا ،

فقال الجمهور: الأمركما دل على شغل الذمة دل أيضاً على البراءة بتقدير الإتيـــان .

وقال أبو هاشم الأمريدل على الشغل فقط، والبراءة بعد الإتيان بالمأمور به مستفادة من الأصل، ومعناه أن الإنسان خلق وذمته بربئة من الحقوق كلما فلما ورد الأمر اقتضى شغلها، فإذا امتثلكان الإجزاء وهو براءة الذمة بعد ذلك مستفاداً من الاستصحاب لا من الإتيان بالمأمور به.

قال : وهذا الخلاف شبيه الخلاف في مفهوم الشرطكا إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق، فالقائلون بأن الشرط لامفهوم له يقول : عدم

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدى (٢ / ٣٨ ومابعدها ) .

طلاقها مستفاد من العصمة السابقة ، والقاتلون بالمفهوم يقولون : عدم الطلاق من ذلك ، ومن مفهوم الشرط ، وكذلك أيضاً الخلاف الذي ههناء انتهى كلامه(١).

إذا علمت ما قلناه علمت فساد الدليل المذكور في الكتتاب ردا على الى هاشم، لأن أبا هاشم لا يقول بيقاء الشغل بل يقول: إن الآمر لا يدل علميه ، ودليل أبي هاشم الذي نقله المصنف عنه وهو قوله: (كا لا يوجب النبي الفساد) يدل علميه أيضاً ، ثم إن الإمام ، والمصنف ، وجماعة جعلوا محل الخلاف في الاتيان بالمآمور به ، وفيه نظر ، لأن الأفهال لا دلالة لها على الشغل ، ولا على البراءة وإنما تدل على عدم الضد فينبغي أن يجعلوا على الخلاف في الآمر ، وقد ن نص عليه الاكثرون كالغزالى ، وابن برهان ، وأبي المعالى وابن فورك(٢)، والقاضي عبد الجباد ، وأبي الحسين ، والقاضي عبد الجباد ، وأبي الحسين ، والقاضي عبد الجباد ، وأبي الحسين ، والقاضي عبد الوهاب .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۷۷ ، ۸۷ . تيميير التحرير (۲/ ۲۳۵) المحلي على جمع الجوامع (۱/ ۱۰۳) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسن بن فورك الانصارى الاصبهانى أبو بكر ، واعظ ، عالم بالاصول والمكلام من فقهاء الشافعية من مؤلفاته والحدود ، فى الاصول . [ توفى سنة ٢٠٦ ه .

<sup>(</sup>طبقات الشافعية الكبرى ٢١٣٥ - ٥، النجوم الزاهرة ٤ /٢٤٠).

رَفْعُ عبى (الرَّحِلِي (النَّخِرَي (سِلنَمُ النَّبِرُ) (الِفَرِي (الْحَدَّلِي ) الْحَدِّلِي اللَّهُ ولَ

# في الكتاب وهو القرآن الكريم

قال البيضاوى: (الكتاب الأول فىالكتاب، والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ، ومعرفة أفسامها ، وهو ينقسم إلى: أمر ، ونهى ، وعام ، وخاص ، وبجمل ، ومبين ، وناسخ ، ومنسوخ ، وبيان ذلك فى أبواب ).

أقول: قد تقدم في أول الكرتاب أنه مرتب على مقدمة وسبعة كتب، وتقدم وجه الاحتباج إلى ذلك ، ومناسبة تقديم بعضها على بعض، فلما فرغ من المقدمة ذكر الكتاب الأول المعقود للكرتاب العزيز، ويعنى به: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه ، وهو القرآن الكريم، فخرج بالمنزل الكلام النفساني، وكلام البشر، وبقولنا: للإعجاز الاحاديث، وسائر الكرتب المنزلة كالإنجيل.

وقولنا: بسورة نريد به أن الإعجاز يقع بأقصر سورة كالكوثر، والإعجاز هو: قصد إظهار صدق النبي وللكلية في دعوى الرسالة بفعل خارق للمادة، ولما كان الكتاب العزيز وأردا بلفة العرب كان الاستدلال به متوقفا على معرفة اللفة، ومعرفة أقسامها، فلذلك ذكر مباحث اللغة وأقسامها في هذا الكتاب.

ثم إن الكتاب العزيز ينقسم إلى: خبر، وإنشاه ، لكن نظر الأصولى في الانشاء ، دون الأخبار ، لعدم ثبوت الحدكم بها غالبا ، فلذلك قسمه إلى أمر، ونهى ، وعام ، وخاص ، وبحمل ، ومبين ، وناسخ ، ومنسوخ ، فقوله : (وهو ينقسم) أى الكتاب العزيز ، فأطلقه وأراد به قسم الانشاء منه ، ولكن هذا التقسم ليس خاصا بالكتاب بل السنة أيضا كذلك ،

وكَان المصنف استفنى من ذكره هناك بذكره هنا ، ولأجل هذه الأقسام المحصرت أبواب هذا الكمتاب فى خمسة أبواب :

الأول: في اللفات .

والثانى : فى الأوامر والنوامى .

والثالث: في العموم والخصوص.

والرابع: في الجمل والمبين .

و الخامس: في الناسخ والمفسوخ .

ثم ذكر الإمام فى المحصول مناسبة تقديم بعض هـ ذه الآبواب على بعض ، وآخذه و رحمه الله و من أنى الحسين البصرى ، فإنى رأيته مذكورا فى شرح العمد له ، وحاصله : أنه قدم باب اللغات لأن القسك بالآدلة القولية إنما يمكن بو اسطة معرفتها ، وإنها قدم باب الأوامر والنواهى على الثلاثة الباقية ، لأن تقسيم المكلام إلى الأوامر والنواهى تقسيم له باعتبار ذاته إلى أنواعها ، وانقسامه إلى العام والخاص ، والمجمل والمبين تقسيم له باعتبار عوارضه ، كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والاسود ، فإن البياض باعتبار عوارضه ، كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والاسود ، فإن البياض فلما عارضان بخلاف انقسامه إلى الإنسان والفرس . فقدمنا ماهو بحسب المرض .

وإنما قدم باب العموم والخصوص على البابين الباقيين ، لأن النظر فى العموم والحصوص نظر فى متعلق الامر والنهى " . والنظر فى المجمل والمبين نظر فى كيفية دلالة الأمر والنهى على ذلك المتعلق ، ولا شك أن متعلق الشيء متقدم على النسبة العارضة بين النبيء ومتعلقه : وإتمام قدم باب المجمل والمبين على النسخ ، لأن النسخ يطرأ على ماهو ثابت بأحد الوجوء المذكورة(١) ، وذكر المصنف فى الباب الأول تسعة فصول ،

<sup>(1)</sup> المحصول (1/10 ومابعدها).

رَفْعُ

عبى (الرَّحِني (النَّجَنَّي أَلْمُ النِّي الأَوْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفيه فصدول

# الفَّمَنَ اللَّالِيُّ وَلَّ في الوضع

قال البيضاوى: (الباب الآول فى اللغات وفيه فصول، الفصل الآول: فى الوضع لما مست الحاجة إلى التعاون والنعارف ، وكان اللفظ أفيد من الاشارة والمثال لعمومه وأيسر ، لآن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضرورى وضع بإزل المعانى الذهنية لدورانه معها ليفيد النسب والمركبات دون المعانى المفردة وإلا فيدور).

أقرل: اللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى ، فلما كانت دلالة الألفاظ على المعانى مستفادة من وضع الواضع عقد المصنف هذا الفصل فى الوضع ومايتملق به ، فالوضع تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا علم الأول علم الثانى ، والذى يتعلق به ستة أشياء :

أحدها: سبب الوضع.

والثانى : الموضوع .

والثالث: الموضوع له .

والرابع : فائدة الوضع .

والخامس: الواضع .

# سبب الوضيع

أشار إليه البيضاوى بقوله: (لما مست الحاجة) أى اشتدت، وتقريره أن افته تعالى خلق الإنسان غير مستقل بمصالح معاشه، محتاجا إلى مشاركة غيره من أبناء جنسه، ولاحتياجه إلى غذاء، ولباس، ومسكن، وسلاح، والواحد لا يتمكن من تعلم هذه الأشياء فضلا من استمالها، لأن كلا منها هو قوف على صنائع شتى فلابد من جمع عظيم ليتعاون بعضهم مع بعض، وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما فى نفسه، فاحتيج إلى وضع شى، يحصل به التعريف،

# الموضوع

شرع بتكلم فى الموضوع هو الثانى من الستة المتقدمة وحاصله: أنه قد تقرر أن الشخص محتاج إلى تعريف الفير مافى نفسه ، والنعريف إما باللفظ أو بالإشارة كحركة اليد والحاجب ، أو بالمثال وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء ، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال وأيسر ، أما كونه أفيد فلعمومه من حيث أنه يمكن التمبير به عن الذات ، والمعنى الموجود والمعدوم ، والحاضر ، والغائب . والحادث ، والقديم كالبارى سبحانه وتعالى ، ولا يمكن الإشارة إلى المهنى ولا إلى الغائب ، والمعدوم، ولا يمكن أيضاً وضع مثال لدقائق العلوم ، ولا للبارى سبحانه وتعالى ، وغير ذلك ، ويضاً وضع مثال لدقائق العلوم ، ولا للبارى سبحانه وتعالى ، وغير ذلك ، أيضاً وضع مثال لدقائق العلوم ، ولا للبارى سبحانه وتعالى ، وغير ذلك ، ولا تعالى الخاجة فيقف عليه من لايريد الوقوف عليه ، وأماكو نه أيسر ، فلانه مو افق للأمر الطبيعي ، لانه مركب من الحروف الحاصلة من الصوت ، وذلك إنما يتولد من كيفيات مخصوصة تعرض النفس عند إخراجه ، وإخراجه ضرورى ، فضرف ذلك الأمر الطبر وروى إلى وجه ، وإخراجه ضرورى ، فضرف ذلك الأمر الطبر وروى إلى وجه ، وإخراجه ضرورى ، فضرف ذلك الأمو الضروروى إلى وجه ، وأشغم به الشخص انتفاعا كلياً ، فلما كان اللفظ الضروروى إلى وجه ، وأنتفع به الشخص انتفاعا كلياً ، فلما كان اللفظ الضروروى إلى وجه ، وأنتفع به الشخص انتفاعا كلياً ، فلما كان اللفظ

أُفيــــد وأيسر وضع للدلالة على ما فى النفس(أ).

واعلم أن الكتابة من جملة الطرق أيضاً ، ولا يصح أن يريدها المصنف بقوله : (والمثال) لأن تعليله بالعموم يبطله ، لأن كل ماصح التعبير عنه أمكن كتابته فلا يكون اللفظ أعم منها فاعرف ذلك .

# الموضـوع له

بين المصنف المسألة الثالثة بقوله : ( بإزاء المعانى الذهنية ) هذا هو الثالث من الأقسام الستة وهو الموضوع له ، وحاصله أن الوضع للشيء فرع عن تصوره ، فلابد من استحضار صورة الإنسان مثلا في الذهن عند إرادة الوضع له ، وهذه الصورة الذهنية هي التي وضع لها لفظ الإنسان ، لا الماهية الخارجية ، والدليل عليه أنا وجدنا إطلاق اللفظ دائراً مع المعانى الذهشية دون الخارجية ، بيانه : أنا إذا شاهدنا شيئًا فظننا أنه حجر أطلقنا لفظ الحجر عليه ، فإذا دنو نا منه وظنناه شجراً أطلقنا لفظ الشجر عليه ، شم إذا ظنناه بشراً أطلقنا لفظ البشر عليه . فالمني الخارجي لم يتغير مع تغير اللفظ فدل على أن الوضع ليس له بل للذهني، وأجاب في التحصيل عن هذا : بأنه إنما دار مع المماني الذهنيــة على اعتماد أنها في الخارج كندلك ، وهو جو ابـ ظاهر (٢) ، ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو أي مع قطع النظر عن كونه ذهنياً أو خارجياً ، فإن حصول الممنى في الحارج والذهن مع الأوصاف الزائدة على المعنى، واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد، ثم إن الموضوع له قد لا يوجد إلا فى الذهن فقط كالعلم ونحوه ، وهذه المسألة قد أهملها الآمدى ، وابن الحاجب.

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٤، ١٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: التحصيل (١/ ١٩٧).

# فأئدة الوضيغ

قوله: (ليفيد النسب) شرع يتكلم فى فائدة الوضع وهو الرابع من الاقسام، وحاصله: أن اللفظ وضع لإفادة النسب بين المفردات كالفاعلية، والمفهولية، وغيرهما، ولإفادة معانى المركبات من قيام أو قهود، فلفظ زيد مثلا وضع ليستفاد به الإخبار عن معلوله بالقيام أو غيره، وليس الغرض من الوضع أن يستفاد بالألفاظ معانيها المفردة أى تصور تلك المعانى، لأنه يلزم الدور، وذلك لأن إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها مو قو فة على العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات، والعلم بكونها موضوعة لتلك المسميات يتوقف على العلم بتلك المسميات، في كون العلم بالمعانى متقدما على العلم بالوضع، فلو استفدنا العلم بالمعانى من الوضع لمكان العلم بالمتأخراً عن العلم بالوضع وهو دور.

فإن قيل: هذا بعينه قائم فى المركبات ، لأن المركب لايفيد مدلوله للا عند العلم بكونه موضوعاً لذلك المدلول ، والعلم به يستدعى سبق العلم بذلك المدلول : فلو استفدنا بذلك المدلول من ذلك المركب لزم الدور .

وأجاب فى المحصول: بأنا لانسلم أن إفادة المركب لمدلوله متوقفة على العلم بكونه الالفاظ المفردة موضوعة للعانى المفردة، وعلى كون الحركات المخصوصة، كالرفع وغيره دالة على المعانى المخصوصة(۱)، وقد أهمل ابن الحاجب، والآمدى هذه المسألة أيضاً.

### الواضع للغية

قال البیضاوی: ( ولم یثبت تعیین الواضع ، والشیخ زعم أن الله تعالی: وضعه ، ووقف عباده علیه لقوله تعالی: ( وعلم آدم الاسماء کلها) ( ماأنزل

<sup>(1)</sup> المحصول (1/17).

الله بها من سلطان) (واختلاف ألسنتكم وألوانسكم) ولأنه لوكانت اصطلاحية لاحتييج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل ، ولجاز التغيير فير تضع الأمان عن الشرع ، واجيب: بأن الاسما سمات الاشياء وخصائصها، أو ماسبق وضعها ، والذم للاعتقاد، والنوقيف يعارضه الاقدار ، والتعليم بالقرديد والقرائن كما للاطفال ، والتغير لو وقع لاشتهر) .

أفول: شرع فى القسم الخامس: وهو الواضع فنقول: ذهب عباد ابن سليان الصيمرى المهتزلى(١) إلى أن اللفظ يفيد المهنى من غير وضع، بل بذأته لما بينهما من المناسبة الطبيعية، هكذا نقله عنه فى المحصول(٢)، ومقتضى كلام الآمدى فى النقل عن القائلين بهذا المذهب أن المناسبة، وإن شرطناها لكن لا بد من الوضم(٣).

واحتج عباد بأن المناسبة لو انتفت لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحاً من غير مرجح .

والجواب: أنه يختص بإرادة الواضع أو بخطوره بالبال، وبدل على فساده أنها لوكانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحى، ولكان كل إنسان يهتدى إلى كل لغة ، ولكان الوضع لضدين محالا ، وليس بمحال بدليل القرء للحيض، والطهر، والجون للسواد، والبياض.

إذا تقرر إبطال مذهب عباد ، وأنه لابد من واضع فقد اختلفوا فيه على مذاهب :

<sup>(</sup>۱) هو : عباد بن سليمان بن على الصيمرى ، أبو سمل معتزلى من أهل البصرة . عاش فى القرن الثالث الهجرى ، ولم نعثر له على تاريخ وفاة .

انظر: (الفهرست لابن النديم ص ٢١٥ ، فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ٨٣).

<sup>(</sup>٢) المحصول (١/٧٥).

 <sup>(</sup>٣) الإحكام (١ / ٥٥ ومابعدها).

أحدها: التوقف ، لأنه يحتمل أن تكون الجميع توقيفية ، وأن تكون الجميع وقيفية ، وأن تكون الجميع وقيفية ، وأن يكون البعض هكذا ، والبعض هكذا. فإن جميع ذلك مكن ، والأدلة متعارضة فوجب التوقف ، وهذا مذهب القاضى. والإمام وأثباعه ، ومنهم المصنف ، ونقله في المنتخب عن الجمهور، وفي الحاصل عن المحقفين وفي المحصول ، والتحصيل عن جمهور المحققين (١).

والمذهب الثانى: أنها توقيفية ، ومعناه أن الله تعالى وضعها ووقفنا عليها - بتشديد الفاف - أى علمنا إياها ، وهذا مذهب الشبخ أبي الحسن الاشعرى ، واختاره ابن الحاجب ، والإمام فى المحصول فى الحكام على القياس فى اللهات كا ستعرفه (٢). قال الآمدى : إن كان المطلوب هو اليقين فالحق ماقاله القاضى وإن كان المطلوب هو الظن ، وهدو الحق ، فالحق ماقاله الاشعرى لظهور أدلة (٣).

واستدل المصنف علميه بالمنقول والمعقول، فأما المنقول فثلاثة :

الآول: قوله تعسالى: (وعلم آ دم الآسماء كلما) (٤) إلى آخر الآية دلت الآية على أن آدم لم يضعها ، ولا الملائدكة ، فتكون توقيفية ،أما آدم عليه السلام فلأنه تعلم من الله تعالى ، وأما الملائدكة فلأنهم تعلموا من آدم، والمراد بالاسماء إنما هو الالفاظ الموضوعة بإزاء المعانى ، وذلك يشمل الافعال ، والحروف ، والاسماء المصطلح عليها ، لأن الاسم سمى بذلك ، لانه سمة أى علامة على مسماه ، والأفعال والحروف كذلك ،

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٨٥) والتحضيل (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على المختصر ( ١٩٤/١ ، ١٩٥ ) ، والمحصول ( ٢٦/١ ).

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/٧٥)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٣١ .

وأما تخصيص الاسم ببعض الاقسام فإنه عرف النحويين واللفويين، سلمنا أن الاسم بحسب اللفة يختص بهذا القسم، لكن الشكلم بالاسماء وحدها متعذر، سلمنا أنه غير متعذر لكن ثبت أن الاسماء تو قيفية فيثبت الباقى إذ لا قائل بالفرق.

الدليل الثانى: أن الله سبحانه وتعالى ذم أقواماً على تسميتهم لبعض الأشياء من غير توقيف فقال: (إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)(١) فثبت التوقيف فى البعض المذموم عليه، ويلزم من ذلك ثبوته فى الباقى، وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزل.

الدايل الثالث: قوله تعالى: (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم)(٢).

وجه الدلالة أن الله سبحانه وتمالى قد امتن علينا باختلاف الألسنة، وجعله آية ، وليس المراد باللسان هو الجارحة اتفاقا ، لأن الاختلاف فيها قليل ، ثم إنه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه فتمين أن يكون المراد باللسان هو اللغة مجازاً كما فى قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلابلسان قومه )(٣) وحينتذ فنقول لولا أنها توقيفية لما امتن علينا بها ،

وأما المعقول فأمِران :

أحدهما: أنها لو كانت إصطلاحية لاحتاج الواضع فى تعليمها لغيره إلى إصطلاح آخر بينهما. ثم إن ذلك الطريق أيضاً لايفيد لذاته، فلابد له من إصطلاح آخر، ويلزم التسلسل.

الثاني : أن اللفات لو كانت إصطلاحية لجاز التغيير فيها، إذ لاحجر.

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ۽ .

فى الإصطلاح ، وجواز النفيير يؤدى إلى عدم الأمان والوثوق بالأحكام التى فى شريعتنا ، فإن لفظ الزكاة ، والإجارة وغيرهما يجوز أن تكون مستعملة فى عهد النبى عَلَيْكِنْ لمعان غير هذه المعانى المعهودة الآن ، وقد علمنا من هذا أن فائدة الخلاف فى النفيير .

قوله : ( وأجيب ) شرع الجواب عن أدلة الشيخ الخسة .

فأجاب عن الدليل الأول: وهو قوله تعالى: ( وعلم آدم الأسماء كلماً) بوجهين :

الأول: لا نسلم أن المراد بالأسماء في الآية هي اللغات، بل يجوز أن يكون المراد بالآسماء سمات الآشياء وخصائصها ، كتعليم أن الحيل تصلح للكر والفر ، والجمال للحمل ، والشيران للزراعة . فأما تعليم الخواص فواضح وأما تعليم السمات أي المعلامات فتقريره من وجهين :

أحدهما : أن هذه الأشياء علامات دالة على تلك الحيوانات ، فإنه يعرف بمشاهدة الحرث مثلا كونه من البقر ، فإذا علمه هذه الأشياء فقد علمه سمة على الذوات أى علامة عليها .

الثانى: أن اقه تعالى علم آدم علامات ما يصلح للكر والفر، وعلامات ما يصلح للحمل ، وغير ذلك حتى إذا شاهد صفة ما يصلح للحمل فى ذات استعملها فى الحمل .

وأما تخصيص الاسم باللفظ المصطلح عليه نعرف حادث. والضمير في ( عَرَ ضهم ) للمسميات لتغليب من يعقل ، أي عرض المسميات على

الملائكة وامتحنهم على أسمائها ، أى ألفاظها كا قال الأشعرى ، أو صفائها كا أوله المصنف وغيره ، وعلى كل حال فليس فى المضمر دلالة على شىء عا نحن فيه .

والجواب الثانى: صلمنا أن الأسماء هى اللغات لكن يجوز أن تكون تلك الأسماء التى علمها الله تعالى آدم قد وضعتها طائفة خلقهم الله تعالى قبل آدم فلم قلتم أنه ليس كذلك ؟

وفى المحصول جواب ثالث وهو: أنه يجوز أن يكون المراد من النعليم إلهام الاحتياج إليها ، والإقدار على الوضع(١).

وفى الإحكام جواب رابع وهو : أن ماتملت آدم بجوز أن يكون نسيه ثم اصطلحت أولاده من بعده على هذه اللغات(٢) ، والكلام إنما هو فيها .

والجواب عن الدليل الناتي: وهو الذم في قوله تعالى: (ما أنزل الله بها من سلطان) أنا لانسلم أن الذم على التسمية، بال على إطلاقهم لفظ الإله على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة، إذ اللات، والعزى، ومناة أعلام على أصنام، فقرينة اختصاصها بالذم دوم سائر الإسماء دليل عليه، ولان هذه أعلام منقولة، وليست بمرتجلة فلا ذم في النسمية بها على القول بالترقيف كالحارث وشبه، لعدم ارتجالها.

والجواب عن الدليل الثالث: وهو قوله تعالى: (واختلاف ألسنتهم) أنه إذا انتنى أن يكون المراد الجارحة كما تقدم، وأن المراد إنما هو اللغات بحازا فليس حمل الامتنان على وضعها حتى يلزم التوقيت بأولى من حمله على

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (١/٨٥).

الإفـــدار، إما على وضعها أو على الفطق جا فكل منهما آية ، وحينتُذ فالتوقف بمارضه الإقدار ، فإن قبل : حمله على الوضع أولى ، لأنه أقل إضارا . قلنا : لاإضار هنا أصـــلا بل حاصلة أن الامتنان دل بلازمه على أن البارى تعمالي له تأثير في اللفات ، إما بالوضع ، أو بالإفـــدار .

والجواب عن الرابع: أنا لانسلم أنها لو كانت اصطلاحية لاحتاج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر ، بل يحصل التعليم بترديد اللفظ ، وهو تكر اره مرة بعد مرة على القرائن كالإشارة إلى المسمى ، ونحوها ، وبهذا الطربق تعلمت الاطفال .

والجواب عن الخامس: أنا لانسلم ارتفاع الأمان عن الشرع ، لأن المتغيير لو وقع لاشتهر ووصل إلينا لكونه أمراً مهما ، فعدم اشتهاره هليل على عدم وقوعه .

#### رأى أبي هاشم وأبي إسحاق في الواضع

قال البيضاوى: (وقال أبو هاشم الكل مصطلح و إلا فالتوقيف إما بالوحى فتتقدم البعثة وهى متأخرة لقوله تعالى: (وما أرسلنا منرسول إلا بلسان قومه) أو بخلق علم ضرورى فى عافل فيعرفه تعالى ضرورة ، فلا يكون مكلفاً أو فى غيره وهو بعيد وأجيب: بأنه الهم العاقل بأن واضعا ما وضعها ، وإن سلم لم يكن مكلفاً بالمعرفة فقط . وقال الاستاذ : ماوقع به التابيه إلى الإصطلاح توقيني والباقي مصطلح) .

أقول: هذا هو المذهب الثالث الذى ذهب إليه أبو هاشم وهو أن اللفات كلما اصطلاحية ، والدليل على ذلك أنه لو وضعها البارى تعالى ووقفنا عليها ـ بتشديد القاف ـ أى أعملنا بها فالتوقيف إما أن

بكون بالوحى وهو باعل ، لأنه يلزم تقدم بعثة الرسل على معرفة اللغات ، المكن البعثة متأخرة لقوله تعالى : (وما أوسلنا من وسيدول إلا بلسان قومه )(١) أو يكون بخلق علم ضرورى فى عاقل بأن الله تعالى وضعها لهذه المعانى ،وهو باطل، لانه يلزم منه أن يعرف الله تعالى بالضرورة لا بحصول العلم ، لأن حصول العلم الضرورى بوضع الله تعالى يستلزم العلم الضرورى بائلة تعالى ، لأن العلم بعشفة الشيء إذا كان ضروريا يكون العلم بذاته أولى أن يكون ضروريا ، وحينت فيلزم أن لا يكون مكلفاً بالمعرفة لحصولها ، وإذا لم يكن مكلفاً بها لم يكن مكلفاً مطلقاً ، لانه لاقائل بالفرق ، أويكون بخلق علم ضرورى فى إنسان غير عاقل وهو بعيد جداً ، فإنه يبعد أن يصير غير العاقل عالماً بهذه الكيفيات العجيبة وهذه التركيبات النادرة اللطيفة ، غير العاقل عالماً بهذه الكيفيات العجيبة وهذه التركيبات النادرة اللطيفة ، فإذا انتفت وأجاب المصنف عن دليل أنى هاشم بوجهين :

أحدهما: لم لا يحوز أن يقال: إن الله تعالى ألهم العاقل، أى خلق العلم فيه بأن واضعاً ما وضع هذه الالفاظ بإزاء هذه المعانى، لا أن الله تعالى هو الذى وضع حتى يلزم المحذور وهو علم الشكليف.

الثانى: سنلما هذا لكن يلزم أن لا يكون مكلفاً بالمعرفة فقط ، لكونه قد عرف ، لا استحالة فيه ، أما كونه غير مكلف مطلقاً فإنه غير لازم كن أنى بعبادة دون عبادة ، واعسلم أن الاحسن في الجواب ما أجاب به أبن الحاجب وهو أن بقال : إن الله تعالى علمها آدم ولا يرد عليه شيء عا قاله الخصم ، ثم علمها آدم لبنيه ، ثم بعثه الله تعالى إليهم بلغتهم (٢)، عا قاله الخصم ، ثم علمها آدم لبنيه ، ثم بعثه الله تعالى إليهم بلغتهم (٢)، وأحسن من هذا أيضاً أن يقال: الوحىقه يكون إلى نبى ، وهو الذي أوحى إليه لكن لا للتبليم ، وقد يكون إلى وسول وهو المبعوث لغيره ، ولهذا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٠

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح العضد ( ١ / ١٩٤ وما بعدها ).

قالوا:كل رسول نبي ولا ينصكس ، والآية إنما تننى تعلمها بالوحى إلى دسول فيجوز أن بكون حصل النعلم بالوحى إلى نب.

رأى أبي إسحاق قوله (وقال الأستاذ) هذا هو المذهب الرابع الذي اختاره الاستاذ أبو إسحاق الإسفرابي الشافعي وهو : أن القدر الذي وقع به التنبيه إلى الإصطلاح توقيني ، فإنه لوكان اصطلاحياً لاحتيج في تعليمه إلى الصطلاح آخر وتسلسل كا قلناه ، وأما اللباقي فيكون إصطلاحياً ، هكيذا قاله الإمام لما تكلم على تفصيل المذاهب(١) فتا بعه المصنف ، لكنه نقل عنه عند الاستدلال عليه أن الباقي محتمل أن يكون إصطلاحياً ، وأن يكون توقيفياً ، وهو الذي نقله عنه ابن برهان ، والآمدي(٢) ، وصاحب يكون توقيفياً ، وابن الحاجب(٤) ، وغيرهم ، فعلي هذا يكون مذهبه مركبا من الوقف والتوقيف .

وفى المسألة قول خامس: أن ابتداء اللغات إصطلاحى والباقى محتمل كذا فى المحصول ، والتحصيل لكن فى المنتخب ، والحاصل الجزم بأن الباقى توقينى .

#### طريق معرفة اللغة

قال البيضاوى: (وطريق معرفتها النقل المتواثر أو الآحاد، واستنباط المعقل من النقل كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالآلف والملام يدخله الاستثناء، وأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيحكم بعمومه ، وأما العقل الصرف فلا يجدى).

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) الإحكام (١١٧٥).

 <sup>(</sup>١) التحصيل (١/١٩٤) •

<sup>(</sup>٤) شرح العضد (١ / ١٩٧) .

أقول: هذا هو القسم السادس ، وهو الطريق إلى معرفة اللغات، ويعرف بثلاثة أمور؛

أحدها : بالنقل المتواتر ، كالسماء والآرض ، والحر والبرد ، ونحوها عا لا يقبل التشكيك ،

الثانى: الآحاد، كالقرء ونحوه من الآلفاظ العربية، قال فى المحصول: وأكثر ألفاظ القرآن من الآول(١)، وذكر الآمدى نحوه(٢).

والنالث: استنباط العقل من النقل ، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ ، فيحكم العقل بواسطة ها تين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم ، وأما العقل الصرف ـ بكسر الصاد ـ أى الخالص فلا يجدى ، أى فلا ينفع في معرفة اللغات ، لآن العقل إنما يستقل بوجوب الواجبات ، وجواز الجائزات ، واستحالة المستحيلات ، وأما وقوع أحدد الجائزين فلا يهتدى إليه ، واللغات من هذا القبيل ، لانها متوقفة على الوضع .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/٧٥).

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدى (١١/ ٢٠).

رَفْحُ عب (الرَّحِلِي (النِجَنِّي (سِكنز) (النِّر) (اِنْوٰدوکرِس

# القيلاقاتي

# فى تقسم الألفاظ

قال البيضاوى: (الفصل الثانى فى تقسيم الألفاظ: دلالة على تمام مسماه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهنى النزام).

أقول: لما فرغ من السكلام على وضع اللفظ وما يتعلق به، شرع في تقسيمه وذلك من وجوه مختلفة، وقدم تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها، لأن التقسيات كلها متفرعة على الدلالة، وإنما قلمنا: إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ، لأن كلامه في الدلالة اللفظية، ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاث تقسيم اللفظ الدال بالضرورة، فاندفع سؤال من قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاظ فكيف انتقل إلى تقسيم الدلالة ثم إن الدلالة معنى عارض للثي، بالقياس إلى غيره، ومعناها كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهي إما لفظية، أو غير لفظية، فغير اللفظية قد تكون وضعية كدلالة الدراع على المقدار المهين، وغروب الشمس على وجوب الصلاة، وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على وجود المسبب على احترز المصنف عنهما بقوله دلالة اللفظ.

رَفَّحُ مجب الارَّحِلِجُ الْهُجُنَّرِيُّ السِّلِيْمُ الْاِفِرَةُ لَالِفِرُةُ وَكِرِسَ

التقسيم الأول باعتبار الدلالة

اعلم أن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما عقلية كدلالة المقدمتين على النتيجة، و دلالة اللفظ على وجو د اللافظ وحياته، وإما طبيعية كدلالة اللفظ الحارج عند السعال على وجع الصدر، وإما وضعية وهى المقصودة هونا، فكان ينبغى أن يقول دلالة اللفظ الوضعية على أن الإمام قال: إن دلالة المطابقة وحدها وضعية، وأما التضمن والالتزام فعقليتان (١)، وتعربف هذه الدلالة التي يريدها المصنف هو كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع، وإن شئت قلت: فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزأه أو لازمه، وقسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام:

احدها: المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام مسماء كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وسمى بذلك لأن اللفظ طابق معناه.

الثاني : دلالة التضمن ، وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط، وسمى بذلك لتضمنه إياه.

الثالث: دلالة الالتزام، وهى هلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة، وإنما يتصور ذلك فى اللازم الذهنى وهو الذى ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ، سواء كان لازما فى الحارج أيضاً كالسرير، والارتفاع أم لا كالعمى، والبصر، وكدلالة زبد على عمر و إذا كانا بجتمعين غالباً، ولا يأتى ذلك فى اللازم الحارجي فقط كالسرير مع الإمكان. فإنه إذا لم ينتقل الذهن إليه لم تحصل الدلالة البتة، ومن هذا يعلم أن قوله: (وعلى لازمه للذهني التزام) غير مستقيم، لأن هذا يوهم وجود الدلالة مع اللازم الحارجي وهو باطل: قال فى المحصول: وهسندا اللزوم شرط مع اللازم الحارجي وهو باطل: قال فى المحصول: وهسندا اللزوم شرط

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ٢٧) •

لا موجب(١) ، يعنى أن اللزوم بمجرده ليس هو السبب فى حصول دلالة الالتزام ، بل السبب هو إطلاق اللفظ ، واللزوم شرط ، وهذا التقسيم يعرف منه حدكل واحد منها ، وفيه نظر من وجوه :

منها: أن اللفظ جنس بعيد لإطلاقه على المستعمل، والمهمل، وهو يجتنب في الحدود، فكان ينبغي أن يقول: دلالة القول.

ومنها: أن التمام لا يكون إلا فيها له أجزاء، وحينئذ فيرد عليه دلالة اللفظ الموضوع لمعنى لاجزء له كَالجوهر الفرد، والآن، والنقطة، وكلفظ الله سبحانه و تعالى .

ومنها: أنه ينبغى أن يقول من حيث هو تمامه ، وفى التضمن من حيث هو جزؤه ، وفى الالتزام من حيث هو لازمه ليحترز به عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه كوضع الممكن للعام ، والخياص على ماستعرفه فى الاشتراك ، وكذلك وضع مصر للإفليم الخاص ، وللبلدة المعروفة ، وعن المشترك بين الشيء ولازمه كالشمس فى الكوكب مع لازمه ، وهيو الضوء ، فإن دلالة مصر مثلا على البلد المعروف إنما تكون بالمطابقة من الصوء ، فإن دلالة التضمن وكذلك القول فى دلالة التضمن والالتزام ، على أن الحيثية دلالة التضمن وكذلك القول فى دلالة التضمن والالتزام ، على أن الماقيد فى الباق .

ومنها أن انحصار الدلالة الوضعية فى الثلاث يرد عليه سؤال قوى أورده بعضهم ، وتقريره موقوف على مقدمة وهى الفرق بين الكلى ، والحركلية ، والحرد ، فأما الكلى فهو : والحركلية ، والحرد ، فأما الكلى فهو : الذى يشترك فى مفهومه كثيرون كالإنسان ، والجزئى : مقابله كزيد ، وسيأتى ذلك ، وأما الكلية فهو : الحكم على كل فرد بحيث لا يبتى فرد من

<sup>(</sup>١) للصدر السابق.

الْأَفْرَاد كُمْوَلْنَا : كُلُّ رَجَلَ يَشْبِمُهُ رَغْيَفَانَ غَالَبًا . وَتَقَابِلُهُ ٱلْجُزُّنَيَّةُ وَهُو ﴿ الحكم على بعض أفراد حقيقة من غير تعيين كقولنا: بعض الحيوان إنساناً ، وأما الكل فهو الحكم على المجموع من حبث مو مجموع كاسماء العدد ، وكقولنا : كل رجل يحمل الصخرة العظمية ، فهذا صادق باعتبار الكل دون الكية ، ويقابله الجزء وهو: ماثر تب منه ومن غيره كل كالخمة مم المشرة ، إذا علمت ذلك فنقول : صيغة العموم مساعًا كلية ، ودلالتها على فرد منه كدلالة المشركين على زيد، المشرك مثلا خارجة عن الثلاث، أما انتفاء المطابقة والالتزام فواضح ، وأما التضمن فلأنه دلالة اللفظ على جزء مسماه كما تقدم، والجزء إنما يقابله الكل ، ومسمى صيغة العموم ليس كلاكما قرزناه وإلالتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد فى النفي أو النهى، فإنه لايلزم من نني المجموع نني جزئه ، ولا من النهي عن جزئه الفرق بين فائدة دلالة اللفظ ، والدلالة باللفظ جميع ماتقدم في دلالة باللفظ كما عبر عنه المصنف ، وقد تقدم أنها فهم السامع ، والفرق بينهما وبين الدلالة باللفظ بزيادة الباء أن الدلالة باللفظ استمال اللفظ إمافى موضوعه، وهي الحقيقة أو غير موضوعة لملاقة وهو المجاز ، والباء فيها للإستمانة والسببية ، لأن الإنسان يدلنا على مافى نفسه بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ آلة الدلالة كالقلم للكتابة، والفرق بينهما من وجوه:

أحدها: المحل ، فإن محل دلالة اللفظ القلب ، ومحل الدلالة باللفظ اللسان ، وغيره من المخارج ،

وثانيهما: من جمة الموصوف ، فإن دلالة اللفظ صفــــة للسامع ، والدلالة باللفظ صفة للمتـكلم .

وثالثها : من جهة السببية ، فإن الدلالة باللفظ سبب ، ودلالة اللفظ مسبب عنها .

ورابعاً : من جهة الوجود ، فإنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس .

وخامسها: من جهة الأنواع، فلدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة، والتضمن، والالتزام، والدلالة باللفظ نوعان: الحقيقة، والجاز.

#### التقميم الثانى من حيث الإفراد والتركيب

قال البيضاوى: واللفظ إن دل جزؤه على جهزه معناه فركب، و الله ففرد، والمفرد: إما أن لايستقل بمعناه وهو الحرف، أو يستقل وهو فعل إن دل جيئته على أحد الازمنة الثلاثة، وإلا فاسم كلى إن اشترك معناه ، متواطى، إن أستوى، ومشكك إن تفاوت ، وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس، ومشتق إن دل على ذى صفة معينة كالفرس، ومشتق إن دل على ذى صفة معينة كالفرس، وجزئى إن لم يشترك، وعسلم إن استقل، ومضمر إن لم يستقل).

أقول: اللفظ ينقسم إلى: صركب، ومفرد، وذلك لآنه إن دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه فهو المركب، ســـواه كان تركيب إسناد كمقولنا: قام زيد، وزيدقائم، أو نركيب مزج كخمسة عشر، أو تركيب إضافة كغلام زيد.

وقوله: (إن دل جزؤه) أى كل واحد من أجزاته، واستغنى المصنف عن ذكره بإضافة اسم الجنس لانهما للعموم، أو نقول: إذا دل جزء واحد منه على جزء من معناه بلزم دلالة الجزء الآخر، لأن ضم الجزء المهمل إلى المستعمل غير مفيد، قال الاصفهاني في شرح المحصول: ولا فرق بين المركب والمؤلف عند المحققين، وقال بعضهم :المركب ما قلناه، وأما المؤلف فهو: مادل جزؤه لا على جزء المعنى كعبد اقه.

قوله: (و إلا ففرد) أى وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو المفرد، و ذلك بأن لا يكون له جزء أصلا كباء الجر. أو له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه كزيد، ألا ترى أن الدال منه وإن كانت ندل على حرف الهجاء لكنه ليس جزءا من معناها أى مسدلولها وهو الذات المعينة، وكذلك عبد الله ، و تأبط شرا و نحوه أعلاماً ، ولك أن تقول : هذا التعريف يقتضى أن و قام زيد ، مفرد ، لأن جزأه وهو و القاف ، من قام و يد البدل على جسز ، معناه ، فينبغى تقييد الجزء قام و و القاف ، من المها على جسز ، معناه ، فينبغى تقييد الجزء والقريب .

قوله: (والمفرد إلخ) بدأ بالكلام على المفرد لتقدمه على المركب بالطبيع أن المفرد ينقسم من وجوهفقدم ماهو باعتبار أنواعهوهو تقسيمه إلى الاسم، والفعل، والحرف.

## تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف

وحاصله أن المفرد إن كان لا يستقل بمعناه فهو الحرف ، أى لا يفهم ممناه الذى وضع باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى الحرف، ألا ترى أن الدراهم من قولك : قبضت من الدراهم ، دالة على معنى هو متعلق مدلول « من » لأن التبعيض تعلق به .

وإن استقل نظرنا: فإن دل جيئنه أى بحالته التصريفية على أحـــد الازمنة الثلاثة ، إما الماضى كفام ، أو الحالكيقوم، أو المستقبل كقم، فهو الفعل ، وإن لم يدل جيئنه على أحد الازمنة فهو الاسم ، وذلك بأن لايدل على زمان أصــــلاكزيد ، أو يدل عليه لكن لاجيئته بل بذاته كالصبوح ، والغبوق ، وأمس ، والحال ، والمستقبل ، والآن ،

## تُقْسيم الاسم إلى كلى و جزئى

اعلم أن الاسم قد يكون كاياً ، وقد يكون جزئياً ، وقدميته بذلك مجاز ، فإن السكلية والجزئية من صفات المسمى ، فالسكلى هو المذى لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ، سواه وقعت الشركة كالحيوان ، والإنسان ، والسكاتب ، أو لم تقع مع إمكانها كالشمس ، أو استحالتها كالإله ، وتعبيره بقوله : (إن اشترك معناه) غير مستقيم ، لأن السكلى الذى لم يقع فيه شركة بخرج منه ، فالأولى أن يقول : إن قبل معناه الشركة ، وقال الغزالى : السكلى ما يقبل الآلف واللام ، وينتقض بقولنا : السركة ، وقال الغزالى : السكلى ما يقبل الآلف واللام ، وينتقض بقولنا : المناقبل الآلف واللام ، وينتقض بقولنا .

## تقسيم الكلي إلى كلي متواطىء وكلي مشكك

ثم إن السكلى إن استوى معناه فى أفراده فهر المتواطىء. كالإنسان ، فإن كل فرد من الآفراد لا يزيد على الآخر فى الحيوانية ، والناطقية ، وسمى متو اطنا لآنه متو أفق ، يقال : تو اطأ فلان و فلان أى اتفقا ، وإن اختلف فهو المشكك سواء كان اختلافه بالوجوب والإمكان كالوجود ، فإنه و اجب فى البارى عكن فى غيره ، أو بالاستفناء والافتقار كالوجود يطلق على الآجسام مع استفناما عن الحل ، وعلى الآعراض مع افتقارها إليه ، أو بالزيادة والنقصان كالنور ، فإنه فى الشمس أكثر منه فى السراج، والمفهوم من قول المصنف : « إن تفاوت ، اختصاصه بهذا الآخير ، وليس كذلك ، وسمى مشكم لآنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطىء وليس كذلك ، وسمى مشكم لآنه يشكك الناظر فيه هل هو متواطىء لكون الحقيقة واحدة أو مشترك لما بينهما من الاختلاف ؟

(فائدة) قال ابن التلمسانى : لاحقيقـــة للشكك ، لأن ماحصل به الاختلاف إن دخل فى التسمية كان اللفظ مشتركا ، وإن لم يدخل بل الاختلاف إن دخل فى التسمية كان اللفظ مشتركا ، وإن لم يدخل بل

وضع للقدد المشترك فهو المتواطى. وأجاب القراق : بأن كلا من المتواطى والمشكك موضوع للقدر المشترك ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فهو المصطلح على تسميته بالمشكك، وإن كان بأمور خارجة عن مسماه كالذكورة ، والأنوثة ، والعلم ، والجهل فهو المصطلح على تسميته بالمتواطى. (١).

## تقسيم الكلى إلى جامد ومشتق

السكلى إن دل على ذات غير ممينة كالفرس، والإنسان، والمسلم، والسواد وغير ذلك عادل على نفس الماهية فهو الجامد، ويتحقق ذلك في السم الجنس كا قال في المحصول (٢)، ومختصراته (٣)، وهذا النعريف بنتقض بعلم الجنس كأسامة للاسد، وثعالة للتعلب، فإنه يدل على ذات غير معينة، تقول: رأيت ثعالة، أي ثعلبا مع أنه ليس باسم جنس، بل علم جنس حتى بعامل في اللفظ معاملة الأعلام كالابتداء به، ووقوع الحال هنه في الفصيح، ومنع صرفه إن انضمت إليه علة أخرى، فهو وارد على هذا بخصوصه وعلى أصل التقسم لكونه أهمله منه.

والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس أن الوضع فرع التصور ، فإذا استحضر الواضع صورة الآسد ليضع لها ، فتلك الصورة الدكائنة فى ذهنه هى جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الآسد ، فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص فى هذا الزمان ، ومثلها يقع فى زمان آخر وفى ذهن شخص آخر ، والجيم يشترك فى مطلق صورة الآسد ، فهذه الصورة جزئية من مطلق صورة الآسد ، فهذه الصورة جزئية من مطلق صورة الآسد ، فهذه المعورة علم الجنس . أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس .

<sup>(</sup>١) أنظر: الفروق للقراني (١/ ٢٢٥).

<sup>· (</sup>۲) المحصول (۲ / ۷۱)

<sup>- (</sup>٣) التحميل (١٠ /٠٠٠) .

إِذَا تَقَرَرُ هَذَا فَنَقُولُ: أَسَمَ الْجَنْسُ هُوَ أَلُوضُوعَ لَلْحَقَيْقَةُ الْدَهْنَيَّةُ مِنْ حَيثُ هَى متشخصة حيث هى ، وعلم الجنس هو الموضوع للحقيقة من حيث هى متشخصة في الذهن ، وعلم الشخص هو الموضوع للحقيقة بقيد النشخص الخارجي .

قوله: (مشتق) أى وإن دل على ذى صفة معينة ، أى صاحب صفة معينة فهو المشتق ، كالاسود ، والفارس . قال ابن السكيت (١) ، وهو من كان على حافر سواء كان فرساً أو حماراً ، وقال عمارة (٢) : الا أقسول لصاحب الحمار فارس، ولكن وحمدار ، حكاه الجوهرى (٢) . قال: وأما الراكب فهو من كان على بعير خاصة . قال في المحصول : والاسود ونحوه من المشتقات بدل على ذات إما متصفة بالسواد وأما خصوص تلك الذات من كونها جسما أو غير جسم فلا ، لانه بصح أن تقول . الاسود جسم فلو كان مفهوم الاسود أنه جسم ذو سواد لكان كقولك : الجسم ذو السواد جسم لكان نقضا نعم المسواد جسم لكان نقضا نعم المسواد جسم لكان نقضا نعم قد بعلم ذلك بطريق الالتزام (٤) .

<sup>(</sup>١) هو : يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف بن السكيت ، إمام في اللغة والآدب ، اتصل بالمتوكل العباسي ، فعيد إليه بتأديب أولاده ، وجعله في عداد ندمائه ، ثم قتله بسبب مجهول سنة ٢٤٤ هـ. من كتبه « إصلاح المنطق ، .

انظر: في ترجمته: (وفيات الأعيان ٢ / ٢٠٠٩، هدية العارفين ٢/٢٥).

انظر: ( تاريخ بغداد ١٢ / ٢٨٢ ، الأعلام ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح مادة وحمر، (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) المحصول (١/ ١٢) .

#### فأتسدة

#### فى نقسيم الـكلى إلى طبيعى ومنظقى وعقلى

الدُكلى على ثلاثة أفسام: طبيعى، ومنطق، وعقلى، فالإنسان مثلافيه حصة من الحيوانية، فإذا أطلقنا عليه أنه كلى فهمنا ثلاث اعتبارات:

أحدها: أن يراد به الحصية التي شارك بها الإنسان غيره فهذا هو الكلى الطبيعي، وهو موجود في الخارج، فإنه جوء الإنسان الموجود، وجزء الموجود،

والثانى: أن يراد به أنه غير مانع من الشركة فيذا هو الكلى المنطق، وهذا لا وجود له لعدم تناهيه.

والثالث: أن يراد به الآمران معاً: الحصة التي يشارك بها الإنسان غيره مع كونه غير مانع من الشركة ، وهذا أيضاً لا وجود له لاشتماله على مالايتناهي ، وذهب أفلاطون إلى وجوده .

وقد ذكر الإمام الرازى تقسيات أخرى فى الكلى كانقسامه إلى ... الجنس، والنوع، وأممله المصنف منا لذكره إياه فى المصباح.

#### تقسيم الجزئي

قوله: (وجزئ إن لم يشترك) أى لم يشترك في معناه كشيرون، وهو قسيم لقوله أولا: (كلى إن اشترك معناه)، ثم إن الجزئ إن استقلل الدلالة، أى كان لا يفتقر إلى شيء يفسره فهو العلم كزيد، وإن لم يستقل فهو المضمر «كأنا، وأنت، ، لأن المضمرات لابد لها من شيء يفسرها، وفي كلامه نظر من وجوه:

أحدها: أن عدم الاستقلال موجود فى أساء الإشارة ، والاسهاء الموصولة ، وغيرها مع أنها ليست بمضمرات .

الثانى : أن هذا التقسيم كله فى ألاسم ، وقد تقدم أن الاسم هو الذى يستقل بمعناه فكيف يقسم إلى مالا يستقل ؟

الثالث : أن عدم الاستقلال قد جعله أولا حدا للحرف ، فإن أراد بالاستقلال الثانى فليبين .

### فالسيدة

#### هل الضمائر من قبيل الجزئى ؟

ذهب الأكثرون إلى أن المضمر جـــزئ كا ذهب إليه المصنف، واستدارا على ذلك :

أولاً: بأن الكلي نكرة ، والمضرر أعرف المعارف فلا يكون كلياً .

ثانياً: انه لو كان كلياً لما دل على الشخص المعين ، لأن الدال على الأعم غير دال على الاخص .

المذهب الثانى ، ونقله القرافى فى شرح المحصول ، وشرح التنقيب عن الأنلين أنه كلى ، وقال أنه الصحيح (١) .

وقال الاصفهاني في شرح المحصول: إنه الاشبه ، وهذا القول هو الصواب لأن وأنا ، وأنت ، صادق على مالا يتناهى فكيف يكون جزئيا؟ وأيضاً مدلولاتها لا تتمين إلا بقرينة بخلاف الاعدلام ، وعلى هذا وفأنا ، موضوع لمفهوم المتكلم ، دوأنت، لمفهوم المخاطب ، دوهو، لمفهوم الفائب .

وأما استدلالهم بالوجهين فعنهما جواب واحد وهو أن إفادة اللفظ للشخص المعين له سببان :

أحدهما: وضع اللفظ له بخصوصه كالأعلام.

والثانى: أن يوضع لقدر مشترك ولكن ينحصر فى شخص مدين، فيفهم الشخص لحصر المسمى فيه، لا لوضع له بخصوصه، كفهم الكوكب المعين

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠

من لفظ الشمس ، وإن كان كليا ، وكذلك القول ايضاً فيما عدا العلم من المعارف كاسم الإشارة ، والموصول ، والمعرف بال ، ولهذا قال شيخنا أبو حيان(١) : الذي نختاره أنها كليات وضعاً جزئيات استعالاً ...

## التقسم الثالث

باعتبار تعدد اللفظ وأتحاده وتعدد المعنى وانحاده

قال المصنف (تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المفرد، أو يتحدرا وهى المتباينة، تفاصلت معانيها كالسواد، والبياض، أو تواصلت كالسيف، والصارم، والناطق، والفصيح، أو يتحد اللفظ وبتحد المعنى وهى المترادفة أو بالعكس، فإن وضع للكل فشترك، وإلا فإن نقل لعلاقة، واشتهر في الثاني سمى بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وإلى الثانى منقولا إليه، وإلا فحقيقة وبجاز، والثلاثة الأولى المتحدة المعنى نصرص، وأما الباقية فالمتساوى الدلالة بجمل، والراجح ظاهر، والمرجوح مؤول، والمشترك بين النص، والظاهر المحدم، وبين الجمل، والمؤول المتشابه).

أفول: هذا نقسم آخر للفظ باعتبار وحدته ، وتعدده ، ووحدة المهنى و تعدده . فيكون تقسيم له باعتبار مايعرض له ، ولهذا أخره عن التقسيم الذاتي كما تقدم بيانه .

وحاصله: أن اللفظ والمعنى على أقسام أربعة ، لا بهما إما أن يتحدا ، أو يتكثر اللفظ مع اتحاد المعنى ، أو عكسه .

الأول: أن يتحد اللفظ، والمعنى كلفظ , اقه، فإنه واحبد ومدلوله

<sup>(</sup>١) هو: محسد بن يوسف بن على بن يوسف ، أثير الدين ، أبو حيان الغرناطى ، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث . ولد سنة ١٥٥ ه من مؤلفاته «البحر المحيط، في التفسير ، توفي سنة ٧٤٧ ه . « بغية الوعاة ١/٥٨١ ، شذرات الذهب ٢/٥٤١ أ.

واحداً ، ويسمى هذا بالمنفرد لانفراد لفظه بمعناه . وقال الإمام : وهذا هو النقسم إلى جزئى وكلى(١)

الثانى: أن يتكثر اللفظ و يتكثر المعنى كالسواد، والبياض، وتسمى بالالفاظ المتباينة ، لأن كل واحد منها مباين للآخر ، أى مخالف له في معناه ثم إن الالفاظ المتباينة قد تكون معانبها منفاصلة . أى لا تجتمع كا مثلناه وكالاسود الإنسان ، والفرس ، وقد تكون متواصلة أى يمكن اجتماعها ، إما بأن يكون احدهما اسما للذات والآخر صفة لها كالسيف ، والصارم ، فإن المسيف اسم للذات المعروفة سواء كانت آلة أم لا ، والصارم مدلوله : فإن المسيف اسم للذات المعروفة سواء كانت آلة أم لا ، والصارم مدلوله : بكون احدهما صفة والآخر صفة للصفة كالناطق ، والفصيح ، فإن المناطق منه للإنسان مع أن الناطق قد يكون نصيحا ، وقد لا يكون ، فالفصيح للناطق ، وإذا قلت : زيد مت كلم فصيح فقد اجتمعت الثلاثة ، وكذلك إذا كان مدلول أحدهما جزءا من مدلول الآخر كالحيوان ، والإنسان ، والإنسان ،

الثالث : أن يتكمر اللفظ ويتحد المعلى فتسمى ذلك الألفاظ مترادفة سواء كانا من لغة واحدة أو من لغتين كلفة العرب ، والهة الفرس مثلا ، والترادف مأخوذ من الرديف ، وهو ركوب إثنين دابة واحدة

الرابع: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيراً ، فإن وضع لكل،أى لكل واحد من تلك المعانى فهو المشترك كالقرء الموضوع للطهر، والحيض، وفي كثير من النسخ : فإن وضع للكل بأل المعرفة وهو منقوض بأسماء الاعداد، فإن العشرة مثلاموضوعة لكل الافراد ومع ذلك ليست مشتركة، لانها اليست عوضوعة لكل منها . وكذا لفظ البلقة الموضوع للسواد،

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/٥٥).

والبياض، إلا أن يقال: لانسلم أن المعنى متعدد بل واحد وهو المجموع، أو يقال: أراد بالمكلى المكلى العددى كا تقدم بسطه فى تقسيم الدلالة، فيصح على أن تعريف كل ممتنع من جهة اللغة .

وإن لم يوضع لكمل واحد بل وضع لمهنى ثم نقل إلى غيره نظر ، فإن كان لا لعلاقة فهو المرتجل ، واستشكله القرافى بأن المرتجل فى الإصطلاح هو : اللفظ المخترع ، أى لم يتقدم له وضع قال : وأما تفسيره بما قاله الإمام فغير معروف ، ولم يذكر المصنف هذا التقسيم ولعله لهذا السبب . وإن نقل لعلاقة فإن اشتهر فى الثانى ، أى بحيث صار فيه أغلب من الأول كما قال فى المحصول : وذلك كالصلاة سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه ، فى الخصول : وذلك كالصلاة سمى بالنسبة إلى المعنى الأول منقولا عنه ، وبالنسبة إلى المنانى منقولا إليه ، إما شرعياً أو عرفياً عاماً أو خاصاً بحسب الناقلين كما سيأتى إيضاحه وتمثيله فى أحد المجازن.

واعلم أن إشتراط المناسبة فى المنقول مردود، فإن كثيراً من المنقولات لا مناسبة بينهما وبين المنقول عنها ، ألا ترى أن الجوهر لغة : هو الشيء النفيس ، ثم نقله المتسكلمون إلى قسيم الدرض وهو القائم بنفسه . وإن كان فى غاية الحسة .

وإن لم يشتهر فى التأنى كالاسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الاول ، وهو الحيوان المفترس ، بجاز بالنسبة إلى الثانى وهو الرجل الشجاع ، وعلم من هذا أن المجاز عند المصنف غير موضوع ، وسياتى مايخالفه ، وهذا التقسيم مردود لان المجاز أيضاً قد يكون أشهر من الحقيقة ، وهى المسألة المعروفة بالحقيقة المرجوحة ، والمجاز الراجح وسياتى ، وأيضاً فالوضع على حدته لا يكون فى إطلاق لفظ الحقيقة على المعنى الاول ، بل لابد من الاستعمال، وكذا فى المجاز أيضاً .

قوله: (والثلاث الأول) أى أن متحد اللفظ والمعنى، ومتكثر اللفظ والمعنى، ومتكثر اللفظ والمعنى، ومتكثر اللفظ متحد المعنى: نصوص ، لأن كلامنهما يدل على معنى لايحتدل غيره، وهذا هو معنى النص، وسمى بذلك لأن النص فى اللغة على ماحكاه الجوهرى وغيره هو: بلوغ الشيء منتهاه وغايته (١)، وهذه الالفاظ كذلك، لأنها الدرجة الغاية ، والمرتبة النهائية من وجوه الدلالة واحترز بقوله: (المتحدة المعنى)عن القرم، والعين، والجون، فإنها متباينة، مع أنها ليست بنصوص، لأن كل لفظ منها مشترك بين معان متعددة، وكذلك الألفاظ المنرادفة قد تكون مشتركه ايضاً كلفظ العين، والذهب.

#### المجمل والمؤول والظاهر

قوله: (وأما الباقية) اى الاقسام الداخلة فى كون اللفظ واحدا، والمعنى كثيرا، وهو المشترك، والمنقول عنه، والمنقول إليه، والحقيقة، والمجاز، فإنها تنقسم إلى بحل، وظاهر، ومؤول، وذلك لان اللفظ إن كانت دلالته على الله المعانى بالسوية كالقرء، والعين، وغيرهمامن الالفاظ المشتركة فهو المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم، وإسكان الميم وهو الاختلاط، كما حكاء القرافى، فسمى بذلك لاختلاط المراد بغيره وسيأتى أن قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)(٢) (وآتوا حقه يوم حصاده) (٣) وغير ذلك من المجملات فلا يكون محصورا فى المشترك، وإن كانت دلالته على بعض المعانى أرجح من بعض شمى بالنسبة إلى الراجوح عند إقتران ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا لسكونه يؤول إلى الظهور عند إقتران

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة ، نصص ، (١/ ١٥٠٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام الآية ١٤١ .

الدليل به المنقول لعلاقة ولم يشتهر كالأسد ، فإن دلالتـــه على الأول ظاهرة ، وعلى الثانى مؤولة ، فإن اشتهر وهو المسمى بالمنقول كالصلاة فهو على العكس ،

#### المحكم والمتشابه

قوله: (والمشترك) يعنى ن النص والظاهر مشتركان في الرجحان الا أن النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كأسماء الاعداد، والظاهر فيه رجحان مع احتمال كدلالة الله غظ على المعنى الحقبق، فالقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمى الحمكم، فالمحكم: جنس لنوعين النص، والظاهر، ثم إن المجمل والمؤول مشتركان في أن كلا عنهما يفيد معناه إفادة غير راجحة إلا أن المؤول مرجوح أيضا، والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا، فالقدر المشترك بينها من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه فهو جنس لنوعين فالقدر المشترك بينها من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه فهو جنس لنوعين المجمل، والمؤول، وهذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى: (فيه آيات عكات هن أم الدكتاب وأخر متشابهات)(١).

## التقسيم الرابع

#### باعتبار مدلول اللفظ

قال البيضاوى: (تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى ، أو لفظ مفرد ، أو مركب مستعمل أو مهمل نحو: الفرس ، والسكلمة ، وأسماء الحروف ، والحبر والهذيان ، والمركب صيبغ الإفهام ، فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب للماهيدة استفهام ، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر ، ومع التساوى التماس ، ومع التسفل سؤال، وإلا فمحتمل التصديق والذكذيب خبر ، وغيره تنبيه ، ويندرج فيه التمنى ، والترجى ، والقسم ، والنداء ) . أقول : مدلول اللفظ قد يكون معنى ، وقد يكون لفظا، فإن كان لفظا

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٧ .

فقد يكون مفردا ، وقد يكون مركبا ، وكل منهما قد يكون مستعملا ، وقد ذكرها المصنف بالمثلتها من باب اللف والنشر .

الأول: أن يكون المدلول معنى ، أى شيئًا ليس بلفظ كالفرس، وزيد، وهذا هو الذي تقدم انقسامه إلى جزئي، وكلى.

الثانى: أن يكون المدلول لفظاً مفردا مستعملاكالمكلمة، فإن مدلولها لفظ وضع لمعنى مفرد، وهو الاسم، والفعل، والحرف.

التالث: أن يكون المدلول لفظ مفردا مهملا كاسماء حروف الهجاء، الا ترى أن حروف ضرب وهى وضه، وره، وبه، لم توضع لمعنى مع أن كلا منها قد وضع له اسم فللأول والضاد، والثانى والراء، وللثالث والباء، وهكذا ذكره سيبويه، ونقله عن الخليل ووالهاء، اللاحقة ولضه، وره، وبه، هى ها، السكت .

الرابع: أن يكون المدلول لفظا مركبا مستعملاً تحو الخبر، فإن مدلوله لفظ مركب موضوع كمقام زيد.

الخامس: أن يكون المدلول افظا مركبا مهملا، قال الإمام: والآشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب هو الإفادة، وجزم به في المنتخب، و تبعه على ذلك صاحب الحاصل ، والتحصيل وهو ضعيف ، فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع لا على أنه لم يوضيع له اسم ، إلا أن المصنف خالفهم وزاد على ذلك فمثل له بالهذيان ، فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل، وهو مصدر هذى بالذال المعجمة .

قال الجوهرى : هذى في منطقه بهذي و بهذو هذوا و هذبانا(۱) .

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح للجوهري مادة , هذي ، (٦ / ٢٥٣٥).

## أقسام المركب

قوله: (والمركب صبغ الإفهام) لما فرغ من تقسيم المفرد شرع فى تقسيم المركب، ولا شك أن المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات، وألفه منها لإفهام الغير مافى ضميره، فتارة يفيد طلبا، وتارة يفيد غير ذلك، فإن أفاد طلبا بدانه نظر، فإن كان الطلب للماهية، أى لذكرها فهسو الاستفهام، كقولك: ماحقيقة الإنسان؟ وهل قام زيد؟ وهذا التقرير لا دليل عليه فى كلام المصنف مع أنه لابد منه وإلا يرد الأمر لكونه طلباً للماهية أيضا، والمصنف تبع فى ذلك صاحب الحاصل، وإنما سمى بالاستفهام، لأنه طلب للفهم كاستعطى إذا طلب أن يعطى له، إذ السين فاطلاق المركب من باب إطلاق اسم الجزء فاطلاق المركب من باب إطلاق اسم الجزء على الكرل.

وإن كان الطلب لتحصيل الماهية: فإن كان مع الاستملاء على المطلوب منه ، أى طلب منه بغلظة ورفع صوت لا يتخضع و تذلل ، فهو الامر ، وإن كان وإن كان مع التساوى فهو الالتماس كطلب الشخص من نظيره ، وإن كان مع النسفل ، أى التذلل فهو السؤال كقول العبد: اللهم أغفر لى .

وقوله: (بالنات) يعنى بالرضع، ومنهم من يعبر عنه بقوله: إفادة أولية، والحكل بمعنى واحد، واحترز به المصنف عما يفيد الطلب باللازم كمقولك: أنا طالب منك أن تذكر حقيقة الإنسان، وأن تسقينى الماء، وأن لا تفعل كذا، فإنه لا يسمى الأول استفهاما، ولا الثاني أمرا، ولا الثالث نهيا، بل هى اختبارات، وكذلك التمنى، والترجى، والقسم، والندام، تفيد أيضا الطاب باللازم، وهذا الذي قروه فيه نظر من وجوه:

منها : أنه مناقض للمذكور في الأوامر والنواهي حيث قال : ويفسدهما

أَى ويفسد إشتراط العلو والاستملاء قُولُ فرعون : ﴿ مَاذَا تَأْمَرُونَ ﴾ (١).

ومنها: أنه خلط مذهبا بمذهب ، فإن التساوى ليس قسما للاستملاء والتسفل ، بل للملو ، وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة كما سيأنى فى باب الأوامر والنواهى ، لكينه فلد الإمام فى ذلك .

ومنها: أنه أهمل الطلب للنرك تبما لصاحب الحاصل، وهو وارد على النقسيم، قد ذكره الإمام، وغيره وقالوا: إنه ينقسم إلى الاقسام الثلاثة المذكورة فى طلب النحصيل لكنه مع الاستعلاء يسمى نهيا.

قوله: (وإلا) أى وإن لم يفد بالذات طلباً ، وذلك بأن لايدل على طلب أصلاً ، كقولك ؛ أنا طلب أصلاً ، كقولك ؛ أنا طالب كذا ، ومنه النمنى وغيره مما تقدم فينسر فيه .

فإن كان محتملا للتصديق والشكذيب فهو الخبر كقولنا: قام زيد، وإنما عدل المصنف عن الصدق والسكذب إلى التصديق والشكذيب، لان الصدق مطابقة الواقع، والسكذب عدم مطابقة، ونحن نجد من الآخبار مالا يحتمل السكذب كخبر الصادق، كقولنا: ومحسد رسول الله، ما لا يحتمل الصدق كقول القاتل: مسيلة صادق، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتسكذيب، لان التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله: صدق، وكذلك التسكذيب، وقد وقع ذلك، فالمؤمن من صدق خبر الله تعالى، والسكافر كذبه، وهذا الحد الذي ذكره المصنف للخبر قد ذكره الإمام في المحصول هذا، وجزم به، ثم أعاده في باب الأخبار وقال: إنه حد ردى، ، لأن التصديق والتسكذيب عبارة عن الإخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا فتعريفه به دور، ثم قال: والحق الإخبار عن كون الخبر صدقا أو كذبا فتعريفه به دور، ثم قال: والحق أن الخبر تصوره ضرورى لا يحتاج إلى حد ولا رسم (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآبة ١١٠ .

<sup>(</sup>r) المحصول ( r / ۱۲۳ و ما بعدها ) .

قُولُه: (وغيره تنبيه) أى غـــير محتمل التصديق والتكذيب هو التنبيه، أى نبهت به على مقصودك، وقال فى المحصول: سمى به تمييزا له عن غــــيره، قال: وأنواعه تعلم بالاستقراء لا بالحصر، وتندرج فيه الاربعة التى ذكرها المصنف.

والفرق بين التمنى ، والترجى : أن الترجى لا يكون إلا فى الممكنات كقولك : ليدا يقدم ، والتمنى يكون فيهما كمقولك : ليت الشباب بعود يوما .

واعلم أن قولنا: أنا طالب كدا ، لم يصرح المصنف بكونه داخلا فى قسم ألحبر أو التنبيه وفيه نظر ،

#### رَفعَ عن (لرَّحِيمِ (النَّحَ

# عب الأرجم العجلي المتعالم الم

#### في الاشتقاق

قال البيضاوى: (الفصل الثالث: في الاشتقاق، وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الاصلية، ومناسبته له في المعنى، ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما، أو بزيادة أحدهما ونقصانه، أو نقصان الآخر، أو بزيادته، أو نقصانه بزيادة الآخر، ونقصانه، أو بزيادتهما ونقصانها نحو: كاذب، ونصر، وضارب، وخف، وضرب على مذهب الكوفيين، وغلى، ومسلمات، وحدر، وعاد، ونبت، وأضرب، وخاف، وعد، وكال، وارم).

أقول: ذكر المصنف في هذا الفصل حـه الأشتقاق ، ثم أقسامه ، ثم أحكامه .

#### تعريف الاشتقاق

فالاشتقاق فى اللغة هو: الإقتطاع ، وأما فى الاصطلاح: ففيه حدود أشهر ها حد الميداني(١) ونقله الإمام عنه فقال: هو أن بحدبين اللفظين تناسبا فى المعنى والتركبب، فترد أحدهما إلى الآخر، وارتضاه الإمام(٢)، وأتباعه،

(٢) انظر: المحصول (١/ ٨٥) .

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن إبر أهيم الميداني النيسا بورى أبو الفضل، أديب، نحوى ، لغوى ، من كتبه : د نزهة الطرف في علم الصرف، توفى سنة اديب، نحوى ، لغوك ، من كتبه : د نزهة الطرف في علم الصرف، توفى سنة مديم المؤلفين ٢ / ٦٣) .

ويعشرض عليه بأن الاشتقاق أيس هو نفس الوجدان حتى تقول : هو أن تجد ، أى وجدان ، كما تفطن أن تجد ، أى وجدانك ، بل الاشتقاق هو : الرد عند الوجدان ، كما تفطن له المصنف ، فذلك أصلحه كما تراه وهو من محاسن كلامه لكنه يقتضى أن الاشتقاق فعل الشخص حتى يعدم بعدمه ، وفيه نظر ، وأبيضا فإن المعدول ، والنصفير ونحوهما قد يردان على الحد .

والاشتقاق أربعة أركان تأتى في كلام المصنف.

#### أركان الاشتقاق

الأول: المشتق ،

والثاني : المشتق منه .

والثالث: الموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المهني.

والرابع: النغيير،

فقوله: (رد لفظ) دخل فيه الاسم ، والفعل ، وهذا هو الركن الأول وهو المشتق .

وقوله: (إلى لفظ آخر) أراد به المشتق منه ، وهو الركن الثانى ، ويؤخذ منه أيضا الركن الثالث ، وهو التغيير ، لأنه لو انتنى التغيير بينهما لم يصدق عليه أنه لفظ آخر ، بل هو هو ، ودخل فيه الاسم ، والفعل كا قلنا فى الأول ، وإنما أتى بذلك ، أعنى باللفظ فيهما لصدقه على كل فرد يحيث لا يخرج منه شىء ، وعلى كل مذهب أيضا ، فإنه لو قال : رد فعل الى اسم ، لكان ، يرد عليه اشتقاق الاسم من الاسم كضارب ، ومضروب وضراب ، وغيرها ، فإنها مشتقات من الضرب الذى هو المصدر ، ويرد عليه أنه مختص بمذهب البصريين ، فإن الكوفيين يخالفونهم ويقولون : عليه أنه مختص بمذهب البصريين ، فإن الكوفيين يخالفونهم ويقولون :

أَلَى فَهَلَ ، لِمَا كَانَ يَنْطَبَقَ عَلَى رَأَى الْبَصِرِينِينَ ، وَلَوْ قَالَ : رَدُ الْاَسِمُ إِلَىٰ الاَسْمِ ، لمَا كَانَ يُصِحِ عَلَى رَأَى السَكُوفِيينِ ، ويردُ عَلَيْهِ الفَّلَ عَلَى رَأَى البَصِرِبِينِ ، وَلَوْ قَالَ : رَدْ فَعَلَ إِلَى فَعَلَ ، لَـكَانَ بَاطْلَا بِالْإِجْمَاعِ .

وقوله: (لموافقته له فى حروفه الأصلية) هذا هو الركن الرابع، واحترز به عن الألفاظ المتوافقة فى المعنى، وهى المنرادفة كالبر، والقمح، وإنما قيد الحروف بكونها أصلية اللاحتراز عن الزوائد، فإن الاختلاف فيها لايضر كيضرب، وضارب، ولم يشترط فى الحروف الاصلية أن تكون موجودة، لانه ربما حذف بفضها لمانع، كخف، فعد أم

وقوله: (ومناسبته فى المعنى) هو من تتمه الركن الرابع وأحترز به عن مثل: اللحم، والملح ، والحلم، فإن كلا منها يوافق الآخر فى حروفه الاصلية ومع ذلك في لل اشتقاق بينها لانتفاء المناسبة فى المعنى لتباين مدلولاتها.

قوله: (ولابد من تغيير) لى بين اللفظين، لأنه فسره بقرله: (بزيادة أو نقصان) والتغيير بذلك إنما هو من جهة اللفظ. نعم يحصل التغيير المعنوى بطريق التبيع، لك أن تقول: هرب هربا، لا تغيير فيه وكذلك: طلب، وجلب، وحلب، وغيرها إلا أن يقال: إن حركة الإعراب ساقطة الاعتبار في الاشتقاق لعدم استقرارها، ولانها طارئة على الصيغة بخلاف حركة البناء، أو يقال: إن التغيير حاصل ولكن في الشقدير، فيقدر حذف الفتحة التي في آخر المصدر، والإتيان بفتحة الحرى في آخر الفعل، فالفتحة غير الفتحة، ويدل على التغاير أن إحداقها لهامل والاخرى لغير عامل، وقد ذكر سيبويه نظير ذلك في جنب، فإنه قيدر زوال ضمة النون التي فيه في حال إطلاقه على المفرد كيقواك: فإنه قيدر زوال ضمة النون التي فيه في حال إطلاقه على المفرد كيقواك:

رجل جنب، والإثبان بغيرها حال إطلاقه على الجمع كمقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَنتُم جنبًا ﴾(١) .

#### أنواع النغــــير

وحصر الإمام التغيير في قسعة أفساء فقط ، ولم يمثل لها فقال: التغيير إما بحرف ، أو بحركة ، أو بهما معاً ، وكل واحد من الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو بالنقصان ، أو بهما صارت تسعة ، ثم قال : وهذه هي الاقسام الممكنة منها ، وعلى اللغوى طاب ماوجد من أمثلتها (٢) ، وأما المصنف فإنه زاد عليه ستة أفسام فجعلها خسة عشر ، ومثل لها ليكن بامثلة في كشير منها نظر كما سياتي ، وهذه الاقسام منها أربعة فيها تغيير واحد ، ثم ستة فيها تغييران ثم أربعة تلى هذه الستة فيها الربعة فيها تغيير واحد ، ثم ستة فيها تغييران ثم أربعة تلى هذه الستة فيها ثلاث تغييرات ، والقسم الخامس عشر فيه أربع تغييرات ، وستقف عليه واضحاً ،

وقوله: (بزيادة أو نقصان حرف، أو حركة، أو كليهما) دخل فيه ستة أفسام أربعة تغييرها فرادى، وإثنان ثنائيان، فإن قوله: (بزيادة) ليس هو منونا بل مضاف إلى حرف، وحركة، وكليهما، وكذلك (نقصان) مضاف إلى الثلاثة أيضاً فتكون ستة أقسام:

الأول: زيادة الحرف.

الثانى: زبادة الحركة .

الثالث زيادتهما معاً ،وكذلك النقصان ، وقوله : ( أو بزيادة إحدهما ونقصانه ، أو بزيادة ونقصانه أو بزيادة أحدهما ونقصان الآخر ، فيدخل فيه أربعة أنسام ثنائية أيضاً ، فإن زيادة أحدهما ونقصانه يدخيل فيه زيادة الحرف ونقصانه ، وزيادة الحرك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦ .

\_ (٤) انظر : المحصول (١/ ٨٥٠٨٥) .

ونقُصَانُها ، ويَدْخُلُ فَى زيادة أُحدَّهُما ونقُصَانَ الْآخِرَ قَسَمَانَ أَيْضًا : زيادةُ الحرف ، ونقصان الحرك ، وزيادة الحرك ، ونقصان الحرف .

وقوله: (أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه) تقديره أو بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه ، او نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصاته ، فيدخل فيه أربعـــة أقسام ثلاثية التغيير ، فإن زيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان :

إحداهما: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصامًا.

والثانية: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، ويدخل آنفاً في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان أيضاً: إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصاما.

والثانية: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.

قوله: (أو بزبادتهما ونقصائهما)أى بزيادة الحرف والحركة مماً، ونقصان الحرف والحركة مماً، وهو قسم واحد رباعى التغيير، وبه تـكملت الخس عشر .

قوله: (نحو: كاذب) شرع فى أمثلة الأقسام السالفة، ولنقدم عليه أن المراد بزيادة الحرف مثلاً ونقصانه إنما هو جنس الحرف سواء كان واحداً أو أكثر، وكذلك الحركة، فإن حركة الإعراب فى الاعتداد بها نظر كما قدمناه، وكذلك همزة الوصل لسقوطها فى الدرج.

إذا علمت ذلك فلنذكر هذه الأمثلة كما ذكرها ، فإن كان المثال صحيحاً فلا كلام ، وإلا نسبت عليه ، ثم ذكرت له مثالا صحيحاً :

الأول: زيادة الحرف فقط نحو: كاذب، من الكذب، زيدت الألف بعد الكاف.

الثانى: زيادة الحركة: نحر: نصر الماضي من النصر ويدت حركة الصاد.

الثالث : زيادة الحرف والحركة جميعاً نحو : ضارب من الضرب، زيدت الآلف بعد الضاد ، وزيدت ابضاً حركة الراء .

الرابع: نقصان الحرف نحو: خف، فعل امر للمذكر من الخوف، نقصت الواو، وأما سكون الفاء بعد أن كانت متحركة فلم يعتبره المصنف، لانه نقصان لحركة الإعراب، إذ لو اعتبره لكان نقصانا للحرف والحركة لكنه سيأتى مايخالفه في القسم العاشر، فالأولى تمثيله: بصهل، اسم فاعل من الصهيل، نقصت الياء فقط.

الحامس: نقصان الحركة، ومثل له المصنف: بضرب ساكن الراء مصدراً من ضرب الماضى ، نقصت حركة الراء ، لكن هذا إنما يأنى على مندهب السكو فيين فى اشتقاقهم الاسم من الفعل كما نبه عليه المصنف، فالأولى تمثيله بقولك: سفر سبسكون الفاء من السفر ، نقصت فتحة الفاء ، قال الحوهرى: تقول سفرت أسفر سفورا أى خرجت إلى السفر : فأنا سافر وجعه سفر ، كما حب وصحب ، وسفار كركاب (١) .

السادس: نقصان الحرف والحركة جميعاً نحو: غلى ماضيا من الفليان ، نقصت الآلف والنون ، ونقصت فتحة الباء ، وفى الاعتداد بسكون الياء نظر ، والأولى تمثيله: بصب ، اسم فاعل من الصبابة .

السابع: زيادة الحرف ونقصانه، ومثل له المصنف: بمسلمات، زيدت الآلف والناء، ونقصت تاء مسلمة ، وفي كون هذا بما نحن فيه نظر، فإن الجمع لا يصدق عليه أنه مشتق من مفرده، فالآولى تمثيله بقولك: صاهل من الصهيل.

الثامن: زيادة الحركة ونقصانها نحو: حذر ـ بكسر الذال ـ اسم فاعل من الحذر، حذفت فتحة الذال، وزيدت كسرتها،

١) أنظر : الصحاح مادة وسفر ، (٢/ ١٨٥) .

التاسع؛ زيادة الحرف ونقصان الحركة مثل: عاد \_ بالتشديد \_ اسم فاعل من العدد ، زيدت الآلف بعد العين، ونقصت حركة الدال الآولى للإدغام.

الماشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف ومثل له المصنف بقوله: نبت، وهو ماض من النبات، نقصت ألف وزيدت حركة، وهى فتحة التاء، وهذا إذا جمل البناء الطارى. من سكون أو حركة كزيادة على ما كان في المصدر وقد تقدم ما يخالفه في القسم الرابع فالأولى تمثيله بقولك: رجع من الرجعي .

الحادى عشر: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها نحو: اضرب من الضرب ، زيدت الآلف للوصل وحركة الراء ونقصت حركة الضاد ، وفى الاعتداد بهمزة الوصل نظر اسقوطها فى الدرج ، والأولى تمثيله : بموعد من الوعد زيدت فيه الميم وكسرة العين ، ونقصت منه فتحة الواو .

الثانى عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ومشال المصنف بخاف وهو ماض من الخوف ، زيدت الآلف وحركة الفاء ، وحذفت الواو ، وهذا بناء على أن لزوم الفتحة كزيادة حركة ، وفيه نظر كا قدمناه ، وأيضاً فليس فى الحرف هنا لا زيادة ولا نقصان بل الواو نفسها انقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها ، والاولى تمثيله : مكمل اسم فاعل أو مفعول من الكال ، زيد فيه حرف وحركة وهما الميم الاولى وضمتها ، ونقصت الالف .

الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ومئسل له المصنف بقوله: عد فعل أمر من الوعد ، نقصت الواو وحركة الدال، وزيدت كسرة العين ، وفيه أيضاً النظر المتقدم فى حسبان حركة الإعراب، والأولى تمثيله: يقنط اسم فاعل من القنوط.

الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو: كال

- بتشديد اللام - اسم فاعل من المكلال ، نقصت حسركة اللام الأولى الإدعام ، ونقصت الآلف التي بين الامين ، وزيدت ألف قبل اللامين .

الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معا ونقصائهما معا نحو: ارم من الرمى، زيدت الهمزة للوصل وحركة الميم، ونقصت الياء وحركة الراء، والأولى اجتناب همزة الوصل لما تقدم والتمثيل: بكامل من الكال، ولم يتعرض الآمدى، ولا ابن الحاجب لتقسيم هذه المسألة، ولا لتمثيلها.

رَفْعُ الحكام الاشتقاق عبى (الرَّحِنْ) (النَّجْنَ يُّ وفيه ثلاث مسائل (سِلنَمُ (النِّمْ) (الِفِرُكُوبِ (السِلنَمُ (النِّمِ) (الفِرُكُوبِ

شرط المشتق صدق أصله

قال البيضارى: (وأحكامه فى مسائل الأولى ــ شرط المشتق صدق اصله خلافا لآبى على وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها فينا به . لينا : أن الاصل جزؤه فلا يوجد دونه).

أقول: لما ذكر تعريف الاشتقاق ، وأفسام المشتق ذكر أحكامه فى ثلاث مسائل :

الأولى: شرط صدق المشتق أى سواء كان اسما أو فعلا صدق أصله وهو المشتق منه ، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك المذات، وسواء كان الصدق فى الماضى أو فى الحال أو فى الاستقبال كقوله تعالى: (إنك ميت)(١) ولسكنه هل يكون حقيقة أو بجازا فيه تفصيل يأتى فى المسألة الآتية إن شاء الله تعالى، ولقصد شمول الأفسام الثلاثة عبر المصنف بقوله: وصدق أصله، إذ لو قال: وجود أصله، لكان يردعليه إطلاقه باعتبار المستقبل، فإنه جائز قطما مع أن الأصل لم يوجد، وهذه المسألة وإن كانت واضحة لكن ذكرها الاصوليون للرد بها على المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة كما ستمرفه فنقول: ذهب

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٠ .

أبو على الجبائي(١)، وأبنه أبو هاشم وغيرهم من المعتزلة إلى ننى العلم عن البارى سبحانه وتعالى ، وكذلك الصفات الني أثبتها الاشعرى كلمها ، وهي مجموعة فى قول بعضهم :

حياة وعلم قدوة وإرادة كلام وأبصار وسمع من البقا

واعتمدوا فى ذلك على شبهة سأذكرها فى آخر المسألة ومع ذلك قالوا بعالمية الله تعالى ، أى بكونه عالما ، والعالم مشتق من العلم ، فأطقوا العالم وغيره من المشتقات على الله تعالى ، وأندكروا حصول المشتق منه ، مع أن العلة فى العالمية هو حصول العلم ، وكذلك كل مشتق ، فإن العلة فى صحة إطلاقه وجود المشتق منه ، وقد عللوا العالمية التى فينا أى فى المخلوقات بالعلم الكنام قالوا : إن ذاته تعالى اقتضت عالميته وليست عمللة بالعلم ، العلم عالميته واجبة ، والواجب لا يعلل بالغير بخلاف عالميتنا .

#### الأدلة

استدل المصنف على مذهب الأشاعرة بقوله: (لنا) ، أى دليلنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه: أن الأصل وهو المشتق منه جزء من المشتق ، فإن المعالم مثلا مدلوله ذات قام بها العلم ، فلا يصدق المشتق بدونه ، لأن صدق المركب بدون جزئه محال . وهذا الدليل إنما يستقيم على رأى البصريين من كون المصدر هو المشتق منه .

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الوهاب بنسلام الجبائى البصرى، أبو على، الفيلسوف المتكلم، وأس المعتزلة وشيخهم، من مؤلفاته: «تفسير القرآن، و «متشابه القرآن، ، توفى سنة ٣٠٣ ه.

ا نظر : ( و فيات الاعبان ٣ / ٣٩٨ ، الفرق بين الفرق ص ١٨٣ ) .

#### دليل المعتزلة

استدل المعترلة لما ذهبوا إليه من إنكار الصفات فقالوا ؛ لو اتصف البارى سبحانه وتعالى جما فإن كانت حادثة لزم أن يكون البارى سبحانه و تعالى محلا للحوادث ، وإن كانت قدمة لزم تعدد القدماء ، وقد قال تعالى: (لقد كيفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة )(١) فمن أثبت الذات مع الصفات الممانية فقيد أثبت تسعة أشياء ، وكان كفره أعظم من كفر النصارى بنلاث مرات ، وأما العالمية ونحوها فإنها من النسب التي لا ثبوت لها في بنلاث مرات ، وأما العالمية ونحوها فإنها من النسب التي لا ثبوت لها في الخارج، وأجاب الإمام الرازي في الآربعين وغيرها : بأنها قديمة ولا امتناع في إثبات قدماء هن فوات ، ثم قال : وهذه الصفات بمكنة لذاتها واجبة الوجود لوجوب الذات ، ثم قال : وهذه الصفات بمكنة لذاتها واجبة الوجود لوجوب الذات . فتلخص بما قاله الإمام أن الصفات واجبة للذات لا بالذات ، أي واجبة لأجل الذات المقدسة لا أن ذات الصفات اقتضت وجود نفسها .

#### المسألة الثانيــة متى يكون المشتق حقيقة

قال البيضاوى: (الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصبله خلافا لابن سينا، وأبي هاشم، لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا تتناقضان. قلنا: مؤقتتان بالحال، لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر).

أقول: لما تقدم فى المسألة السابقة أو شرط المشتق صدق المشتق منه شرع الآن فى بيان الصدق الحقبق من الجمازى.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٧ .

وحاصله: أن المشتق إن أطلق باعتبار الحال ، أو كان موجوداً حال الإطلاق فهو حقيقة بالانفاق ، وإن كان باعتبار المستقبل كقوله تعالى : ( إنك ميت ) فهو بجار اتفاقا كما صرح به المصنف في أثناء الاستدلال ، وإن كان باعتبار الماضي ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها: أنه مجاز مطلقاً ، سواء أمكن مقارنته كالضرب وغيره ، أو لم يمكنكالمكلام ، وطريق من أراد الإطلاق الحقبتي في الكلام وشبهه أن يأتي به مقارناً لآخر حرف كا سبائي .

والثالث: التفصيل بين الممكن وغيره ، وتوقف الآمدى في همدة المذاهب فلم يصحح شيئاً منها ، وكمذلك ابن الحاجب، وصحح المصنف الأول ، وقال في المحصول ؛ إنه الآقرب، فإن قبل قد تقدم في المسألة السابقة أن أبا على وابنه لا يشترطان صدق الآصل فلا معنى هذا للنقل عنهما، لأنهما إذا لم يشترطا الصدق فالاستمرار بطر بق الآولى ، وأيضاً فلانه يوهم إشتراط وجود الآصل عندهما، وجوابه: أنهما لم يخالفا هناك إلا في صفات الله تعالى خاصة ، وأما عداها كالضارب ، والمتكلم ، وهو الذي يتسكلم فيه الآن فإنهما لم يخالفا فيه كما تقدم التنبيه عليه .

March 18

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هَاشَم الجبائي، من رَوَّوسَ المُعَرَلَةُ مَنْ كَتَبِهِ وَ تَفْسِينُ القَرْآنِ ، و د الجامع الكبير ، توفى سنة ٢٢٩ هِ .

انظر : (طبقات المبشرين للداودي ١/ ٣٠١ ، فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته

ومن فوائد الخلاف صحة الاحتجاج على جواز الرجوع للبائع إذا مات المشترى قبل وفاء النمن من قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه ،(١) فإن قلنا : إنه صاحب حقيقة باعتبار مامضى رجمع فيه لاندراجه تحته ، وإن قلنا إنه مجاز فلا ، ويتعين الحول على المستمير .

وهمنا أمور لابد من معرفتها :

أحدها: أن الفعل من جملة المشتقات مع أن إطلاق الماضي منه باعتبار مامضي حقيقة بلا نزاع ، وقد دخل فيه كلام المصنف حيث قال: شرط كونه حقيقة ، أى كون المشتق ، وأما المضارع فينبني على الخسلاف المشهور من كونه مشتركا أم لا ، فإن جعلناه مشتركا أو حقيقة في الاستقبال فيستثنى أيضاً .

الثانى: أن التعبير بالدرام إنما يصح فيما عليه البقاء، وحينتذ فتخرج المشتقات من الأعراض السيالة كالمتكلم ونحوه، فالصواب أن يقول: شرط المشتق وجود أصله حال الإطلاق.

الثاك: ان الإمام فى المحصول، والمنتخب قد رد على الخضوم فى آخر المسألة بأن لا يصح أن يقال لليقظان: إنه نائم اعتباراً بالنوم السابق(٢)، و تا بعد عليه صاحب الحاصل، والتحصيل(٣) وغيرهما، وهو يقتضى أن ذلك

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ، أخرجه مالك فی الموطأ (۲۷۸/۲) والبخاری فی صحیحه (۳/ ۱۵۵) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه ، بلفظ ، من أدرك متاعه بعینه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ، . كما أخرجه مسلم فی صحیحه (۳/ ۱۱۹۳) وأبو داود فی سننه (۲/ ۲۰۷) ، وابن ماجه : كتاب الاحكام ، باب : من وجد متاعه بعینه (۲۳۲۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ( ١/ ٩١) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: التحصيل (١/٢٠٧).

محل أتفاق وضرح به الآمدى فى الإحكام فى آخر المسألة فقال: لا يجور تسمية القائم قاعدا، والقاعد قائما للقعود والقيام السابق بإجماع المسلمين، وأهل اللسان(١) .

وإذا تقرر هذا فينبغى استثنائه من كلام المصنف وضابطه كما قال التبريزى فى مختصر المحصول المسمى بالتنقييح: أن يطرأ على المحل وصف وجودى يناقض المعنى الأول أو يضاده كالسواد ونحسوه ، بخلاف القتل ، والزنا .

الرابع: أن ماقاله المصنف وغيره محله إذا كان المشتق محكوما به كقو لك: زيد مشرك، أو زان، أو سارق، فأما إذا كان متعلق الحكم كقو لك: السارق تقطع يده، فإنه حقيقة مطلقا كا قال القرافى(٢)، (الزانية إذ لو كان بجازا لكان قوله تعالى: (وقتلوا المشركين)(٣)، (الزانية والزانى)(٤)، (والسارق والسارقة)(٥) وشبهما بجازات باعتبار من الخطاب عند اتصف بهذه الصفات فى زماننا، لانه مستقبل باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية وعلى هذا النقدير يسقط الاستدلال بهذه النصوص إذ الأصل عدم التجوز، ولا قائل بهذا.

### دليك الجهور

قوله: (لآنه) أى الدليل على أنه ليس بحقيقة: أنه يصدق ننى المشتق عند زوال المشتق منه فيقال مثلا: زيد ليس بضارب، وإذا صدق ذلك

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/٢٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح تنقيح الفصول ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٧.

 <sup>(</sup>a) سورة المائدة الآية ۲۸ .

فلا يصدق إيجابه ، وهو زيد ضارب ، وإلا لزم اجتماع النقيضين ، فإن اطلق عليه كان مجازا لما سيأتى أن من علامة المجاز صحة النفى ، أما الدليل على أنه يصدق نفيه عند زواله فلانه بعد إنقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب فى الحال ، وإذا صدق هذا ليس بضارب لانه جزؤه ، ومتى صدق الحكل صدق الجزء .

واعترض الخصم فقال: قولنا ضارب، وقولنا ليس بضارب قضيتان مطلقتان، أى لم يتحد وقت الحسكم فيهما فلا تتناقضان، لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإثبات، كما تقرر في علم المنطق.

والجواب: أنهما مؤقتتان بحال التكلم، وأغنى عن هذا التقييد فهم أهل العرف له، إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعال كل وأحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه، لكن أهل العرف يستعملون ذلك فتكونان متناقضتين كما قلنا. هذا حاصل كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:

أحدها: أن هذا الدليل ينقاب على المستدل بيانه أنه يصدق قولنا: زيد ضارب في الماضي ، فيصدق قولنا: إنه ضارب ، لأن صدق المركب يستلزم صدق أجزائه ، وإذا صدق أنه ضارب فلا يصدق ليس بضارب وإلا لاجتمع النقيضان ، وكذلك أيضا نفعل بالنسبة إلى المستقبل فنقول: زيد ضارب غدا إلخ .

الثانى: إذا كانت القضيتان مؤقتتين بالحال على ماقاله ، وفرضنا أيضاً الفضية السالبة صادقة ، فتكون الموجبة المقيدة بالحال هى الكاذبة فلا يصدق قولنا : ضارب فى الحال ، ولكن لا يلزم من كذبه كذب المطاق الذى هو قولنا : ضارب ، وهو محل النزاع .

الثالث: لا يخلو إما أن يكون المشتق المنازع في صحة إطلاقه بعد زوال المشتق منه هو المقيد بالحال كقولنا : ضارب في الحال ، أم النزاع

في مجرد الإطلاق العارى عن التقييد ، فإن كان الغراع في الثانى فيطلان الدايل المذكور واضح لـكون القضية مطلقة وإعتراض الخصم باقي على حاله ، وأما استمالها في التسكاذب فنحن نعلم ضرورة أن ذلك عنف توافق المتخاطبين على إرادة زمان معين ، وإن كان البزاع في المقيد بالحال ، وهو الذي يوافق جو أب المصنف فالاستدلال بنفيه باطل ، لانه مصادرة على المطلوب إذ هو محل البزاع ، وبتقدير أن يكون المقصود ذلك فيصرح به في المطلوب إذ هو محل البزاع ، وبتقدير أن يكون المقصود ذلك فيصرح به في المحلل فنقول : لما صح ليس بضارب في الحال لم يصح صارب في الحال ، ولا نتسكاف إقامته على الوجه الذي قرره حتى يورد عليه أن القضايا مطلقة فلا تتناقض ، فتشكف إلى الجو اب عنها بجو اب غير محقق .

الرابع: أورده الآمدى في الإحكام، وأخذه منه جماعة: أن الضارب في الحال أخص من مطاق الضارب، فقو لنا : ليس بضارب في الحال نني الأخص، ولا يلزم من نني الأخص اني الأعم، فلا يلزم من صدقه صدق ليس بضارب كقولنا : الحار ليس بحيوان ناطق، فإنه صادق مع أنه لا يصدق قولنا : إنه ليس بحيوان، فإن قيل : إنما يكون ليس بضارب في الحال أخص من ليس بضارب أن لو كان في الحال متعلقا بضارب، ولا نسلم ذلك، بل يحوز أن يكون متعلقا بليس، ومعناه ليس في الحال بضارب، في يحون السلب مقيدا بقوله: في الحال، في كون أخص من قولنا : ليس بضارب، لا تحص من السلب المطلق، والآخص بضارب، الأخص أخص من السلب المطلق، والآخص يستلزم الاعم (١).

والجواب: أنا لأنسلم أنه بعد إنقضاء الضرب يصدق عليه أنه ايس فى الحال بضارب، لأنه عين المتنازع فيه، وإلى هذا أشار فى التحصيل بقوله: لانسلم أن هذا سلب أخص أى بالتنوين، بل سلب أخص أى بالإضافة (٢).

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) التحضيل (١/ ٢٠٦) .

## دليل ابن سينا و من معه

قال البيضاوى : (وعورض بوجوه ـ الأول : أن الصارب من له الصرب، وهو أعم من الماضى. ورد: بأنه أعم من المستقبل أيضاً ، وهو يجاز اتفاقاً.

والثانى : أن النحاة منعوا عمل النعت الماضى ، ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل أيضاً .

الثالث : أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحره حقيقة وأجيب : بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتنى بآخر جزه .

الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الحلو عن مفهومه، وأجيب: بأنه مجاز وإلا لأطلق المكافر على أكابر الصحابة رضى الله عنهم حقيقة).

أفول: اعترض الخصم فقال: هذا الدليل الذي ذكرتم وإن دل على أن المشتق لا يصدق حقيقة عند زوال المشتق منه ، لكنه معارض بأدلة أربع تدل على أنه يصدق حقيقة، ولو قال المصنف: بأوجه، لكان أوجه من الوجوه لانها جمع كثرة .

الأول: أن الصارب مثلا عبارة عن ذات ثبت لها الضرب أعم من أن يكون فى الحال أو فى الماضى بدليل صحة تقسيمه إلبها ، وهو فى الحال حقيقة بالانفاق فكذلك فى الماضى ، ورد هذا الدليل : بأن من ثبت له الضرب كما أنه أعم من الماضى والحال فهو أعم من الاستقبال ، فيلزم أن يكون حقيقة فى المستقبل وهو مجاز بالانفاق ، وفى الجواب نظر ، لأن من ثبت له الضرب أو حصل له لا ينقسم إلى المستقبل.

الثانى: أن النحاة أىجمهورهم قالوا: إن النعت بعنى المشتق كاسم الفاعل، واسم المفعول ، إذا كان بمعنى الماضى وليس معه وألى ، لا ينصب مفعوله بل يتمين جره إليه بالإضافة كرقولك: مردت برجل ضارب زيد أمس ،

وهذًا يدل على جواز استماله بمنى الماضي، والأصل في الاستمال الحقيقة .

والجواب: أن هذا الدليل منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بممنى الاستقبال ، فإن ماقلتموه في الماضي بأتى بعينه في المستقبل مع أنه مجاز اتفاقا وأجاب في التحصيل عن جوابنا: بأنه يوجب تكثير المجاز، وهو خلاف الأصل(١).

الثالث: لو شرط بقاء المشتق منه إلى حال الإطلاق لم يكن المشتق من الألفاظ كالمتسكلم ، والمخبر ، والمحدث حقيقة ألبتة ، لأن السكلم ونحوه المم لمجموع الحروف . ويستحيل اجتماع تلك الحروف فى وقت واحد ، لانها أعراض سيالة لايوجد منها حرف إلا بعد انقضاء الآخر .

والجواب: أنه لما تعسفر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه أكتفينا في الإطلاق الحقيق بمقارنته لآخر جزء الصدق وجود المشتق منه مع مقارنته لشيء منه. فن قال: قام زيد مثلا إنما يصدق عليه متكلم حقيقة عند مقارنة الدال فقط لاقبلها ولا بعدها.

الرابع: أن لفظ المؤمن يطلق على الشخص حالة خلوه عن مفهوم الإيمان ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، بيانه : أن الواحد منا إذا نام يصدق عليه الإيمان في تلك الحالة ، لآنه يصدق عليه الإيمان في تلك الحالة ، لآنه إما عبارة عن التصديق كما هو مذهب الإشهري أو عن العمل كما هو مذهب المعتزلة ، وكل منهما ليس بحاصل في حال نومه .

وأجيب: بأن هذا الإطلاق بجاز ، لآنه لو كان إطلاق المؤمن على الشخص باعتبار الإيمان السابق حقيقة لكان إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة باعتبار الكفر السابق، وهو باطل اتفاقا فيبطل الأول.

<sup>(</sup>١) أظر: التحصيل (١/ ٢٠٧).

وأجاب المصنف صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا: بأن الحقيقة قد تهجر لعارض شرعى ، فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم لكونه مخلا بتعظيمهم المتناع عكسه وهو المؤمن(١) ،

وفى الجواب نظر، لآن القاعدة أن امتناع الشيء متى دار إسناده بين عدم المقتضى ووجود المانع كان إسناده إلى عدم المقتضى أولى ، لانا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد وجد وتخلف أثره، والاصل عدمه ، وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم ، لآن المصنف يدعى أن امتناع اطلاق الدكافر لعدم المقتضى ، وهو وجود المشتق منه حالة الإطلاق. والمجيب يدعى أن امتناعه لوجود المانع فكان الاول أولى ،

#### वधीधी बीर्मित

#### لايشتق وصف لذات وآلمعنى قائم بغيرهآ

قال البيضاوى: (المسألة الثالثة ـ اسم الفاعل لايشتق لشيء، والفعل لغيره المستقراء. قاات المعتزلة: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في الجسم كما أنه الخالق، والخلق هو المخلوق، قلنا: الخلق هو الناثير. قالوا: إن قدم قدم العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل. قلنا: هو نسبة، فلم يحتج إلى تأثير آخر).

أقول: هذه هى المسألة الثالثة من أحكام الاشتقاق، وهو أنه لايجوز إطلاق اسم الفاعل على شيء، والفعل أى المصدر والمشتق منه قائم بغير ذلك المشتق على الذي قام به،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

وخالفت المعتزلة في المسألتين فقالوا: الله تبارك وتعالى يصدق عليه انه متكلم، والكلام المشتق منه لايقوم به، لأن الكلام النفساني باطل، ولا كلام إلا الحروف، والأصوات، فهى مخلوقة ، فلو قامت بذاته تعالى لكانت ذاته تعالى محلا للحوادث، بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام في الملوح المحفوظ أو في غيره من الاجسام كخلقه تعالى إياه في الشجرة حين كلم موسى، وذلك الجسم لا يسمى متكلىا، وإن قام به الكلام. وذكر الاصوليون هذه المقاعدة ليردوا بها على المعتزلة في هذه المسألة.

#### أدلة المعتزلة

استدلت الممتزلة على مذهبهم: بأن الحالق يطلق على الله تعالى، وهو مشتق من الحلق، والحلق وهو المخلوق لقوله تعالى: (هذا خلق الله)(١) والمخلوق ليس قائماً بذاته،

والجواب: أنه إنما أطلق المتكلم على الله تعسالى باعتبار الكلام النفساني القائم بذاته كما تقدم في الحكم على المعدوم، واستدلالكم بالخلق باطل، لآن الحلق ليس هو المخلوق بل هو تأثير الله تعسالى في المخلوق، والتأثير قائم بذات الله تعالى ،

وأما الإطلاق الواقع فى الآية فهو مجاز من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق كالخلق المخاوق.

واعترضت المعتزلة على هذا الجواب فقالوا: لا جائز أن يكون الخلق هو التأثير، لانه إنكان قديما لزم قدم العالم، وإن كان حادثا لزم التسلسل، وكلاعما محال، بيان الأول من ثلاثة أوجه:

أحدها : أن المؤثر سبحانه وتعالى قديم ، والتأثير قد فرضناه قديما ،

<sup>(</sup>١) سورة لقبان الآية ١١.

وَإِذَا وَجِدَ الْمُؤْثَرُ وَالتَّأْثِيرُ اسْتَحَالَ نَخَلَفُ الْأَثْرُ وَهُوَ الْعَـَالُمُ، فَيَلَوْمُ مَنْ وَجُودُهُما فَي الْآثِرُ وَهُو الْعَـَالُمُ، فَيلُومُ مَنْ وَجُودُهُما فَي الآزُلُ وَجُودُ الْعَالَمُ .

الثانى: أن العالم هو ماسوى الله تعالى ، والنأثير غــــــير الله تعالى ، فلو كان قديما لـكان العالم قديما .

الثالث: أن التأثير نسبة ، والنسبة متوقفة على المنتسبين ، وهما الخالق والمخلوق ، فلو كانت قديمة مع أنها متوقفة على المخلوق الحان المخلوق قديما من طريق الأولى ،

وأما بيان الثانى: وهو التسلمل ، فلأن التأثير إذا كان حادثا فهو محتاج إلى خلق آخر أى تأثير آخر ، لأن كل حادث لابد له من تأثير مؤثر، فيعود السكلام إلى ذلك التأثير، ويتسلسل. وهذه الشبهة لا جواب عنها في المحصول، ولا في الحاصل، وقد أجاب المصنف: بأن التأثير نسبة، فل يحتج إلى تأثير آخر، وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن النسب والإضافات كالنبوة، والآخوة أمور عدمية لا وجود لها فى الحارج، وإنما هى أمور اعتبارية، أى يعتبرها العقل، فلا تحتاج إلى مؤثر آخر.

الثانى: أن النسبة متوقفة على المنتسبين فقط، فإذا حصلا حصلت، وتحتاج إلى مؤثر آخر، وهذا الجواب فيه النزام لحدوث التأثير.

والجواب مانع الحدوث والقدم مما ، لأنها من صفات الوجود ، وقد فر ضناه معدوما .

رَفْعُ مجب (الرَّحِيْجِ (البُخِّرِيُّ (أَسِلِنَمُ (البِّرُمُ (الِفِرُونِ كِرِينَ

# القالانع

#### في الترادف

قال البيضارى: (الفصل الرابع: فى الغرادف، وهو توالى الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان، والبشر، والتأكيد يقوى الأول، والتابيع لايفيد وحده).

أفول: الترادف فى المغة مأخوذ من الرديف، وهو ركوب إثنين على دابة واحدة، وفى الاصطلاح ماقاله المصنف فقوله: (توالى الالفاظ) جنس دخل فيه النرادف وغيره، وتوالى الالفاظ هو تتبعها، لأن اللفظ الثانى تبع الأول فى مدلوله، وإنما عبر بذلك ولم يعبر بالالفاظ المتوالية، لانه شرع فى حد الممنى وهو النرادف لافى حد اللفظ وهو المترادف كافعل الإعام، وعبر بالالفاظ ليشتمل ترادف الأسماء كالبر، والقمح، والافعال كجلس، وقعد، والحروف دكينى، والباء، من قوله تعالى: (مصبحين، وبالليل) (١) لكن النرادف قد يكون بتوالى لفظين فقط، وأيضاً فاللفظ جنس بعيد لإطلاقه على المهمل، والمستعمل، وهو مجتنب فى المعدود. فالصواب أن يقول: توالى كلمتين فصاعدا، وقوله: (المفردة) احترز به عن شيئين:

أحدهما: أن يكون البعض مركباً والبعض مفرداً كالاسم مع الحد، نحو: الإنسان والحيوان الناطق، فإنهما وإن دلا على مسمى واحد وهو الإنسان، لآن دلالة أحدهما بواسطة الذانيات، والآخر بواسطة الخاصة،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية ١٣٧ ، ١٣٨ .

لكن التقييد بالأفراد غير محتاج إليه ،لأن ماذكره خارج بقوله : (باعتبار واحد ) أيضاً ، فالتقيد به على تقدير الاحتياج إليه فى إخراج الحد وشبهه ما قلناه يخرج به بعض المنرادفات كقولنا : خسسة ونصف العشرة ، وكذلك خسة ، على ماسياني فى الاستثناء .

وقوله: والدال على مسمى واحــد، أى الدال كل منها على مسمى واحــد، أى الدال كل منها على مسمى واحد، واحترز به عن المتباينة كالإنسان، والفرس.

وقوله: رباعتبار واحد، احترز به عن الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد، لكن باعتبارين كالسيف، والصارم، فإن كلا منهما يدل على الذات المعروفة ، لكن دلالة السيف باعتبار الشكل سواء كان كالا أو قاطعاً، والصارم باعتبار شدة القطع ، وكذلك الصفة ، وصفة الصفة كالناطق ، والفصيح ، وهذا القيد لا يحتاج إليه ، فإن هذه الأشياء لم تدل على مسمى واحد، بل على معنيين مجتمعين في ذات واحدة . وكيف لا وقد تقدم من كلامه في تقسيم الآلفاظ: أن هذه الآلفاظ متباينة ، والمتباين هو الذي تغاير المظه ومعناه ، ويمكن أن يقال: احترز به عن الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة والآخر بطريق الحالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة والآخر بطريق الحالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة والآخر بطريق الحالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة والآخر اللفظ الواحد كقولنا: قام زيد زيد وليس ذلك من الترادف بل من النأكيد اللفظى كأ كقولنا: قام زيد زيد وليس ذلك من الترادف بل من النأكيد اللفظى كأ سيأتي ، فلا بدأن يقول: توالى الآلفاظ المتغايرة .

قوله: (كالإنسان، والبشر) منال للمترادف من جمة اللغة، فإن الإنسان يطلق على الواحد رجلاكان أو امرأة كما قال الجوهرى(١)، وكذلك البشر يطلق أيضاً على الواحد، قال الله تعالى: (ما هذا بشرا)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح مادة , نسا ، (٢/٨٠٥) .

<sup>(</sup>٢) سِورة يوسف الآية ٣١ .

وقد يكون الثرادف بحسب العرف كالاسد، والسبع، أو بحسب لفتين كافه، وخداى بالفارشية.

## الفرق بين الترادف والتأكيد والتابع

قوله: (والتأكيد يقوى الأول) لما كان التأكيد، والتأبع فيهماشبه بالمترادف حتى ذهب بعضهم إلى أن التابع منه، أى من المترادف، شرع في المفرق بين هذه الأمور الثلاثة، فقال: حاصل الفرق بين المترادف، والمؤكد: أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلل، وأما المؤكد فإنه لايفيد عين فائدة المؤكد، بل تقويته، والأولى للمصنف أن يقول: والتأكيد تقوية الأول، أو يقول: والمؤكد يقوى الأول.

وأما الفرق بين المترادف، والتابع كقولنا: شيطان ليطان، وحسن بسن، وخراب يباب، وجيعان نيعان وشبه ذلك، فهو أن التابع وحده لايفيد شيئاً ألبتة، فإن تقدم المتبوع عليه أفاد تقويته بخلاف المترادف فإنه يفيده وحده كالإنسان ومقتضى كلام المصنف أن التابع لا فائدة له أصلد، وبه صرح الآمدى في الإحكام(١). ولم يتعرض ابن الحاجب لفائدته، وقد عرفت ماقلناه: أن التأكيد، والتابع كل منهما يفيد التقوية ولكن يفترقال من جهة أن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة الأصل كشيطان ليطان بخلاف التأكيد،

## أحكام الترادف

قال البيضاوى: (وأحكامه فى مسائل ـ الأولى: فى سببه، المترادفان إما من واضعين والتبسا، أو واحد لتكثير الوسائل، والتوسع فى مجال البديم. الثانية: أنه خلاف الاصل، لانه تعريف المعرف، ومحوج إلى حفظ الكل.

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام ( ١ / ٢٠ ).

الثالثة : اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ، إذ الفركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ .

الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ماذكر بلفظ ثان، فإما أن يؤكد بنفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «والله لأغزون قريشا ثلاثا» أو بغيره للمفرد كالنفس، والعين، وكلا، وكلتا، وكل، وأجمين، وأخواته، أو للجملة كان وجوازه ضرورى، ووقوعه في اللغات معلوم).

#### المسألة الأولى

#### في سبب الترادف

حصر المصنف أحكام النرادف في أربع مسائل: المسألة الآولى: في سبب وقوعه، وهو أمرأن:

آحدهما: أن يكون من واضعين . قال الإمام: ويشبه أن يكون هو السبب الأكثرى ، وذلك بأن تضع قبيلة لفظ القمح مثلا للحب المعروف، وقبيلة أخرى لفظ البر له أيضاً . ثم يشتهر الوضعان ، ويخني الواضعان ، وعني الواضعان ، أو يعلمان ولكن يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر(١) ، وهذا الشرط يقتضى أنا إذا علمنا الواضعين بأعيانهما لا يكون اللفظ مترادفا بل ينسب كل لغة إلى قوم ، وفيه نظر ، ثم إن هذا إنما يتأتى إذا قلنا : اللغات إصطلاحية . والمصنف لم يختاره بل اختار الوقف .

الثانى: أن يكون واضع واحد إما لتكثير الوسائل إلى الإخبار عما في النفس، فإنه ربما نسى أحد اللفظين، أو عسر عليه النطق به كالآلثغ الذى يعسر عليه النطق به بالراه، فيعبر بالقمح، أو تعذرت القافية أو الوزن به، فيبق الآخر وسيلة للمقصود، وأما للتوسع في مجال البديع، والبديع هو اسم لمحاسن المكلام، كالسجع، والمجانسة، والقلب، فالسجع يكون في النثر كالقافية في الشعر كقولك: ما أبعد مافات، وما أفرب ماهو آت

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٩٤) .

فلو عبرت بمضى ، ونحوه لما حصل هذا المعنى ، والجمانسة كقولك : اشتربت ألبر وأنفقته فى البر ، فلو عبرت بالقمح لغات المطلوب ، والقلب كقوله تعالى : (وربك فكبر)(١) فلو عبر باقه تعالى ونحره لغات هذا المطلوب .

#### السألة الثانية

#### النرادف على خلاف الأصل

المسألة الثانية: النرادف على خلاف الاصل، أي خلاف الراجح حتى إذا تردد لفظ بين كونه مترادفا، وكونه غير مترادف فحمله على عـــدم النرادف أولى , وإن كان خلاف الاصل .

#### الأدلة

الدليل الأول: أنه تعريف لما سبق تعريفه الدلبل الثاني أنه محوج إلى ارتكاب مشقة وهي حفظ الكمل ، لاحتمال أن يكون الذي يقتصر على حفظه خلاف الذي يقتصر عليه غيره ، فعند التخاطب لايعلم كل واحد منهما مراد الآخر. وهذان الدليلان إنما بنفيان الوضع من واحد .

#### यसीधी बीब्बा

هل يصح وضع أحد المترادفين مكان الآخو ؟

المسألة الناائة : هل يصح إقامة كل واحد من المنرادفين مقام الآخر ؟ فيه ثلاثة مذاهب :

أصحها عند ابن الحاجب: الوجوب(٢) ، لأن المقصود من النركيب إنما هو المهنى دون اللفظ، فإذا صحالمهنى مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ الآخر ، لأن معناهما واحد ،

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العضد (١/١٣٧).

المذهب الثانى: لا يصح مطلمةاً واختاره فى الحاصل: والتحصيل(١)، وقال فى المحصول: إنه الحق، لأن صحة الضم قد تكون من عو ارض الآلفاظ أيضاً، لأنه يصح قو لك: خرجت من الدار، ولو أبدلت لفظة ومن، وحدها بمرادفها من الفارسية لم يحز، قال: وإذا عقلمنا ذلك فى لغتين فلم لا يجوز مثله فى لفة واحدة ؟(٢).

المذهب الثالث: وصححه المصنف: التفصيل، فيصح إن كانا من لغة واحدة لما قلمناه أولا، بخلاف اللفتين، والفرق أن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى اللغتين بالنصبة إلى الآخرى مهملة.

#### المسألة الرابعة

#### فى النأكيد

المسألة الرابعة فى النوكيد ، وهو اللفظ الموضوع لتقوية مايفهم من لفظ آخر ، ويرد عليه أمور :

أحدها : أن التأكيد ليس هو اللفظ بل التقوية باللفظ ، وإنما اللفظ هو المؤكد .

الثانى : أن التأكيد قد يكون بغير لفظ موضوع له بل بالتكرار ، كقولنا : قام زيد ، وكذلك بالحروف ، والزوائد كما فى قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) التحصيل (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) المحصول (١/ ٥٥) .

( فيها نقضهم ميثاً قهم )(١) أى فينقضهم ، والباء من قوله تعالى : (وكنى بالله شهيداً )(٢) أى كرفى الله شهيداً ، قال ابن جنى(٣) . كل حرف زيد فى كلام العرب فهو للتوكيد .

- الثالث: أن التعبير ، بآخر ، فيه إشعار بالمغايرة ، فيخرج من الحد التأكيد بالتكرار ، نحو : جاء زيد كما مثلنا ، وقد تفطن صاحب الحاصل لما أوردناه ، فعدل إلى قوله : تقوية مدلول اللفظ المذكور أولا بلفظ مذكور ثانيا ، والباء التي في اللفظ متعلقة بالتقوية ، وقد تبعه المصنف على هذه الحدود ويرد عليه أمران :

أحدهما: القسم، وإن، واللام، فإنها تؤكد الجملة وليس ذلك بلفظ ثان بل بلفظ أول، فقه أن يقول: بلفظ آخر، وهذا لا يرد على الإمام، وفي بعض الشروح: أن الثاني هنا بممنى واحد كهو في قوله تعالى: (ثاني اثنين )(٤) وعلى هذا فلا إبراد، وهو غلظ، فإن شرط ذلك أن يضاف إلى مثله.

الثانى : أن التابع يدخل فى هذا الحد ، فإنه يفيد التأكيد كما تقـــدم ، فينبغى أن يقول : بلفظ ثان مستقل بالإفادة أو نحو ذلك .

إذا علمت ذلك فاعلم أن اللفظ تارة يؤكد بنفسه أى بأن يكرر مثل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١٣ .

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) هو: عثمان بن جنى ، أبو الفتح الموصلى النحوى اللغوى ، من أحذق أهل الإدب وأعلمهم بالنحو والتصريف . من أشهر مؤلفاته : « الخصائص ، فى النحو ، توفى سنة ٣٩٣ ه .

أنظر في ترجمته: ﴿ بِغَيْمَ الوعاة ١٣٢/٢ ، مُعجم الأَدْبَاء ١٨١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية . ٤ .

قوله عليه الصلاة والسلام: « وأنه لأغرون قريشاً »(١) بتكراره ثلاثاً ، وهذا الحديث رواه أبو داود عن عكرمة مرسلا، وتارة يؤكد بفسيره وهو على قسمين :

أحدهما: أن يكون مؤكدا للمفرد.

والثانى: أن يكون مؤكدا للجملة، والمؤكد للمفرد إما أن يكون مؤكدا للواحد كقولك: جاء زيد نفسه أو عينه ، وإما للمثنى كقولك: جاء الزيدان كلاهما ، والمرأنان كلتاهما ، وإما للجمع كقوله تعالى: (فسجد الملائدكة كلهم أجمعون) (٢) ومنه أخوات أجمعين كأكنعين أبصعين أبتمين،

والنالث: أن يكون مؤكدا للجملة كان نحو قوله تعمالى: (إن الله وملا تكمنه يصلون على النبي )(٣) إذا علمت هذا أن المصنف أطلق المفرد على المثنى والمجموع، وهو ضحيح، لأن المفرد يطلق ويراد به ماليس بجملة.

ومن الناس من منع الترادف والتوكيد ، قال فى المحصول : فإن كان نزاعه فى الجواز العقلى فهو باطل بالضرورة ، لآن العقل لا يحبل الاهتمام ولا تعدد الوسائل ، وإن كان فى الوقوع فكذلك أيضا ، لآن من استقرأ لفة العرب على أنه واقع لكن إذا داد الآمر بين التأكيد والتأسيس ، فالتأسيس أولى كما تقدم فى الترادف ،

فقول المصنف وجوازه ضرورى يحتمل عوده إلى كل من الترادف والتأكيد أو إليهما مما ، و تقدير كلامه وجواز ماذكر في هذا الفصل.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود: كتاب الآيمان والنذور ، باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت، ( ۳۲۸٦ )، والبيهتي في السنن الكبرى: كتاب الآيمان، باب: الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ( ١٠ / ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب الآية ٥٦.

# عبن (الرَّحِيْ) (النِّجْنُ يُ

## الفصل فاس (أَسِلَتُمُ الْعَيْمُ الْفِرُونُ كِينَ فِي الْاشْتِراكُ اللَّفْظِي

و فيه مسائل : الأولى فى إثباته

قال البيضاوى : ( الفصل الخامس في : الاشتراك ، وفيه مسائل الأولى في : إثباته . أوجبه قوم لوجهين :

الأولُ : أن المعانى غير متناهية ، والألفاظ متناهية ، فإذا وزع لزم الاشتراك . ورد : بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناء .

والثاني : الوجود بطلق على الواجب، والممكن، ووجودالشيء عينه، ورد: بأنَّ الوجود زائد مشترك : وإن سلم فوقوعه لايقتضي وجوبه . الأجناس، والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واضمين أو واحد لغرض الإبهام حيث جمل التصريح سبباً للمفسدة ، ووقوعه للنردد فى المراد من القرء ونحوه ، ووقع في القرآن العظيم مثل : ( ثلاثة قروء ) ( والليل إذا غسمس) .

أقول: المشترك: هو اللفظ الموضوع لكمل واحد من معنيين فاكثر بوضع مستقل، وقد ذكر المصنف هذا الحد في تقسم الألفاظ حيثقال: فإن وضع لكل فمشترك، فلذلك لم يذكره هنا ، وقد أختلف في الاشتراك على أربعة مداهب:

أحدها : أنه وأجب ، أي بجب بحكم المصلحة العامة أن يكون فىاللغات ألفاظ مشتركة .

أللُّذهب الثاني: أنه مستحيل.

المذهب الثالث: أنه عمكن غير واقع .

المذهب الرابع : أنه بمكن واقع ، واختاره المصنف .

#### الأدلة

استدل الفائلون بالوجوب بوجهين:

الآول: أن المعانى غير متناهية ، لأن الآعداد أحد أنواع المعانى وهى غير متناهية ، إذ مامن عدد إلا وفوقه عدد آخر ، والألفاظ متناهية ، لأنها مركبة من الحروف المتناهية ، وهى ثمانية وعشرون جرفا ، والمركب من المتفاهى متناه ، فإذا وزعت المعانى الغير المتناهية على الألفاظ المتناهية لزمأن تشترك المعانى الكثيرة فى اللفظ الواحد وإلا يلزم خلو بعض المعانى عن لفظ يدل عليه وهو مجال .

وأجاب المصنف بوجهين :

أحدهما: منع المقدمتين ، ولم يذكر مستند المنع و تقريره: أنا لانسلم أن المعانى غير متناهية ، لأن حصول مالانهاية له ، فى الوجود محال، وأما الاعداد فالداخل منها فى الوجود متناه ، وأيضاً فاصولها متناهية وهى الآحاد ، والعشرات، والمثات، والآلوف، والوضع للفردات لاللمركبات، ولا نسلم أيضاً أن الآلفاظ متناهية ، وقولهم : لآن المركب من المتناهى متناه بمنوع ، لإمكان تركيب كل حرف مع آخر إلى مالا نهاية له ، وأيضاً فأسماء الاعدادغير متناهية على ماقالوه مع أنها مركبة من الحروف المتناهية.

والجواب الثانى: وهو بعد تسليم المقدمتين أن المقصود بالوضع متناه، و وتقريره من وجهين :

أحدهما: أن المعانى الني يقصدها الواضع بالتسمية متناهية ، لأن الوضع

للمائى فرع عن تصورها، وتصور مألا يتناهى عال ، فإن قبل: استحالة فيه إذا قلنا: الوضع لفائدة علما الله الناس بها ، وهو موقوف على تصورهم أيضا.

الثانى: أن الممانى على قسمين: منها ماتشتد الحاجة إلى الوضع له ، ومنها ماليس كذلك كأنواع الروائح ، فإن لم يوضع لكل رائحة منها اسم يخصه ، فإذا تقرر خلو بعض الممانى عن الأسماء ، وأن الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه فلا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناه .

الدليل الثانى: أن الوجود بطلق على الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى الممكن كالمخلوقات، ووجود كل شيء ليس زائدا على ما هيته بل هو عين ما هيته ، فالوجود الذي يطلق على الذات المقدسة هو عين الذات، والذي يطلق على المخلوق ، والذانان مختلفتان بالماهية، فيكون الوجود أيضا مختلفا بالماهية، وقد أطلق عليه لفظ واحد إطلاقا حقيقيا بدايل عدم صحة النني فيكون مشتركا،

#### وأجاب المصنف بوجهين :

أحدهما: لا نسلم أن الوجود هو عين الماهية ، بل هو زائد عليها كما ذهب إليه المعتزلة ، وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه الواجبوالممكن فيكون متواطئا لا مشتركا ، وذهبت الفلاسفة إلى أن وجود الواجب عين ذاته ، ووجود الممكن زائد عليه .

الوجه الثانى : سلمنا أنه مشترك ، لكن وقوع الاشتراك لا يدل على وجوبه وهو المدعى .

## دليل القائلين بالاستحالة

احتج الداهبون إلى استحالته ، بأن المشترك لايفهم منه غرض المشكلم الذى هو المقصود بالوضع ، فيكون وضمه سبباً للمفسدة، والواضع حكيم فيستحيل أن يضمه .

والجواب: أن ماقالوه منتقض بأسماء الاجناس كالإنسان، والحيوان، الا ترى أنه لو قال: اشتر لى عبداً لم يفهم منه مراده ؟ وكذلك الاسود وغيره من المشتقات، فإنه لايدل على خصوص تلك الذات كما تقدم في تقسم الالفاظ.

وفى هذا الجواب نظر: فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو معلوم من اللفظ، بخلاف المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم ، فالأولى أن يجيب بأنه لاينني وقوع الاشتراك من قبيلتين . وبأن ماقالوه من المحذور ينتني عند الحمل على المجموع .

استدل أصحاب المذهب الثالث وهو إمكانه الاشتراك بأنه يمكن أن يكون من واضعين لم يعلم كل منهما بوضع الآخر ، وهذا هو السبب الآكثرى كما قال في المحصول(١) ، وعلى هذا فلا يقدح فيه ما قالوه من المفاسد ، لآن اجتنابها متوقف على العلم بوقوع الاشتراك ، والفرض أن لاعلم ، وأن يكون من واضع واحد لفرض الإبهام على السامع حيث يكون النصريح مهبا للهفسدة كما روى عن أني بكر رضى الله عنه (٢) أنه قال لكافر سأله

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١/ ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : الصحابي الجليل : عبد الله بن عثمان بن عامر بن كمعب ، القرشي المتهميم ، أبو بكر الصديق ، ابن أبي قحافة ، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر ، صحب الذي \_ عَلَيْكَيْنَ \_ قبل البعثة وكان من السابقين إلى الإسلام ، ورافقه الرسول \_ عَلَيْكَيْنَ \_ في الهجرة إلى المدينة المنورة ، ورضيه المسلون خليفة لرسول الله \_

عن رسول الله ﷺ وقت ذهابهما إلى الغار من هذا فقال رجل بهذيئى السبيل .

#### دليك المذهب الرابع

قوله : (ووقوعه ) هو معطوف على خبر المختار وهو الإمكان ، أي ما قبله استفدنا الثالث ، وهو أنه بمكن غير واقع ،

ثم استدل المصنف على الوقوع: بأنا نتردد فى المراد من القرء، والعين، والجون، ونحوها، فإنا إذا صمعناً القرء مثلا ترددنا بين الطهور والحيض على السواء، فلو كان حقيقة في أحدهما فقط، أو في القدر المشترك لما كانكذلك ، وقد وقع في القرآن المظمركيقوله تمالى : ﴿ ثَلَاثُةَ قُرُومَ ﴾(١) ( واللبل إذا عسمس (٢) أي أقبل أو أدبر .

وإنما أورد المصنف هذين المثالين ، لأن أحدهما من الأسماء ، والآخر من الأفعال . وأيضا فأحدهما بحموع والآخر مفرد، فتبين بذلك وقوع النوعين في القرآن .

وقى المسألة مذهب خامس: وهو منع وقوعه فى القرآن، والحديث كما قال في المحصول ، لأنه إن وقع مبيناً طال من غير فائدة ، وإن كان غير مبين فلا يفيد (٣) .

<sup>=</sup> ﷺ وهو أحد العشرة المبشرن بالجنة، توفى ـ رضى الله عنه ـ سنة ١٣هـ. أفظر: ( الإصابة ٢ / ٣٤١ ، الاستيعاب ٤ / ١٧ ، صفة الصفوة ١ / ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير الآية ١٧.

<sup>(1)</sup> المحصول (1/ 110 111).

وجـــوابه: أن فاتدته الاستمداد للامتثال بين البيان، وأيضا فإنه كأسماء الاجناس.

#### المسألة الثانية الاشتراك خلاف الأصل

قال البيضاوى: (الثانية: أنه خلاف الأصل و إلا لم يفهم مالم يستفسر، ولامتنع الاستدلال بالنصوص، ولانه أقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع، لانه ربما لم يفهم، وهاب استفساره، أو استنكف، أو فهم غير مراده، وحكى لغيره فسيؤدى إلى جهل عظيم، واللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث أو يؤدى إلى الإضرار أيضا، أو يتعمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا).

أقول: الاشتراك وإن كان جائزا، أو واقعاً، لكنه خلاف الاصل، قال في المحصول: ونعنى به أن اللفظ متى دار بين احتمال الاشسائراك والانفراد كان الغالب على الظن هدو الانفراد ، واحتمال الاشتراك مرجوح(١).

استدل المصنف على أن الاشتراك خلاف الأصل بوجوه أربعة :

أحدها: أنه لو لم يكن كذلك لما حصل التفاهم حال التخاطب إلا بالاستفسار، ثم يحتاج البيان إلى استفسار آخر، ويلزم النسلسل، وليس كذلك، فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ.

الناني: لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الفانون، فضلا عن تحصيل العلوم لجواز أن تحكون ألفاظها موضوعة لمعان أخرى، وتدكون تلك المعاني هي المرادة .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٠٥) .

الثالث: الاستقرأ. يدل على أن الكابات المشتركة أقل من المفردة والكريرة تفيد ظن الرجحان .

الرابع: الاشتراك يتضمن مفاسيد للسامع واللافظ، فيقتضى أن لا يكون موضوعا، أما السامع فلأمرين:

أحدهما: أن الفرض من الكلام هو حصول الفهم وربما فقدت القرائن فلم يفهم، وهاب استفسار المتكلم لعظمته، أو استنكف إما لحقارته، وإما لكون الاستفسار يشعر بعدم الفهم، والناس يستنكفون منه.

الثانى: أنه قد يفهم غير مراد المتكام فيقع فى الجهل ، ويحكميه لغيره فيو قمهم فيه أيضا ، فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثيرة ، وهو جهل عظيم ،

وأما تضمنه لمفاسد اللافظ فلأن السامع قد لايفهم فيحتاج المتسكلم إلى ذكره باسمه المفرد، فيكون تلفظه باللفظ المشترك عبثاً لا فائدة فيه، وأيضا فإنه بؤدى إلى إضراره لاحتياجه دائما إلى التفسير، وقد يشق عليه التمبير لمارض، وأيضا فلانه ربما يعتمد فهم السامع أنه لم يفهم فيضيع غرضه، كن قال لمهده: أعط الفقير عينا أو ائتنى بعين، على ظن أنه يفهم الماه، فيفهم هو الذهب.

قوله: (فيكون مرجوحا) أى لهذه الوجوه الأربعة ، وإذا كان مرجوحا كان خلاف الاصل وهو المدعى ، واعلم أن أكثر هذه الوجوء لا ينتى وقوع الاشتراك مطلقا بل من واضع واحد وهو السبب الآةلى .

ولفظ الممكن موضوع لها ، فيكون مشتركا بين الشيء وجزئه . قال في المحصول : وإطلاقه أيضا على الخاص وحده من باب الاشتراك بالنظر إلى مافيه من المفهومين المختلفين(١) ، وإنما سمى الأول بالإمكان

<sup>(</sup>١) اظر: المحصول (١/١٠٠).

الحاص، والثانى بالعام، لأن الأول أخص، فإنه متى وجد سلب الضرورة عن الطرفين وجد سلبا عن الطرف المخالف بخلاف العكس، فصار كالإنسان، والحيوان.

قوله: (كالشمس) تمثيل للمشترك بين الشيء ولازمه، فإن الشمس تطلق على الدكوكب المضيء كما تقول: طلعت الشمس، وعلى ضوئه كما تقول: جلسنا في الشمس، مع أن الضوء لازم له، فإن توقف في هذا المثال متوقف فليمثل له بالرحيم، فإن الجوهري نص على أن يكون تارة بمعنى المرحوم، وتارة بمعنى الراحم، وكل منهما يستلزم الآخر فيكون مشتركا بين الشيء ولازمه(١)، ويمثل له أيضا بالكلام فإنه مشترك عند المحققين بين النفساني واللساني كما قاله في المحصول(٢)، مع أن اللساني دليل على المنفساني، والدليل يستلزم المدلول، فيصدق عليه أنه مشترك بين الشيء ولازمه، على أن الإمام ومختصري كلامه لم يذكروا هذا القسم بل ذكروا هو المؤربة الشيرط أن عوضا عنه الاشتراك بين الشيء وصفته، ومثلوه: بما إذا سمينا رجللا أسود اللون بالآسود (٣)، وفي التمثيل أيضا نظر، لآن شرط المشترط أن يكون حقيقة في معنييه بلا خلاف، ولهذا استدل به من قال: إنه أولى من المجاز، وإطلاق العلم على مدلوله ليس بحقيقة ولا مجازكا سيأتي، وقد تلخص مما قالوه: أن الاشتراك قد يكون بين الشيء وجزئه، أو لازمه، أو لازمه،

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح مادة دشرك ، (١٥٩٣) ،

<sup>(</sup>۲) انظر : المحصول ( ۱ / ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) التحضيل (١/٢١٣) .

# مفاهيم المشترك

قال البيضاوى: ( الثالثة: مفهروما المشترك إما أن يتباينا كالفرء للطهر، والحيض، أو يتواصلا فيكون أحدهما جزءا للآخر كالممكن للعام، والخاص، أو لازما كالشمس للكوكب، وضوئه).

أقول: المشترك لابدله من مفهو مين فصاعدا أي معنيين.

فالمفهو مان: إما أن يتباينا، أو يتواصلا. فإن تباينا لم يصدق أحدهما على الآخر، فإن لم يصح اجتهاعهما فهما متضادان، كالقرء الموضوع للطهر، والحيض، وإن صح اجتهاعهما فهما متخالفان، ولم نظفر له بمثال، وإن تواصلا فقد يكون أحدهما جزءا من الآخر، وقد يكون، له مثال: الأول لفظ الممكن، فإنه موضوع الممكن بالإمكان العام، والممكن بالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص، فالإمكان الخاص، كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضرورى، ونفيها عنه الخاص، معناه: أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضرورى، ونفيها عنه أيضا ليس بضرورى، فقد سلبنا الضرورة عن الطرف الموافق، وهو ثفيها.

وإما الإمكان العام فهو: سلب الضرورة عن الظرف المخالف للحكم، أى إن كانت موجبة فالسلب غير ضرورى ، فإن كانت سالبة فالإيجاب غير ضرورى ، فإن كانت سالبة فالإيجاب غير ضرورى ، كقولنا : كل إنسان حيوان بالإمكان العام معناه: أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضرورى ، بل الإثبات في هذا المشال ضرورى ، ولا شك أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جرم من سلب الضرورة عن العام جزءا من المكن .

قال الإمام: لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين النقيضين ، لأن الواقع لا يخلو عن أحدهما فلا يستفيد السامع بإطلاقه شيئاً ، فيصيرالوضع الذلك عبثا(١) ، واعترض عليه في التحصيل بأنه لا ينفي إلا وقوعه من واضع واحد وهو السبب الأقلى(٢) .

واعترض القرافى أيضا: بأنه بدون الإطلاق بحتاج إلى دليل مستقل، ومع الإطلاق لا يحتاج إلا إلى قرينة تعين المراد. ونقل القيروانى (٣) فى المستوعب عن جماعة: أنهم منعوا الاشتراك بين الصدين أيضا، والمشهور الجواز كما تقدم.

#### المسألة الرابعـة آراء العلماء فى استعمال المشترك فى كـل مفاهيمه

قال البيضاوى: (الرابعة: جوز الشافعى ـ رضى الله عنه ـ والفاضيان، وأبو على: إعمال المشترك فى جميع مفهوماته الفـــير المتضادة، ومنعه أبو هاشم، والكرخى(٤)، والبصرى، والإمام. لنا، الوقوع فى قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي) والصلاة من الله مغفرة،

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) التحصيل (١/٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عبد الرحمن ، أبو محمد القيرواني ، إمام المالكية في وقته ، وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله ، فكان يعرف بمالك الصغير، من مصنفاته: ومختصر المدونة ، و و النوادر والزيادات على المدونة ، ، توفى سنة ٣٨٦ ه ، وقيل غير ذلك .

انظر: (الديباج المذهب ٢٧٧١)، شدرات الذهب ٣ / ١٣١).

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته .

ومن غير استففاره. قيل: الضمير ستعدد فيتعدد الفعل. قلنا: بشعدد معنى لا لفظا، وهو المدعى، وفى قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) الآية. قيل: حرف العطف بمثابة العامل. قلنا: إن سلم فيمثابته بعينه. قيل: يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالإعمال فى البعض، قلنا: فيكون المجموع عسندا إلى كل واحد وهو باطل)،

أقول: اختلف العلماء في استمال اللفظ المشترك في جميع معانيه التي وضع لها ــ إذا أمكن الجمع بينها ــ على عدة مذاهب:

المذهب الأول: للشافعي رضى الله عنه ، فقد ذهب إلى جواز استمال المشترك في جميع معانيه ، وتبعه القاضيان أبو بكر الباقلاني ، وعبد الجبار ابن احمد المعتزلي ، واختاره المصنف ، وابن الحاجب ، ونقله القرافي عن مالك ، ونقد المصنف عن أبي على الجبائي (١) . ورأيت في الوجيز لابن برهان: أن الجبائي منعه ، قال: إلا أن يتفق المعنيان في حقيقة واحدة فيجوز كالقرء ، فإنه حقيقة في الانتقال ،

المذهب الثانى: عدم الجواز ، وهو رأى أي هاشم ، والكرخى، وأي الحسين البصرى ، واختاره الإمام فخر الدين فى كتبه كلها ، ونقله الأمدى عن أبى عبد الله البصرى (٢) أيضا ، والقرافى عن أبى حنيفة (٣) ،

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن على، أبو عبد الله البصرى، ولد سنة ٢٩٣ هـ بالبصرة، وكان رأس المعتزلة، من كستبه: والإيمان، و والإقرار، توفى ببغداد سنة ٣٦٩ هـ انظر: ( النجوم الزاهرة ٤ / ١٣٥ ، شذرات الذهب ١٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : النعبَان بن ثابت بن زوطى، إمام أهل العراق، وأحدالا ثمة الاربعة.

قَالَ عنه الشافعي : « الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه ، ولد سنة ٨٠ ه ، وتوفي سنة ٥٠ ه .

انظر : ( تاريخ بغداد ١٣ / ٣١٣ ، وفيات الاعيان ٥ / ٤٠٥ ) .

ثم ذكر الإمام فى المحصول أيضا مايخالف هذا ، فإنه جزم فى المكلام على أن الأصل عدم الاشتراك بأن المضارع مشترك بين الحال ، والاستقبال ، ثم جزم فى الإجماع بأن المضارع يحمل عليهما ، فقال بحيبا عن سؤال ، قلنا : لأن صيغة المضارع بالنسبة إلى الحال والاستقبال كاللفظ العام ذكر فى الاستدلال بقوله تعالى : (كمنتم خير أمة أخرجت للناس )(١).

المذهب الثالث: التوقف وهو مذهب الآمدى، فإنه لم يختر شيئًا(٢). وهناك مذهبان آخران سيذكرهما المصنف آخر المسألة:

أحدهما : يصح استمال المشترك في كل معانيه إذا كان غير مفرد. الثانى : يصح استمال المشترك في كل معانيه في الذني مطلقا.

فإن جوزنا \_ قال الآمدى \_ فشرطه أن لا يمتنع الجمع بينهما أى بأن يكون المعنى بصح إسناده إلى الأمرين (٣) . فقولنا : العين جسم ، ونريد به الهين الجارية ، والذهب ، والعدة بثلاثة قراء ، ونريد الطهر ، والحيض ، والجون ملبوس زيد ، ونريد به الأبيض والأسود ، أويكون المحكوم عليه بالمشترك متعددا كقوله تعالى : (إن الله وملائكيته يصلون على النبي )(٤) فإن المغفرة والاستغفار يستحيل عودهما إلى الله تعالى ، وكذلك إلى الملائك ، بل المغفرة عائدة إلى الله تعالى والاستغفار للملائك ، قال : فإن المتنع الجمع بينهما كاستعال صفة أفعل في الآمر بالشيء والتهديد عليه ، فإنه لا يجوز ، لأن الآمر يقتضي التحصيل ، والنهديد يقتضي الترك .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الَّآية ١١٠ •

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (١١/١١).

<sup>(</sup>١١/١) المحكما (١/١١)

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب الآية ٥٦٠

و عبر عنه ألمصنف عن هذا ألقيد بقوله: (الفير المتضادة) فهو فأسد لإن القرء، والجون عن المتضادات، وقد بينا أنه لا يمتنع، وقد مثل الإمام فى المحصول محل النزاع بلفظ القرء وذكره فى أثناء الاستدلال(١)، وإنما قيده المصنف بالمتضادة دون المتناقضة. لأن الوضع للنقيضين بمنوع على ماتقدم نقله عن الإمام، وبتقدير جواز الوضع فإن التقبيد بالمتضادة يدل على منع المتناقضة بطريق الأولى، ولم يتعرض الإمام لهذا القيد. وقبل الخوض فى الاحتجاج لابد من التنبيه على أمور:

أحدها: أن محل هذا الخلاف فى اللفظة الواحدة من المتكلم الواحد، فى الوقت الواحد، كما قاله الآمدى، فإن تعددت الصيغة أو اختلف المتكلم أو الوقت جاز تعدد المعنى.

الثانى: أن هذا الخلاف المذكور فى استعبال اللفظ فى حقيقته يجرى فى استعبال اللفظ فى حقيقته يجرى فى استعباله فى حقيقته ومجازه، كما قاله الآمـــدى(٢)، وفى مجازيه كما قاله القرافى(٣)، فالأول كقولك: والله لا أشترى وتريد الشراء الحقيقى والسموم.

والثانى: كأن تريد السمرم وشراء الوكيل.

الثالث: محل الخلاف بين الشافه ي وغيره في استعال اللفظ في معانيه إنما هو في السكلى العددي كما قاله في التحصيل، أي في كل فرد فرد(؛)، وذلك بأن تجعله يدل على كل واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المحنى الآخر بها، وليس المراد هو السكلى المجموعي، أي يجعل

<sup>(</sup>٢) الإحكام (١/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) التحصيل (١ / ٢١٤ ، ٢١٥) ٠

بحموع المعنيين مدلولا مطابقيا على البدل ، ونقسل الأصفهانى فى شرح المحصول: أنه رأى فى تصنيف آخر اصاحب التحصيل أن الاظهر من كلام الاتمة ، وهو الاشبه أن الحلاف فى المكلى المجموعى ، فإنهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعى كالعام .

الرابع: اختلفوا في هذا الاستمال هل هو حقيقة أم لا . فقال القرافي: إنه بجاز (١). وصححه ابن الحاجب، لأن الذي يتبادر إلى الذهن إنما هو أحدهما ، والتبادر علامة الحقيقة ، فإذا أطلق عليهما كان بجازا ، ونقل الآمدي عن الشافعي ، والقاضي أنه حقيقة ، قال: وهو عندهما من باب العموم (٢)، ووافق على كو نه من باب العموم الغزالي في المستصفى (٣)، والإمام في البرهان ، حتى أنهم لم يذكروا المسألة إلا في باب العموم ، وفي كو نه من العموم إشكال لأن مسمى العموم واحسد كما سيأتي ، والمشترك مسمياته متعددة ، وأيضا فالمشترك بجب أن تكون أفراده متناهية ، بخلاف العام ، وأيضا فالقاضي ينسكر صبغ العموم ، فإنكاره همنا أولى .

الخامس: الفرق بين الوضع، والاستعال، والحمل، فالوضع هو: جمل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الوك زيدا، وهسندا أمر متعلق بالواضع، والاستعال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، وهو من صفات المتحكم، والحل: اعتقاد السامع مراد المتحكم أو ما اشتمل على مراده كحمل الشافعي المشترك على معنييه لكونه مشتملا على المراد، وهذا من

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>١) الإحكام (١١/١١) .

<sup>(</sup>٣) المستصنى (٢ / ٢٤) .

صفات السامع ، و قد تقدم المكلام على وضع المشترك ، والمكلام الآن فى استعاله ، وسيأتى المكلام على حمله .

#### الأدلة

على جواز استعال المشترك فى جميع معانيه الران: الدليل على جواز استعال المشترك فى جميع معانيه أمران:

أحدهما: وقوعه فى قوله تعالى : (إن الله وملائكيته يصلون على النبي )(١) .

وجه الدلالة: أن الصلاة لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار ، وإنما تعددت و بعلى علا و باللام ، لمعنى النعطف والتحنن ، وقد استعملت فيهما دفعة واحدة ، فإنه أسندها إلى الله تعالى ، وإلى الملائكة ، ومن المعلوم أن الصادر من الله تعالى هو المغفرة لا الاستغفار ، ومن الملائكة عكسه ، فثبت المدعى ، وإنما فسر المصنف الصلاة من الله تعالى بالمغفرة تبعا للحاصل ولم يفسرها بالرحمة تبعا للإمام ، والآمدى لا مرين :

أحدهما : أن إطلاق الرحمة على البارى تعالى مجاز ، لانها رقة القلب بخلاف المغفرة .

النانى: أن التفسير بذلك يكون جما بين الحقيقة والجاز وليس هو دعوى المصنف، وإنما دعواه الحقيقيتين، ألا تراه قد عبر أولا بالمشترك، لكن الحلاف فى الحقيقة والجاز كالخلاف فى الحقيقتين كما تقدم.

قوله: (قيل: الضمير) هذا إعتراض على الدليل المتقدم، وتقريره: أن قوله تعالى: (يصلون) نيه ضمير عائد إلى الله تعالى، وضمير يعود إلى الملائدكة، وتعدد الضمائر بمثابة تعدد الأفعال، فكأنه قيل: إن الله تعالى يصلى وملائدكمته تصلى، وقد عرفت من القواعد المتقدمة أن المزاع إنما هو استعال اللفظ الواحد في معنييه.

<sup>(</sup>١) سورة الاحراب الآية ٥٦ .

وأجاب المصنف: بأن الفعل لم يتعدد فى اللفظ قطعاً ، وَإَنَمَا تعدد فى اللفنى ، فاللفظ و احد والمعنى متعدد، وهو عين الدعوى، وفى الاستدلال بالآية نظر من وجهين:

أحدهما: ماقاله الفزائى فى المستصنى: إنه يجوز أن تمكون الصلاة قد استعملت فى معنى مشترك بين المغفسرة والاستغفار، وهو الاعتناء بإظهار الشرف(١).

وجوابه: أن إطلاقها على الاعتناء بجاز لعدم التبادر وقد ثبت أنها مشتركة بين المغفرة والاستغفار ، فالحمل عليها أولى مراعاة للمعنى الحقبق ، ولك أن تقول: قد تقدم أن ابن الحاجب وجماعة ذهبوا إلى أن الحمل على المجموع بحاز فلم رجعتم أحد المجازين على الآخر ؟ بل المجاز المجمع علىه أولى .

الثانى: أنه يجوز أن يكون قد حذف الخبر للقرينة ، ويكون أصله: إن الله تعالى يصلى وملائكته تصلى ، وأجيب بأن الإضمار خلاف الآصل، ولك أن تقول: الحمل على المجموع بجازكما تقدم ، وسيأتى أن الإضمار مثل المجاز ، فلم رجحتم المجاز؟

الدايل الثانى: قوله تصالى: (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الآرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب )(٢).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أراد بالسجود هينا الخشوع ، لأنه هو المتصور من الدواب، وأراد به أيضا وضع الجبهـــة على الأرض والا

 <sup>(</sup>١) المستصنى (٢ / ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ١٨ .

لكان تخصيص كثير من الناس بالذكر لا معنى له ، لاستوا. الكل في السجرد بمعنى الحشوع ، والحضوع للقدرة ، فثبت إرادة المعنيين .

واعترض على هذا الدليل: بأن حرف العطف بمثابة تسكرار العامل فكمأنه قبل: (يسجد له من فى الارض) إلى الخر الآية، فليس فيه إعمال للمشترك فى مدلوليه، بل إعمل مرة فى معنى، ومرة فى معنى آخر، وهو جائز.

وأجاب عنة المصنف بوجهين :

أحدهما: لا نسلم أن العاطف كالهامل ، بل هو موجب لمساواة الثانى للأول فى مقتضى العامل لعرابا وحكما ، والعامل فى الثانى هو الأول بو اسطة العاطف ، فإنه الصحيح عند النحويين . وذهب جماعة منهم إلى أن العاطف هو العامل ، وآخرون إلى أن العامل مقدر بعد العطف .

الثانى: أنا وإن سلمنا أن العاطف بمثابة العامل لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل الأول بعينه ، وهو هنا باطل لأنه يلزم أن يكون المراد من سجود الشمس ، والقمر ، والجبال ، والشجر هو وضع ألجبة ، لأنه مدلول الأول ، وهذا المنقدير هو الصواب، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا كان بمثابة الأول بعينه يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً، وهو المدعى ، ويقع في بعض النسخ فبمثابته في العمل ، أي يقوم مقامه في الإعراب لا في المعنى .

قوله: (قيل: يحتملوضه للمجموع) يعنى أن ماتقدم من الاستدلال بالآيتين لا حجة فيه ، لأنه يحتمل أن يكون استمال السجود، والصلاة في المجموع إنما هو لكون اللفظ قد وضع له أيضا كما وضع للأفراد. بل لابد من ذلك وإلا لكان اللفظ مستعملا في غـــــير ما وضع له ،

وحيثنَّذُ فيـ گُون السجود مثلاً مُوضوعاً لَئلاثَة مَعَانُ لَلْخَضُوع عَلَى إِنْفُرادُهُ، ولوضع الجبهة على إنفراده، وللجموع من حيث هو مجموع، وعلى هذا التقدير يكون إعمـــال اللفظ فى المجموع إعمالًا له فى بعض ماوضع له، لا فى كلها وهو خلاف المدعى.

وهذا الجواب اقتصر عليه الإمام في المحصول(١)، وفي غيره.

وأجاب عنه المصنف: بأنه يلزم أن يكون فى المجموع من وضع الجبهة والخضوع مسندا إلى كل واحد من الشجر ، والدواب وغيره بما ذكر ، وأن يكون المجموع من الرحمة والاستغفار مسندا إلى كل واحد من الله تعالى ، والملائكة ، وهو باطل بالضرورة .

وهذا الجواب ضعيف ، لآنه إنما يلزم ذلك أن لو أسند المجموع إلى واحـد فقط ، أما إذا استعمل فى بعض المعانى مع اتحاد المسند إليه كقولك : الدابة تسجد أى تخشع ، أو فى المجموع مع تعدد المسند إليه البرجع كل واحد إلى واحد فلا يأتى فيه هـذا المحدور ، والدليلان المذكوران من هذا القبيل ، وأيضا فالذى قاله مشترك الإلزام ، فإنه قد تقرر أن اللفظ قد استعمل فى الجميع فيلزم إسناده إلى كل واحد .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٠٤) .

# أدلة الما نعين من استعال المشترك

قال البيضاوى: (احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للجموع لم يجز استعاله فيه. قلمنا: لم لا يكنى الوضع لكل واحد من الاستعال في الجميع؟ ومن المانعين من جوز في الجمع، والسلب، والفرق ضعيف، ونقل عن الشافعي رضى الله عنه: والقاضى الوجوب حيث لا قرينة احتياطا).

أقول: استدل المانع من استعال المشترك فى جميع معانيه بأن المشترك لمن بوضع المجموع لم يجز استعاله فيه ، اللفظ فى غير مدلوله ، وإن وضع له أيضا كان استعاله فيه استعالا له فى بعض معانيه كما تقدم ، وهو غير المدعى ، وسك المصنف عن هذا القسم النانى اكتفاء بذكره فيا تقدم .

واعلم أن المانهين اختلفوا، فقيل: إن المنع لممنى يرجع إلى الوضع، وهو كونه غير موجود له، وقيل: لمعنى يرجع إلى الإرادة، أى يستحيل أن يراد باللفظ الواحد فى وقت واحد أكثر من معنى واحد.

قال فى المحصول: والمختار الأول(١)، وعليه اقتصر المصنف، فلذلك قال: ( احتج المانع ) ولم يقل المانعون، وأجاب المصنف بقـــوله: ( لم لا يكنى الوضع ) وتقريره من وجهين :

أحدهما: أن يكون الوضع لكل واحدكافيا لاستماله في الجميع بمهنى أنه يستعمل في هذا ليدل عليه بالمطابقة ، وفي الآخر كمذلك ، وحينائل فيكون استماله في الجميع استمالا له فيما وضع له ، لأن كل واحد من تلك المعانى قد وضع له ذلك اللفظ ، وإنما يستقيم إشتراط الوضع للجموع

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٠٢) .

أن لو كَان المراد به يكون مستعملا في المجموع ، بحيث يكون المجموع مدلولا واحدا كدلالة العشرة على آخادها وليس هو المدعى ، ولهذا عبر المصنف بقوله : (في الجميع) لكن سكوته على المجموع الواقع في كلام الحضم موهم جدا ، فيكان من حقه أن ينبه أولا على هذا المنع ثم يذكر مافي الكتاب .

النقربر الثانى: وهو بناه على السكلى المجمرعى أنه لم لا يكون الوضع لحكل واحدكافيا فى الاستعال فى المجموع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الدكل ؟

قوله: (ومن المازمين) يعنى أن المانعين من الاستمال اختلفوا: فمنهم من منع مطلقا كما تقدم، ومنهم من فصل، فجوز استعال المشترك في معنييه في حال الجمع سواء كان إثبانا محر اعتدى بالاقراء، أو نفيا نحو لا تعتدى بالاقراء، لآن الجمع متعدد في التقدير، فجاز تعدد مدلولاته، بخلاف المفرد، ومنهم من فصـل أيضا فأجاز استماله في السلب، وإن لم بكن جمعا، نحو: لا تعتدى بقره، ومنعه في الإثبات، لآن السلب يفيد العموم في تعدد بخلاف الإثبات.

وكلام المصنف يقتضى أن التفصيل بين السلب والإثبات، وبين الجمع والإفراد لقائل واحد وليس كذلك، وأيضا فالشنية ملحقة بالجمع، وكلامه يقتضى إلحاقها بالإفراد عند هذا القائل، لآنه استثنى الجمع فقط.

قوله: (والفرقضعيف) أى بين الجمع والإفراد، وبين الننى والإثبات، فأما فى الننى فقلد فيه الآمدى. فإنه قال فى الإحكام: الحق عدم الفرق. ولأن الننى إنما هو للمنى المستفاد عند الإثبات(١)، وأما فى الجمع فقلد

<sup>(</sup>١) الإحكام (١١١١).

فيه الأمام، فإنه قال فى المحصول: الحق عدم الفرق، لأن الجمع لا يقيله التعدد إلا المعنى المستفاد من المفرد، فإن أفاد المفرد أفاد الجمع و إلا فلا، قال: فأما إذا قال لا تعتدى بالإقراء، وأراد مسمى القرء فهو جائز، لأن مسمى القرء معنى صادق عليهما فيسكون متو اطئا(١).

واعلم أن الفرق قوى ، وقد تقدم ذكره . وللنحوبين أيضا فى تثنية المشترك وجمعه مذهبان ، صحح ابن مالك أنه يجوز، وقال شيخنا أبو حيان: المشهور المنع .

قوله: (ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب) أي وجوب حمل المشترك على جميع معانيه عند عدم القرينة المخصصة احتياطا في تحصيل مراد المتكام، إذا لو لم يجب ذلك فإن لم يحمله على واحد منهما لزم التعطيل أو حمله على واحد منهما ، فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وضعف بعضهم هذه المقالة ، وليست ضعيفة .

وقد تقدم من كلام الآمدى أن الشافعي إنما يحمله على المجموع ، لكو نه عنده من باب العموم، وهو ينافى التعليل بالاحتياط فإن الاحتياط يقتضى ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ لاجــــل الضرورة ، ومقتضى العموم خلافه .

وكلام المصنف يوهم أن هذه المسألة فى الاستمال ، فإن الحمل لم يتقدم له ذكر ألبتة ، وبه صرح بعض الشارحين ، وهو غلط ، وفى البرهان : أن الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا . قال : ولقد اشتد نكير القاضي على القائل به (٢) .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٠٤ ، ١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : البرهان في أصول الفقه (١/ ٣٤٣ ، ٣٤٣ ) .

#### المُسَالَة الْحَامِسَةُ المُشَرِكِ إِن يَجِودِ عِن القربِنة فُنجِمِلِ

قال البيضاوى: ( الحامسة : المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، وإن اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر ، فكذأ عند من يجوز الإعمال في معنيين ، وعند المانع بحمل أو إلغاء البعض ، فيتحصر المراد في الباقي أو الكل ، فيحمل على المجاز . فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله ، وإن تساويا أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فهجمل ) .

أقول: اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة المراد ، وقد يتجرد عنها ، فإن تجرد عن القرائن فهو مجمل ، إلا عنه الشافعي ، والقاضي آبي بكر الباقلاني ، فإنه يحمل على الجميع كما تقدم ، ومن ههذا يعلم أن المصنف اختار مذهب الشافعي في الاستعمال ، لا في الحمل .

وإن اقترنت به قرينة فقد يدل على الاعتبار أى الإعمال ، إما للبعض أو الكدل أيضا ، فتحصلنا على أربعة أفسام ذكرها المصنف على الغرتيب :

الأول: أن يقترن به مايوجب إعماله فى واحد ، فيتمين الحمل عليه ، وهذا إذا كان الواحد ممينا ، فإن لم يكن ممينا فيبقى اللفظ على إجماله ، وقد أهمله المصنف .

الثانى: أن يقترن به مايوجب إعماله فى أكثر من معنى، فيحمل على المكل عند من يجوز الإعمال فى المعنيين، ومن منع منه قال: إنه مجمل.

الثالث : أن يقترن به مايوجب إلغاء البعض فينحصر المراد في الباتي ، الثالث : أن يقترن به مايوجب إلغاء البعض فينحصر المراد في الباتي ،

فَإِنْ كَانَ البَاقَى وَاحِداً حَلَّ عَلَيْهُ ، وَإِنْ تُعَدَّدُ فَهُو مُجْمَلُ ، إِلَّا عَنْدَ الشَّافَمَى ، والقَاضَى ، وَهَذَا إِذَا كَانَ البَعْضُ المُلْفَى مَعْيِنًا ، وإلا فَهُو مُجْمَلُ بَيْنَ الجَمِيعِ . ،

الرابع: أن يقترن به مايوجب إلفاء الكل فيحمل على المعنى الجازي لتعذر الحقيق، فإن كان البعض فقط ذا مجاز حملناه عليه، وإن كان لكل واحد منهما مجاز فقد تعارضت المجازات، وحينتذ فإن ترجح بعض المجازات على بعض حمل عليه، ورجحانه إما بنفسه، وذلك بأن تتساوى الحقائق ويكون بعض المجازات أقرب إلى الحقيقة عن الآخر، وإما بأصله وهو الحقيقة، وذلك بأن تتساوى المجازات ولكن يكون بعض الحقائق أرجح من بعض أو عدمت القرينة الملفية، فإن تساويا أى الحقائق والمجازات بن الإجمال، وكذلك إن ترجح بعض المجازات على البعض الآخر ولكن رجح أصل ذلك، وهو حقيقته على أصل هذا فيبنى الإجمالي أيضا لتعاهلها.

رَفُعُ عبر الرَّحِلِي الْلَخِدَي الْسِلْسَ الْعَبِّرُ الْلِفِرِهِ وَكَرِيتَ الْسِلِسَ الْعَبِّرُ الْلِفِرِهِ وَكَرِيتَ الْسِلْسَ الْعَبِّرُ الْلِفِرِهِ وَكَرِيتَ

## فى الحقيقة والمجاز

قال البيضاوى : ( الفصل السادس فى الحقيقة والمجاز .

الحقيقة فعيلة من الحق بمنى النابع أو المثبت ، نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القلط المستعمل فيا وضع له في إصطلاح التخاطب ، و والمتاه ، لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، والمجاز مفعل من الجواز بمنى العبور ، وهو المصدر أو المكان ، نقل إلى الفاعل ، ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح، وفيه مسائل).

أقول: ذكر في هذا الفصل مقدمة وثماني مسائل، أما المقدمة فني السكلام على لفظتي الحقيقة والمجاز، وعلى معناهما لفية وإصطلاحا، ومقصوده في ذلك: بيان أن إطلاق لفظتي الحقيقة والمجاز على المعنى المعروف عند الأصوابين إنما هو على سبيل المجاز.

### معنى الحقيقة والمجاز لغة وإصطلاحا

أما الحقيقة فوزنها فميلة ، وهي مشتقة من الحق ، والحق لغة : النبوت قال الله تعالى : ( و اكن حقت كلمة العداب على الكافرين )(١) أى ثبتت ، قومن أسمائه تعالى د الحق ، لانه النابت ، ثم إن د فعيلا ، قد يعكون

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٧١.

بمعنى مقتول ، فالحقيقة إن كانت بمعنى الفاهل فعناها الثابتة ، من قوطم : معنى مقتول ، فالحقيقة إن كانت بمعنى الفاهل فعناها الثابتة ، من قوطم : حق الشيء يحق بالطم ، والسكسر - إذا وجب وثبت ، وإن كانت بمعنى مفعول فعناها المثبتة - بفتح الباء - من قوطم : حققت الذي الحقيقة من الثابت أو المثبت إلى الاعتقاد المطابق الواقع بجازا ، كاحتقاد المطابق الله تعالى قال في المحصول : لأنه أولى بالموجود من الاعتقاد القاسف ، وقد يقال إنما كان مجازا الاختصاصه ببحض أفراد الثابت فعار كإطلاق الدابة على فوات الآربع ، ثم نقل من الاعتقاد المطابق الما المن المعلى على المعنى المطابق الما بقل المن المعالى على المعنى المطابق الما المن المعلى عليه عند الأصولين ، وهدو : اللفظ المستعمل فيا وضع له في إصطلاح النخاطب ، قال في المحصول : لأن استعاله فيا وضع له تحقيقاً لذلك الوضع ، قال : فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هدذا المهنى المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجازا واقعا في المرتبة الثالثة ، لكنه حقيقة عرفية خاصة (۱) ،

وأما معنى الحقيقة في الاصطلاح فهو ما أشار إليه المصنف بقوله: ( اللفظ المستعمل فيما وضع له في إصطلاح التخاطب .

فقوله: اللفظ، جنس لكنه جنس بعيد، فالتعبير بالقول أصوب.

وقوله: المستعمل ، خرج عنه المهمل ، واللفظ الموضوع قبــــل الاستعمال ، فإنه ليس بحقيقة و لا بحاز .

وقوله: مها وضع له يخرج به المجاز .

وقوله: في إصطلاح التخاطب، يتناول اللنـــوية، والشرعية، والمرفية، فإن الصلاة مثلا في إصطلاح اللغة: حقيفة في الدعاء، بجاز في

<sup>(</sup>١) المحصول (١/١١) .

الأركان المخصوصة وفى إصطلاح الشرع بالعكس. واعلم أن المـــراد بالوضع فى الحقيقة الشرعية وللمرفية هو غلبة الاستمال. وفى اللغوية هو تخصيصه به، وجمله دليــــلا عليه، وإرادة المصنف لهما لا تستقيم إلا المشترك فى معنيه.

قوله: (والتاء لنقل اللفظ) اعلم أن فعيل إن كان بمعنى الفاعل فإنه يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء نتقول: مررت برجل عليم ، وامرأة عليمة ، وكريم وكريمة ، وإن كان بمعنى المفعول فيستوى فيه المذكر والؤنث ، فتقول: مررت برجل قتيل وامرأة قتيل ، ويستثنى من ذلك ما إذا سمى به أو استعمل استعال الاسماء ، كالو استعمل بدون الموصوف كمقوله تعالى: (والنطيحة )(١) أى والمبيمة النطيحة ، فإنه لابد من التاء ، للفرق . فالحقيقة إن كانت بمعنى الفاعل فتاؤها على الاصل ، وإن كانت بمعنى المفاعل فتاؤها على الاصل ، وإن كانت بمعنى المفاعل الحقيقة من الوصفية إلى الاسمية ، لانا بينا أنها انتقلت إلى اللهظ المستعمل بالشروط ، وجعلت اسماله ، ويسوز أن بكون المراد أن دخولها للإعلام بالنقل .

وقوله: (والمجاز مفعل إلخ) يربد أن إطلاق لفظ المجاز على معناه المعروف علد العلما. بجاز لغوى حقيقة عرفية ، وذلك لأن المجاز مشتق من الجيواز الذي هو المتعدى والعبور ، مقول : جزت المحكان الفلاني أي عبرته . ووزن المجاز , مفعل ، لأن أصله بجوز فقلبوا واو الفا بعد نقل حركتها إلى الجيم، لأن المستقات تتبع الماض المجرد في الصحة والإعلال، وهم قد أعلوا فعله الماض وهو جاز لتحرك واوه وإنفتاح ماقبلها ، فلذلك اعلوا المجاز . ومفعل يستعمل حقيقة في الزمان ، وللمحكن ، والمصدر ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٠

تقرل: قعدت مقعد زيد، ونريد قعرد زيد، أو زمان قعوده، ومكان قعدت مقعد زيد، ونريد قعرد و مكان قعدت مقعد و ألم المصدر، وهو الجواز، وإما في مكان التجوز، أو زمانه، وأهمل المصنف الزمان لما صتعرفه.

ثم إن لفظ المجاز نقل من ذلك إلى الفاعل وهو الجائز، أي المنتقل، لما بينهما من الملاقة ، لانه إن نقل من المجاز المستعمل في المصدر فالعلاقة هي الجرئية ، لأن المشتق منه جرء من المشتق فصار كإطلاقهم لفظ المدل وهو مصدر على فاعل المدالة ، فقالوا : رجل عدل ، أي عادل ، وإن نقل من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي إطلاق اسم المحل وإرادة الحال، ويَمْبِرُ عَنْهُ بِالْمُجَاوِرَةُ ، وأَمَا الْمُجَازُ الْمُستَعَمَلُ فَي الزَّمَانُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِينْهُ وبين آلجائز علاقة معتبرة ، فلا يصبح أن يكون مأخوذا منه فلذلك أهمله المصنف ثم إن الجائز إنما يطلق حقيقة على الاجسام ، لأن الجواز هو الانتقال ، من حيز إلى حيز ، وأما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال ، فنقل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين وهو: "اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح ، وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ، فإن تعدية اللفظ من معنى إلى معنى كالجائز من مكان إلى مكان آخر ، فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه مجازاً لغوياً في المرتبة الثانية حقيقة عرفية.

فأما قوله: (اللفظ المستعمل) فقد عرفت شرحه مما تقدم ، وأما قوله: (في معنى غير موضوع له) فاحترز به عن الحقيقة ، ويؤخذ منه أن المجاز عند المصنف لا يستلزم الحقيقة ، لأنه شرط تقدم الوضع لا تقدم الاستمال.

وأما قوله : (يناسب المصطلح) فأنى به لثلاثة أمور :

أحدها: للاحتراز عن العلم المنقول كبكر، وكلب، فإنه ليس بمجاز، لأنه لم ينقل العلاقة .

الثاني: إشتراط العلاقة.

الثالث: ليكون الحد شلملا للمجازات الأربعة: المجاز اللغوى ، والشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص، فأتى بالاصطلاح الذي هو أعم من كونه لغويا ، أو شرعيا ، أو عرفيا .

قال البيضاوى: (الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة، وكذا المرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة كالفلب، والنقض، والجمع، والفرق، واختلف فى الشرعية كالصلاة، والزكاة، والحج، فنع القاضى مطلقا، واثبت المعتزلة مطلقا، والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة وإلا لم تكن عربية، فلا يكون القرآن عربيا، وهو باطل لقوله تعالى: (وكذلك الزلناه قرآنا عربيا، ونحوه، قبل: المراد بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه، قلنا: معارض بما يقال: إنه بعضه. قبل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيا كيقصيدة فارسية فيها الفاظ عربية. قلنا: تخرجه، وإلا لما صح الاستثناء. قبل: كنى فى عربيتها استعمالها فى لغتهم. قلنا: تخصيص الآلفاظ باللغات قبل: كنى فى عربيتها استعمالها فى لغتهم. قلنا: تخصيص الآلفاظ باللغات بحسب الدلالة. قيال: منقوض بالمشكاة، والقسطاس، والإستبرق، وسجيل. قلنا: وضع العرب فيها وافق وضع الغة أخرى).

أقول: لما فرغ من الـكلام على الحقيقة لغة وإصطلاحا ، شرع فى بيان وجودها ، وأقسامها ، والحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام :

أحدها: اللغوية، ولا شك فى وجودها لأنا نقطع باستمال بمض اللغـــات فى موضوعاتها، كالحر، والبرد، والسهاء، والأرض، وبدأ المصنف باللغوية لأن ماعداها فرع عنها.

الثانى: العرفية العامة، وهى التى انتقلت من مساها اللغوى إلى غيره للاستعال العام، بحيث هجر الأولى، قال فى المحصول: وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته، كالدابة، فإنها وضعت فى اللغـــة لكل مايدب كالإنسان فخصصها العرف العام بما له حافر، وإما باشتهار المجاز، بحيث

يستنكر معه استمال الحقيقة كإضافتهم الحرمة إلى الخر ، وهى فى الحقيقة مضافة إلى الشراب .

الثالث: العرفية الخاصة ، وهى مالكل طأئفسة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصها كإصطلاح الفقهاء على القلب ، والنقض، والجمع، والفرق، الآتي بيانها في القياس، وإصطلاح النعاة على الرفع، والنصب، والجسر(١).

الرابع: الحقيقة الشرعية، وهى اللفظة الذي استفيد من الشارع وضعها، كالصلاة الأفعال المخصوصة، والزكاة للقدر المخرج، قال في المحصول: سواء كان اللفظ والمعنى بجهولين عند أهل اللغة، كأوائل السور عند من يجعلها اسما، أو كان معلوما لهم لمكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، كلفظة والرحمن، لله تعالى، فإن كلا منهما كان معلوما لهم ولم يضعروا اللفظ لله تعالى، ولذلك قالوا حين نزل قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن العامة، أو كان أحدهما بحمولا والآخر معلوما، كالصوم والصلاة (٣).

إذا علمت ذلك فإن العلماء قد اتفقوا على وجود الاقسام الثلاثة الأولى وإنما الخلاف في القسم الرابع ، وهو الحقيقة الشرعية ، وقد اختلف العلماء فما على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول للقاضي أبى بكر البافلاني: فإنه قال: إن الحقيقة الشرعية غير موجودة. وقال: إن الشارع لم يستعملها إلا في الحقائق اللغوية،

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (١/١١٠-١١٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المحصول (١/١١) .

فالمراد بالصلاة المأمور بها هو الدعاء، ولكن أقام الشارع أدلة أخرى على أن الدعا. لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليه.

المذهب الثانى للمعترلة: قالوا نقل الشارع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية وابتدأ وضعها لهذه المعانى لا للمناسبة ، فليست حقائق لغـــوية ولا مجازات عنها .

وقـــوله: (مطلقا) أى سوا. كان فيها مناسبة أم لا. وسوا. كانت أسما. للفعل كالصوم، والصلاة، أو للفاعل كالصائم، وهى المسهاة عندهم "بالدينية كما سيائى فى فروع النقل.

المذهب النالث: واختاره إمام الحرمين، وألا مام الرازى، والمصنف: أما لم تستعمل فى المعنى اللغوى، ولم يقطع المنظر عنه حالة الاستعال، بل استعملها الشارع فى هذه المعانى لما يينها و بين المعانى اللغوية من العلاقة، فالصلاة مثلا كانت فى اللغة موضوعة للدعاء، والدعاء جزء من المعنى الشرعى اطلقت على المعنى الشرعى بجازا تسمية للشيء باسم بعضه، ولا تكون هذه الألفاظ بذلك خارجة من لغة العرب، لانقصام اللغة اللى حقيقة، ومجاز؛

فتلخص أن هذه الآلفاظ مجازات لغوية ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية ، وهذا هو اختيار ابن الحاجب أيضا ، و توقف الآمدى فلم يختر شيئاً ، وأشار إلى أنه الحق ، وهذا الحلاف في للوقوع .

وأما الإمكان نقال فى المحصول: إنه متفق عليه(١)، وقال فى الإحكام: لاشك فيه(٢). وماقالاه ممنوع فقد نقل أبو الحسين فى المعتمد عن قوم: أنهم منعوا إمكانه(٣)، ونقله عنه الاصفهانى فى شرح المحصول.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الإحكام (١/٧٧ ومابعدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المعتمد لابي الحسين البصرى ( ١ / ٢٣ وما بعدها ) .

### معب (الرَّجَنُ (الْفِضَّ يُّ (أُسِلِينَ (الِهِنُ (الِنِوون كِسَ

## دليل المذهب الثالث

استدل البيضاوى على المذهب الثالث بقوله: (وإلا لم تمكن عربية) أى لو لم تكن هذه الألفاظ بجازات عرفية ابتدأ الشارع وضعها لهذه المعانى لمكانت غير عربية ، لأن العرب لم تضعها لها ، لا حقيقة ولا بجازا ، وإذا لم تمكن عربية فلا يكون القرآن عربيا ، لكن القرآن عربي، لقوله تعالى: (وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا) (١) وقوله تعالى: (قرآنا عربيا غير ذى عوج) (٢) وقوله تعالى: (وما أرسلنا من وسول إلا بلسان قومه) (٣) وهذا الدليل لا يثبت به المدعى ، لأنه لا يبطل المذهبين الآخرين بل مذهب المعتزلة فقط .

اعترضت الممتزلة على هذا الدايل بأربعة أوجه:

أحدها: أن هذه الآبة لا تدل على أن القرآن كله عربى ، بل على أن بعضه عربى ، لأن القرآن يطلق على مجموعه ، وعلى كل جزء منه ، ولهذا لو حلف إنسان أنه لا يقرأ القرآن حنث بقراءة بعضه .

وجوابه: أن استدلاله بالحلف وإن دل على أن المراد بالقرآن البعض فهو معارض بقولنا: سورة والآية أنه بعض القرآن، فإنه لو أطلق عليه ببعض القرآن حقيقة لما كان لإدخال المبعض معنى ، وأيضا فلأن بعض الشيء غير الشيء ، وإذا تعارضا تساقطا، وصلم ماقلناه أولا.

واعلم أن ماذكره من الحنث بمنوع ، فقد نص الشافعي على ماحكاه الرافعي في أبواب المتق أنه لو قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة الجميع .

<sup>(</sup>١) سورة طله الآية ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ۽ .

الاعتراض الثاني: أن هذه الألفاظ وإن كانت غير عربية لكنها قلاتل ، فلا تخرج القرآن عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية ، فإنها لا تخرج بذلك عن كونها فارسية ،

والجواب: أنا لا نسلم ذلك، بل يخرج عن كونه عربيا قطعا، بدليل صحة الاستثناء فنقول: القرآن عربي إلاكذا وكذا، ومثله القصيدة أيضا.

الثالث: أنه يكننى فى كون هذه الألفاظ عربية استعمال العرب لها من حيث الجملة ، وحينتذ فاستعمال الشارع لها فى غير المعنى اللغوى لا يخرجها عن ذلك

وجوابه: أن تخصيص الالفاظ بكونها عربية أو فارسية ليس حكا حاصلا بذات الالفاظ من حيث هي هي ، بل بحسب هلالتها على تلك المعاني في تلك اللغة ، فلا يصير اللفظ عربيا إلا إذا هل على المعنى الذي وضعه العرب له ، وفيا قاله نظر ، بل الحق أن العربي لا يخرج عن عربية باستعاله في معنى آحر ، ويقل على هذا أن الاعجمى كإبراهيم لا يخرج عن المعجمة باستعال العرب له في معنى آخر كا صرح به للنحاة ، وطذا عن المعجمة باستعال العرب له في معنى آخر كا صرح به للنحاة ، وطذا منعوا صرفه ، وهذا إذا قلنا ، إن اللغات إصطلاحية ، فإن قلنا : تو فيقية ، في الحرك بتخصيص البعض بالعربي بحث يتقوى به جواب المصنف .

الاعتراض الرابع: أنه منقوض بالفاظ واقعة فى للقرآن ليست عربية بل معربة ، فإن المشكاة حبشية ، كما قال فى المحسول(١) ، أو هندية كما قاله الآمدى ، وابن الحاجب وهى : الكوة(٢) ، والقسطاس رومية ، وهى

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الإحكام للأمدى (١/ ٣٨).

الميزان، والاستبرق فارسية، وهي الديباج الغليظ، وسجيل أيضا فارسية وهي الديباج الغليظ، وسجيل أيضا فارسية

وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن هذه الألفاظ ليست عربية ، بل غايته أن وضع العرب لها وافق وضع غيرهم كالصابون، والتنور، فإن اللغائ متفقة فيهما. قال في المحسول: والتن سلمنا غروج هذه الألفاظ عن مقتضى الدليل ، فيهتى ماهداها على الاصل(۱)، وهذا الذي صحمه المحسنف، والإمام من كون المعرب لم يقم في القرآن فقله ابن الحاجب عن الاكثرين، ونص عليه الشافعي في أوائل الرسالة فقال مانصه: وقد تركلم في القرآن من لو أمسك عن بعض ما تركلم في القرآن في المرآن الإمساك عن بعض ما تركلم في القرآن من المسلمة إن شاء اقه تعالى. فقال كائل: إن في القرآن عربيا وأجميا. ثم إنه أطال الاستدلال في الرد على قائله، ثم قال: وافقه عربيا وأجميا. ثم إنه أطال الاستدلال في الرد على قائله، ثم قال: وافقه تعالى يغفر لنا ولهم (٢)، ولم يصحح الآمدي شيئاً (٣)، وصحح ابن الحاجب وقوعه مستدلا بإجماع النحاة على أن إبراهم ونحدوه لاينصرف للعلمية والمجمية .

واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات على الوجه اللابن ، فإن اللابق الابتداء بالثالث ، ثم بالاول . فيقول : أولا لانسلم أنها غير عربية ، بل يكن فيها استعالها عندهم ، سلمنا لكن لا يخرج الفرآن عن كونه عربيا لانها قلائل ، سلمنا خروجه ، فليس بممتنع لان المراد من قوله تعالى : « قرآنا عربيا » هو البعض .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/١٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة ص ٤١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (١١ ٣، ٣٩) .

# عِينَ الْمُرَى الْخَرَيِّ بِقُيلًا إِعْثَر أَضات المعتَّز للهُ

قال البيضاوى: (وعورض بأن الشارع اخترع معان فلابد لها من ألفاظ. قلمنا : كني النجوز، وبأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع فعل الواجبات لأنه الإسلام وإلا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام هيما فلن يقبل منه) ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن . وقد قال الله تعالى: (فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) والإسلام هو الله بن لقوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: (وذلك دين القيمة) . قلنا: الإيمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام ، والدين ، فإنهما الانقياد ، والعمل الظاهر . ولهذا قال تعالى: (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن النصديق أسلمنا) وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن النصديق شرط صحية الإسلام) .

أفول: إن المعترلة طعنوا أولا في مقدمات دليل الجمهور، وأجابوا على على هذه الاعتراضات فانتقلوا إلى النقض بالمشكاة وشبها، فأجنا على ذلك فانتقال إلى المعارضة فقالوا ماذكرتم وإن دل على أن الشارع لم يبتدى، وضع هذه الألفاظ لهذه المعانى، لكنه معارض بوجهين:

### أحدهما إجمال ، والآخر تفصيلي :

الأول: وهو الإجمالي، أن الشارع اخترع معان لم تمكن معقـــولة للمرب فلابد لها من ألفاظ تسل عليها، ويستحيل أن بكون الواضع لها هم العرب لأنهم لا يعقلونها، فيكون الواضع لها وهو الله تعالى، فتسكون شرعية.

وجوابه: أنا لا نسلم أنه يجب إحداث وضع لها، بل يكرني التجوز

بما وضعته أأمرب لحصول المقصود وهو الإنَّهام ، وقد تقدم إيضاحه عند حكاية المداهب .

الدليل الثانى: وهو الفصيلى: أن الإيمان يستعمل فى غير معناه اللغوى فيكون شرعيا، بيانه أن الإيمان في اللغة هو التصديق قال الله تعالى: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادفين )(١) وفي الشرع فعل الواجبات، وذلك لأن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الدين، والدين فعسل الواجبات بفتح: أن الإيمان فعل الواجبات، وإيما كلنا: إن الإيمان هو الإسلام لوجبين:

أحدهما: أنه لم كان غيره لما كان مقبولا عن ابتفاء لقوله تعـالى: ( ومن يبتــغ غير الإسلام دينا قلن يقبل منه )(٢).

الثانى : لو كان مفايرا له لامتنع استثناؤه منه ، لأن الاستثناء إخراج بعض الاول ولكنه لا يمتنع اللموله تعالى : (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )(٣) ،

وجه الدلالة: أن وغير ، هنا يمعنى و إلا ، إذ لو كانت على ظاهرها لكان التقدير فما وجهانا فيها المفاير لبيت المؤمنين ، فيسكون المننى هـو بيوت السكفار وهو باطل ، فتقرر أنه استثناء . ثم إن هذا الاستثناء مفرغ فلابد له من تقدير شيء عام مننى يكون هو المستثنى منه ، وذلك العام لابد من تقييده بكونه مني المؤمنين، و إلا لزم انتفاء بيوت الكفاروهو باطل لما قلناه ، فيسكون التقدير هما وجدنا فيها أحدا من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلين أي منهم ، وأوقع الظاهر موقع المضمر وذلك استثناء بيت من المسلين أي منهم ، وأوقع الظاهر موقع المضمر وذلك استثناء

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ه٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٢٦،٣٥.

المسلمين من المؤمنين ، فثبت أن الإيمان هو الإسكام ، وإنما قلنا : إن الإسلام هو الدين لقوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام)(١) وإنما قلنا : الدين فعل الواجبات ، لقوله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين المقيمة )(٢) أى دين الملة المستقيمة ، فقوله , وذلك ، إشارة إلى كل ما تقدم من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، بتأويل المذكور فيكون دينا .

ولك أن تقول فى تقرير المصنف لهذا الدليل إشكال ، لأن من جملة مقدماته أن الإسلام هو الدين ، وأن الدين هو فعل الواجبات ، وقد استدل عليهما ما ينتج العكس ، والموجبة السكلية لا تنعكس كنفسها ، وقد قرره غيره على الصواب فقالوا: إن فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام ، والإسلام هو الإيمان واستدلوا عليه بما ذكره المصنف ، فينتج أن فعل الواجب هو الإيمان ، وهو المطلوب .

قوله: (قلنا: الإيمان في الشرع إلى اسرع رحمه الله في الجواب عن هذا الله ليل فقال: الإيمان في الشرع أيضا هو التصديق كا هو في اللغة ، لكمنه تصديق خاص ـ وهو تصديق سيدنا محمد وَيَوَالِينَ في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به \_ فيكون مجازا لغويا ، من باب تخصيص العام بيعض مفهوماته ، كالعابة ، والإيمان بهذا التفسير غير الإسلام ، وغير الدين ، فإن الإسلام والدين في اللغة هما الانقياد ، وفي الشرع هما الأعمال الظاهرة ، كالصلاة ، والصوم ، ولهذا قال تعالى : (قل لم قومنوا ولكن قولوا السلنا ، (٣) فاثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان ، فدل على المغايرة ، قولوا السلنا ، (٣) فاثبت لهم الإسلام ونفي عنهم الإيمان ، فدل على المغايرة ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ه .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ١٤.

وبهذا يظهر الجواب عن تُمسكهم بقوله تمالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) فإن مدلول الآية: إن ابتغى دينا يغاير الإسلام فهو غير متبول، فإذا لم يكن الإيمان دينا كا بينا لم يلزم عدم قبوله،

وقوله: (إنما جاز الاستئناء إلى بل بين المصنف أن الإيمان غير الإسلام احتاج أن يجيب عن الآية التي فيها استئناه المسلمين من المؤمنين فقال: استئناؤه منه لا يدل على أنه هو، بل على أنه يصدق عليه، كفولنا: ملكت الحيوانات إلا العبيد، فالحيوان غير العبيد قطعا، لآن الآعم غير الآخص، ومع ذلك فقه استئنى منه لصدق الحيوان عليه. إذا علمت ذلك فنقول: الصدق حاصل في المؤمن مع المسلم. لأن شرط صحة الإسلام، هو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها وجود الإيمان، وهو تصديق الذي سيليني، وكلما صدق المؤمن، وكلما صدق المؤمن، فكما صدق المؤمن، مسلما، فلما ولا ينعكس بدايل أن من كان مصدقا تاركا للإفعال لا يسمى مسلما، فلما ثبت صدق المؤمن على المسلم صح، الاستئناء، ولا يلزم من كون المسلم مؤمنا أن يكون الإسلام هو الإيمان، فإن الكاتب صاحك، والكتابة غير الضحك، والنزاع إنما هو في الناني، أي في الإسلام، مع الإيمان. لا في المسلم مع المؤمن.

### فسروع

قال البيضاوى: (فروع ـ الأول: النقل خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء الأول، ونسخه، وبرضع ثان، فيكون مرجوحا.

الثانى: الآسماء الشرعبة مرجردة: المتواطئة كالحج، والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذاه الاركان، وصلاة المطلوب، والجنازة والمستزلة ( ١٨ ـ الاسنوى - - ١ )

هموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق والحروف لم توجيد والفعل يوجد بالتبع.

الثالث: صيغ العقود كبعت إلشاء إذ لو كانت أخبارا وكانت عاضيا أو حالا لم تقبل التعليق وإلا لم تقع ، وأيضًا إن كذبت لم تعتبر ، وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا ، وأيضا لو قال الرجعية: طلقتك ، لم يقع كالو نوى الإخبار) ،

أقول: قد تقدم الاستدلال على إثبات الحقيقة اللغوية، والشرعية، والشرعية، والمرعية، والمرعية فلذلك والمرفية، وقد تقدم أن العرفية والشرعية منقولان من اللغـــوية فلذلك عقبه بفروع اللائة مبنية على النقل.

# الفرع الأول للنقـــل خــلاف الأصــل

على معنى أن اللفظ إذا احتمل النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو المرفية ، وعدم النقل ، فالأصل عدم النقل لوجهين :

أحدهما: أن الأصلى بقاء ماكان على ماكان كما سيأتي في القياس، والنقل فيه انتقال عما كان ، فيكون خلاف الاصل.

الثانى: أن النقل يتوقف على الوضع الأول ، أى الوضع اللفوى ، وعلى نسخه ، ثم الوضع الثانى ، وأما الوضع اللغوى فإنه يتم بشى واحد وهو الوضع الأول ، وما يتوقف على ثلاثة أمور ، مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد ، لأن طرق عدمه أكثر .

the section of the section of the section of

رَفَّحُ مجس (لاَرَّحِلِي (اللِّجْنَّ يُ (أُسِلْنَرُ) (الِنِّرَ) (الِنْزِي (لِينِووَکِرِسَ

# ألفرع الثائى

هل الحقائق الشرعية موجودة في أنواع الكلمة الثلاثة

الفرع الثانى: أن الشارع هل نقل الاسماء، والافعال ، والحروف أم نقل بعضها دون بعض ؟

فنقول: أما الأسماء فقد وجدت، وكان قد تقــــدم لنا أن الاسماء اللَّهُ فِي تَنقَسُمُ إِلَى المَّتِبَايِنَةُ ، والمَثرَادِنَةِ ، والمشتركة ؛ والمشكدكة ، والمتواطئة فشرع الآن يتلكم فيما وجد من تلك الاقسام في الحقيقة الشرعية فنقول: أما المتباينة فمرجودة كالصلاة، والصوم، وأهمله المصنف لوضوحه، وكذا المتواطنة كالحج، فإنه يطلق على الإفراد، والتمتع، والقران، وهذه الثلاثة مشتركة في الماهية ، وهو الإحرام ، والوقوف، والعلوان ، والسمى، واختلفوا فى وقوع المشتركة، قال فى المحصول: والحق وقوعها لأن اسم الصلاة صادق على المشتملة على الأركان كالظهر وغيرها ، وعلى الحالية عن الركوع والسجود، كصلاة المصلوب، والجنازة، والحالية عن القيام كصلاة القاعد ، وليس بين هذه الأشياء قـــدر مشترك ، فتمين الاشتراك. ومثله أيضا الطهور الصادق على الماء ،والتراب، وآلة المدباغ(١)، وأما المترادفة فأهملها المصنف وصاحب الحاصل، فإن الإمام في المحصول ذكر أن الأظهر أنها لم توجد ، وليس كما قال ، فإنه قد تقدم من كلامه أن الفرض والواجب مترادفان ، وهما من الحقائق الشرعية ، وقد تقب مرم أيضا أن للحرام أسماء، وللمندوب أسماء فتكون أيضا مترادفة .

وقوله: (والمعتزلة سموا) يعنى أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية. قالوا: إنها تنقسم إلى أسماء الأفعال كالصوم، والصلاة، وإلى أسماء الذوات

<sup>(</sup>١) الحصول (١٠ / ١٣٠) ، ١١ العصول (١٠ / ١٣٠)

المشتقة من تلك الأفال ، كاسم الفاعل ، واسم المفهول ، والصفة ، وأفعل التفضيل كقولنا : زيد مؤمن أو فاسق ، أو محجوج عنه ، أو أفسق من عرو ، وسموا هذا الضرب بالدينية ، تفرقة بينها وبين الأول ، وإن كان الكل عندم على السواه في أنه شرعى . هكذا قاله في المحصول (١) فتبعه المكل عندم على السواه في أنه شرعى . هكذا قاله في المحسول (١) فتبعه المسنف ، وفيه نظر : فإن المنقول عن المهزلة أن الدينية هي : الاسماء المنقولة شرعا إلى أصل الدين كالإيمان ، والكفر ، والفرالي في المنحول، والمستصفى فقال : قال عالمهزلة والمنواوج وطائلة من الفقها . : الأسماء لفوية ، ودينية ، وشرعية ، أما اللفوية فظاهرة ، وأما الدين كالإيمان ، والكفر ، والفسق ، أما الشرعية فل المقالم أصل الدين كالإيمان ، والكفر ، والفسق ، أما الشرعية فكالصلاة (٣) . انتهى لفظه ، ولم يذكر الأمدى هذا القسم أعنى الدينية فرينية ،

قوله: (وحروف الخ) يعنى أن الحروف الشرعية لم توجد لآنها لا تفيد وحدها، وقال في المحصول: إنه الأقرب، والدليسل على ذلك الاستقراء. وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء أيضا ووجد بالتبيع لنقل الاسم الشرعى نحر: صلى الظهر، فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان، فإن كان المصدر شرهيا استحال أن يكون الفعل الاشرعيا، وإن كان لغويا فكذلك.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (١/١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر : المنخول ص ٧٢ ، والمستصنى ﴿ ( ١ / ١٤٦ ) ٠٠

# الفرع الثالث

هل صيغ العقود والفسوخ إخبار أو إنشاء؟

ائفق السلم على أن صبغ المقود كبعت، وكذلك الفسوخ كفسخت، وأعتقت ، وطلقت أخبار في أصل وضع اللغة وقد تستعمل في الشرع في الإخبار عن عقد حصل، أو فسخ مضى، واختلفوا فيا إذا استعملت في الشرع لإحداث حكم في المستقبل، هل هي منقولة من الإخبار إلى الإنشاء أولا، فذ عب الشافعية إلى أما منقولة إلى الإنشاء.

وقالت الحنفية : إنها إخبارات عن نبوت الأحكام وذلك بتقدير وجودها قبل اللفظ، وغايته أن تكون جمازا وهو أولى من النقل كاسيان:

الفرق بين الإنشاء والخبر

الفرق بين الإنشاء والخبر من رجوه:

أحدها: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذب بخلاف الخبر.

النالث ؛ الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلق خارجي يتعلق الحكم النفساني به ، بالمطابقة وعدم المطابقة ، مخلاف الخبر .

الرابع : الإنشاء سبب لثبوت متعلقه ، وأما الخبر فظهر له .

أدلة الشافعية

على أنها منقــولة 🛒

استعل المصنف على كونه إنشاء بثلاثة أدلة:

أحدها : لو كان إخبارا ، فإن كان عن ماض أو حال فيلزم أن لايقبل الطلاق ، والتعليق ، لأن التعليق عبارة عن توقف وجود الشيء على شيء

آخر ، والماضى والحال موجود غلاية بله ، وليس كذلك ، وإن كان خبرا عن مستقبل يقع ، لأن قوله : طلقنك فى قوة قوله : سأطلقك ، على هذا التقدير ، والطلاق لا يقم به ،

الدايل النائى: لو كانت إخبارات فإن كانت كاذبة فلا اعتبار بها ، وإن كانت صادقة فصدة ها إن حصل بهذه الصيغ نفسها ، أى يتونف حصوله على حصول الصيغة فيلزم الدور ، الآن كون الحبر صدقا وهو قوله : طلقتك مثلا موقوف على وجود المخبر عنه ، وهو وقوع الطلاق ، فلو توقف الحبر عنه وهو قوله : طلقنك فلو توقف الحبر عنه وهو قوله : طلقنك لزم الدور : وإن حصل الصدق بغيرها فهو باطل إجماعا، للاتفاق على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة .

الدليل الثالث: إذا قال لمطلقته الرجمية فى حال العدة : طلقتك و نوى الإخبار ، فإنه لا يقع عليه شىء ، فإن لم ينو شيئا أو نوى الإنشاء فإنه يقم بالاتفاق . ولو كان إخبار الم يقع ، كالو نوى به الإخبار .

# المسألة الثائيـة في أقسام المجاز

قال البيضاوى : (الثانية : الحجاز إما فى المفرد مثل الآسد للشجاع ، أو فى المركب مثل :

أشاب الصفير وأفنى الكبير كر الغداة ومر المشي

أو فيهما مثل: وأحياني اكتحالى بطلعتك، ومنعه ابن داود فىالقرآن والحديث. لنا قوله تعالى: (جدارا يريد أن ينقض) قال: فيه إلباس، قلمنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال قه تعالى إنه متجوز. قلمنا: لعدم الإذن أو لإيهامه الإنساع فها لا ينبغى)، أقول: لما فرغ من مباحث الحقيقة شرع فى مباحث الجاز، فذكر أن المجاز على ثلاثة أنسام:

- أحدها: أن يكون فى مفردات الألفاظ فقط كقولك: وأيت أسدا، تعنى الرجل الشجاع .

الثانى: أن يقع فى النركيب فقط، وذلك بأن يستعمل كل واحد من تلك الألفاظ فى موضوعه، ويكون الإسناد غير مطابق كقول الشاعر وهو الصلتان العيدى(١):

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي

فالإشابة ، والإفناء ، والكر ، والمر حاصلة حقيقية ، لكن إسناد الاولين إلى الآخرين بجاز ، لأن الله تعالى هو الفاعل لهما ، فإن قيل : هذا البيت من المقسم الثالث ، لأن إلمراد بالصغير أيضا من تقدم له الصغر .

والجواب: أن الصغير لما وقع مفعولا لم يكن ركمنا في الإستله، لكو نه فضلة ، فلم يجتمع المجاز الثركبي والإفرادي ،

الثالث : أن يكون فى الإفراد والتركيب مما ، كقولك : أحيانى اكتحالى بطلمتك ، أى سرتنى رؤيتك ، فاستعمل الإحياء فى السرور ، والاكتحال فى الرؤية : وذلك بجاز ، ثم إنه أسند الإحياء إلى الاكتحال مع أن المحى هو الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هو : الصلتان بن عمرو ، و بقال : اسمه عمرو ، وقیل : اسمه : قتم بن کعب بن سلمان بن عبد الله بن عمرو بن هجرس بن ثعلبة ، بن بنی محارب ، شاعر حکیم . توفی نحو سنة ۸۰ ه ، والبیت من قصیدة له یوصی فیها ابنسه مطلعها :

ألم تر لقسمان وصى أبنسه ووصيت عمرا فنعم الوصى أنظر: (معجم الشعراء للمرزباني ص ٤٤، الشعر والشعراء ص ٤٧٥).

وهمنا أمور :

أحدها: أن هذا التقسيم نقـله الإمام عن عبد القاهر الجرجاني(١) وارتضاه هو وأتباعه ، ومنهم المصنف وفي متابعته إياهم إشكال تقدم في حد المجاز ، ومستنده أن المركبات عنده غير مرضوعة ، وقد منع ابن الحاجب وقوع المجاز في التركيب ، وحصره في الإفراد.

الثانى: أن التعبير عن النسبة بالمركب غير مستقيم ، والصواب التعبير بالتركيب ، إذ لو قلت : هلك الأسل ، وأرهت أن الرجل الشجاع مرض مرضا شديداً ، فإنه مجاز واقع فى المركب لا فى النسبة ، وكذا ورد أمير المؤمنين ، أى كتابه أو أمره ، فإنه مجاز واقع فى مركب تركيب إضافة وليس هو المراه ، بل كل مجاز فى غير النسبة فهو مركب ، فإن الأسد من قولنا ، جاء الأسد مركب لا نضمام غيره إليه ، وإذا تقرر إبراد هده الأشياء على التعبير بالمركب لا خولها فيسه فهى واردة على المفرد لخروجها منه ،

الثالث: التمثيل بالبيت وشبهه إنما يصح أن لو عـلم اعتقاد المتـكلم، فقد يكون القائل دهريا، فيكون قد استعمل اللفظ فيما وضع له في اعتقاده.

الرابع: الجاز فى التركيب عقلى ، لأن نقل الإسناد عن متعلقه إلى غيره نقل لحدكم عقلى لا للفظة لفوية ، هكذا قاله فى المحصول، وهو بناء على أن الركبات غير موضوعة (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد القاهر بن عبد آلرحمن ، أبو بكر الجرجاني الشافعي النحوى ، كان من كبار أثمة العربية والبيان ، من أشهر مؤلفاته: ﴿ إَعِمَارُ القرآن ، ، توفى سنة ٤٧١ هـ . انظر: ﴿ بغية الوعاة ٢ / ٢ - ١ ، الوافى بالوفيات ٢ / ٢ - ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/ ١٣٣) ١٣٤) .

## هل المجاز واقع فى اللغة

اختلف العلماء في و توع الجِمَاز في اللغة على ثلاثة أقوال:

القول الأول : الجمهور ، وهو أنه واقع فى اللغة، والقرآن، والحديث، القول الثانى : أنه غير واقع مطلقاً ، وهو مذهب الاستاذ أبى إسحاق الإسفر اينى ، وأبى على الفارسي(١).

القول الثالث: أنه واقع في غير القرآن ، والحديث ، وهو لبعض الحنابلة ، وبعض الروافض ، وهو الذي نسبه المصنف لأني بكر بن داولاً الاصفياني الظاهري .

### دليل الجمهور

استدل الجمهور على صحة مذهبهم بقوله تمــالى: (جدارا يريد أن ينقض )(٢).

عبر عن الميل بإرادة السقوط المختصة بمن له شعور ، وإذا جاز ذلك في القرآن جاز في الحديث ، لأنه أولى ، لأنه لا قاتل بالفرق ، والحلاف في الحديث ليس بمشهور ،

#### دایل ابن داود الظاهری (۳):

<sup>(</sup>١) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أبو على الفارسي ، النحوى ، إمام عصره فى علوم العربية ، من أشهر مؤلفاته: ﴿ الْإِيضَاحِ ، فَى النَّحُو ، و ﴿ الحَجَّةُ ﴾ فى القراءات ، تو فى سنة ٧٧٧ ه .

أنظر: ( وفيات ألاعيان ١ /٣٦١ ، معجم الآدباء ٢٣٢/٧ ) . (٢) سورة الكهف الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى، كان فقيها أديبا مناظرا، فاظر أبا لعباس بن سريج، من مؤلفاته د الوصول إلى معرفة الاصول،، تو فى سنة ٧٩٧ ه، (وفيات الاعيان ٣ / ٣٩٠، النجوم الزاهرة ١٧١/٣).

أحدهما : أن وقوعه كان مع القرينة ففيه تطويل من غير فائدة ، وإن كان بدونها ففيه التباس المقصود بغيره .

وجوابه: أن ذلك مع القرينة غلا التباس ، ولذلك فوائد صنائى ، وهذا الدليل يؤدى إلى منع المجاز مطلقا، وهو مذهب الاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وجماعة .

والثاني : لو تـكام البارى تعالى بالمجاز لقيل له منجوز ، وهو لايقال له اتفاقا .

وجوابه: أن أسماء الله تعالى توقيفية على المشهور فلا يطلق عليه إلا بالإذن، ولا إذن، سلمنا ، أنها دائرة مع المعنى ، وهو مذهب القاضى أبي بكر لكن شرطه أن لا يوهم نقصا ومانحن فيه ليس كذلك، فإن المتجوز يوهم تعاطى مالا ينبغى ، لاشتقاقه من الجواز وهو المتعدى .

#### السألة الثالثة إلى المراجع المسألة الثالثة المراجع الم

#### في علاقات المجأز

قال البيضاوى: (الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر أوعها نحو: السبيبة القابلية مثل: سال الوادى، والصورية كتسمية البد قسدرة، والفاعلية مثل: نزل السحاب، والمغائية كتسمية العنب خمرا، والمسبيبة كتسمية المرض المهلك بالموت، والأولى أولى لدلالتها على التعيين، وأولاها الغائية، لانها علة في الهذهن ومعسلولة في الحارج، والمتشابة كالاسد للمسجاع، والمنقوش، ويسمى الاستعارة المضاهة مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها والدكلية كالقرآن ابعضه، والجزئية كالاسسود للزنجى. والاول أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر على الخرفى آلدن، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوبة للقسربة الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوبة للقسربة

والزيادة والنقصان مثل: « ليس كمثله شيء ، واسأل القرية ، والتعلق كالخلق للمخلوق ) ،

أقول: يشترط في استعمال المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيق والمعنى المجازى، وإلا لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى وهو باطل، وهل يكنى وجود العلاقة، أم لابد من اعتبار العرب لها، أى بأن تستعملها ؟.

فيه مذهبان ، حكاهما الأمدى من غير ترجيح (١) ، ويقبر عنهما بأن الحجاز هل هو موضوع أم لا ؟ أصحهما عند ابن الحاجب أنه لا يشترط (٢)، لأن أهل العربية لا يتوقفون عليه ، وأصحهما عند الإمام الرازى وأتباعه: أنه يشترط (٣) ، لأن الأحد له صفات وهي الشجاعة ، والحمى ، والبخر، والجذام ، ومع ذلك لا يجوز إطلاقه لغير الشجاع ، ولو كانت المتشابة كافية من غير نقل لما أمتنع .

وقد ذكر العلماء أنواعا كثيرة للعلاقات أوصلها بعضهم إلى واحد وثلاثين نوعا، ولكننا نقتصر على ماذكره المصنف، فإن الزائد عليه إما مداخل أو مذكور في غير هذا الموضع.

أحدها: علاقة السببية ، وهو إطلاق اسم السبب على السبب ، أى المملة على المعلول ، ثم إن السبب على أربعة أقسام : قابلى ، ويعسب عنه بالمادى ، وصورى ، وفاعلى ، وغائى، وكل موجود لابد له من هذه الأربعة كالسرير : فإن مادته الحشب ، وفاعله النجار ، وصورته الانسطاح ، وغايته الاضطجاع عليه ، وإنما سميت الثلاثة الأولى أسبابا لتأثيرها في

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) شرح العضد على المختصر ( ١ / ١٤٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) المحصول ( ١ / ١٣٨ )·

الاضطاع، وسمى الرابع وهو الفائى سببها لآنه الباعث على ذلك، فإنه إذا استحضر فى ذهنه الاضجاع حمله ذلك على العمل، وهو معنى قولهم: \_ أول الفكر آخر العمل، ومعنى قولهم: العلة الغائبة علة العلل الثلاث فى الآخمان، ومعلولة العلل الثلاث فى الآخيان، إي فى الخارج.

مثال تسمية الشيء باسم سببه القابل. قوطم: سال الوادي، أي الماء الذي في الوادي، فعسب عن الماء السائل بالوادي، لأن الوادي سبب قابل له، فأطلق اسم السبب على المسبب، وفيه نظر، فإرن المادي في إصطلاحهم جنس ماهية الشيء كا تقدم في الحشب مع السرير، وهمنا ليس كذلك، وبظهر أن هذا من باب تسمية الحال باسم المحل، أو من مجاز النقصان الآني و تقديره: ماه الوادي.

ومثال تبدمية الشيء باسم سببه الصورى: إطلاق اليد على القدرة في قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم)(١) أي قدرة الله تعالى فوق قدرتهم، فاليد لها صورة خاصة يتأنى بها الاقتدار على الشيء، وهو تجمويف راحتها، وصغر عظمها، وانفصال بعضها من بعض التلتوى الأشياء بقوة، فشكل اليد مع الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع ، وقد تقدم أنه سبب صورى، فتمكون اليد كذلك، فإطلاقها على القدرة من باب إطلاق اسم المسبب الصورى، فتمكون اليد كذلك، فإطلاقها على القدرة من باب إطلاق اسم المسبب الصورى على المسبب وقد انهكس المثال على الإمام، وأنباعه، ومنهم المصنف فقالوا: كتسمية المهد قدرة (٢)، والحصواب كتمدهية القدرة يدا، كا قررناه،

ومثال تسمية الشيء باسم سببه الفاعلى قولهم: نزل السحاب، يعنون المطر، فإن السحاب سبب فاعلى في المطر عرفا، كما تقول الشمس تنضج

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول (١ / ١٣٤) .

النَّهَارِ ، هَكُذَا مثل المصنف تبعا اللَّجَاصِلُ ، ومثل له الأِمَامِ بقوطُم: نزلُ السَّهَاء ، وأشار إلى قول الشاعر(١):

إذا نزل السما. بأرض قوم وعيناه وإن كانوا غضابا

ومثال تسمية الشيء باسم سببه الغائي قوله تعالى: ( إنى أر انى أعصر خر ا )(٢) أي عنبا ، فأطلق الخر على المنب ، لأنها العلة الغائمية عندهم .

النوع الثانى: علاقة المصبية ، وهو إطلاق اسم المصب على الصب ، وهى إطلاق المرس المهلك بالموح ، وإذا تعارض الآصر بين العلاقة الآولى ، وهى إطلاق اسم السبب على المسبب ، وبين الثانية ، وهى إطلاق اسم السبب على المسبب على المسبب على المسبب على العبن بدل على انتقاض الوضو ، المامين بخلاف العسكس ، ألا ثرى أن البول مثلا بدل على انتقاض الوضو ، المامين بخلاف المصبب عال الموب الموب ، فقه يكون عن لمس ، أو غيره ، فلما كان فهم المصبب عن المسبب اقرب من عكمه كان أولى ، وقد يقال : المسبب ولا يفهمكس ، لجو از تخلف المسبب بدون السبب عال ، فالسبب لازم المحسب ولا يفهمكس ، لجو از تخلف المسبب عن السبب عال ، فالسبب لازم قد عرفت إنقسامها إلى هال أربع ، فإذا تعارضي فأولاها العلة الغائية ، لا بحتاع علامتي السببية والمسببية فيها ، لا نها علة في الذهن من جمهة أن الخر مثلا هو الداعي إلى عصير السبب، ومعلولة في الحارج ، لا نها الا توجد المن مثلا هو الداعي إلى عصير السبب، ومعلولة في الحارج ، لا نها الا توجد الا آخر ا كا قد مناه .

<sup>(</sup>١) قائله: معود الحسكماء معاوية من مالك بن جعفركما فى , لسان العرب ، ومعجم الشعراء ص ٢٩١، ونسبه فى العمدة (٢ / ٢٣٧) لجرير بن عطية . يقول السيد البطليوسى فى شرحه: إذا نزل المطر بأرض قوم ، فأخصبت بلادهم وأجدبت بلادنا سرفا إليها ، فرعينا فباتها ، وإن غضب أهلها، لم نبال بغضبهم ، لعزانا و عنعتنا ؟ ا

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٣٦ .

النوع الناك: المشابة، وهي تسمية الشيء باسم عايشابه، إما في الصفة، وهو ما اقتصر عليه الإمام وأتباعه، كإطلاق الاسد على الشجاع (١)، أو في الصورة كإطلاقه على الصورة المنقوشة على الحائط، وهذا النوع يسمى المستعاد، لأنه لما أشبه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسميه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسميه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسميه في المعنوناه إياه، ومنهم من قال: كل مجاز مستعار حكاه القرافي (٢).

الرابع: المضادة ، وهى تسمية الشيء باسم ضده كيقوله تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )(٣) فأطلق على الجزاء سيئة مع أن الجراء حسن ، و يمكن أن يكون من مجاز المشاجة ، كا قاله فى المحصول لآن المائلة شرط ، و يمكن أن يكون أيضا حقيقة لآنه يسوء الجانى ، فالأولى التمثيل بالمفازة للبرية المهلكة .

الخامس: السكلية ، وهو إطلاق اسم الكدل على ألجزء ، كإطلاق القرآن على بعضه ، ومثله الإمام ، وأنباعه بإطلاق العام على الخاص(٤) ، وفيه نظر ، فإن العموم من باب السكلية لا من باب الكبل ، والفرد منه من باب الجزئيات لا من باب الجزء كما تقدم إيضاحه في تقسيم الدلالة ، فالأولى التمثيل بقوله تعالى : ( يجعلون أصابهم في آذانهم )(٥) أي أناملهم، فالأولى التمثيل بقوله تعالى : ( يجعلون أصابهم في آذانهم )(٥) أي أناملهم،

السادس: الجزئية ، وهو إطلاق اسم الجزء على الكل ، كإطلاق الاسود على الزنجى ، فإن بياض عينيه وأسنانه مانع من كونه حقيقة ،

And the second s

<sup>(</sup>١) الحصول (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول ص ٥٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) المحصول (١/١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٩ .

وأعلم أن هذا المثال ذكره الإمام(١)، وأتباعة فتأبعهم المُصنف ، وهو على عكس المدعى ، فإنه من باب تسمية الجزء باسم السكل ، كالقسم الذي قبله ، وأيضا فالمفهوم من الاسود قيام السواد بظاهر جلده فقظ ، وأيضا قمل المشتق على الشيء أعم من كونه ثابتا لسكله أو بعضه ، بدليل الاعرج المسكسور إحدى الرجلين ، والصواب النمثيل بقوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤهنة )(٢) والاول وهو إطلاق اسم السكل على الجزء أقوى من إطلاق اسم الجزء على الجزء على المحلى ، لان السكل يستلزم الجزء من غير عكس .

السابع: الاستعداد، وهو أن يسمى الفيء المستعد لأمر باسم ذلك الآمر كرتسمية الخروهو في الدن بالمسكر، فإن الحمر في تلك الحالة ليس بمسكر، بل مستعدله، وعبر الإمام عن هذا بتسمية إمكان الشيء باسم وجوده (٣)، وعبر عنه ابن الحاجب بتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.

الثامن: تسمية الشيء باعتبار ماكان عليه سواء كان جامدا كإطلاق العبد على العتبق ، أو مشتقا كالضارب على من فرغ من الضرب، وهذا النوع ساقط فى كثير من النسخ اكتفاء بما تقدم فى الاشتقاق.

التاسع: الجحـاورة، وهى تسمية الشيء باسم مايجاوره، كإطلاق الراوية على ظرف الماء وهو التربة، فإن الراوية لفة: اسم الجمل، أو البغل، أو الحمار، الذي يستق عليه كما قاله الجوهري(٤)، وأطلق على القربة لجاورتها له.

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٣٦١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (١/ ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٤) أنظر : الصحاح مادة و جور ، ( ٣١٧ / ٣١٣ ) . . .

الماشر: الزيادة ، وهو أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة فيحكم بزيادتها كدقوله تمالى: (ليسكمشله شيء) (١) فإن المكاف زائدة تقديره: ليس مثله شيء ، إذ لو كانت أصلية لكان تقديره ليس مثل مشمله شيء ، لأن المكاف بمهنى مثل ، وحينتذ فيلزم إئبات مثل قه تعالى ، وهو محالى ، ولك أن تقول: ليست المكاف زائدة . ونجيب عما قالوه بوجهين:

أحدهما: أن هذه قضية سالبة ، والسالبة تصــــدق بانتفاء الداس ، وبانتفاء النسبة ، فإذا قلمنا : ليس زيد في الدار يصدق ذلك بانتفاء زيد ، أو بانتفاء حصوله فيها ، فكدلك في الآية .

الثانى: أن المثل يلزم منه بالضرورة أن يكون له مثل، فإن زيداً إذا كان مثل المثل المثل مثل مثل المثل كأن مثل الممروكان عمرو مثلا له أيضا، وحينتذ فيلزم من نفي مثل المثل نفي المثل، لأنه يلزم من نفي الملازم نفي الملزوم. فإن قيل: انتفاء ذات البارىء سيحانه و تعالى على هذا النقدير، لأنه من جملة الأمثال.

فالجواب: أنه لا يلزم فإن المراد ننى مثل المثل عن الله تمالى لا نفيه تمالى ، أو نقول: خص بالعقل.

الحادى عشر: النقصان، وهو أن ينتظم المكلام بزيادة كلمة فيعلم نقصانها كقوله تعالى: (واسأل القرية)(٢) أى أهل القرية، فإن القرية هى الأبنية المجتمعة، وهى لا تستل، وهذا المجاز إنما هو من مجاز التركيب، لأن المجاز فى الإفراد هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له، والمحذوف لم يستعمل البتة، بل الحاصل هو إسناد السؤال إلى القرية، وهو شأن المجاز الإسنادى، ويظهر أن يكون هذا النوع المتقدم وهو المحاز بالزيادة، كذلك أيضا، لأن الزائد لم يستعمل فى شىء البتة ويقتضى المجاز بالزيادة، كذلك أيضا، لأن الزائد لم يستعمل فى شىء البتة ويقتضى

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٨٢٠ . ١٠ ١٠٠٠ المالة ٢٠٠٠

كلام المحصول أن هدنين القسمين من مجاز الإفراد(١).

الناف عشر : النعلق الحاصل بين الصدر، واسم المفعول ، واسم الفاعل، فإن كلا منهما يطلق على الآخر مجازا ، فيدخل فيه ستة أقسام :

أحدها : إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول كقوله تعالى : (من ماء دانق)(٢) أى مدفوق ، ومنه قولهم : مركاتم، أى مكتوم :

الثانى : عكمه كقوله تعالى : (حجابا مستورا )(٣) أى ساترا ، وقوله تعالى : ( إنه كان وعده مأتيا )(٤) أى آتيا على بعض الأقوال .

الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقوطم: رجل صوم وعدل، أي صائم وعادل .

الرابع: إطلاق المصدر على اسم الفاعل كمقولهم: قم كانما، واسكت ساكتا أي قياما ، وسكوتا .

الخامس: إطلاق اسم المفعول على المصدر كمقوله تعالى: (بأبكم المفتون)(٠) أى الفتنة .

السادس: إطلاق الصدر على اسم المفعول ، وعليه اقتصر المصنف كقوله تعالى: ( هذا خاق الله )(٦) أى مخلوق الله ، وقوله تعـــالى :

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (١/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق الآية ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٥٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٦١٠

<sup>(</sup>٥) سورة القلم الآية ٦ •

<sup>(</sup>٦) سورة لقهان الآية ١١.

(ولا يحيطون بشيء من علمه )(١) أى من مملوماته ، ولك أن تقول : هذا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، لأن المشتق منه جـــرء من المشتق.

## المسألة الرابعة

#### مايدخله انجاز وما لايدخله

قال البيضاوى: ( الرابعة : الجحاز بالذات لايكون فى الحرف لمدم الإفادة ، والفعل ، والمشتق ، لأنهما يتبعان الأصول ، والعلم لأنه لم ينقل الملاقة ) .

أقول: دخول المجاز فى الـكلام قد يكون بالذات أى بالأصالة، وقد يكون بالنبعية، فالذى لايدخل فيه المجاز بالذات أمور:

أحدها : الحرف ، لانه لايفيد معناه وحده ، بل لايفيده إلا بذكر متعلقه ، فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز ، لأن دخوله فرع عن كون السكلام مفيداً ، وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتها استمالا مجازيا فيسرى التجوز من المتعلقات إليها كقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )(٢) فإن تعليل الالتقاط بصيرورته عدوا لماكان مجازاً كان إدخال لام العلة أيضا مجازا ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى مجاز التركيب لكون الحرف قد ضم إلى مالا ينبغي ضمه إليه ، هكذا قاله في المحصول (٣) ، وفيه نظر . فإن هذا الضم قد يوجد في المجاز الإفرادي، كقولنا رأيت أسدا يرمى بالنشاب ، وأيضاً فلو لم يدخل المجاز بالذات في الحرف لكونه غير مقيد بنفسه لم تدخل فيه الحقيقة بالذات أيضاً ، لكنه سياتي لكونه غير مقيد بنفسه لم تدخل فيه الحقيقة بالذات أيضاً ، لكنه سياتي في الفصل الثامن في تفسير الحروف أنها وضعت لمعان واستعملت فيها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول ( ١ / ١٣٧ )·

النوع الثائى: الفعل بأفساعه ، والمشتق بأقسامه ، گمضارب و مُحوه ، لان كلا من الفعل و المشتق تابع لاصله ، وهو المصدر فى كونه حقيقة أو بجازا ، فإطلاق ضارب مثلا بعد انقضاء الضرب أو قبله إنماكان مجازا ، لان لمطلاق الضرب و الحالة هذه كقولنا : زيد ذو ضرب بجاز لا حقيقة .

الثالث: العلم لأنه إنكان مرتجلا أو منقولا لغير علاقة فلا إشكال فى كونه ليس بمجاز ، وإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده مباركا لما اقترن بحمله أو وضعه من البركة فكذلك ، لأنه لوكان بجازا لامتنع إطلاقه عند زوال العلاقة وليس كذلك ، وتعليل المصنف بكونه لم ينتقل لعلاقة لا يستقيم بل الصواب ما قلناه . إذا علمت ذلك ، علمت أن ما عدا ما نقدم يدخل فيه المجاز بالذات ، قال فى المحصول : وهو اسم الجنس فقط نحو : أسد (١) ،

#### المسألة الخامسة

#### المحاز خلاف الأصل

قال البيضاوى: (الخامسة: المجاز خلاف الاســـل لاحتياجه إلى الوضع الأول، والمناسبة، والنقل، ولإخلاله بالفهم، فإن غلب كالطلاق تساويا. والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف(٢) رضى الله عنهما).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: للمهدى، والهادى، والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبى حنيفة، من أشهر كتبه والحراج، توفى سنة ١٨٢ه.

انظر : ( تاج التراجم ص ٨١ ، وفيات الاعيان ٥ / ٤٢١ ) .

أُقُول: الْأَصَلَ فِي النَّكُلَامِ هُو الْحُقِيقَةُ ، فَإِذَا تَمَارُضَ الْمُغَى الْحُقَيْقَ والجازى فالحقيق أولى ، لآن أنجاز خلاف الآصل ، والمراد بالآصل هذا إما الدليل، أو الغالب ، والدليل على ذلك أمران :

أحدهما : أن الجماز إنما يتحقق عند نقل اللفظ من شي. إلى شي. آخر لملاقة بينهما ، وذلك يستدعى أمور ثلاثة : الوضع الأول ، والمناسبة ، والنقل ، وأما الحقيقة فإنه يكرني فيها أصر واحد وهو الوضع الأول ، وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين ،

الدايل الثانى : أن المجاز يخل بالفهم ، وتقريره من وجهين :

أحدهما: أن الحمل على المجازيتوقف على القرينة الحالية أو المقالية، وقد تخنى هذه القرينة على السامع فيحمل اللفظ على المعنى الحقيق، مع أن المرادهو المجازى.

الثانى: أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يحمل على المجاز لعسدم القرينة ، ولا على الحقيقة لآنه يلزم القرجيح بلا مرجح ، لأن المجاز والحقيقة متساويان على هذا التقدير ، ولا عليهما مماً للوقوع فى الاشتراك ، فيلزم النوقف وهو مخل بالفهم ، وهذا فيا إذا لم يكن المجاز غالباً على الحقيقة .

فإن غلب المجاز على الحقيقة فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولى لكونها حقيقة ، وقال أبو يوسف: المجاز أولى لكونه غالباً ، قال القرافي في شرح التنقيح : وهو الحق ، لأن الظهور هو المكلف به(١) ، وفي المحصول ، والمنتخب عن بعضهم : أنهما يستويان فلا ينصرف لاحدهما إلا بالنية، لأن

<sup>(</sup>١) شرح تنقيبح الفصول ص ٤٦ و ما بعدها .

كل واحد راجح من وجه ومرجوح من وجه(١) . ومثل له المصنف بالطلاق ، وحقيقته فى اللغة : إزالة القيد ، سواء كان عن نكاح أو ملك يمين ، أو غيرهما ثم اختص فى العرف بإزالة قيد النكاح ، فلأجل ذلك إذا قال الرجل لامته : أنت طالق لانعتق إلا بالنية .

وقد تبيع المصنف هنا الإمام الرازى فى اختيار النساوى بين الحقيقة والمجاز، والتمثيل بالطلاق، ولم يذكرهما فى المحصول ولا فى المنتخب.

وههنا : أمور مهمة .

أحدها: أنه لم يحرر محمل الغزاع، وقد حرره الحنفية فى كتبهم فإن مرجح هذه المسألة إليهم، ونقله عنهم الفرافى أيضاً (٢)، فقالوا: المجاز له أقسام:

أحدها: أن يكون مرجوحا لايفهم إلا بقرينة ، كالأسد الشجاع ، فلا إشكال فى تقديم الحقيقة ، وهذا واضح .

الثانى: أن يغلب استماله حتى يساوى الحقيقة فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة بلا خلاف أيضاً بحو: السكاح، فإنه يطلق على العقد، والوط، إطلاقا متساويا، مع أنه حقيقة في أحسدهما مجاز في الآخر.

الثالث: أن يكون المجاز راجحا والحقيقة عانة لاتراد في العرف ، فقد اتفقا على تقديم المجاز ، لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة ولا خلاف في تقديمهما على الحقيقة اللغوية ، مثاله: حلف لايأكل من هذه النخلة ، فإنه يحنث بثمرها ، لا بخشبها ، وإن كان هو الحقيقة ، لأنها قد أميت .

<sup>(</sup>١) المحصول (١/١١).

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيج الفصول ص ٤٣ .

الرابع: أن يكون راجحا، والحقيقة تتماهد في بعض الأوقات، فهذا موضع الحلاف، كما قال: والله لأشربن من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز، لانه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر، والحقيقة قد تراد، لان كثيراً من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه.

الأمر الثانى: أن الحسكم بالتساوى الموجب للتوقف على القرينة مطلقا يستقيم إذا لم يكن المجاز من بعض أفراد الحقيقة ، كالراوية ، فإن كان فردا فلا ، فإنه إذا قال القائل مثلا: ليس في الدار دابة ، فليس فيها حمار قطعا ، لأنا إن حملنا اللفظ على المجاز الراجح وهو الحمار وشبهه فلا كلام ، أو على نني الحقيقة ، وهسو عظلق ما دب فيلتني الحمار أيضا ، لانه يلزم من نني الأعم نني الأخص ، فصار المكلام دالا على نني المجاز الراجح على كل تقدير ، فلا يتوقف على القربنة، أما الحقيقة المرجوحة فهى منتفية على تقدير دون تقسدير ، فحسن التوقف ، وإن كان المكلام في سياق الثبوت كان دالا على ثبوت الحقيقة المرجوحة ، فإذا قال : في الدار دابة ، فإن حملناه على الحقيقة المرجوحة فلاكلام ، أو المجاز الراجح ثبت أيضا ، فإن تقدير ، فيتوقف على القريئة ، فصارت الصور خمسة ، ثلاثة تتوقف على القريئة ، فصارت الصور خمسة ، ثلاثة تتوقف على القريئة ، فصارت الصور خمسة ، ثلاثة تتوقف على القريئة ، فصارت الصور خمسة ، ثلاثة تتوقف على القريئة ، فصارت الصور خمسة ، ثلاثة تتوقف على القريئة واثنان لا يتوقفان .

الأمر الثالث: أن التمثيل بالطلاق فيه نظر ، لانه صار حقيقة عرفية عامة في حل قبد العقد ، وهي مقدمة على اللغوية كما سيأتي .

#### المسألة السادسة

في أسباب العدول عن الحقيقة إلى انجاز

قال البيضاوي: (السادسة: يعمدل إلى المجاذ لنقـــل لفظ الحقيقة

كَالْحَنْفَقِيق ، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة ، أو لبلاغة لفظ المجاز ، أو لعظمة في معناه كالمجلس ، أو زبادة بيانكالاسد ).

أقول: المسألة السادسة فى سبب العدول عن الحقيقة إلى المجاز، وهو إما أن يكون بسبب لفظ المجلز، أو معناه، أو بسبب لفظ المجاز، أو معناه:

الأول: أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان ، كالخنفقيق ، قال الجوهرى: هو الداهية ، ثم ذكر أن الداهية هو ما يصيب الشخص من نوائب الدهر العظيمة ، قال: وهو أيضا الجيد الرأى(١) .

إذا تقرر هذا ملك أن تعدل عن هذا اللفظ لثقله إلى لفظ آخر بينه وبين المصيبة علاقة ، كالموت مثلا ، فيقال : وقع في الموت .

الثانى: أن يكون معناها حقيرا ، كقول السائل لسلمان الفارسى (٢): علم خميدكم كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال له سلمان: دأجل نهانا عن كذا ، وكذا ، (٣) فلما كان معناها حقيرا عدل عنها إلى التعبير بالغائط الذى هو اسم المكان المطمئن ، أى المنخفض ، وبقضاء الحاجة أيضا ، الذى هو عام فى كل شيء .

الثالث: أن يحصــل باستعال لفظ المجار شيء من أنواع البديم،

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة وداهية ، (٢/ ١٤٤٢) .

<sup>(</sup>٢) هو: سلمان الفارسي، أبو عبد الله ، مولى رسول الله على عن السبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام، آخى النبي على السبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام، آخى النبي على الله وبين أبي الدرداء، وهو الذي أشار بحفر الحندق حول المدينة، توفى بالمدائن سنة ٣٦ هـ.

<sup>(</sup>الإصابة ٢ / ٢٢، تهذيب الأسماء ١ / ٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) روى مسلم ـك.تاب الطهارة ـ باب الاستطابة ـ عن سلمان قال : قال لذا المشركون : إنى أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة ؟ فقال : أجل ، إنه نهاما أن يستنجى أحدنا بيمينه ، أو يستقبل القبلة ، ونهى عن الروث والعظام ، وقال : لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ، .

والبلاغة ، كالمجانسة ، والمقابلة ، والسجيع ، ووزن الشعر ، ولا يحصل بالحقيقة .

الرابع: أن يكون فى المجاز عظمة . أى تعظيم كمقولك: سلام على المجلس العالى ، فإن فيه تعظيم ، بخلاف المخاطبة ، كمقولك: سلام عليك ، أو يكون فيه تقوية لما يريده المشكلم ، كمقولك: وأيت أسداً يرمى ، فإن فيسه من المبالغة ماليس فى قولك: وأيت إنسانا يشبه الاسد فى الشجاعة .

# المسألة السابعة فى بيان ما لايكون حقيقة ولا مجازا

قال البيضاوى: (السابعة: اللفظ قد لايكون حقيقة ولا مجازا، كما فى الوضع الأول والاعلام، وقيد يكون حقيقة ومجازأ باصطلاحين كالدابة).

وأَقُولَ : اللَّهُظُ قَدْ لَا يُكُونَ حَقَّيْقَةً ، وَلَا مِجَازًا ، وَذَلَكُ فِي شَيِّنِينَ :

أحدهما: إذا وضع الواضع لفظا لمهنى ، ولم يستعمل فيه لما تقدم في حد الحقيقة والمجاز: أن كلا منهما هو اللفظ ، فإذا لم يستعمل لا يكون حقيقة ولا مجازا ، وأهمل المصنف هذا القيد ، ولا بد منه ، وقيده ابعاً للإمام بالوضع الأول(١) ، يحترز عن المجاز ، فإنه موضوع على الصحيح كا تقدم عند ذكر العلاقة ، لكن الوضع الحقيق سابق على الوضع المجازى، ووجه الاحتراز: أن المراد من كون المجاز موضوعا أن استعماله يتوقف على اعتبار العرب لتلك العلاقة الحاصلة في ذلك المجاز ، إما باستعمال لم يمكن أو ما ثله ، وإما بتنصيصهم عليه ، فلما كان وضعه قد يكون باستعمال لم يمكن

<sup>(</sup>١) المحصول (١ / ١٤٧).

إطلاق القول بأن الوضع ليس بحقيقة ولا مجاز، فإن هذا النوع من الوضع عاز لوجود شرطه فيه .

النوع الثانى: الأعلام، كثور، وأسد وغيرهما، فلا يكون حقيقة لأنها ليست بوضع واضع اللفة، ولأنها مستعملة فى غير موضوعها الأصلى، ولا بجازا لأنها مستعملة لفير علاقة، وهذا المكلام ضعيف، أما الأول فلأن العرب قد وضعت أعلاما كثيرة، وأما الثانى فلأنه إنما يأتى إذا فرعنا على مذهب سيبويه (١) وهو أن الأعلام كلها منقولة، وقد خالفه الجمهور وقالوا إنها تنقسم إلى منقولة، ومرتجلة ، ولو سلمنا أنها كلها منقد منعه فى فينبغى أن تكون حقيقة عرفية خاصة ، وأما الثالث فقد تقدم منعه فى المسألة الرابعة ،

قوله: (وقد يكون حقيقة وبجازا بإصطلاحين) أى قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة وعجازا، لكن بإصطلاحين كإطلاق الدابة على الإنسان مثلا، فإنه حقيقة لفوية، مجاز عرف، وقد علمت من هذا ومما قبله أن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة فقط، أو مجازا فقط، أو حقيقة ومجازا، أو الاحقيقة ولا مجازا،

<sup>(</sup>١) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر ، المعروف بسيبويه ، إمام البصريين ، علامة النحو المعروف ، من مؤلفاته والكتاب ، توفى سنة ١٨٠ ه .

انظر: ( بغية الوعاة ٢ / ٢٢٩ ، شدرات الذهب ١ / ٢٥٢ ) .

# ألمسألة الثامنة في علامة الحقيقة والمجاز

قال البيضارى: (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والمراه عن القرينة. وعلامة المجاز لإطلاق على المستحيل مثل: (واسأل القرية)، والإعمال في المنسى كالدابة للحار).

وأقول: المسألة الثامنة في علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه، وهو أمران:

أحدها: سبقه إلى إفهام جماعة من أهل اللغة بدرن قرينة ، لأرت السامع لو لم يعلم أن الواضع وضعه له لم يسبق فهمه إليه دون غيره ، وقد أهمل المصنف التقيد بالقرينة ، مع أن الإمام ، وأتباعه ذكروه (١) ، ولابد منه ليخرج قولك : رأيت أسدا يرمى بالنشاب ونحوه ، فإن قيل : المشترك إذا تجرد عن القرينة لا يسبق إلى الفهم منه شيء ، مع أنه حقيقة في كل من أفراده ، قلمنا : العلامة تستلزم الإطراد ، لا الانعكاس .

الثانى : تعرية اللفظ عن القرينة ، فإذا سمعنا أهل اللغة يعبرون عن المهنى الواحد بلفظين ، لكن احدهما لايستعملونه إلا بقرينة ، فيكون الآخر حقيقة ، لأن حذف القرينة دليلي على استحقاق اللفظ لذلك المهنى عندهم .

وأما المجاز فله أيضاً علامتان:

إحداهما: إطلاق الشيء على ما يستحيل هنه ، لأن الاستحالة تقتضى أنه غير موضوع له ، فيكون مجازا كقوله تعالى: (واسأل الفرية)(٢) أي أهل القرية .

<sup>(</sup>١) أنظر ؛ المحصول (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٨٢ .

النانية: إعمال اللفظ في المنسى بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى له أفراد، فيترك أهل العرف استعاله في بعض تلك الأفراد بحيث يصير ذلك البعض منسيا، ثم يستعملون اللفظ في ذلك البعض المنسى، فيسكون مجازا أي عرفيا مثاله: الدابة، فإنها موضوعة في اللغة لمكل ما دب، كالفرس، والحمار، وغيرهما، فترك أهل بلاد العراق استعالها في الحمار، بحيث صار منسيا، فإطلاقها عليه مجاز عنده، وأما إطلاقها على غير المنسى فقسسد أطلقوا بأنه مجاز لفوى، لأن قصرها على الحمار بأرض مصر، والفرس بأرض المراق وضع آخر، وقد نقسل الإمام علامات أخرى للحقيقة والمجاز وضعفها فلذلك تركها المصنف.

# ربع عبر ((رَّحِيُ الْغَبِّرِيُّ (أُسِلِنِهُ الْإِدْوَى مِي الْقِصِيلِ الْعَصِيلِ السَّلِيِّ الْعَصِيلِ السَّلِيِّ الْعَصِيلِ السَّلِيِّ الْعَ

# فى تعارض ما يخل بالفهم

قال البيضاوى: ( الفصل السابع: فى تعارض مايخل بالفهم وهمــو الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص) وذلك على عشرة أوجه:

الأول : أَلْنَقُلُ أُولَى مِن الاشتراكُ لإفراده في الحالتين كالزكاة .

الثانى: المجاز خير منه لكيثرته ، وإعمال اللفظ مع القرينة ودونها كالنكاح .

الثالث: الإضمار خير منه ، لأن احتياجه إلى القرينة في صـــورة ، واجتياج الاشتراك إليها في صورتين مثل: وواسأل القرية ، ،

الرابع: التخصيص خير منه ، لأنه خير من المجاز كما سيأتى مشــل: (ولا تذكحوا مانكم آباؤكم من النساء) فإنه مشترك أو مختص بالمقد وخص منه الفاصد.

الحامس: المجاز خير من النقل الهدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة . السادس: الإضمار خير منه، لأنه مثل المجاز كمقوله تعالى: (وحرم الربا) فإن الأخذ مضمر ، والربا نقل إلى العقد .

السابع: التخصيص أولى لما تقدم مثل: (وأحمل الله البييع) فإنه المبادلة مطلقاً وخص عنه الفاسد، أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة.

الثامن: الإضمار مثل: المجاز لاستوائمهما فى القرينة مثل: هذا بنى . التاسع: التخصيص خير من المجاز ، لأن الباقي متعين والمجاز ربما

لَا يَتْعَيِّنَ مَثَلَ : (وَلَا تَأْكُلُوا عَالَمُ يَذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ ) فَإِنَّ الْمُرَّادِ التَّلْفَظُ، وخص النسيان أو الذبيح .

العاشر : التخصيص خير من الإضمار لما مر مثل : ( ولكم في الفصاص

تنبيه : الاشتراك خير من النسخ ، لا نه لا يبطل ، و الاشتراك بهي علمين خير منه بين معنيين ) .

أَفُول: الخلل الحاصل في فهم صواد المتكلم من احتمالات خمسة :

الاشتراك: والنقل ، والمجاز ، والإضمار ، والتخصيص ، لأنه إذا انتنى احتمال الاشتراك ، والنقل كان اللفظ موضوعا لمنى واحد ، وإذا انتنى احتمال المجاز ، والإضمار كان المراد باللفظ ماوضع له ، وإذا انتنى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ماوضع له ، فلابيقى عند ذلك خلل فى الفهم ، ولا شك أن هذه الاحتمالات إنما نخل باليقين لا بالظن ، وقد نص الإمام الرازى على أن الأدلة السمعية لاتقيد اليقين إلا بعد شروط عشرة وهى هذه الخمية ، وانتفاء النسخ ، والتقديم ، والتأخير ، فرتفيير الإعراب والتصريف ، والمعارض المحقى (۱) ، وليس المراد بالمجاز هما مطلق المجاز وهو المقابل للمقيقة ، بل المراد به بجاز خاص ، وهو المجاز الذي ليس بإضمار ولا تخصيص ، ولا نقل ، لأن كل واحد من هذه النلائة بجاز أيضاً ، ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر النعارض بين الاشتراك والمجاز ، وإنما أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعها ، أو لقوتها ، الاشتراك والمجاز ، وإنما أفرد هذه الثلاثة لكثرة وقوعها ، أو لقوتها ، أم لاكا سيأتى .

واعلم أن التعارض بين الاحتمالات الخسة المذكورة فى الكتاب يقع

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٥٢) .

على عشرة أوجه ، وضابطه : أن يؤخذ كل وأحد مع مأ بعده ، فالأشتراك يمارض الأربعة الباقية ، وألما معارضته للاشتراك فقد تقدمت ، فهذه تسعة ، والإضهار يعارض التخصيص ، ومقارضته للثلائة المتقدمة تقدمت ، فهذه عشرة أوجه .

وإذا أردت معرفة الأولى من هـــنه الخسة عند النعارض من غير تكلف فاعلم: أن كل واحد منها مرجوح بالنسبة إلى كل ما بعده ، راجع على ما قبله إلا الإضمار ، والمجاز فهما سيان ، فإذا استحضرت هذه الخسة كارتبها المصنف أثبت بالجواب شريعا وهذه هي صور التعارض العشر.

الأول: النقل أولى من الاشتراك، لآن المنقول مدلوله مفرد فى الحالتين أى قبل النقل وبعده، أما قبل النقل فإن مدلوله المفقول عنه، وهو المعنى اللغوى، وأما بعده بالمنقول إليه وهو الشرعى، أو العرف وإذا كان مدلوله مفردا فلا يمتنع العمل به، بخلاف المشترك، فإن مدلوله متعدد فى الوقت الواحد، فيكون بجملا لا يعمل به إلا بقرينة عند من لا يحمله على المجموع مثاله لفظ و الزكاة، يحتمل أن يكون مشتركا بين الماء، وبين المحموع مثاله لفظ و الزكاة، يحتمل أن يكون موضوعا للنماء فقط، ثم نقل الى القدر المخرج من النصاب، وأن يكون موضوعا للنماء فقط، ثم نقل الى القدر المخرج شرعا، فالنقل أولى لما قلناه.

الثاني: المجاز أولى من الاشتراك لوجهين:

أحدهما : أن المجاز أكثر من الاشتراك بالاستقراء حتى بالغ ابنجنى وقال : أكثر اللغات مجاز ، والكثرة تفيد الظن في محل الشك .

الثانى: أن فيه إعمالا للفظ دائماً ، لآنه إن كان معه قرينة تدل على إرادة المجاز أعملناه فيه ، وإلا أعملناه فى الحقيقة ، بخلاف المشترك، فإنه لابد فى إعماله من القرينة ، مثاله لفظ: والنكاح ، يحتمل أن يكون مشتركما

بين العقد ، والوطه ، وأن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، فيكون المجاز أولى لما قلناه ،

الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك، لأنه لا يحتاج إلى الفرينة إلا فى صورة واحدة، وهى حيث لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره، فحيننذ لابد من قرينة تمين المعنى المراد، وأما إذا اجرى على ظاهره فلا يحتاج إلى قرينة، بخلاف المشترك، فإنه مفتقر إلى القرينة فى جميع صوره، مثاله قوله تعالى: (وسأل القرية)(١) فيحتمل أن يكون لفظ الفرية مشتركا بين الأهل والابنية، وأن يكون حقيقة فى الآبة فقط، ولكن أضمر الأهل، والإضمار أولى.

الرابع: التخصيص أولى من الاشتراك لأن التخصيص خير من المجاز كا سيأتى ، والمجاز خير من الاشتراك ، كما تقدم ، والخير من الحنير خير ، مثاله: استدلال الحنين عن أنه لايحل له نسكاج امرأة ذلى بها أبوه بقوله تمالى : (ولا تنسكحوا ما نكم آباؤكم )(٢) بناء على أن المراد بالنسكاح هنا : هو الوطه .

فيقول الشافعى: يلزمك الاشتراك، لأنه قد تقرر أن النكاح حقيقة فى العقد، كما فى قوله تعالى: (وأنكحوا الآبامى منكم)(٣) فينبغى حمله هنا عليه قراراً من ذلك .

فيقول الحنني : وأنت أيضاً يلزمك النخصيص ، لأن العقد الفاسد لايقتضى التحريم .

فيقول الشافعي : التخصيص أولى لما قلناه .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساءالآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٣٢.

ألحامس: المجاز أولى من النقل لأن النقل يستلزم نسخ المهنى الأول بخلاف المجاز ، مثاله : , الصلاة ، فإن المعتزلة يدعون نقاما من الدعاء إلى الأفعال الحاصة ، والإمام ، وأنباعه يقولون : إن استعالها فيها بطريق المجاز فيكون المجاز أولى لما قلغاه(١) .

السادس: الإضمار أولى من النقل ، لأن الإضمار والمجاز متساؤيان ، كا سيأتى ، والمجاز خير من النقل ، لما عرفت والمساوى للخير خير ، مثاله قوله تعالى: (وحرم الربا)(٢) فالآية لابد فيها من تأوبل ، لأن الربا هو الزيادة ، ونفس الزيادة لاتوصف بحل ولا حرمة ، فقالت الحنفية : التقدير أخذ الزيادة ، فإذا تو افقا على إسقاطها صح العقد ، وقال الشافهى: الربا نقل إلى العقد المشتمل على الزيادة لقرينة قوله تعالى : (وأحل الله البيم ) فيكون المذبى عنه هو نفس العقد ، فيفسد سواء اتفقا على حط الزيادة أم لا .

السابع: التخصيص أولى من النقل ، لأن التخصيص خير من المجاز كا سياتي ، والمجاز خير من النقل لما تقدم ، والخير من الخير خير ، مثاله قوله تعالى : (وأحل الله الببع) فإن الشافعي يقول : المراد بالببع هو البيع اللفوى ، وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقا ، ولكن الآية خصصت باشياء ورد النبي عنها ، فعلي هذا يجوز بيبع لبن الآدميات مثلا ، مالم يثبت تخصيصه ، ويقول الحنني ، نقل الشارع لفظ البيع من مدلوله اللغوى إلى المستجمع لشرائط الصحة ، فليس باقيا على عمدومه حتى يستدل به على كل مبادلة . فيقول له الشافعي : التخصيص أولى .

التاسن : الإضار مثل المجاز ، أي فيكون اللفظ بحملا ، حتى لا يترجم

<sup>(</sup>١) الحصول (١/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥ .

أحدهما إلا بدايل ، لاستوالمهما في الاحتياج إلى القرينة ، وفي احتمال خفائها ، وذلك لآن كلا منها يحتاج إلى قرينة بمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يحتمل وقوعه في أهيين المجاز ، فيا يحتمل وقوعه في أهيين المجاز ، فاستويا مثاله : إذا قال السيد لعبده الاصغر منه سنا «هذا أبني » فيحتمل أن يكون فيه أن يكون قد عبر بالبنوة عن الهتق ، فيحكم بعتقه ، ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره «هذا مثل ابني » أي في الحنو ، أو في غيره فلا يعتق، والمسألة فيها خلاف في مذهب الإهام الشافهي ، والمختار أنه لا يعتق بمجرد هذا اللفظ .

التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقى بعد التخصيص يتعين، لأن العام يدل على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض بدايل بقيت دلالته على الباقى من غير تأمل، وأما المجاز فربما لا يتعين، لأن اللفظ وضع لبدل على المعنى الحقبق، فإذا انتنى بقرينة اقتضى صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال لاحتال تعسدد المجازات، مثاله: استدلال أي حنيفة على أن الذابح إذا ترك التسمية عمدا لاتحل ذبيحته بقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (١) أى لا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم الله تعالى فيلزمه التخصيص، لانه يسلم أن النامي تحل ذبيحته، فيقول الشافعي: المراد بذكر الله تعالى هو الذبح بجازا لأن الذبيح غالبا فقارنه التسمية، فيسكون نبيا عن أكل غير المذبوح، أو يقول: هو مجاز عن ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير المذبوح، أو يقول: هو مجاز عن ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير المذبوح، أو يقول: هو مجاز عن

الماشر: التخصيص خير من الإضمار، لأنه قد مر أن التخصيص خير من المجاز، وأن المجاز والإضمار متساويان، والخير من المساوى خير،

<sup>(</sup>١) سورة الانعام الآية ١٢١ •

مثاله قوله تُعـــالى: ﴿ وَلَـكُمْ فِي الْقَصَاصُ حَيَاةً ﴾(١) ،

فقال بعضهم: الخطاب مع الورثة ، لأنهم إذا اقتصوا فقد سلوا وحيوا بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم بالقتل،

وقال بعضهم: الخطاب للناس كلهم ، وحيننذ يحتمل أن يكون فيه إضار وتقديره: ولكم في مشروعية القصاص حياة ، لأن الشخص إذا علم أنه يقتص منه في كف عن القتل ، فتحصل الحياة ، وعلى هذا فلا تخصيص ويحتمل أن لا يقدر شيء ، ويكون القصاص نفسه فيه الحياة ، أما الحقيقية ولكن لغير الجانى ، للمعنى الذي قلناه وهو الانكفاف ، أو المعنوية ولكن للجانى بخصوصه ، لأنه قد سلم من الإثم ، وعلى هذا فلا إضار فيه ، لكن فيه تخصيص .

## : 4<u>...i</u>;

اعلم أن التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك هو التخصيص في الأعيان، أما التخصيص في الأزمان وهو النسخ فإن الاشتراك خير منه ، وحيشذ فيكون الباقى خير منه بطريق الأولى، وذلك لأن الاشتراك ليس فيه إبطال ، بل يقتضى التوقف إلى القرينة ، والنسخ يكون مبطلا ، والاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى . لأن العلم يطلق على شخص مخصوص فإن المراد إنما هو العسلم الشخصى . لا الجنسى ، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة فكان اختلال الفهم يجعله مشتركا بين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٩ .

علمين أفل فكان أولى مثاله أن يقـــول شخص: رأيت الأسودين ، فحمله على شخص اسمه فحمله على شخص اسمه الاسرد أولى من حمله على شخص اسمه الاسرد وآخر لونه أسود . والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الاشتراك فيه ومثاله الاسودان أيضا ، فحمله على العـــل على العلم والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود .

رَفِعُ عِب (لاَرَّحِلُ (الْنَجْنَ يَّ (سِلَمَ (لِنِمْ) (اِنْرَا وَلِيْ )

فى تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل المسالة الاولى في الواو العاطفة

قال البيضاوى : ( الفصل الثامن : فى تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل :

الأولى: والواو، للجمع المطلق بإجماع النحاة، ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل: تقاتل زيد وعمرو ، وجاء زيد وعمرو قبله ، ولانها كالجمع والتثنية، وهما لا يوجبان الترتيب. قبل: أنكر عليه الصلاة والسلام و ومن عصاهما ، ، وومن عصى الله تعالى ورسوله ، قلمنا: ذلك لأن الإفراد بالذكر أشد تعظيها . قيل: لو قال لغير الممسوحة: أنت طالق، وطالق طلقت واحدة ، بخلاف مالو قال: أنت طالق طلقتين . قلمنا: الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ ، وقوله : طلقتين تفسير لطالق) .

أقول: عقد المصنف هذا الفصل لتفسير الحروف التي تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفتها لوقوعها في أداته ، وذكر فيه ست مسائل.

الأولى: في حكم الواو ، وفيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها للنرتيب ، وهو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي رضي ، الله عنه -. 🍰 الثاني : أنها للمعية ، وإليه ذهب الحنفية .

المذهب الثالث: وهو المختار أنها لمطلق الجمع، أى لا تدل على ترتيب ولا مهية، وقيدها الإمام بالواو العاطفة(١)، ليحترز عن الواو التي بمهنى مع نحوجاء البرد والطيالسة، وواو الحال نحو ماجاء زيد والشمس طالعة، فإنهما يدلان على المعية، وتعبير المصنف بالجمع المطلق غير مستقيم، لأن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق، لأنا لانفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد، والماهية المقيدة ولو بقيد لا، والجمع الموصوف بالإطلاق ليس له معنى هذا، بل المطلوب هو مطلق الجمع، بمعنى أى جمع كان، سواء كان مرتب، كمطلق الماء، والماء المطلق.

### الأدلة

استدل المصنف على أنها لمطلق الجمع بأمور:

أحدها: إجماع النحاة: قال السيرافى(٢)، والسهيلي(٣)، والفارسي(٤): أجمع عليه نحاة البصرة، والكوفة وليس الأمركما قالوا، فقد ذهب جماعة

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو : الحسن بن عبد الله المرزبان السيرانى ، نحوى ، عالم بالآدب ، تفقه فى عمان وسكن بغداد . من كـتبه : « الإقناع ، فى النحو . توفى سنة ٣٦٧ ه . انظر : ( وفيات الاعيان ١ / ١٣٠ ، الاعلام ١٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحثممي السهيلي ، حافظ ، عالم باللغة والسير ، من مؤلفاته: . الروض الانف ، توفى سنة ٨١ه ه .

انظر : ( وفيات الاعيان ١ / ٢٨٠، تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته .

إلى أنها للنرتيب منهم: ثعلب(١)، وقطرب(٢)، وهشام(٣)، وأبو جعفر الدينوري(٤)، وأبو جعفر الدينوري(٤)، وأبو عمر الزاهد(٥).

الدليل النانى : أنها تستعمل فما يستحيل فيه النرتيب ، وهو شيآن :

أحدهما: المفاعلة كمقولنا: تقاتل زيد وعمرو ، فإن المفاعلة تقتضى وقوع الفعلين مما ، ولهذا لا يصح أن تقول: تقاتل زيد ثم عمرو ، والاصل حقيقة في الترتيب أيضا ، دفعا للاشتراك؛ وهذا الدليل لايثبت به المدعى ، فإنه نفى الغرتيب فقط ولم ينف المعية .

الثانى : التصريح بالتقديم ، كقولنا : جاء زيد وعمرو قبله ، ولك أن تقول : إنها مستعملة هنا فى غير موضوعها مجازا جمعا بين الأدلة .

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيبانى بالولاء ، أبو العباس المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة: توفي سنة ٢٩١ هـ .

أنظر: (طبقات ألحنابلة ١/ ٨٠ ٨٤، بغية الوعاة ١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن المستنير بن أحمد ، أبو على ، المعروف بقطرب العصرى، تلييذ « سيبويه ، من كيتبه « معاني القرآن ، و « إعراب القرآن ، توفى سنة ٣ - ٧هـ. انظر : ( معجم الادباء ٢ / ٥٢ ، وفيات الاعيان ٣ / ٤٣٩ ) .

المراب ( علجم الدوبو ۱۹ / ۲۵ وليات الدولود سنة ۲۰٫۱ هـ ) . (٣) هو : هشام بن أحمد بن عالد بن سعيد ، المولود سنة ٢٠٫١ هـ ، كان من أعلم الناس باللغة والنحو ومعانى الاشعار ، من مؤلفاته : د نكت الـكامل ،

المبرد ، توفى سنة ٨٩٩ هـ ( بغية الوغاة ص ٥٠٩ ط بيروت ) .

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن داود بن يوسف ، أبو جعفر ، أديب من أهـل ، باغة ، بالآنداس ، من كمتبه : , شرح أدّب الـكاتب ، لابن قتيبة ، و ، وشرح ألمقامات، للحريرى ، توفى سنة ٧٩٥ ه .

انظر: ( هدية العارفين ١ / ٨٩، الأعلام ١ / ١١٩).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم أبوهم الزاهد المطرز البارودى ولد ببغداد سنة ٢٦١ه، وتوفى بها سنة ٣٤٥ ه، كان من أثمة اللغة، وله تصانيف كشيرة منها: رسالة فى غريب القرآن، وغريب الحديث.

انظر: ( وفيات الاعيان ١/٠٠٥، تاريخ بغداد ٢/٢٥٣، الاعلام ٦/٤٥٢).

الدايل النالث: قال أهل الملفة: وأو العطف في الأسماء المختلفة كوأو الجمع، وألف التثنية في الآسماء المتماثلة، فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع المختلفة أتوا بالواو، ولا شك أن التثنية والجمع لا يوجبان النرتيب، فكذلك الواو.

# دليل القائلين بالترتيب

استدل من قال إنها للنرتيب بوجهين:

الأول: مارواه مسلم أن خطيباً قام بين يدى النبى مُتَنَائِقُ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال عليه الصلاة والسلام ، بتس الخطيب أنت،قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، (١) فلو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق.

وجوابه: أن الإنكار إنما هو لأن إفراد اسم ألله تعالى بالذكر أشد تعظيما له، يدل عليه أن الترتيب في معصية الله ورسوله لايتصور ، لكونهما متلازمين ، فاستمال الواو هنا مع انتفاء الآرتيب دليل لنا عليكم .

فإن قيل: قد قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يَكُونُ اللَّهُ

والحاكم من طريق غير طريق مسلم وصححه على شرط الشيخين، والخطيب هو: ثابت بن قيس بن شماس الانصارى، كما ورد فى رواية أبى نعيم فى المعرفة . ولفظه: عن هدى بن حاتم: أن رجلا خطب عند النبي والمنظمة فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى . فقال النبي والنظمية « بشس الخطيب أنت ، قل: ومن يعصى الله ورسوله ، .

ورسوله أحب إليه بما سواهما ،(١) فقد جمع بينهما فى الضمير ، كما جمع الخطيب فما الفرق بينهما ؟ .

فالجواب: أن منصب الخطيب قابل للزلل، فيتوهم أنه جمسع بينهما لتساويهما عنده بخلاف الرسول وَلَيُظِيِّقُ ، وأيضاً الكلام الرسول وَلَيْظِيَّةُ ، وأيضاً الكلام الرسول وَلَيْظِيَّةُ ، جَلاف جملة واحدة ، فإيقاع الظاهر فيه موقع المضمر قليل في اللغة ، بخلاف كلام الخطيب فإنه جملتان .

الدايل الثانى : أنه إذا قال لذير المدخول بها : أنت طالق ، وطالق ، طلقت طلقة واحدة على القول الجديد الصحيح للإمام الشافعى ، ولوكانت الواو للجمع لكان قوله أنت طالق وطالق طلقتين .

وجوابه: وأن قوله: وطالق معطوف على الإنشاء، فيكون إنشاء آخر والإنشآت تقع معانيها مترتبة بترتيب الفاظها، لأن معانيها مقارنة لألفاظها فيكون قوله: وطالق إنشاء لإيقاع طلقة أخرى فى وقت لايقبل الطلاق، لأنها بانت بالأولى بخلاف قوله: طلقتين، فإنه تفسير لطالق وليس بإنشاء.

## المسألة الثانيــة فها تفيـــده الفاء

قال البيضاوى: ( الثانية : ﴿ الفاء ﴾ للنعقيب إجماعا ، ولهذا ربط بهما

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه البخارى: كتاب الإيمان . باب: حب الرسول من الإيمان ص ١٤ ، كما رواه مسلم وأحمد والنرمسندى والنسائى وابن ماجه ولفظه: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . . . الحديث . .

أنظر: ( فيض القدير ٢٨٦/٣ ، ٢٨٧ ) .

الجزاء إذا لم يكن فعلا وقوله تعالى: ( لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ) مجاز .

الثالثة : ﴿ فَى ۚ لَاظُرْفِيةَ ، وَلَوْ تَقَدِيرًا مِثْلُ : ﴿ وَلَا صَلَّمِنَا مِنْ جَذُوعِ السَّائِيةِ . النَّالِيةِ . النَّائِيةِ . النَّائِيةِ .

الرابعة: . من ، لابتداء الغاية ، وللتبعيض ، وللتبيين ، وهى حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك ) .

أقول: المسألة الثانية في معنى والفاء، فجمهور العلماء على أنها تفيد النرتيب والتعقيب، أي تدل على وقوع الثانى عقب الأول بغير مهلة في كل شيء بحسبه، فلو قال: دخلت مصر فيكة، أفادت التعقيب على ما يمكن.

واستدل عليه المصنف عليه بالإجماع ، وليس كذلك ، فقد ذهب الفراء(١) إلى أن ما بعدها يجوز أن يكون سابقا . كقوله تعالى: ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون )(٢) فإن مجيء البأس إنما يكون قبل الهلاك . وذهب الجرمى(٣) إلى أنها إن دخلت على الأماكن أو المطر فلا ترتيب ، تقول : نزلنا نجدا فتهامة ، وإن كانت تهامة في هذا سابقة .

ولاجل كونها للتعقيب ربط الجزاء ، أي وجوبا إذا لم يكن فعلا

<sup>(</sup>١) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله الديلسى ، المعروف بالفراء ، كان من أعلم الكوفيين باللغة والنحو والادب ، من كتبه: « معانى القرآن ، و « المصادر فى القرآن ، . توفى سنة ٧٠٧ ه .

انظر : ( بغية الوعاة ٢ / ٣٣٣ ، وفيات الاعيان ٥/٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) هو : صالح بن إسجاق الجرمى بالولاء ، فقيه ، عالم بالنحو واللغة ، من أهل البصرة ، من كتبه : د غريب سيبويه ، توفى سنة ٢٢٥ هـ .

انظر ترجته : ( وفيات الاعيان ٢٢٨/١ ، الاعلام ١٨٩/٣) .

شحو، إن قام زيد فعمرو قائم، فإن الجزاء يجب أن يوجد عقب الشرط، فلو لم تكن إلغاء مناسبة لهذا المعنى، مفيدة للتعقيب لم يجب دخولها عليه كالواو، وثم فإنه لا يجب، بل يجوز، وإنما قيده بغير الفعل، لأن الفعل إن كان ماضيا فلا يجوز دخولها عليه، نحو: إن قام زيد قام عمرو، وإن كان مضارعا جاز، لكنه لا يعتب، نحو إن قام زيد يقوم عمرو، وبعضهم جعل ذلك دليلا ثانيا، وفيه نظر ظاهر، فقد تكون الفائدة هى الدلالة على أن الثانى جزاء عن الأول، ومسبب عنه، وكونه جزاء دليل على التأخر، والتعقيب، ولاجل هذا لم يجعله المصنف دليل كا جعله الإمام (١)، بل استدل بالإجماع، وجعل هذا من باب التحسين والتقوية، وهو من محاسن كلامه.

وذهب بعض العلماء إلى أنها تفيد الترتيب مع القراخى ، واستدلوا بقوله تعالى: (لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعداب)(٢) فإن الافتراء في الله نيا ، والسحت وهو الاستئصال إنما هو في الآخرة ، والجواب: أن على ذلك أن الاستئصال لما كان يقطع بوقوعه جزاء للمفترى جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا ، ولاشك أن المجاز خير من الاشتراك .

#### المسألة النالئة

#### ق معي ( ق )

قال المصنف : ( الثالثة: « في » للظرفية ولو تقديرًا مثل : « ولاصلبنكم في جذوع النخل ، ، ولم يثبت مجيئها للسببية ) .

المسألة الثالثة: في معنى ﴿ في ، قال المصنف: إنها تدل على النظرفية ، أي يجعل مادخلت عليه ظرفا لما قبلها ، إما تحقيقا نحو : جلست في المسجد، أو تقديرا كقوله تعالى: ﴿ وَلَاصَلَانِكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخُلِ ، (٣) فإنه لما

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٦٤) ١٦٥) .

 <sup>(</sup>۲) سورة طه الآية ۲۱ .
 (۲) سورة طه الآية ۲۱ .

لما كان المصلوب متمكنا على الجذع كتمكن الشي. في المكان عـبرعثه وبني، وهذا مذهب سيبويه والجهور.

وذهب الكوفيون، والقتيم، وابن مالك: إلى أنها تأتى بمعنى «على» فيكون التقدير ولاصلبنكم على جذوع النخل، وظاهر كلام المصنف تبعا للإمام أن « فى » حقيقة فى الظرفية الحقيقية، والنقديرية(١)، بأن تكون متواطنة أو مشكركة ، أو مشتركة ، ومقتضى كلام النحسويين والاصوليين أن استعالها فى الظرفية النقديرية على سبيل المجاز.

ومن الفقهاء من قال: إنها ترد للسبية واختاره من النحاة ابن مالك فقط، كمقوله تعالى: (لمسكم فيما أفضتم) (٢) أى بسبب ما أفضتم وقوله تعالى: (لمسكم فيما أخذتم) (٣) وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ه(٤) ولم يثبته المصنف، قال الإمام: لارب المرجع فيه إلى أهل اللغة، ولم يذكره أحد منهم (٥)، وأما ما استدلوا به فيمكن حمله على الظرفية المنقديرية مجازا.

<sup>(</sup>١) المحصول (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ١٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عليه قال : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فـلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت ، ولفظ مسلم « عذبت امرأة في هرة أوثقتها . . . ، ( فيض القدير ٣ / ٥٢٢ ، ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المحصول (١/١٦٦).

# المسألة الرابعة في معنى ( من )

قال البيضاوى: (الرابعة: « من » الابتداء الغاية، وللتبعيض، وللتبيين، وهي حقيقة في التبيين دفعا للاشتراك) ،

المسألة الرابعة: في معنى لفظ من عال المصنف: إنها تكون لا بتداء الغاية ، أى في المسكان اتفاقا ، كقولك: خرجت من البيت إلى المسجد ، وفي الزمان عند السكوفيين ، والمبرد(۱) ، وابن درستويه(۲) ، واستحده ابن مالك ، واختاره شيخنا أبو حيان ، لكشرة وروده نظا ونشرا ، كقوله تعالى: (لمسجد اسس على التقوى من أول يوم )(۳) وتكون كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)(٤) وتكون وتكون أيضاً للتبعيض كقوله: أخذت من الدراهم ، وتعرف صلاحية إقامة البعض مقامها ، قال الإمام : «والحق عندى أنها للتبيين ، لوجوده في الجميع (۵) ، ألا ترى أنها بينت في هذه الأمثلة مكان الخروج ، والمجتنب ، والمأخوذ منه ، فتكون حقيقة في القدر المشترك لأنها إن كانت حقيقة

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن يزيد بن عبد الاكبر بن عميرة ، المعروف بالمبرد، أديب لغوى نحوى . كان كـثير الحفظ غزير العلم ، من كـتبه « المقتضب » و «السكامل » توفى سنة ه۲۵ ه .

أنظر: (شذرات الذهب ٢/٠٠١، معجم المؤلفين ١٤١/٢).

<sup>(</sup>۲) هو : عبد الله بن جعفر بن درستو یه ، الفارسی النحوی ، کان شدید الانتصار للبصر بین ، من کمتیه : « الارشاد » . تو فی سنة ۳۶۷ ه .

أفظر: ( بغية الوعاة ٢/٣٦ ، البداية والنهاية ٢٣٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآبة ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) المحصول (١/١٦١) .

فَى كُلُ وَاحِدُ لَزِمِ الْاشْتِرَاكَ . أُو فَى البَمْضَ خَاصِـــة لَزَمِ الْمُجَازِءِ فُتُمْتِينُ ما قَلْمَاهِ ، ولو قال المصنف: دفعا للاشتراك والمجاز لـكان أولى ،

### السألة الخامسة

#### في معنى (الباء)

قال البيضاوى: (الحامسة: ,الباء، تعدى اللازم، وتجزى المتعدى لما يعلم من الفرق بين مسحت المنديل، ومسحت بالمنديل، ونقل إنكاره عن ابن جنى، ورد بأنه شهادة ننى).

أقول: «الباء» إذا دخلت على فعل لازم فإنها تمكون الإلصاق ، نحى كتبت بالقلم، ومررت بزيد، وعبر المصنف عنه بالتعدية ، وليس كذلك، فقد لا تكون للتعدية إذا كانت بمعنى فقد لا تكون للتعدية إذا كانت بمعنى الهمزة فى نقل الاسم من الفاعلية إلى المفعولية ، كقوله تعالى: (ولو شاء الله لذهب بسمعهم )(١) أى اذهب سمعهم والتعبير بالإلصاق هو الصواب ، ولم يذكر سيبويه للباء معنى غيره ، ويدخل فيه ستة أقسام : منها ما هو حقيقة ، ومنها ما هو مجاز ، كما هو معروف فى كتب النحى ، ثم قال : وإن دخلت على فعل متعد كقوله تعالى : (وأمسحوا برءوسكم)(٢) فتكون للنبعيض ، خلافا للحنفية ، فإنهم أنسكروا ذلك ، ووافقهم على ذلك ان جنى .

وعبر المصنف عن التبعيض بقوله: ، وتجزىء المتعسدى ، ، قال فى المعالم : لأنها لابد أن تفيد فائدة زائدة صونا للمكلام عن العبث ، وهذا أيضا غير مستقيم ، فقد تكون زائدة للنوكيد كقوله تعسمالى : (تنبعه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠. •

٠٦ (٢) سورة المائدة الاية ٦٠

بالدهن )(١) أي تنبت الدهن ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَىٰ التهلكة )(٢) أي أيديكم ، وأيضاً فإن و مسح ، يتعدى إلى مفعول بنفسه وهو المزال عنه ، وإلى آخر بحرف الجر ، وهو المزيل، والباء فيه للاستمانة فيكون تقدير الآية (وأمسحوا أيديكم برءوسكم) وحاصل مافيه أن اليه جملت ممسوحة وألرأس ماسحة. وهو محيح، وأيضاً فجزم المصنف بأنها للتبعيض منا قض لما جزم به فى المجمل ، والمبين ، كما ستمر فه ثم قال : لانا نعلم بالضرورة الفرق بين مسحت المنديل، ومسحت يدى بالمنديل ، فإنه يمم فى الأول، ويبعض فى الثانى، وهو معنى قول المصنف: « لما يعلم من الفرق ، وهذا أيضاً مردود ، فإن الفرق بينهما كونها في الأول ممسوحة ، وفى الثانى ماسحة ، لا ماقاله ، ثم قال : وأنكر ابن جنى ورودها للتبعيض ، وقال: إنه شي. لا يمر فه أهل اللغة ، ثم رده بأنه شهادة على نفي غير محصور، فلا يسمتم ، وتابعه عليه المصنف ، وهذا أيضا عنوع ، فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص قبل منه النفي فيه . ثم إنه قد ذكر مايناقض ذلك في المسألة الثالثة، فإنه قد ردكونها المسبية بعدم ذكر أهل اللغة له الذي هو دون تصريحهم بنفيه ، تمم طريق الرد على ابن جنى بوروده فى كلامهم ، فإنه قد اشتهر ، قال الشاعر (٣):

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجـــج خضر لهن نثيـج

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن خويلد بن محرث ، أبو ذؤيب الحذلى ، الشاعر المعروف ، عاش فى الجاهلية ثم أسلم على عهد رسول الله \_ عَيَالِنَهُ \_ ولم يره ، لكنه حضر الصلاة عليه \_ عَيَالِنَهُ \_ لما مات . مات فى خلافة عثمان بن عفان رهى الله عنه . (الإصابة ٢٠/١) .

أى شربن من ما. البحر .

و قدأ ثبته الكو فيون، و نص عليه أيضاً جماعة غيرهم و منهم الأصممى (١)، والفنيمي (٢)، والفارمي في التذكرة، وقال به من المتأخرين ابن مألك وهذه المسألة تمكلم الأصوليون فيها اعتقادا منهم أن الشافعي إنما اكتنى بمسح بعض الرأس لآجل الباء وليس كذلك ، بل اكتنى به لصدق الاسم كاستعرفه في المجمل والمبين .

## المُسألة السادسة في معنى (إنمــــا)

قال البيضاوى: (العادسة: ﴿ إِنَّا ﴾ للحصر ، لأن ﴿ إِنَّ ﴾ الإنبات ، ﴿ وَمَا البيضَاوَى ؛ (العادسة : ﴿ إِنَّا المَرْةُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أُمَّ كُنَّ ، وقد قال الأعشى، وإنَّا العزة للسكائر . والفرزدق : وإنَّا يدافع عن أحساجم أنا أو مثلى . وعورض بقوله تعالى : (إنَّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) . قلنا : المراد السكاملون) .

<sup>=</sup> والبيت استشهد به ابن عقيل ( ١٩٥ ) وفى أدب الكانب ص ٤٠٨ بتحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد ، والأشمونى رقم ٢٣٥٠

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصرى ، إمام اللغة والحسديث ، من مؤلفاته : . إهراب القرآن ، و . غريب الحديث ، توفى سنة والحسديث ، من مؤلفاته : . إهراب القرآن ، و . غريب الحديث ، توفى سنة والحسديث ، من مؤلفاته ، ومرد الادباء ٥٣/٥ ، بغية الوعاة ٢٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ، أبو محمد ، من أحمة الحديث واللغة والآدب ، عده شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل السنة . ولد ببغداد ، وقيــــل : بالكوفة سنة ٣١٣هـ، وتوفى سنة ٣٧٦ ه على الآصح . من مؤلفاته : « مشكل القرآن ، و « مشكل الحديث » .

انظر في ترجمته : ( بغية الوعاة ٦٣/٢ ، تذكرة الحفاظ ٦٣١/٢ ).

المُسأَلة السادسة: تقييد الحـكم بإنما، نحو: إنما الشفعة فيما لم يقسم المعلى معنى أنه يفيد الشفعة في غير المقسوم، ونقيها عن غيره، فيه مذهبان:

المذهب الثاني : أنها تفيد الحصر بالمفهوم .

المذهب الثالث: واختاره الآمدى: أنها لا تفيد الحصر، بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النحويين، ونقله شيخنا أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، ولم يصحح ابن الحاجب شيئاً.

#### الأدلة

استدل المصنف على مذهب الجمهور بدليلين :

أحدهما: وهو مركب من العقلى ، والنقلى ، أن كلمة , إن ، لإثبات الشيء ، و , ما ، لنفيه ، والأصل عدم التغيير بالتركيب ، فيجب الجمع بينهما بقدر الإمكان وحينتذ نقول : لا جائز أن يجتمع النني والإثبات على شيء واحد ، للزوم التناقض، ولا أن يكون النني راجعا إلى المذكور ، والإثبات المسكوت عنه ، لأنه باطل بالاتفاق ، فتعين العكس ، لأنه الممكن وهو المراد بالحصر ، وهذا ضعيف ، لأن المعروف عند النحوبين أن . ما ، ليست نافية بل زائدة كافة موطئة لذخول الفعل ،

الدليل الثانى: أن المرب الفصحاء قد استعملوها فى مواطن الحصر، ومن ذلك قول الاعشى(١):

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بصير: ميمون بن قيس بن جندل بن سراحيل الأعشى، من الطبقة الأولى فى الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، أدرك الرسول وسيلية - ولم يسلم - توفى سنة ٧ ه.

ولست بالأكثر منهم حصى وأنمأ المسرة المكائر أى أكثر عددا ومقصوده: تفضيل عامر على علقمة.

وقال الفرزدق(١) :

أنا الذائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

قال الجوهرى: يقال ذمر الآسد أى زار ، وتذمر القوم ، أى حث بعضهم بعضا على الحرب ، وقولهم : فلان حاى الذمار ، أى إذا ذمر وغضب وحمى ، ثم قال ، ويقال الذمار ماوراء الرجل مما يجب عليه أن يحميه ، أى من أهله وغيرهم .

ووجه الاستثلال: أن المقصود لا يحصل إلا جحمر العزة فى الـكاثر، وحصر الدنع فيه فدل على أنها للحصر.

وقد اعترض الخصم على ماذكرناه بقوله تعسالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم )(٢) فإنه لو أفاد الحصر لكان من لم يحصل له الوجل لا يكون مؤمنا ، وليسكذلك .

والجواب : أن المراد بالمؤمنين هم الكاملون في الإيمان جمعا بين الأدلة.

<sup>=</sup> والبيت من قصيدة له يهجو بها علقمة بن علاقة ، ويمدح عام بن الطفيل . انظر : الصبح المنسير في شعر أبي بصيرط : آدلف حلزهوش سنسة ١٩٢٧ ، الاعلام للزركلي ٣ / ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>۱) هو: همام بن خالب بن صمصمة التميمي الدارمي، أبو فراس، شاعر من النبلاء، كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة معرب، ولذهب نصف أخبار الناس، وهو صاحب الاخبار مع جرير والاخطل، وكان لابنشد بين بدى الخلفاء والامراء إلا قاعدا، توفى في بادية البصرة وقد قارب الما تة سنة ١١٥٠.

انظر: معجم الشعراء ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢.

فأئسدة

. . .

<sup>(</sup>۱) هو: محمود بن عمر بن محمد الحوارزمى الزعشرى، جار الله ، أبوالقاسم، هلامة التفسير والحديث والنحو واللمة والبيان ، صاحب كمتناب « الكشاف ، في التفسير ، توفى سنة ٥٣٨ ه .

انظر : ( وفيات الاعيان ٤/٤٥٢ ، بغية الوعاة ٢ / ٢٧٩ ) .

<sup>- -(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية ه .

رَفْعُ عِب (لاَرَّعِيُ (الْنِجَنِّ يَّ (أَسِلْنَمُ (لِنِبْرُ (لِإِدْوَى كِسِ

### القالاتات

#### في كيفية الاستدلال بالإلفاظ

قال البيضاوى: (الفصل التاسع: فى كيفية الاستدلال بالألفاظ وفيه مسائل: الأولى لا يخاطبنا الله تعدالى بالمهمل، لأنه هذيان. احتجت الحشوية بأوائل السور. قلمنا: أسماؤها، وبأن الوقف على قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله) واجب وإلا لاختص المعطوف بالحال. قلمنا: يجوز حيث لا لبس مثل: «ووهبنا له إسحاق ويهقموب نافلة، وبقوله تعالى: (كأنه رءوس الشياطين). قلمنا: مثل فى الاستقباح).

وأقول: الاستدلال بالألفاظ بتوقف على معرفة كيفية الاستدلال، من كونه بطريق المنطوق، أو المفهوم، فلذلك عقد المصنف هذا الفصل ابيانه، وذكر فيه سبع مسائل، ثم إن بيان ذلك يتوقف على أنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بالمهمل، ولا بما يخالف الظاهر، لأنه لوكان جائرا لتعذر الاستدلال بالألفاظ على الحكم، فبدأ بهما لكونهما كالمقدمة.

#### المسألة الأولى

لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل

المسألة الأولى: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل، لأنه هذيان، وهو نقص، والنقص على الله تعالى محال، وعبارة المحصول: لا يجوز أن يتسكلم بثى، ولا يعنى به شيئاً(١) ، وهو قريب من عبارة المصنف.

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ١٦٩ ) .

و دُه بت الحُشوية (١) إلى جو از أن يخاطبنا الله تعالى بذلك، والحُشوية : قوم كانوا يجلسون فى مجلس الحسن البصرى (٢) ، فلما وجد كلامهم رديتا قال : ردوا هؤلا. إلى حشا الحلقة أي جانبها فسمى ا بالحشرية . واستعلوا على ذلك بثلاثة أدلة .

الأول: أوردوه فى الفرآن فى أوائل كثير من السور نحو: ألم، وطه، وطسم، ون، وغير ذلك، وهذه الألفاظ لا تفهم معناها، فدل ذلك على الجواز.

الدايل الثانى: قوله تعالى: ( ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به )(٣) .

وحينتذ فيكون والراسخون معبتدا وويقولون مخبرا عنه ، وإذا وجب الوقف عليه ثبت أن في القرآن شيئاً لا يعلم تأويله إلا اقه ، وقد خاطينا به ، وهذا هو المدعى ، وإنما قلما يجب الوقف عليه ، لانه لو لم يجب لكان الراسخون معظوفا عليه حينتذ ، فيتمين أن يكون قصوله : ويقولون ، جملة حالية ، أي قاتلين، ولا يجوز أن يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه ، لامتناع أن يقول الله تعالى : (آمنا به) فيكون حالا من المعطوف عليه ، لامتناع أن يقول الله تعالى : (آمنا به) فيكون حالا من المعطوف عليه ، لامتناع أن يقول الله تعالى : (آمنا به) فيكون حالا

<sup>(</sup>١) الحشوية: طائفة بالفت فى إجراء الآيات والأحاديث النى توهم التشبيه على ظاهرها، حتى أثبت بعضهم أن الله تعالى متحيز ومختص بجهة، تصالى الله عما يقولون علوا كبيراً.

انظر: ( الإرشاد ص ٣٩ ، المنخول للغزالي ها مش ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>۲) هـو: الحسن بن يسار البصرى ، أبو سعيد ، التابعي المشهور ، كان إمام أهل البصرة وحبر الامة في زمانه ، نوفي سنة ، ١١ ه.

أنظر : ميزان الاعتدال ١ / ٢٥٤ ، حلية الاوليا. ٢ /١٣١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عران الآية ٧٠

والمعطوف عليه فى المتعلقات ، وإذا انتنى هذا تمين ماقلناه ، وهذا الدليل لا يطابق دعوى المصنف ، لآنه يقتضى أن الخلاف فى الخطاب بلفظ له معنى لا نفهمه ، ودعواه أولا فى المهمل .

وأجاب المصنف: أنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا لم تقم قرينة تدل عليه ، أما إذا قامت قريئة تدفع اللبس فلا بأس ، كمقوله تعالى: (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة)(١) فإن و نافلة ، حال من يعقوب خاصة ، لأن النافلة ولد الولد ، وما نجن فيه كذلك ، لأن العقل قاض بأن الله تعالى لا يقول: وآمنا به ،

الدايل الثالث: قوله تمالى: (كأنه رموس الشياطين)(٢) فإن هذا التشبيه يفيد أن لو علمنا رموس الشياطين ، ونحن لا نعلمها .

والجواب: أنه معلوم للمرب، فإنه مثل فى الاستقباح متداول بينهم، لانهم يتخيلونه قبيحا .

#### المسألة الثانية

لا يجوز إرادة الظاهر من غير دليل

قال البيضاوى: (الثانية: لا يعنى خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل. قالت المرجّنة: يفيد إحجاما. قلنا: حينتند يرتفع الوثوق عن قوله تعالى.

المسألة الثانية: يجور أن يريد الله تعالى بكلامه خلاف ظاهره، إذا كان هناك قرينة يحصل بها البيان، كرآيات التشبيه، ولا يجوز أن يعنى خلاف الظاهر من غير بيان، لأن اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى المراد

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآلة ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ه٦ ,

مهمل لعدم إشعاره به ، والخلاف فيه مع المرجئة(١) فإنهم يقولون : إنه تعالى لا يعاقب أحدا من المسلمين ، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، قالوا : وأما الآيات والآخبار الدالة على العقاب فليس المراد ظاهرها بل المراد التخويف ، وفائدته الإحجام عن المعاصى .

وأجاب المصنف: بالمعارضة، وهى أن فتح هذا الباب يرفع الوثوق عن أقوال الله تعالى ، وأقوال رسوله إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، وأيضا فالإحجام إنما يكون عند المقاب، ولا عقاب، وهذه المسأله معرفتها تتوقف على معرفة مذهب المرجئة، ومعرفة استدلالهم، وقد أشار إليه المصنف إشارة بعيدة ، وتفصيله ماقلناه ، وأما الآوامر والنواهى فلا خلاف فيها كما قال الأصفهاني في شرح المحصول ، والمرجئة كما قال الجوهرى : مشتقة من الإرجاء وهو الناخير قال الله تعالى : (أرجه وأخاه) (٢) أى أخره فسموا بذلك لأنهم لهم يجعلوا الأعمال سبها لوقوع العذاب ولا لسقوطه ، بل أرجاوها أى أخروها وأدحضوها .

#### السألة الثالثة

#### في كيفية دلالة اللفظ على المعنى

قال البیضاوی: (الثالثة: الخطاب إمان یدل علی الحکم بمنطوقه فیحمل علی الشرعی، ثم العرفی، ثم اللغوی، ثم الجاز، أو بمفهومه، وهو إما أن یلزم عن مفرد بتوقف علیه عقلا، أو شرعا، مثل: أرم، واعتق عبدك عنی، ویسمی اقتضاء، أو مركب موافق، وهو فحوی

<sup>(</sup>١) فرقة ترى أنه لا يضر مع الإيمان معصية ، ولا تنفع مع الكفر طاعة وهم ثلاثة أصناف .

انظر فرقهم ومذاهبهم في : ( الفرق بين اللهرق ص ٢٠٣ ، الملل والنحــل / ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف الآية ١١١ .

الخطاب كدلالة تحريم النأفيف، على تحريم الضرب، وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز السوم جنبا أو مخالف، كازوم ننى الحكم عما عدا المذكور، ويسمى دايل الخطاب).

أفول: المسألة الثائة: في كيفية دلالة الخطاب على الحسكم، وتقديم بعض المدلولات على البعض، واعلم أن دلالة اللفظ على المعنى قد تكون بالمنطوق، وقد تكون بالمفهوم،

#### دلالة المنط\_وق

أحدها: ماتقدم وهو: أنه يحمل على العرف، وضحمه ابن الحاجب. والناني: يكون مجملا.

والثالث : قاله الغزالى : إن أورد في الإثبات حمل على الشرعي، كقوله عليه الصلاة والمسلام لعائشة وقد دخل عليها نهارا : • هل عندكم من

طعام ، قالت: لا قال: إنى إذن أصوم ، (١) فإنه إذا حمل على الشرعى دل على صحة الصوم بنية من النوار، وإن ورد فى النهى كان بحملا «كنهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر ه(٢) فإنه لو حمل على الشرعى دل على صحته ، لاستحالة النهى عما لايتصور وقوعه ، بخلاف ما إذا حمل على اللغوى ، قال الآمدى : والمختار أنه إن ورد فى الإثبات حمل على الشرعى ، لأنه مبموث لبيان الشرعيات ، وإن ورد فى النهى حمل على اللغوى لما قلناه من أن حمله على الشرعى يستلزم صحة بيسع الخر ونحوه ولا قائل به (٣) .

#### دلالة المفهوم

القسم الثانى: أن يدل الخطاب على الحكم بالمفهـــوم، وهو المسمى بالدلالة المعنوية، والدلالة الالتزامية .

#### أقسام اللازم

اللازم الذي يدل عليه اللفظ تارة يكون مستفادا من معانى الألفاظ المفردة ، وذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الصيام ، باب: جواز صوم النافلة بنية النهار ، من حديث عائشة \_ رضى ألله عنها \_ وأبو داود: كتاب الصيام ، باب الرخصة فى ذلك ، والترمذى: أبواب الصيام ، باب: صيام المتطوع بغير تبييت ، والنسائى: كتاب الصيام ، باب : النية فى الصيام، وابن ماجه: كتاب الصيام ، باب : فرض الصوم من الليل .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح رواه البخاری: کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکتو المدینة، باب : مسجد بیت المقدس، من حدیث آبی سعید الخدری، و مسلم : کتاب الصیام باب النهی عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحی، و آحمد فی مسنده (۳/۳۶). باب النهی عن صوم یوم الفطر (۲/۱۷۲) شرح العضد (۲/۱۲۱)،

وتارة لا يكون مستفادا من التركيب ، وذلك بأن لا يكون شرطا للمنى المطابق ، بل تابعا له .

فاللازم عن المفرد قلد يكون العقل يقتضيه ، كقوله : وارم ، -فإنه يستلزم الآمر بتحصيل القوس والمرمى ، لآن العقل يحيل الرمى بذونهما ، وقد يكون هو الشرع كقوله : واعتق عبدك عنى ، فإنه يستلزم سؤال تمليك ، حتى إذا أعتقه تبينا دخوله فى ملك ، لآن العتق شرعا لا يكون إلا فى علوك ، وهذا القسم وهو اللازم عن المفرد يسمى الاقتضاء ، أى الخطاب يقتضيه .

#### مفهوم الموافقة

وأما اللازم عن المركب فهو على قسمين:

أحدها: أن يكون موافقا للمنطوق فى الإيجاب والسلب، ويسمى لحوى الحوالة على الخطاب، أى معناه، ويسمى أيضا ننبيه الخطاب، ومقهوم الموافقة كفوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)(١) فإنه يدل أيضا على تحريم الضرب من باب أولى، فتحريم الضرب استفدناه من التركيب، لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب ولا على إباحته ، بخلاف مجرد الرى ، فإنه يتوقف على القوس، كمقوله تعالى: (أحل لسكم ليسلة الصيام)(٢) إلى آخر الآية فإنه يدل منطوقه على جواز المباشرة إلى الصبح، ويلزم منه صحة الصوم جنبا، وهو ما بين الفجر إلى الفسل، إذ لو لم يكن كذلك لمكان مقدار الفسل مستثنى من جواز المباشرة ، ومثل المصنف بمنالين الشرة إلى معقين:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٨٧ .

أحدهما: أن مفهوم الموافقة ، قد يكون أولى بالحـكم من المنطوق ، كالمنال الأول ، وقد يكون مساويا كالمثال الثاني .

#### مفهوم المخالفة واقسامه

القسم الثانى: أن يكون مخالفا للمنطوق، ويسمى هايل الخطاب، ولحن الخطاب، ولحن الخطاب، وما الخطاب، وما الخطاب، ومفهوم الخطاب، ومفهوم الخالفة، وذلك كمفهوم الصنف جميع ذلك عقب هذه المسالة إلا الغاية وإنه أخرها إلى التخصيص، وأهمل التصريح هنا بأمور بعضها يأتى فى كلامه وبعضها أذكره إن شاء الله تعالى.

<sup>. (</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/٠٢١٠).

#### المسألة الرابعة

#### فى مفهوم اللقب ومفهوم الصفة

قال البيضاوى: (الرابعة: تعليق الحـكم بالاسم لايدل على نفيه عن غيره وإلا لما جاز القياس.

خلاف لأبي بكر الدقاق(١) ، وبإحدى صفتى الذات مثل : د فى سائمة الغنم الزكاة ، يدل مالم يظهر للتخصيص فائدة أخرى .

خلاف لأبي حنيفة ، وابن سر بج(٢) ، والقاضى ، وإمام الحرمين ، والغز الى ،

لنا: أنه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام: ومطل الغنى ظلم، ومن نحو قولهم: الميت اليهودى لا يبصر، وأن ظاهر التخصيص يستدعى فائدة، وتخصيص الحسكم فائدة، وغيرها منتف بالأصل فتعين، وأرت القرتيب يشعر بالعلية - كما ستعرفه - والأصل يننى عسلة أخرى فينتنى بانتفائها، قيل: لو دل لدل إما مطابقة أو النزاما، قلمنا: دل النزاما لما ثبت أن التركيب يدل على العلمية، وانتفاء العلة يستلزم انتفاء مدلو لها المساوى قيل: (ولا تقتلوا أو لادكم خشية إملاق) ليس كذلك. قلمنا: غير المدعى)،

أقول: شرع المصنف في ذكر مفاهيم المخالفة فبدأ بمفهوم اللقب فنقول: تعليق الحركم طلبا كان أو خربرا بالاسم ، أي وما في معناه كالقلب، والكنية لايدل على نفيه عن غيره ، كقول القاتل: زيد قائم ، فإنه لايدل

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمـد بن جعفر الدقاق الشافعي ، الفقيه الأصولي ، له كتاب في أصول الفقه ، تو في سنة ٣٩٢ ه.

انظر: ( الوافى بالوفيات ١ / ١١٦ ، تاريخ بغداد ٣ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي ، أبو العباس، الأصولى المسكلم ، شيخ الشافعية في عصره ، توفي سنة ٣٠٦ ه .

انظر: (طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٣٦ ، وفيات الاعيان ١ / ٤٩ ) .

على ننى القيام عن غير زيد ، وهذا هو الصحيح عند الإمام ، والآمدي(١) وأتباعهما ، ونقله إمام الحرمين في البرهان عن نص الشافمي(٢) .

#### الدليـــل

احتج المصنف بأنه: لو دل على نفيه عن غيره لما ثبت القياس، وبيانه أن تحريم الربا مثلا في القمح يدل على هذا التقدير على إباحته في كل ماعداه، مطعوما كان أو غيره، فلا يقاس الحمص عليه، لأن القياس على خلاف الدليل باطل.

#### وهذا الدليل ضعيف لأمرين:

أحدهما: أن المفهوم على تقدير كونه حجة يدل على الإباحة فى كل ماعدا السبر، والقياس إنما يدل على التحريم فى الأفراد التى شاركت المنصوص عليه فى العلة ، وهى المطعومات دون غسيرها كالنحاس، والرصاص، فغاية مايلزم من الأخذ بالقياس أن يكون مخصصا المفهوم، وتخصيص عموم المنطوق بالقياس اجائز ـ كاسياني \_ فتخصيص عمدوم المفهوم به أولى،

الثانى: ماذكره الآمدى وهو أنه إنما يؤدى إلى إبطال القياس أن لوكان النص دالا عليه بمنطوقه ، وليسكندلك بل إنما دل عليه بمفهومه ، والقياس راجح على هذا اللنوع من المفهوم ، وغاية ذلك أنهما دليلان تعارضا ، لأن كلا منهما دل عكس مادل عليه الآخر كالحمص في مثالنا إباحة المفهوم ، وحرمه القياس، وحكم المتعارضين تقديم الراجح منهما (٣).

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (١/ ٧٠، ٧٧١).

<sup>(4)</sup> الأحجما (4/ 121) .

الله مب الثانى: لأبي بكر الدقاق من الشافعية، وهو أنه حجة، وكُذلك الحنابلة .

واحتجوا: بأن التخصيص لأبدله من فاندة ، وهى ننى الحكم عما هدا الذات .

وجوابه: أن غرض الإخبار عنه دون غيره فائدة ، ومر في في بعض التماليق: أن الدقاق وقع له ذلك في مجلس النظر ببغداد فأتوم الكفر لمن قال : محد رسول الله لنفي رسالة عيسي وغيره .

المذهب الثالث: لابن برهان أنه حجة في أسماء الأنواع كالغنم دون أسماء الأشخاص كريد.

#### مفهوم الصفة

إذا على الحسم بصفة من صفات الذات يدل على ننى الحسكم عن الذات عند انتفاء نلك الصفة ، كقوله وَيَطْلِقُون وفي ساعة الغنم الزكاة ، (١) ، فإن الغنم اسم ذات ، ولها صفتان : السوم ، والعلف ، وقد على الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السوم، فيدل ذلك على عدم الوجوب في المعلوفة، لكن الصحيح في المحصول وغيره: أنه إا يدل على النفي في ذلك الجنس، وهو الغنم في مثالنا ، وقيل : يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع وهو الغنم في مثالنا ، وقيل : يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع وهو الغنم في مثالنا ، وقيل : يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس ، نظر الما أن العلف مانع ، والسوم مقتص ، وقد وجد .

هذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالدكر فائدة أخرى غير نفى الحسكم عما عدا الوصف المذكور .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه البخارى: كتاب الزكاة ، باب: زكاة الغنم، وابن ماجه : كتاب الزكاة ، باب: زكاة الغنم، وابن ماجه : كتاب الزكاة ، باب : إذا أخذ المصدق سنا دون سن ـ من حديث طريق محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه عن تمامة بن عبد الله بن أنس عن انس وأن أبا بكر رضى الله عنه ـ كتب له هذا الكتاب لما وجهمه إلى البحرين: بسم الله الرحم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها وسول الله عليات المحديث، الحديث،

فإن ظهرت له فأئدة فلا يدل على ألنني ، فمن الفائدة أن يكون جوابا لمن سأل عن سائمة الغنم ، فإن ذكر السوم والحالة هذه يكون للمطابقة أو يكون السوم هو الفالب ، فإن ذكره إنما هو لاجل غلبة حضوره ، وهذا هو رأى الجمهور .

وذهب أبو حنيفة ، والقاضى أبو بكر الباقلانى، وابن شريح، والغزالى أنه ليس بحجية ، واختاره الآمدى(١)، والإمام فخر الدين فى المحصول ، والمنتخب ، وقال فى المعالم : المختار أنه يدل عرفا ، لا لغة ونقل الإمام فخر الدين عن إمام الحرمين أنه ليس بحجة ، وتبعه المصنف عليه وهو غلط ، فقد نص فى البرهان على أنه حجة ، وجعله أفوى من مفهوم الشرط ، ومثل بالسائعة ، ومظل الغنى ، كما مثل المصنف قال : إلا أن تكون الصفة لا مناسبة فيها كقولنا : الأبيض يشبع إذا أكل ، فإنه كاللقب فى عدم الدلالة ، ثم ذكر فى آخر المسألة التى بعدها مشله أيضا فقال : واعتبر الشافعى الصفة ، ولم يفصل ، واستقر ، رأيه على إلحاق ما لايناسب منها باللقب ، مثل سائمة .

#### الأدلة

استدل المؤلف على أنه حجة بثلاثة أرجه:

الآول: أن المتبادر إلى الفهم من قوله وَيَطْلِيْنَةٍ ﴿ مَطُلَ الْغَنَى ظُلَّم ﴾ (٢) أن مطل الفقير ليس بظلم ، وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت أيضا في اللغة ،

<sup>(</sup>١) الإحكام (١/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح رواه البخاری: کمتاب الحوالة ، باب: هل برجع فی الحوالة ص ۲۲۸۷، و مسلم : کمتاب المساقاة، باب: تحریم مطل الغنی (۲۲۸۷)، و مسلم : کمتاب المساقاة، باب: تحریم مطل الغنی (۲۲۸۷)، و النسائی و أبو داود: کمتاب البیوع ، باب فی المطل (۲۳۵۵)، کما رواه ابن ماجه و النسائی و أحمد فی مسنده (۲/ ۲۵۵) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه .

لأن الأصل عدم النقل، لاسيا وقد طبرخ به فى هذا الحديث أبو عبيد (١) وهو من أيمة اللغة المرجوع إليهم ، وكذلك أيضا يتبادر إلى الفهم من قولهم: والميت اليهودى لا يبصر، أنى غيره يبصر، ولهذا يسخرون من هذا الدكلام ويضحكون منه .

الدليل الثانى: أن تخصيص الوصف بالذكر يستدى فائدة ، لأن تخصيص آحاد البلغاء يستدى ذلك بالشارع أولى ، وتخصيص الحمكم به فائدة محققة ، والأصل عدم غيرها من الفوائد، فإن المكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى كما تقدم ، فتمين ماقلناه ، وهو تخصيص الحسكم .

فإن قيل : لو صح هذا الدليل لـكان مفهوم اللقب حجة لجريانه فيه منـــه.

فالجواب: أن اللقب له فائدة أخرى ، وهى تصحيح الـكلام ، لأن السلام بدونه غير مفيد بخلاف الصفة .

الدليل الثالث: أن ترتيب الحـكم على الوصف يشعر بالعليــة، أى يكون الوصف علة لذلك الحـكم كما ستعرفه فى القياس، فيكون السوم مثلا علة للرجوب، والآصل عدم علة أخرى، وحينتذ فينتنى الحـكم بانتفاء تلك الصفة، لآن المعلول يزول بزوال علته.

<sup>(</sup>۱) هو: القاسم بن سلام البغدادى، إمام اللغة والنحو والشفسير والقراءات والحديث والفقه، من مؤلفاته « الاموال، و « غريب القرآن، و « غريب الحديث، توفى سنة ٢٢٤ه ،

انظر : ﴿ تَهْدَيْبِ الْأَسَاءُ وَاللَّفَاتِ ٢ / ٢٥٧ ؛ بغية الوعاة ٢ / ٢٥٣ ) .

#### أدلة المخالفين

استدل القائلون بأنه ليس حجة بوجهين:

أحدهما : أن تعليق الحسكم على صفة من الصفات لو دل على نفى الحبكم على عدا تلك الصفة لدل إما مطابقة ، أو تضمنا ، أو النزاما ، لأن الدلالة منحصرة في هذه الثلاثة لكنه لا يدل.

أما المطابقة والتضمن فواضح، لأن نفى الحدكم عما عدا المذكور ليم هو عين إثبات الحدكم في المذكور، حتى يكون مطابقة، ولا جزاء حتى يكون تضمنا وأما الالتزام: فلأن شرطه سبق المذهن من المسمى إليه، وقد يتصور السامع إيجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن المعلوفة وعن عدم وجوب زكاتها، وقد أهمل المصنف ذكر التضمن فقال: إنها مطابقة أو النزاما، ولقائل أن يجيب؛ بأن الالنزام صادق عليه، لأن تصدر السكل مستلزم لتصور جزئه، كما أنه مستلزم لتصور لازمه،

وأجاب المصنف عن هذا الدايل: بأنه يدل بالالتزام، لما ثبت أن ترتيب الحدكم على الوصف يشعر بالعلمية . أى بكونه علة يستلزم انتفاء المعلوم المساوى، والمراد بالمساوى أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة ، واحترز بذلك عما يكون له علة أخرى، كالحرارة المعلولة للنار تارة، وللشمس أخرى، إذ لو كأن علة لكان يثبت بالعلة الآولى، ويثبت مدونها، فيكون أعم منها ، والعلة أخص، والآعم لا ينتفى بانتفاء الآخص، وحينتذ فلا يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجراز ثبوته مع العلة وحينتذ فلا يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجراز ثبوته مع العلة الآخرى.

الدليل الثاني قوله تمالى: (ولا تقتلوا اولاه كم خشية إملاق)(١)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٣١ م

فَإِنهُ لَو كَانَكُما قَلْتُم فِي الْآية دَلَيْلُ عَلَى جَوَ أَزِ الْقُتُلُ عَنْدَ أَنْتَفَامُ خَشَيَةً الْإِملاق، وهو الفقر، وليس كذلك، لل هو حرام.

وجوابه: أن هذا غير المدعى ، لأن مدعانا أنه يدل حيث لا يظهر للمنخصيص فائدة أخرى كما تقدم ، وهنا له فائدتان:

> إحداهما : أنه الغالب من أحوالهم ، أو الدائم . والثانى : أنه يدل على المسكوت عنه بطريق الأولى .

#### المسألة الخامسة

#### فى مفهوم الشرط

قال البيضاوى: (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: ووإن كن أولات حل فأنفقوا عليهن، فينتني المشروط بانتفائه، قيسل: تسمية وإن، حرف إصطلاح، قلمناه: الأصل عدم النقل، قيل: يلزم ذلك لولم بكن للشرط بدل. قلمنا: حينتذ يكون الشرط أحدهما، وهو غير المدعى، قبل: وولا تكرهوا فتيا تكم على البغاء إن أردن تحصنا، ليس كذلك. قلمنا: لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه،

السادسة: التخصيص بالمدد لا يدل على الزائد والناقص).

أقول: تعليق الحسكم على الشيء بكلمة دأن، أو غيرها من الشروط الله وية كقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن)(١) فيه أمور أربعة:

١\_ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط .

٧ \_ دلالة أداة الشرط على ثبوت المشروط ،

ح\_عدم المشروط عند عدم الشرط.

ع ـ دلالة أداة الشرط وهي إن على انتفاء المشروط عند انتفاءالشرط،

· (۲۲ - الاستوى - ۱۳)

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٦ ه

#### تُحرير محل النزاع

إذا علم ذلك ، فالثلاثة الأول لا خلاف فيها بين العلماء ، وأما الرابع وهو دلالة وإن ، على العدم فهر محل الحلاف .

والصحيح عند المصنف أنها تدل عليه ، وهو الصحيح عند الإمام ، وأتباعه ، وهو مقتضى اختيار ابن الحاجب (١) ، ونقله ابن التلساني عن الشافعي .

وذهب القاضى أبو بكر ، وأكثر المعتزلة إلى أنها لا تدل عليه بل هو مننى بالأصل ، واختاره الآمدى(٢) ، ونقله ابن للتلمسانى عن مالك وأبى حنيفة .

#### الأدلة

استدل البيضاوى لمذهب الجمهور بأن النحاة قد نصوا على أن هذه الآدوات دكان ، وإذا ، ولو ، أدوات شرط ، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، نو تش هذا الدليل من ثلاثة وجوه :

أحدها: أن تسمية د إن ، حرف شرط إنما هـــو إصطلاح للنحاة كاصطلاحهم على النصب ، والرفع ، وغيرهما ، وابس ذلك مدلولا لغويا ، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحـكم .

وجوابة : أنا نستدل باستعالها الآن للشرط على أنها فى اللغة كذلك، إذ لو لم تكن لكانت منقولة عن مدلولها ، والآصل عدم النقل.

الثانى: سلمنا أنه شرط لغة ، لكن لا نسلم نه يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ، فإنه قد يكون له بدل يقوم مقامه ، وإنما يلزم ذلك لو كم يكن له بدل .

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح العضد ٢ / ١٧٣٠

<sup>(</sup>١) الرحكا (٢/ ٢١٦ - ٢٢٨) ٠

والجواب: أنه إذا وجد مأيقوم مقامه لم بكن ذلك الذي. بعينه شرطاً بل الشرط أحدهما، وحينند فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معا، لأن مسمى أحدهما لا يزول إلا بذلك ، فلا يزول بزوال واحد منهما، وهذا ليس هو مدعانا ، بل المدعى في شيء قام الدليل على أنه شرط بعينه .

الثالث: لو كان المعلق و بإن ، ينتنى عند انتفاء مادخلت عليه وإن ، لحكان قوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)(١) دليلا على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يردن التحصن وليس كذلك ، بل هو حرام مطلقا .

والجواب: أنا لا نسلم أنه ليس كذلك ، أى لانسلم أن الحرمة غير منته منتفية عنه ، بل هو غير حرام ، ولكنه غير جائز ، فإن عدم حرمته لا يستلزم جوازه ، لأن زوالها قد يكون لطريان الحسل ، وقد يكون لامتناع وجودة عقلا، لأن السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة ، والموضوع أخرى ، وهمنا قد انتفى الموضوع ، لأنهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء . وإذا أردن البغاء امتنع إكراههن عليه ، لأن الإكراه هو إلزام الشخص شيئاً على خلاف مراهه ، وإذا كان عتنما فلا تتعلق به الحرمة ، لأن المستحيل لا يجوز التكليف به ،

#### المسألة السادسة

قال البيضاوى :

(السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص).

أقول: إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به مثل قوله تعـــالى:

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٣.

(فَاجَلَدُوهُمْ ثَمَانَينَ جَلَدَةَ )(١) هَلَ يَدُلُ عَلَى نَنَى الحَـكُمُ عَنْ غَيْرِ ذَلُكَ الْعَدَدُ سُواه كَانَ ذَلِكَ النَبِرِ زَائدًا عَنَ هَذَا الْمَدَدُ، أَوْ نَاقَصًا عَنْهُ ؟ فَيْهُ مَذْهِبَانَ :

المذهب الأول: أن تخصيص الحـكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير هذا العدد، واختاره إمام الحرمين، وأبو بكر الباقلاني، والبيضاوي.

المندهب الثانى: أنه يدل على نفيه عن غير هذا العدد ، وهو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله ،

#### الأدلة

استدل أصحاب المذهب الأول: بأن الأعداد وإن كانت مختلفة باعتبرار حقيقتها ، إلا أن ذلك لا يوجب اختلافها فى الأحكام ، لأن إشتراك المختلفات فى حكم واحد غير عتنع ، وإذا ثبت ذلك فلا يكون تخصيص الحدكم بعدد معين موجبا لنفى ذلك الحدكم عن غيره من الأعداد .

واستدل أصحاب المذهب الثانى: بأنه حينها نزل قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر ألقه لهم )(٢) قال مَيْنَالِيْهِ: « والله لأزيدن على السبعين »(٣) فقهد فهم عَيْنِالِيْهِ أن نفى المغفرة مفيد بالصبعين ، وأنها تحصل بالزيادة على السبعين ، فدل ذلك على نفى الحدكم عن هذا العدد وهو المطلوب . وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين :

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٠٨٠

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه البخارى :كتاب الجنائر، باب : ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للشركين ، والترمذى كتاب نفسير القدرآن ، باب : ومن سورة التوبة ، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

كما رواه النسائى : كـتاب الجنائز ، باب : الصلاة على المنافقين من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

أَلُوجِهِ الْأُولِ : أَنْ هَذَا الْحَدَيْثُ غَيْرُ ثَابِتٍ .

والجواب: أنه وارد فى البخارى ومسلم، وهما من أصح الآسانيد. الوجه الثانى: أن الرسول عَلَيْكَيْهُ لم يقل ذلك بناء على ما فهمه من الآية، بل قاله بناء على أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فلما قيدت عدم المغفرة على السبعين، كانت الزيادة موجبة للغفران باعتبار الآصل.

#### اختيار الإمام الرازى

لقد اختار الإمام الرازى مذهبا وسطا بين المذهبين المتقدمين خلاصته: أن تخصيص الحكم بعدد معين لايدل على نفى الحدكم باعتبار ذاته ، ولكنه قد يدل بو اسطة القرائن الخارجة على حكم الرائد أو الناقص ، ويتبين ذلك عاياتى :

١ ـ إذا كان العدد الذي قيد به الحـكم علة لذلك الحـكم اقتضى ذلك
 ثبوت الحـكم في العدد الزائد ، ونفيه عن العدد الناقص .

مثال ذلك : قوله عَلَيْنَاتُهُ : « إذا بلغ الماء قلمتين لم يحمل خبثا » (١) قيد الحدكم وهو نفى الخبث والنجاسة عن الماء بعدد معين ، وهذا العدد علة للحكم ، فاقتضى ذلك ثبوت الحدكم وهو نفى الخبث عن الماء فى العدد الزائد كبلوغ الماء ثلاث قلل أو أربعا ، لتحقيق العلة ، وهى القلمتان فى ضمن الثلاثة ، وثبوت العلة يقتضى الحديث

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود: كتاب الطهارة ، باب : ما ينجس من الماء ص ٣٣ من حديث حديث عمر بن الحطاب ، والترمذى : كتاب أبو اب الطهارة ص ٧٧ من حديث ابن عمر ، والنسائى : كتاب الطهارة ، باب التوقيت فى الماء ( ١ / ٢٤) ، وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب : مقدار الماء الذى لا ينجس ص ١٨٥ ، واحد فى مسنده ( ٢ / ٢٧) من حديث عمر ، والحاكم فى مستدركه ، كتاب الطهارة ٥٥ / ١٤ ، من جديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

٢ ـ قد يكون الحـكم الذى قيد بالعدد تحريما ، أو كراهة ، وفى هذه الحالة يثبت الحـكم الذى قيد بالعدد الزائد . وأما العدد الناقص فيكون حكه مسكونا عنه .

وكراهة غسل أعضاء الوضوء أربع مرات يدل على ثبوت الكراهة فى الحس مرات ، وفى الست بظريق الأولى ، وأما مانقص عن الأربسع فسكوت عنه .

٣ ـ قد يكون الحـكم الذى قيد بالعدد إيجابا أو ندبا، أو إباحة، وفى هذه الحالة يثبت الحـكم فى العدد الناقص ، وأما العدد الزائد فيـكون حكمه مسكو تا عنه ، فإيجاب خمس صلوات يدل على إيجاب الأربعة والثلاثة ، ولا يدل على إيجاب مازاد على الخسة ، بل حكمه مسكوت عنه ،

وندب التصدق بعشرة دراهم ، يدل على ندب النصدق بتسعة وثمانية ، أما التصدق بأكثر من عشرة فسكوت عنه . وإباحة التزوج من أربع نسوة يدل على إباحة التزوج من اثنتين ، وثلاثة ، وأما مازاد على الاربع فسكوت عنه . ويتبين مما قاله الإمام الرازى .

أن العدد باعتبار ذاته لايدل على حكم فى الزائد ولا فى الناقص ، وإنما الدلالة جاءت من القرائن الحارجية ، فينبغى حمل قول العلماء : والعسدد . لا مفهوم له ، على هذا المعنى ، فيكون لا مفهوم له باعتبار ذاته . فلا ينافى أن يكون له مفهوم باعتبار غيره ، كالقرائن الخارجية التي سبق بيانها .

#### السألة السابعة

فيا يحتاج إليه اللفظ عند عدم استقلاله بافادة المعى

قال البيضاوى: (السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحسكم أو لا، والمقارن له وإما نص آخر مثل دلالة قوله تعالى: (أفعصيت أمرى) مع قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) على أن تارك الأمر يستحق العقاب، ودلالة قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) مع قوله تعالى: (والوالدات برضعن أولادهن حوايين كاملين) على أن أفل مدة الحل ستة أشهر، أو إجماع كالدال على أن الحالة بمثابة الحال في إرثها إذا دل نص عليه) ه

آقول: قد تقدم أن الخطاب قد يدل على الحسكم بمنطوقه، وقد يدل بمفهومه، قال الإمام: والسكلام في هذه المسألة فيها إذا لم يدل بمنطوقه(١)، ولا مفهومه، وحاصله: أن النص المستدل به على حكم قد يستقل بإفادة ذلك الحسكم، أى لا يحتاج إلى أن يقارنه غيره، كمقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة)(٢) وفعوه وقد يحتاج إليه، والمقارن له أربعسة أنواع:

- ١ \_ نص .
- ٢ إجماع ه
  - ٣ ـ قياس ،
- ع ـ قرينة حال المسكلم .
- فإن كان نصا فله صورتان :

أحدهما: أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين، والنص الآخر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٩٠ .

على المقدسة الآخرى ، فيحصل المدعى منهما كدلالة قوله تعالى: (أفعصيت أمرى)(١) مع قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)(٢) على أن تارك الآمر يستحق العقاب ، فإن الآية الأولى دالة على أنه يسمى عاصيا ، والثانية دالة على أستحقاق العاصى العقاب ، فينتج تارك الآمر يستحق العقاب .

الصورة الثانية: أن يدل أحد النصين على ثبوت حكم لشيئين، ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما، فوجب القطع بأن باقى الحم ثابت للثانى، كقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) فهذا يدل على أن مدة الحل والرضاع ثلاثون شهرا، وقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين) (٣) تدل على أن أكل مدة الرضاع سنتان، فيلزم أن يكون أقل مدة الحمل ستة أشهر (٤).

وأما الإجماع فـكما إذا دل نص على أن الحال يرث مثل قوله ﷺ: والحال وارث من لا وارث له ،(٠) وأجمعوا على أن الحالة بمثابته فنستفيد

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الاحقاف الآية ١٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المحصول (١/ ١٧٩، ١٨٠) .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود: كتاب الفرائض ، باب في ميراث ذوى الارحام ص ٩٩ ٢٨ من حديث المقدام ، والترمذى: كتاب الفرائض ، باب ماجاء في ميراث الخال ص ٢٠٠٣ من حديث عمر رضى الله عنه ص ٢١٠٤ من حديث عائشة رضى الله عنها، وابن ماجه : كتاب الديات، باب الدية على العاقلة ص ٢٦٣٤ من حديث من حديث المقدام ، وكتاب الفرائض ، باب ذوى الارحام من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . . .

إرثها من ذلك النص بو اسطة الإجماع ، وأما القياس فقال الإمام كإثبات الربا في النفاح .

وأما ترينة المتكلم فكما إذا نطق الشارع بلفظ متردد بين حكم شرعى، وعقلى، فإنا نحمله على الشرعى، لأن النبي وَلَيْكُ بعث لجيان الشرعيات مثاله قوله وَلِيَكُ وَ وَلَمُ الله وَلَهُ عَلَيْكُ وَ وَلَمُ الله وَلَمُ عَلَيْكُ وَ وَلَمُ الله عَلَى أَفَلَ الجُمّ ، والدليال على ذلك هو قرينة حال المتكلم وهو الرسول وَلِيَكُ ، وهو إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية والله اعلم م

﴿ ثُمْ مُحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: الباب الثاني في الأرامر والنواهي ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ورد من حديث أبي موسى الآشعري، وأنس ، وعبد الله أبن غرو ، والحسكم بن عمير ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة .

أما حديث أبى موسى: فرواه ابن ماجه :كتأب إقامة الصلاة والسنة فيها ــ باب: الإثنان جماعة ، والدار قطنى ، باب: الإثنان قما فوقهما جماعة ، من طريق الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد عن أبيه عن جده .

قال الحافظان: البوصير و ابن حجر: ضعيف، وأبوه، قال الحافظ: بجمول. وجديث أنس أضعف من حديث أبى موسى. وفى بقية الطرق مقال. النظر: ( الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٨٩ ومابعدها ).

# رَفْعُ بعِس (لرَحِي (النَّجَن يُ رئيلنز) (لِنْمِنُ (الِفود کريس

#### الجزء الأول من كتاب «تهذيب الإسنوى»

| المنحة    | ألموضوع                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| أبحدى     | القسدمة                                          |
| 41        | مقدمة الإسنوى                                    |
| 70        | تعزيف أصول ألفقه                                 |
| ۴.        | الاعتراضات الواردة على النعريف                   |
| 44        | تعريف الفقه                                      |
| <b>{•</b> | وجه ترتيب البيضاوى لكتابة ﴿ المنهاجِ ۥ           |
| <b>{•</b> | المقدمة: وفيها بابان                             |
| ET "      | الباب الأول: في الحكم ـ وفيه فصول                |
| 28        | الفصل الاول: في تعريف                            |
| · 73      | ماورد على نعريف الحبكم من إعتراضات               |
| •         | الإجابة عن الاعتراضات المتقدمة                   |
| ٥ŧ        | الفصل الثانى: في تقسيات الحكم                    |
| 97        | الواجب والفرض                                    |
| ٣.        | هل الواجب ً والفرض مترادفان                      |
| 75        | الحمرم والمسكروم والمباح                         |
| 70        | التقسيم الثاني للحكم باعتبار متعلقه              |
| V         | المتقسيم النالث للحكم الوضعى                     |
| <b>Y•</b> | التقسيم الرأبع للحكم باعتبار متعلق الحسكم الوضعى |

| المفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 41     | عُرة الحُلاف                                             |
| ٧٣     | الاجزاء                                                  |
| ٧٣     | الفرق بين الاجزاء والصحة                                 |
| VV     | النقسيم الخامس للحكم باعتبار الوقت إلى أداء وإعادة وقضاء |
| ۸٠     | اقسام القضاء                                             |
| ۸١     | النقسيم السادس للحكم ـ الرخصة والعزيمة                   |
| 84     | أقسام الرخصة                                             |
| λŧ     | العزيمة<br>العزيمة                                       |
| FA     | الفصل النااك: في أحكام الحكم                             |
| ΑV     | المسألة الأولى : الواجب المعين والمخير                   |
| 9.     | دليل القاتل بأن الواجب واحد معين                         |
| 9 8    | الرد على المذهب المتقدم                                  |
| 90     | المسألة الثانية : في الواجب الموسع والمضيق               |
| 99     | المنكر للواجب الموسع                                     |
| 1.1    | أدلة المنفية                                             |
| 1.1    | المسألة الثالثة: في الوجوب العيني والـكمفاتي             |
| 1.8    | , الرابعة: إيجاب الشيء يقتضي إيجاب مايتو تف عليه         |
| 11.    | فروع فقهية                                               |
| 117    | المسألة الخامسة : إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه          |
| 110    | دليل الممتزلة                                            |
| 711    | المسألة السادسة : إذا نسخ الوجوب بتى الجواز              |
| 114    | र्थ ।<br>रिट्राइ                                         |
| 111    | ثمرة الحلاف من الفروع الفقهية                            |
| 14.    | المسألة السابعة : الواجب لا يجوز تركم                    |

| decell       | الموضوع                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ?*#          | الباب الناني: فيما لابد للحكم منه                         |
| 144          | الفصل الأول : في الحاكم                                   |
| 140          | فرعان على القبح والحسن العقليين                           |
| 124          | أدلة القائلين: بالإباحة                                   |
| <b>!</b> { • | ° الفصل الثانى: فى المحكوم عليه وفيه مسائل                |
| 18.          | المسألة الأولى: في تعلق الحـكم بالمعدوم                   |
| 188          | د الثانية: في تسكليف الغافل                               |
| 154          | <ul> <li>الثالثة: الإكراه الملجى. يمنع التكليف</li> </ul> |
| 1 8 9        | <ul> <li>الرابعة : التكليف أيتوجه عند المباشرة</li> </ul> |
| 104          | أدلة المتزلة                                              |
| 100          | الفصل الثالث: في الحمكوم به _ وفيه مسائل                  |
| 100          | المسألة الأولى: الشكليف بالمحال                           |
| 701          | تحرير محل النزاع                                          |
| 101          | المذهب المختار                                            |
| 771          | المسألة الثانية: في تـكليف الـكيفار بفروع الشريعة         |
| 178          | و الثالثة : الامتثال أيوجب الاجزاء                        |
| ۱۷۲          | الكتاب الأول في الكتاب ـ وهو القرآن الكريم                |
| 148          | الباب الأول : في اللغات ـ وفيه فصول                       |
| 148          | الفصل الأول : في الوضع                                    |
| 140          | المؤضــوع                                                 |
| 144          | فائدة الوضع                                               |
| ۱۸۳          | رأى أبي هاشم وأبي إسحاق في الواضع                         |
| 144          | الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ                            |
| 144          | المتقسيم الأول: باعتبار الدلالة                           |

| عممح    | الموضوع                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 791     | النقسيم الثانى: من حيث الإفراد والزكيب                            |
| 114     | تقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف                                     |
| 195     | تقسيم الاسم إلى كلى وجزئى                                         |
| 198     | تقسيم الكلي إلى جامد ومشتق                                        |
| 197     | فائدةً في تقسيم الكلى إلى طبيعي ومنطق وعقلي                       |
| 144     | فائدة هل الضَّائر من قبيل الجزئي                                  |
| 148     | التقسيم الثالث: باعتبار تعدد اللفظ واتحاد. وتعدد المعنى وانحاده   |
| 4.1     | تعريفُ أأنص ـ الجمل والمؤول والظاهر                               |
| 4.4     | المحكم والمتشابه                                                  |
| 4.4     | التقسيم الرابع: باعتبار مدلول اللفظ                               |
| . Y · E | أقسام المركب                                                      |
| Y•Y     | الفصل الثالث: في الاشتقاق                                         |
| 71.     | أنواع النغبير                                                     |
| 710     | أحكام الاشتقاق ـ وفيه ثلاث مسائل                                  |
| 710     | المسألة الأولى: شرط المشتق صدق أصله                               |
| 717     | أدلة أصحاب المذاهب                                                |
| 717     | المسألة الثانية : متى يكون المشتق حقيقة                           |
| 770     | و الثالثة: لا يشتق وصف لذات والمعنى قائم بغيرها                   |
| 477     | أدلة الممتزلة                                                     |
| 777     | الفصل الرابع: في الترادف                                          |
| 171     | المسألة الاولى: في سبب النرادني                                   |
| 747     | . ﴿ الثَّانِيةَ: الترادف على أخلاف الأصل                          |
| 444     | <ul> <li>الثالثة: هل يصح وضع أحد المترادةين مكان الآخر</li> </ul> |
| YTT     | ر الرابعة: في التأكيد                                             |

| المحكة       | الموضوع                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 777          | الفصل الخامس: في الأشتراك اللفظي                                 |
| 449          | دليل المذهب النالث                                               |
| ٤٢٠          | <b>د</b> ليل المذهب الرابع                                       |
| 137          | المسألة الثانية : الاشتراك خلاف الأصل                            |
| 728          | « الثالثة: مفاهم المشترك                                         |
| 720          | <ul> <li>الرابعة: في استعمال المشترك في جميع معانيه</li> </ul>   |
| 404          | « الخامسة : المشترك أن تجرد عن القرينة فجمل                      |
| 709          | الفصل السادس : في الحقيقة والجاز                                 |
| 778          | دليل المذهب الثالث                                               |
| 277          | الفرع الأول : النقل خلاف الاصل                                   |
| 740          | الفرع الثانى: هل الحقيقة الشرعية موجودة فى أنواع الكلمة الثلائة  |
| 777          | الفرع الثالث : هل صيغ العقود والفسوخ أخبار أو إنشاء              |
| 747          | المألة الثانية: في أقسام المجاز                                  |
| <b>7</b>     | هل المجاز واقع فى اللغة                                          |
| 777          | المسألة الثالثة: في علاقات المجاز                                |
| 44.          | <ul> <li>الرابعة: مايدخله المجاز ومالايدخله</li> </ul>           |
| <b>۲۹1</b>   | <ul> <li>الخامسة : المجاز خلاف الاصل</li> </ul>                  |
| 448          | « السادسة : في أسباب المدول عن الحقيقة إلى المجاز                |
| 717          | <ul> <li>د السابعة: فى بيان مالا بكون حقيقة ولا مجازا</li> </ul> |
| <b>۲ 1 1</b> | <ul> <li>الثامنة: في علامة الحقيقة والمجاز</li> </ul>            |
| ۳            | الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم                             |
| ۳۰۸          | الفصل الثَّامن: في تفسير حروف يحتاج إليها                        |
| ٣٠٨          | المسألة الأولى: في معنى الواو العاطفة                            |
| ۳۱۲          | و الثانية : في ممنى الفاء                                        |

| م<br>م | الموضوع                                                  |       |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| 418    | ة المالية : في ممنى ﴿ في *                               | الماا |
| 417    | الرابعة: في معني « من ،                                  | ,     |
| 211    | الخامسة: في معنى والباء،                                 | •     |
| 419    | السادسة: في ممني وإنما ،                                 | •     |
| 414    | الفصل التاسم: في كيفية الاستدلال بالألفاظ                | )     |
| 242    | لة الأولى: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل         | الما  |
| 270    | الثانية: لا يجوز إرادة الظاهر من غير دليل                | •     |
| 441    | الثالثة: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى                 | •     |
| 444    | ة المنطوق                                                | دلال  |
| ۳۲۸    | ة المفهوم                                                | כצו   |
| 441    | لة الرابعة : في مفهوم اللقب ومفهوم الصفة                 | [[    |
| 274    | م الصفة                                                  |       |
| ۲۲۷    | لة الحامسة : في مفهوم الشرط                              | السا  |
| 449    | السادسة: في مفهوم العدد                                  |       |
| 727    | السابعة: فيا يحتاجه اللفظ هند غدم استقلاله بإفادة المعنى |       |

﴿ تُم بحمد الله تمالى ﴾

دقم الابداع ١٩٩٠ / ١٩٩٠

رَفعُ بعبر (لرَّحِيْ (الْبَخْرَيِّ رُسِلَنَمُ (الْبِرْرُ (الْفِرُونِ رُسِلِنَمُ (الْفِرْرُ فَرَيْسِ

عبى الرق المؤري المؤرد المؤرد

تأليف الدكتررشغب أن محدار أيرا عيل حرارة عند الأزهد المالية المالية الأزهد المالية المالية

الأعالقانع

المكتبة الأرهرية للتراث

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ (سِلنه) (البِّرُ (الِفِرُوفُ بِسِ



۱۵ مدینة أبق بكر الصدیق مسطرد ـ ت : ۲۲۱۱۲۱

## CARDENULL.

رَفَعُ عِب (لرَّحِي (الْهُجُنِّ يُّ وسِلنه (لِنَهْرُ (الِفِرُووكِيسِ (سِلنه (لِنَهْرُ (الِفِرُووكِيسِ

الجــزء الشائي

رَفعُ بعب (لرَّحِلِ (النِّخْرِيِّ (سِيلنم (لابِّرُ (الفِرُوف مِيسَ (سِيلنم (لابِّرُ (الفِرُوف مِيسَ رَفْعُ الْجَابِ الْجَنِّي الْجَالِ الْجَابِ الْجَابِ الْجَابِ الْجَابِ الْجَابِي الْجَابِي الْجَابِي الْجَابِي الْسِلِيْمُ الْفِرْمُ الْفِرْمِي فِي الْأُوامِي والنواهي وفيه فصول

#### 1 il Uisill

فى لفظ الأمر \_ وفيه مسالتان المسألة الأولى \_ فيما وضع له لفظ (أمر)

قال البيضارى: ( الأول في لفظ الأمر وفيه مسألتين الأولى:

إنه حقيقة فى القول الطالب للفعل، واعتبرت المعثز لة العلو، وأبو الحسين الاستعلاء، ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون و ماذا تأمرون، وليس حقيقة فى غيره دفعاً للاشتراك.

وقال بعض الفقياء: إنه مشترك بينه وبين الفعل، لأنه يطلق عليه مثل: « وما أمرنا إلا واحدة » « وما أمر فرعون برشيد » والأصل في الإطلاق الحقيقة . قلنا : الراد الشأن مجازا .

قال البصرى إذا قيل: أمر فلان ترددنا بين القول ، والفعل ، والشيء، والصفة ، والشأن ، وهو آية الاشتراك ، قلنا : لا بل يتبادر القول ) .

اعلم أن الآمر والنهى يطلقان عند الأشاعرة على اللسانى وعلى النفسانى أيضاً ، وهو الطلب . واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أم لا؟ فنقل الإمام الرازى فى المحصول والمنتخب فى أول اللغات عن المحققين هنا أن الكلام

بأنواعه مشترك بينهما، واقتصر عليه، وصحح هنا فى الكتابين المذكورين أيضاأنه حقيقة فى اللسانى فقط (١). ورأى الأشمرى الظاهركا قال فى البرهان: إنه حقيقة فى النفسانى فقط (٢) وقال فى جواب المسائل البصرية، إنه حقيقة فى اللسانى أيضاً، وكلام المصنف إنما هو تعريف للسانى، فإن النفسانى هو نفس الطلب كما تقدم مبسوطاً فى آخر خطاب المعدوم، ولأن أبا الحسين من المشكلمين فى هذه المسألة كما سيأتى وهو منكر لكلام النفس، وهذان الامران بدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة فى اللسانى فقط.

(وقوله: في لفظ الأمر) أي في لفظ: ميم راء بالا في مدلولها ، وهو الفعل ، ولا في نفس الطلب ، وهذا اللفظ يطلق مجازاً على الفعل والشأن وغيرهما بما سياتي ، وحقيقة على ماذكره المصنف لتبادر الفهم إليه ، فعلى هذا مسمى الأمر لفظ وهو صيغة أفعل ، ومسمى صيغة أفعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما بما سيأتي (فقوله: القول) بدخل فيه الأمر وغيرة سواء كان بلغة العرب أم لاوسواء كان نفسانياً أم لاكما صرح به الاصفهائي شارح المحصول .

(وقوله: الطالب) احترز به عن الحبر وشبهه ، وعن الأمر النفساني، فإنه هو الطلب لا الطالب وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده ، لكن الطالب حقيقة إنما هو المسكلم ، وإطلاقه على الصيغة بجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعل ،

(وقوله: للفعل) احترز به عن النهى ، فإنه قول طالب للنزك ، ولقائل أن يقول: النهى قول طالب للفعل أيضاً ، ولكن فعل الضد وسيأتى في

 <sup>(</sup>١) انظر : المحصول (١/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان ( ١ / ٢١١ ) .

كلامه حيث قال: مقتضى النهى نعل الصد، وطفنا قيده ابن الحاجب بقوله؛ طلب فعل غير كف (١) ، لأن الفعل المطلوب بالنهى هو الكف عن المنهى عنه ، والكف غير كف القائل: عنه ، والكف فعل على الصحيح ، وأيضاً فيرد على الحد قول القائل: أنا طالب منك كذا ، أو أوجبته عليك ، وإن تركته هاقبتك . فإن الحد صادق عليه مع أنه خبر فلابد أن يقول: بالوضع أو بالذات كا ذكره فى تقسيم الألفاظ ، وقد زاد في الحصول قيداً آخر فقال قبل المسألة الثالثة: إن الحق في حده أن يقال هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لما سيأتي أن الأمر حقيقة في الوجوب و تبعه عليه صاحب الحاصل وغيره (٢).

والصواب ماقاله المصنف ، فإن الذي سياتي حقيقة في الوجوب إنما هو صيغة أفعل ، وكلامنا الآن في لفظ الآمر فهما مسألتان ، وقد صرح بالفرق بينهما الآمدي وابن الحاجب، فأما ابن الحاجب، فإنه صح في أوائل الكرتاب أن المندوب مأمور به ولم يحك الحلاف إلا عن الكرخي والرازي ، ثم ذكر بعد ذلك في الأوامر أن الجمهور على أن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب (٣) ، وهذا هو عين كلام المصنف ، ولا يمكن أن يكون مراد ابن الحاجب بالكلام الأول الإطلاح المحاف المجازي ، فإنه عا لاخلاف في كما نقله الآمدي هنا .

وأما الآمدى فإنه نقل فى أو ائل الكتاب عن القاضى أنه مأمور به ، واقتضى كلامه ترجيحه ، ونقل هنا عنه التوقف فى صيغة أفعل وصححه ، فدل على المفايرة قطعاً (٤) .

<sup>(</sup>١) افظر: شرح المضد (٧٧/٢)٠

<sup>· (</sup> ١٩٠/١) انظر: المحصول ( ١٩٠/١)

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العضد ( ٧٩/٢) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام (١/ ٧٥ ، ٢ / ١١) ٠

(قوله: واعتبر المعتزلة) أى شرطوا فى حد الأمر الملودرن الاستعلام، وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى(١) ، ونقله الفاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره .

والعلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ، فإن كان مساوياً فهو الهماس، فإن كان دونه فهو سؤال ، وشرط أبو الحمين الاستعلاء دون العلم والاستعلاء هو الطلب لا على وجه الغذال بل بغلظة ورفع صوت ، وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم الألفاظ وحاصله : أن العلو هيئة في المتكلم ، والاستعلاء هيئة في المكلام ، واشتراط الاستعلاء صححه الآمدى في الإحكام (٢)، ومنتهى السول، وكذلك ابن الحاجب (٣) ، واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لايصدق عليه أنه آمر بخلاف المستعلى ، ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه ، ولقائل أن يقهول : الذم لمجرد الاستعلاء ، ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى فاذا يقولون فيه ، وشرط القاضى عبد الوهاب العلو والاستعلاء معاً .

واعلم أن أبا الحسين قد نص فى المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التذلل(٤) وهو غير مافى هذا الكتاب .

(قوله: ويفسدهما) أى يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: (فاذا تأمرون)(٠)، فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء أماالعلو

<sup>(</sup>١) انظر:شرح اللمع (١/١٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام (٢ / ١١ ) ٠

 <sup>(</sup>٣) شرح العضد (٢/٧٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر المعتمد (١/ ٩٤) .

<sup>(</sup>ه) سورة الشعراء الآية ٣٥.

فواضح ، وأما الاستعلاء فلوقوعه فى حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية فى فرعون .

(قوله: فليس حقيقة في غيره) لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص ذكر المصنف أنه لايكون حقيقة في غيره أيضاً ، إذ لو كان لمكان مشتركا ، والآصل عدمه ، وقال بهض الفقهاء : إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل ، ونقل الاصفهاني شارح المحصول عن ابن برهان: أنه قول كافة العلماء ، ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى : (وما أمر نا إلا واحدة )(١) أي فعلنا ، لأن الأمر مختلف صيغة ومدلولا ولقوله تعالى : (وما أمر فرعون برشيد)(٢) أي فعله والأصل في الإطلاق المحقيقة . وجوابه أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازاً ، وهو أولى من المحقيقة . وجوابه أن المراد بالأمر هنا هو الشأن مجازاً ، وهو أولى من الاشتراك ووجه المجاز أن الشأن أعم من القول والفعل ، فالتعبير عنه بالقول من باب إطلاق اسم الخاص وإرادة العام .

وقال أبو الحسين البصرى . إنه مشترك بين خمسة أشياء :

أحدها : القول المخصوص لما قلناه .

والثانى : الشيء كمقولنا تحرك هذا الجسم لامر أى لشيء .

والثالث: الصفة وقد أبدله الإمام فى بعض المواضع بالعرض ودليله قول الشاعر:

عزمت على إقامة ذى صباح لأمر مايسود من يسود (٣)

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ه .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ألآية ٧٩٠

<sup>(</sup>٣) البيت لانس بن مدركه الحشمى ، وقد استشهد به سيبويه فى , الكتاب ، والمبرد فى , المقتضب ، وابن جنى فى , الخصائص ، وغيرهم انظر : (ممجم شواهد العربية ١ / ٢٨٨) . . . . .

أي لصفة عظيمة من الصفات.

الرابع: الشأن كقولنا: أمر فلان مستقم أي شأنه.

الخامس: القمل وقد قدم تمثيله، فإذا تجرد عن القرائن كمقول القائل: أمر فلان أو هذا أمر ترددنا بين هذه الخسة، والتردد آية الاشتراك أى علامته، وجوابه أنا لانسلم حصول التردد بل يتبادر القول(١).

# الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

قال المصنف: (النانية: الطلب بديهى للتصور، وهو غير العبارات المختلفة، والإرادة خلافا للمعتزلة. لنا أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت، وأن المعهد لعذره فى ضرب عبده بأمره ولايريد، واعترف أبو على وابنه بالتغاير وشرط الإرادة فى الدلالة ليتمسيز عن التهديد. قلنا: كونه بجازا كاف).

أقول: شرع فى الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة لتعلق الأمر بها، ولآن الطلب مشتبه بالباقيين، وقد وقع فى حد الأمر حيث قال: هو القول الطالب للفعل فلذلك ذكر الثلاث، فأما الطلب فإن تصوره بديمي أى لايحتاج فى معرفته إلى تعريف بحد أو رسم كالجوع، والعطش، وسائر الوجدانيات، فإن من لم يمارس العلوم ولم يعرف الحدود والرسوم يأمر وينهى ويدرك تفرقة ضرورية بينهما. ولك أن تقدول التفرقة البديمية لاتتوقف على العلم البديمي بحقيقة كل واحد منهما بل على العلم البديمي بهما من وجه بدليل أنا نفرق بالبديمة بين الإنسان والملائدكة.

(قوله: وهو) أى الطلب غير العبارات وغير الإرادة. أما مغايرته للعبارات فلأن الطلب معناه واحد لا يختلف باختلاف الآمم والعبارات مختلفة باختلاف اللغات. وأشار المصنف (بقوله: المختلفة) إلى هذا

<sup>(</sup>١) انظر-: المعتمد (١/٥٥، ٢٦) .

وأيس لإخراج شيء ، ولو قال : لاختلافها لكان أصرح ، وأما مغايرته الإرادة فقد خالف فيه المعتزلة وقالوا : إنه هو ، والحاصل : أن الآس اللسانى دال على الطلب بالاتفاق ، لكن الطلب عندنا غير الإرادة ، وعندهم عينها أي لا مغي لكونه طالباً إلا كونه مربداً .

(قوله: لنا) أى الدليل على أن الطلب غير الإرادة من وجهين أحدهما: أن الإيمان من الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤمن كأبي لهب مطلوب بالاتفاق مع أنه ليس بمراد قه تعالى، لأن الإيمان والحالة هذه ممتشع، إذ لو آ، ن لا نقلب علم الله تعالى جهلا، إذا كان ممتنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا كما قال في المحصول قال : لأن الإرادة صفة من شأنها ترجيح أحد الجائزين على الآخر (١)، وقد أشار المصنف إلى هدذا الدليل ( بقوله : لما عرفت )، أى في جراز التكليف بما لا يظاق ، وقد قرره كشير من الشراح على غير هذا الوجه ، فإنهم استدلوا على عدم إراته بعدم وقوعه ، وهذا مصادرة على المطلوب كما تقدم .

الدايل الثانى: أن السلطان إذا أنكر على السيد صَرْبَ عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره فلا يمتثل ، ثم يأمره بين يديه إظهاراً لتمرده فإن هذا الآمر لا إرادة ممه ، لأن الماقل لا يريد تكذيب نفسه ، واستدل الشيخ أبو إسحاق فى شرخ اللم بأن الدين الحال مأمور بقضائه ، ولو حلف ليقتضيه غدا إن شاء الله تعالى فإنه لا يحنث . فدل على أن الله تعالى ماشاءه فثبت الآمر بدون المشيئة (٢) .

(قوله: واعترف أبو على وابنه) أى أبو هاشم بأن الطلب غير الإرادة، ولحكن شرطا فى دلالة الصيغة على الطلب إرادة المأمور فلا يوجد الآمر الذى هو الطلب إلا ومعه الإرادة حتى تكون قرينة على إرادة الآمر الحقبق، وتابعهما على ذلك أبو الحسين والقاضى عبد الجباد.

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٩٣١) . (٢) شرح اللمع (١/ ١٩٥١) .

قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة وهي شرط انفاقا ، وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الآمر إلى جهة الآمر شرطها المسكلمون دون الفقها. وإرادة الاحتفال: وهي محل النزاع بيننا وبين أي على وابيه ، وقد ذكر هذه الثلاث أيضاً الإمام الرازي(۱) ، والغزالي(٢)، وغيرهما ، واحتج أبو على ومن تبعه على اشتراط الإرادة بأن الصيغة كا ترد للطلب قد ترد للتهديد ، كقوله تعالى: (اعملوا ماشئتم)(٣) مع أن النهديد ليس فيه طلب فلابد من عيز بينهما ، ولا عسير سوى الإرادة ، النهديد ليس فيه طلب فلابد من عيز بينهما ، ولا عسير سوى الإرادة ، الموجوب بجاز في النهديد ، فإذا وردت فيجب الحمل على المعني الحقيقة في الموجوب بجاز في النهديد ، فإذا وردت فيجب الحمل على المعني الحقيقة في عند عسدم القرينة الصارفة إلى غيره ، لأن دلالة الآلفاظ على المعاني تابعة للموضع فحيث الوضع ثبتت الدلالة كسائر الآلفاظ ، فهذا القدر وهو كونه حقيقة في الإيجاب بجازاً في التهديد كاف في التمييز .

انظر: المحصول ( ۱ / ۱۹۱ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٢) أنظر: المستصفى (١/ ١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنونالآية ١٥٠

رَفْعُ

# عِب (لرَّحِيُ (الْبُخِّرِيُّ (أَسِلْتُمَ (لِنِرُمُ (لِنِوْدَى لِيسَ الْعَصَى لَالْتُنَا فَى

# في صيغة الأمر وفيه مسائل

المسألة الاولى: فما تستعمل فيه صيغة الأمر:

قال المسنف:

(الأولى: إن صيفة أفعل ترد استة عشر معنى الأول الإبجاب مثل: وأقيموا الصلاة ، الثانى الندب: وفكا نبوه ، ومنه الناديب (كل مما يليك) الثالث الإرشاد: وواستشهدوا ، الرابع الإباحة : وكلوا واشربوا ، الخامس النهديد: واعملوا ماشتم ، ومنه الإنذار: وقل تمتعوا ، السادس الإمتنان: وكلوا مما رزقم الله ، السابع الإكرام: وادخلوها ، الثامن الامتنان: وكلوا مما رزقم الله ، السابع الإكرام: وادخلوها ، الثامن المتسخير: وكونوا قردة ، الناسع التعجيز: وفانوا بسورة ، العاشر الإهانة: وذق ، الحادى عشر التسوية: واصبروا أو لا نصبروا ، الثاني عشر الدعاء: واللهم اغفر لى ، الثالث عشر التين : وأسروا أو لا نصبروا ، الثاني عشر الدعاء: عشر الاحتقار: وبل ألقوا ، الخامس عشر التكوين: وكن فيكون ، عشر الاحتقار: وبل ألقوا ، الخامس عشر الته وين: وكن فيكون ، السادس عشر الخبر وفاصنع ماشنت ، وعكسه ، ووالوالدات برضعن أولادهن ، (لا تفكح المرأة المرأة ) .

أقول: لما تقدم أن الأمر هو القول الطالب للفعل شرع فى ذكر صيغته وهى أفعل ،

ويقوم مقامها اسم الفعل كصه ونزال ، والمضارع المقرون باللام مثل لتفعل كذا ، والضمير في صيغته إما عائد إلى الآمر وإما إلى القول الطالب و هو الأقرب و هذه الصيغة ترد لسنة عشر معنى يمتأز بعضها عن بعض بالقرائن.

الأول: الإيجاب كقوله تعالى: ﴿ أَفْيِمُوا الصَّلَاةِ ﴾ (١) .

الثانى : الندب كقوله تعالى : (فكاتبوهم)(٢) ، ومنه ، أى ومن الندب النادب كقوله عليه الصلاة والسلام : وكل مما يليك ، (٣) فإن الأدب مندوب إليه وعبارة المحصول ويقرب منه ، وإنما نص على أنه منه لأن الإمام قد نقل عن بعضهم أنه جعله قسما آخر والفرق بينهما هو الفرق ما بين العام والخاص لآن الآدب متعلق بمحاسن الآخلاق والمندوب أعم وقد نص الشافهي رضي الله عنه على أن الآكل مما لا يليه حرام ذكر ذلك في الربع الآخير من كتاب الآم في باب صفة نهى النبي عَلَيْكِيْنَةُ فقال ما نصه : فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أي برك ليلا أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بما نهى النبي عَلَيْكِيَّةً ، هذا لفظ برك ليلا أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالماً بما نهى النبي عَلَيْكِيَّةً ، هذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الآم نقلنه .

الثالث: الإرشاد كقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)(؛) وقوله تعالى بعدها: (فاكتبوه) والفرق بين الندب والإرشاد على ماقاله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٣٤، والانعام الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) حديث صميح رواه البخارى: كتاب الأطعمة ، باب : التسمية على الطعام والأكل باليمين . حديث رقم ( ٣٧٦ه ) من حديث عمر بن أبي سلمة ، ربيب رسول الله - عَلَيْنَاتُهُ - بزوج رسول الله - عَلَيْنَاتُهُ - بأمه بعد وفاة أبي سلمة ، فعاش في كنف رسول الله - عَلَيْنَاتُهُ - ورعايته ، توفي سنه ٨٣ ه .

كا روى الحديث مسلم ، وأبو داود ، والنرمذى ، وابن ماجه ، وأحمد ، ومالك فى الموطأ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٨٢ .

فى المحصول تبعاً للستصفى: أن المندوب مطلوب الواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا ، إذ ليس فى الإشهاد على البيع ولا فى تركه ثواب ، والملاقة التى بين الواجب وبين المندوب والإرشادهى المشابهة المعنوية لآشتراكهما فى الطلب(١) .

الرابع: الإباحة كقوله تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)(٧) هكذا قرروه وفيه نظر فإن الاكل والشرب واجبان لإحياء النفس والصواب حل كلام المصنف على إرادة قوله تعالى: (كلوا من الطيبات)(٣) ثم إنه يجب أن تدكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تدكون قرينة لحله على الإباحة كما وقع العلم به هنا والعالاقة هى الإذن وهى مشابهة معنوية أيضاً.

الحامس: النهديدكمقوله تعالى: (اعملوا ماشتنم)(٤) وقوله (واستفزز من استطعت منهم)(٥).

(ومنه) أى ومن النهديد (الإندار) كفوله تعالى: (قل تمتموا فإن مصيركم إلى النارع)(٩) وعبارة المحصول ويقرب منه وإنما نص عليه لأن جماعة جعلوه قسما آخر والفرق بينهما ماقاله الجوهرى في الصحاح فإنه ذكر في باب الدال أن التهديد هو التخويف ثم ذكر في باب الراءأن الإندار هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف انتهى كلامه(٧)، فقوله تمالى:

<sup>(</sup>١) انظر المستصنى (١ / ١٦٤) والمحصول (١/ ٢٠١).

<sup>- (</sup>٢) سورة الاعراف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم الآية ٣٠.

<sup>(</sup>v) انظر الصحاح مادة , هدد ، (٢/ ٥٥٥) .

قُل ( مُتعوا ) أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر وهو متعوا فيكون أمراً بالإندار ، وقسد فرق الشارجون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنبها ، والعلافة التي بينه وبين الإيجاب هي المضادة لأن المهدد عليه إما حرام أو مكروه .

السادس: الامتنان كمقوله تعالى: ( فكلوا بما رزقكم الله) (١) والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة هي الإذن المجرد، والامتنان يقترن به ذكر احتياجنا إليه أو عدم قدر تنا عليه ونحوه كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه، وفرق بعضهم بأن الإباحة تمكون في الشيء الذي سيوجد بخد الامتنان والعلاقة هي مشابهة الإبجاب في الإذن لآن الامتنان إنما بكون في مأذون فيه.

السابع : الإكرام كقوله تعالى : (أدخلوها بسلام آمنين)(٢) فإن قرينة قوله : (بسلام آمنين) بدل عليه والعلاقة هي المشاجة في الإذن أيضاً.

الثامن: التسخير كهوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين) (٣) والفرق بينه و بين التسكوين الآني: أن التسكوين شرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة، والتسخير هو الانتقال إلى حالة بمتهنة إذ التسخير لغة هو الذلة والامتهان في العمل ومنه قوله تعالى: (سبحان الذي سخر لفا هذا) (٤) أي ذلاه لنا لنركبه وقوطم فلان سخره السلطان، والباريء تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل والعلاقة فيه وفي التكوين هي المشابهة المعنوية وهي النحتم في وقوع هذين وفي فعصل الواجب وقد يقال العلاقة فيهما هو الطلب، والتعبير بالتسخير صرح به القفال في كتاب العلاقة فيهما هو الطلب، والتعبير بالتسخير صرح به القفال في كتاب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف الآية ١٣ .

المُلْشارة ثُم الغرائي في المستصنى ثُم الْإمام وأنباعه وأدعى بعض الشارحين الله السخرية وهو الاستهزاء ومنه قوله تعالى: (لايسخر قوم من قوم)(١) وهذا عجيب فإن فيه ذهول عن المدلول السابق الذي ذكرته وتغليظاً لهؤلاء الائمة وتكرارا لما يأتي فإن الاستهزاء لا يخرج عن الإهانة أو الاحتقار وكلاهما سائي .

الناسع : التعجيز كمقوله تعالى : ( فأنوا بسورة )(٢) والعلاقة بينه و بين الإيجاب هي المضادة لآن التعجيز إنما هو في الممتنعات والإيجاب في الممكنات .

الماشر: الإهانة كقوله تعالى: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) (٣) والعلاقة فيه وفى الاحتقار هو المضادة لآن الإيجاب على العباد تشريف لهم لما فيه من تأهيلهم لخدمته إذ كل أحد لايصاح لخدمة الملك ولما فيه من رفع درجاتهم قال والمنظينية: «وما نقرب إلى المتقربون بمشلل أداء ما افترضته ه (٤).

الحادى عشر: التسوية بين الشيئين كيقوله تعالى: (اصبروا أو لانصبروا سواء عليكم )(•) وعلاقته هى المضادة أيضاً لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح رواه :كتاب الرقاق ، باب النواضع (٢٥٠٣) من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ كما رواه البيهق : كتاب صلاة الاستسقاء ، باب : الخروج من المظالم والتقرب إلى الله (٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطور الآية ١٦ .

<sup>(</sup>۲- الاسنوى - ج۲)

أَثْنَانَى عَشَر : الدعاء كُمُقُولُ القَائلُ : واللَّهِمَ أَعْفَرُ لَى، وَالْمَلَاقَةُ فَيهُ وَفَيْمُ المُعَدَ بعد ماعدا الآخير هو الطلب وقد تقدم لبعضها علاقة أخرى .

الثالث عشر: التمني كقول أمرى والقيس (١):

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

وإنما جعل المصنف هذا الشاعر متمنياً ولم يجمله منرجياً لأن الترجى يكون في الممكنات والتمني المستحيلات ، وليل الحب لطوله كأنه مستحيل الإنجلاء و لهذا قال الشاعر :(٢) ، وليل الحب بلا آخر ، .

فلذلك جمله متمنياً.

الرابع عشر: الاحتقار كقوله تمالى حكاية عن موسى بخاطب

(۱) هو : امرق القيس بن حجربن عمرو الكندى ، الشاعر الجاهلي المشهور، الملقب بذى الجروح . قال ابن خالويه : لأن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة ، فلم البسها أسرع السم إليه ، فتثقب لحمه ، فسمى ذو الجروح ، ردى أن الرسول - عَلَيْكَالِيّةُ - قال عنه : « هو قائد الشعراء إلى النار ، .

والبيت من معلقته المعروفة ، استشهد به الشجرى فى «أماليه» والعينى فى «شواهـــد الآلفية ، والآشمونى فى «شرح ألفية ابن مالك» والشيخ خالد فى «التصريح بمضمون التوضيح».

انظر: (الشعر والشعراء ١/٥٥ وما بعدها ، تهذيب الاسماء واللغات ١/٥٢ ، ديوان امرىء القيس ص ٨ الطبعة الثانية ـ دار المعارف بمصر). (٦) هو : خالد بن يزيد البغدادى ، أبو الهيثم ، المعروف بالكاتب ، أصله من خراسان ، عاش وتوفى فى بغدادكان أحـــد كتاب الجيش فى أيام المعتصم العباسي له ديوان شعر . توفى سنة ٢٦٢ ه.

وهذا عجز بيت من المتقارب وصدره :

و رقمدت ولم ترث الساهر،

ذكره الجرجانى فى « دلائل الإعجاز ، ص ٣٧٦ الطبعة الثالثة عن دار المنار عصر وعبد السلام هارون فى « معجم شواهد العربية ص ١٩٣ » .

السحرة: (بل ألقوا ما أنتم ملقون)(١) يعنى أن السحر فى مقابلة المعجزة حقير، والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة إنما تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل كترك إجابته والقيام له عند سبق عادته ولا يكون بمجرد الاعتقاد فإن من اعتقد فى شىء أنه لايمباً به ولا يلتفت إليه يقال إنه احتقره. ولا يقال إنه أهانة، والحاصل أن الإهانة هى الإنكار كيقوله تعالى: ( فق إنك أنت ألهزيز الكريم) والاحتقار عدم المبالاة كيقوله تعالى: ( بل ألقوا) (٢).

الخامس عشر : التكوين كقوله تعالى : (كن فيكون )(٣).

السادس عشر: الخبر كقرله عِلَيْكَيَّةُ: دَافِهَا لَمُ تَسْتَحَ فَاصْغُعُ مَا شُنْتَ، (٤) أي صنعت ماشئت، (٤) أي صنعت ماشئت، وقبل: المعنى إذا لم تستّح من شيء لكونه جائزاً فاصنعه ، إذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجائز.

( قوله: وعكسه ) أى أن الحبر قد يستعمل لإرادة الأمركةوله تعالى: « والوالدات يرضمن أولادهن )(٥) أى ليرضمن .

قال فى المحصول: والسبب فى جواز هذا المجاز أن الآمر والحبر يدلان على وجود الفعل(٦)، وأراد أن بين المعنيين مشابهة فى المعنى وهى المدلولية فلهذا يجوز إطلاق اسم أحدهما على الآخر ،

Programme Andrews

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سورة طه الآية ۲7 .

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) حسديث صحيح رواه البخارى: كتاب: أحاديث الآنبياء، باب: حدثنا أبو الىمان ، من حديث أبي مسعود، وأبو داود: كتاب الآدب ، باب (٤٧٩٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب الحياء (٤١٨٣) من حديث عقمة بن عمرو وأبي مسعود.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٣٣ .

<sup>. (</sup>٦) انظر المحصول (١/٠٠) .

قُولُه : • ولا تنكم المرأة المرأة ، يعنى أن الحنبر قد يقع موقع النهى أيضاً كا يقع موقع النهى أيضاً كا يقع موقع الأمر كقـــوله وَيُنْكِنُونَ • لانفكم المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ه (۱) فإن المراد منه النهى وصيغته صيغة الخبر لوروده مضموم الحاء، إذ لو كان نهياً لكان بجزوماً مكسورا على أصل النقاء الساكنين .

### المسألة الثانية فيما تفيده صيغة الآمر حقيقة

قال المصنف: ( الثانية: أنه حقيقة في الوجوب بجاز في الباقي، وقال أبو هاشم إنه للندب، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل للإباحة، وقبل لأحدهما ولا نعرفة وهو قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقبل بين الحسة ).

أقول اتفقوا على أن صيغة وأفعل، ليست حقيقة في جميع المعانى المتقدمة لأن التسوية عثلا ونحوها إنما استفدناها من القرائن لامن الصيغة قال في المحصول: وإنما وقع الحلاف في الاحكام الحسة التي هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم (٢). ووجه دلالة أفعل على الكراهة والتحريم أنها تستدعى ترك الفعل في التحريم أنها تستدعى ترك الفعل فيكون إما حراماً أو مكروها ، لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخسة بمنوع لما سيأتي في آخر المسألة. والخلاف الناشيء من هذه الخسة كبير ، وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب:

الأول: أنه حقيقة فى الوجوب فقط، وصححه المصنف، وأبن الحاجب، و نقله فى المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين(٣). قال: وهو الحق.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجـــه عن أبى هريرة (۱/ ۲۰۲) والشافعى ، كا رواه الدارةطنى :كـتاب النــكاح (۳/ ۲۲۷) .

انظر: نيل الأوطار ( ٦ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام الرازى في المحصول (١/٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح العضد على المختصر (١/٥٧)، والمحصول (١/٥٠١).

وفى الاحكام للاعدى ، والبرهان لإمام الحرمين أنه مذهب الشافهى(١) . وفى شرح اللمع للشيخ أبى إسحق الشيرازى أنه الذى أعلاه الاشعرى على الوجوب المحاب أبى إسحق الإسفرايني ببغداد(٢) ، ولكن هل يقل على الوجوب بوضع الملفة أم بالشرع فيه مذهبان محكيان فى شرح اللمع المذكور(٣) . والآول وهو كونه بالوضع نقله فى البرهان عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع(١)، وفى المستوعب قول ثالث: أنه بالعقل . ولقائل أن يقول: الشرع(١)، وفى المستوعب قول ثالث: أنه بالعقل . ولقائل أن يقول: قد جزم الإمام فى المحصول والمنتخب فى أثناء الاشتراك بأن الماضى مشترك بين الخبر والدعاء نحو غفر الله لزبد ، في جعل الماضى حقيقة في الدعاء ولم يجعل الأمر حقيقة فيه ؟

الثانى : أنه حقيقة فى الندب ونقله الغزالى فى المستصنى ، والآمدى فى كتابيه قولا للشافمى(٠)، ونقله المصنفعن أبى هاشم، وليس مخالفالمانقله عنه صاحب المعتمدكما ظنه بعض الشارحين فافهمه .

الثالث: أنه حقيقة في الإباحة لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب.

الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام ف ألمنتخب، وكذلك صاحب التحصيل(٦) كلاهما فى أثناء الاشتراك وهذا المذهب نقله الآمدى فى منتهى السول عن الشيعة ، ونقل فى الأحكام عنهم أنه مشترك بينهما بين الإرشاد(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ( ١/ ١٦) ، والإحكام ( ٢ / ١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح اللمع للشيرازي (١ / ٢٠٦) ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)٠

<sup>(</sup>٥) انظر :المستصنى ( ١/ ١٦٥ - ١٦٦ ( والإحكام ٢ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: التحصيل (١/ ٢٧٤)٠

<sup>(</sup>٧) انظر : الإحكام (٢/١٤) .

الحامس: أنه حقيقة فىالقدر المشترك بينهما وهو الطلب و فى المستوغب للقدر المشترك بينهما وهو الطلب و فى المستوغب للقدروانى و المستصنى للفزالى أن الشافعي نص على أن الامر متردد بين الوجوب و الندب وهذا محتمل لهذا المذهب ولما قيله(١).

السادس: أنه حقيقة فى أحدهما أى فى الوجوب أو الندب ولكن لا يعرف هل هو حقيقة فى الوجوب مجاز فى الندب أو بالعكس ونقله المصنف عن حجة الإسلام الفزالى تبعاً اصاحب الحاصل وليس كذلك فإن الغزالى نقل فى المستصنى عن قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط ، وعن قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط ، وعن المعين ثم نقل عن قوم الند فقط ، وعن قوم أنه مشترك بينهما . قال : كلفظ المعين ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاث قال : وهو المختار (٢)، ونقله فى المحصول عنده على الصواب وقال فى المنخول : وظاهر الآمر الواجب وما عداه فالصيغة مستمارة فيه (٣) ، هذا لفظه وهو مخالف لمكلامه فى المستصنى .

السابع : أنه مشترك بين الثلاثة وهى الوجوب والندب والإباحة ، وقيـــــل إنه مشترك بينهما ولكن بالاشتراك المعنوى وهو الإذن حكاه ابن الحاجب.

الثامن: أنه مشترك بين الخسة المذكورة وهذا محتمل لأمرين:

أحدهما: أن يكون مراده الخسة المذكورة في كلامه أولا لقرينة إرادته في المذهب الذي قبله وهو الاشتراك بين الثلاثة لأنه صرح به في بعض النسخ فقال: بين الخسة الأول فإن أراده فهو صحيح صرح به المعالى والغزالى في المستصنى فقال مانصه: فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد خمسة وجوه محصلة ثم قال، فقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه

<sup>(</sup>١) قاله الغزالي في المستصفى (١/ ١٦٦ - ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الغزالي في المنخول ص ١٣٤ .

المنسة كلفظ المين والقرء(١)، هذا لفظه وثرتيبه وهو ترتيب المصنف بعينه.

والنانى ؛ أن يكون مراده الأحكام الخسة وهى عبارة الحاصل يعنى الخسة المعهودة وهى : الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وقد تقدم أن دلائنها على الكراهة والتحريم لكونها تستعمل فى التهديد، والتهديد يستدعى ترك الفعل المنقسم إلى الحرام والمكروه فإن أراد هذه الجسة فهو صحيح أيضاً صرح به الإمام فى المحصول(٢) وذكره الآمدى في الاحكام بالمعنى(٣) ، ونقله إمام الحرمين فى البرهان عن الشيخ أبي الحسن الاشعرى فقال : ذهب الشيخ إلى التردد بين هذه الامور.

فقال قائلون لكونه مشتركا ، وقائلون لكونه موضوعاً لواحد منها ولا ندريه (٤) . هذا معنى كلامه ونقل ابن برهان فى الوجيز عن الأشعرى أنه مشترك بين الطلب والتهديد والتمجيز والإباحة والتكوين ، وقداستفدنا من كلام المعالمي والفرالي أنه حقيقة فى الإرشاد وحكاه فى الأحكام أيضاً ، واستفدنا من كلام ابن برهان أنه حقيقة فى التعجيز والتكوين أيضاً ، والإمام ننى الحلاف عن ذلك كله كا تقدم ، وذهب الأبهرى فى أحداً قواله على ماحكاه فى المستوعب إلى أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله عليه الندب ، وصحح الآمدى التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد كما صرح به فى الآحكام لاشتمال الثلاث على طلب الفعل وننى ما عداها ، وقد نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم وكذلك عن الآشعرى ، نقلت عن الشيعة مذاهب أخرى غير ما تقدم وكذلك عن الآشعرى ، الكن انفق جهوره على أن مذهبه التوقف بين أمور ، ويعبر عنه أيضاً بأن الآمر ليست له صيغة تخصه ، قال فى البرهان : والمشكلمون من أصحابنا

<sup>(</sup>١) البرمان: (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، والمتسضني (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحصول (١/٢٠٢، ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام للامدى (٢/ ١٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) انظر البرمان ( ١ / ٢١٢ ، ٢١٣ ) .

مجمعون على إنباعه فى الوقف ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الاستاذ أبو إسحاق الإسفرابني(١).

أدلة الجمهور على أن صيغة (أفعل) حقيقة فى الوجوب قال المصنف: (لنا وجوه: الأول قولة تعالى: (مامنعك أن لاتسجد إذا أمرتك) ؟

قبل: ذم على ترك المأمور فيكون واجباً .

الثانى: قوله تعالى: (وإذا قيل لهم أركموا لايركمون). قيل: ذم على الشكذيب، قلنا: الظاهر أنه للترك والويل للشكذيب. قيل: لمل هناك قرينة أوجبت، قلنا: رتب الذم على ترك مجرد أفعل.

الثالث: أن تارك الأمر مخالف له كما أن الآتى به موافق ، والمخالف على صدد العذاب لقوله تعالى: (فليحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) قيل: الموافقة اعتقاد حقية الأمر ، فالمخالفة اعتقاده فساده . قلنا : ذلك لدليل الأمر لا له . قيل : الفاعل ضمير ، والذين مفعول ، قلنا : الإضمار خلاف الأصل ومع هذا لابد له من مرجع ، قيل: الذين يتسألون ، قلنا : هم المخالفون فكيف يؤمرون بألحدر عن أنفسهم ؟ الذين يتسألون ، قلنا : هم المخالفون فكيف يؤمرون بألحدر عن أنفسهم ؟ وإن سلم فيضيع قوله تعالى : (أن تصيبهم فتنة ) قيل فليحدر لايوجب ، قلنا : يحسن وهو دليل قيام المفتضى ،

قيل : عن أمره لايعم ، قلمنا : عام لجو از الاستثناء .

الرابع: أن تارك الآمر عاص لقـــوله تعالى: (أفهصيت أمرى) (لا يعصون الله ما أمرهم) والعاصى يستحق النار لقوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً) قيل: لو كان العصيان ترك الآمر لــكرر فى قوله تعالى: (ويفعلون مايؤمرون) قلنا. الآول ماض

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/٢١٦).

أو حال، والثانى مستقبل، قيل: المراد الكفار لقرينة الخلود، قلما: الخلود المكث الطويل.

الحامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الحدرى على ترك استجابته وهو يصلى بقولة تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم).

أَقُولَ : استدل المصنف على أن صيغة ﴿ أَفَمَلَ ، حَقَيْقَةً فَى الوجوبِ مِحْسَمَةً أُوجِهِ :

الأول: أن الله سبحانه و تعالى ذم إبليس على مخالفة قوله (اسجدوا)(١) فقال: (مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك)(٢) لأن هذا الاستفهام ليس على حقيقته فإنه تعالى عالم بالمانع فتعين أن يكون للتو بيخ والذم، وإذا ثبت الذم على ترك المأمور ثبت أن الأمر للوجوب إذ لو لم يكن للوجوب لكان لإبليس أن يقول: إنك ما ألزمتنى ففيم الذم؟ وأيضاً لو لم يكن للوجوب لم يذم عليه لأن غير الواجب لايذم تاركه.

الدليل الثانى قوله تعالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَرَكُمُوا لَا يُرَكَّمُونَ ﴾(٣) أَى صَلُوا و تقريره كما قبله .

أى ليس المراد به بجرد الإخبار عن عـــدم الركوع وإنما المراد به الذم .

اعترض الخصم على هذا الدليل بأمرين:

أحدهما: لانسلم أن الذم على ترك المأمور بل على تكذيب الرسل في

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف من الآية ١١ وهى قوله تمالى: ( ٠٠٠ ثم قلمنا للملائدكة اسجدوا لآدم ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات آية ٤٨ .

التبليغ بدليل قوله تعالى: (ويل يومئذ للسكذبين)(١) قلنا: الظاهر أن النابع بدليل قوله تعالى: (ويل يومئذ للسكذبين)(١) قلنا: الظاهر أن الذم على النرك لأنه مرتب عليه، والترتيب عشهر بالعلية، والويل على التكذيب لما قلمناه، وأيضاً فلتكثير الفائدة فى كلام اقه تعالى وحينته فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على مافعلته، وإن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معاً فإن الكافر عندنا يعاقب على الفروع كالأصول.

الثانى : سلمنا أن الذم على النرك لكن الصيغة تفيد الوجوب إجماعاً عند انضمام قرينة إليها فلمل الأمر بالركوع قد اقترن به مايقتضى إيجابه، وجوابه أن الله تعالى رتب الذم على مجرد وأفعل، فدل على أنه منشأ اللذم لا القرينة .

الدليل الثالث: أن تارك الآمر أى المأمور به مخالف لذلك الآمر ه لآمر الآن الآنى بألمامور به موافق له ، والمخالف ضد الموافق فإذا ثبت أن الآتى موافق ثبت أن الثارك مخالف، والمخالف للآمر على صدد العذاب ، لقوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم )(٢).

وجه الدلالة: أمر الله مخالف أمره بالحذر عن المستذاب بقوله: « فليحذر » ، والأمر بالحذر عنه إنما يكون بعد قيام المقتضى لنزوله ، وإذا ثبت المقدمتان ثبت أن تارك الأمر على صدد العذاب ، ولا معنى للوجوب إلا هذا .

واعترض الخصم بأربعة أوجه مرتبة بالترتيب الجدلى .

أحدها: وهو اعتراض عن المقدمة الأولى لانسلم موافقة الأمر

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات آية ٤٩ .

<sup>- (</sup>٢) سورة النور من الآية ٦٣ ·

عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ماقلتم بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الامر أى كونه حقاً صدقا واجباً قبوله، وعلى هذا فالمخالفة عبارة عن اعتقاد بطلانه وكذبه لا ترك لامر، قلمنا : فرق بين الامر وبين الدليل الدال على أن ذلك الامر حق وهو المعجزة الدالة على صدق الرسول فاعتقاد حقية الامر حوافقة الدليل الدال على أن ذلك الامر حق يجب قبوله، لا موافقة الامر ، فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الامر فوافقته هي اعتقاد الحقيقة وإن دل على إيقاع الفعل كالامر فوافقته هي الإتيان بذلك الفعل.

الثانى: وهو اعتراض على المقدمة الثانية لانسلم أن الآية تدل على أنه تمالى أمر المخالفين بالحدر بل على أنه تمالى أمر بالحدر عن المخالفين فيكون فاعل قوله و فليحدر ، ضميراً و والذين يخافون ، مفعول به وجوابه من وجهين :

أحدهما: أن الإضمار على خلاف الأصل.

الثانى: أنه لابد للضمير من اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا .

فإن قبل يعود على « الذين يتسللون ، قلنا: الذين يتسللون هم المخالفون لأن المنافقين كان يثقل عليهم المقام فى المسجد واستهاع الحطبة وكانوا يلوذون بمن يستأذن للخروج ، فإن أذن له انسلوا معه فنزلت هذه الآية .

وقيل: نزلت في المنسللين عن حفر الحندق، وإذا كان كذلك فلوأمر المتسللون بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أمروا بالحدر عن أنفسهم، سلمنا هذا لكن يلزم منه أن يصير التقدير فليحدر الذين يتسللون منكم لواذا الذين مخالفون، وحينتذيكون لفظ الحذر قد استوفى فاعله ومفعوله وليس هو عايتمدى إلى مفعولين فيصير قوله تعالى: (أن تصيبهم فتنة) ضائعاً ليس له تعلق بما قبله ولا بما بعده،

فإن قبل منه على الأجله فإن الحدر لاجل إصابة ذلك .

قلمنا : أجاب بعضهم بأنه لو كان كذلك لوجب الإتيان باللام لأنه غير متحد به فى الفاعل لأن الحذر هو فعل المنسللين والإصابة فعل الفتنة أو فعل الله تمالى .

وهذا الجواب مردود فإن القاعدة النحوية أنه لا يحب الإنيان بالجار إذا كان المجرور أن أو أن ، نحــو عجبت من أنك قائم، وعجبت من أن تقوم، فيجوز حذف من فى الموضعين، بل الجواب أنه لوكان مفعولا لاجله لكان مجامعاً للحذر لاالفعل يجبأن يجامع علته واجتماعهما مستحيل.

الاعتراض الثالث ؛ وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضاً وتقريره أن يقال : سلمنا أن قوله فليحسد أمر للخالفين وأنه لاضمير في الآية ولكن لم قاتم أنه يوجب عليه الحذر ؟ أقصى عافى الباب أنه ورد الأمر به وكون الأمر الوجوب هو محل النزاع قلمنا : نحن لاندعى أن يدل على وجوب الحذر ولكن يدل على حسنه ، وحسن الحذر من العذاب دليل على قيام المقتضى للعذاب لانه لو لم يوجد المقتضى للعذاب لكان الحذر عنه منها وعبثاً وذلك محال على القد تعالى ، إذا ثبت وجود المقتضى ثبت عنه سفها وعبثاً وذلك محال على العذاب هو ترك الواجب دون المندوب ،

الرابع: وهو أيضاً اعتراض على المقدمة الثانية أن قوله عن أمر ممفرد فيفيد أن أمراً واحداً اوجوب، ونحن نسله، ولا يفيد كون جميع الأوامر كذلك من أن المدعى هو الثانى ، وأجاب فى المحصول بثلاثة أوجه :

أحدها: وعليه اقتصر المصنف أنه عام بدليل جواز الاستثناء فإنه يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلاالأمر الفلانى وسيأتى أن معيار العموم جواز الاستثناء .

الثانى: أنه تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر، وترتيب الحدكم على الوصف يشعر بالعلية .

أَيْنَالُفَ: أَنَهُ إِنَمَا اسْتَحَقَّ الْعَقَّابِ فَى بِعَضَ الْصُورِ لَعَدَمُ الْمَبَالَاةُ وَهُوَ مُوجُودُ فَىالبَاقَ(١) .

الدليل: الرابع: تارك الأمر أى المأمور به عاص لقوله تعالى حكاية عن قول موسى لآخيه هارون عليهما السلام وأفعصيت أمرى (٢) وقوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم)(٣) وكل عاص يستحق النار لقوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً)(٤) عبر بمن التى هى للعموم فـــدل على ما قلناه فينتج أن تارك الأمر يستحق النار ولا معنى للوجوب إلا ذلك ، وقد جعل المصنف كبرى الشكل الأول مهملة فقال والعاصى يستحق النار ، مع أن شرطها أن تكون كلية والصواب أن يقول وكل عاص كما قررته .

اعترض الخصم على هذا الدليل بوجهين:

أحدهما: لانسلم المقدمة الأولى لأنه لو كان المصيان عبارة عن ترك المأمور لكان قوله تعالى: ولا يعصون الله ما أمرهم، معناه لا يتركون أى يفعلون فيكون قوله بعد ذلك: ويفعلون ما يؤمرون . تسكر اراً .

وجوابه أن الأمر المذكور أولا للماضى أو الحال، والأمر المذكور ثانياً للاستقبال فلا تـكرار، وتقدير الآية لايمصون الله ما أمرهم به فى الماضى أو الحال ويفعلون ما يؤمرون به فى الاستقبال

هذا هو الصواب في تقريره على أراده المصنف .

الاعتراض الثاني لانسلم المقدمة النانية لأن المراد بالعصاة ف آلآية م الكفار لاتارك الامر لقريئة الخلود ، فإن الكفار لايخلد في النار

<sup>(</sup>١) راجع في هذه الأوجه: المحصول (١/٢١٣، ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة طـه من الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم من الآية ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجن من الآية ٢٣ .

كما تقرر فى علم السكلام . وجوابه أن الحلود المة : هو المكنث الطوبل سواء كان دائماً أو غير دائم أى يكون حقيقة فى القدر المشترك حذراً من الاشتراك والمجاز ويدل على ماقلنا. قولهم خلد الله ملك الامير .

الدليل الحامس: أن الذي وَسَلِيْقُ دَعَا أَبَا سَعَيْدُ بِنَ الْمُعَلَى(١) وهو في الصلاة فلم يجبه فقال: عامنعك أن تجيب وقد سمّعت الله تعالى يقول: (باأيها الذين آمندوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم ...)(٢) الآية وهذا الاستفهام ليس على حقيقته لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه في الصلاة فتمين أن يكون التو بيخ والذم عنه ورود الآمر دليل على أنه للوجوب.

واعلم أن المصنف ذكر أن أبا سعيد هذا هو الحدرى وهذا غلط تبع فيه صاحب الحاصل ، وصاحب الحاصل تبع الإمام فى المحصول، والإمام تبع الغزالى فى المستصفى ، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلى كذا وقع فى صحيح البخارى فى أول كتاب التفسير ، وفى سنن أبى داود فى الصلاة ، وفى جامع الأصول فى كتاب الفضائل ، وفى غيرها أيضاً واسمه الحارث وفى جامع الأصول فى كتاب الفضائل ، وفى غيرها أيضاً واسمه الحارث ابن أوس بن المعالى الأنصارى الحزرجى الزرقى توفى سنة ٧٣ هواسم

<sup>(</sup>۱) هو: أبو سعيد بن المعلى ، صحابى جليل ، تفرد البخارى بالرواية عنه ، واسمه : رافع ، ويقال:الحارث بن نفينع بنالمعلى ، من حلية الانصار وساداتهم، ويكنى بأبى سعيد ، توفى سنة ٧٣ ه .

انظر في ترجمته: (الاستيماب ٤ / ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة الانفال .

والحديث: رواه البخارى: كتاب التفسير \_ باب ، ماجاء فى فاتحة الكتاب حديث رقم ( ٤٤٧٤ ) وأبو داود فى كتاب الصلاة والنرمذى: كتاب فضائل الفرآن باب: ماجاء فى فضل فاتحة الكتاب ( ٢٨٧٥ ) ، وأحمد فى مسسده ( ٢ / ٢١٢ ، ٤١٣ ) من حديث ابى هريرة رضى الله عنه .

الحُدري سمد بن مالك بن سنان من بني خدرة أنصاري خزرجي أيضاً توفي سنة ع٧ ه بالمدينة المنورة(١).

#### أدلة المخالفين للجمهور

أقول: ذكر المصنف هنا أدلة ثلاثة:

الدليل الأول: وهو احتجاج أبي هاشم على أن وأفعل، حقيقة فى الندب وتقريره أن أهل اللغة قالوا: لا فارق بين المدؤال والآمر إلا فى ألرتية فقط أى أن رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، والمدؤال إنما يدل على الندب فكذلك الآمر لأن الآمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف مانقلوه.

وجوابه أن السؤال يدل على الإيجاب أيضاً لأن أهل اللغة وضعوا «أفعل، لطلب الفعل مع المنع من النرك عند من يقول الآمر للإيجاب وقد استعملها السائل، لكنه لايلزم منه الوجوب إذ الوجوب لايثبت إلا بالشرع فلذلك لايلزم المسؤول القبول من السائل.

ولقائل أن يقول: على تقدير أن يدل السؤال على الإيجاب فيلزم أن

<sup>(</sup>١) انظر : المستصنى (١/١٧)، والمحصول (١/٢١٧).

يَفْتُرَفًّا مِنَ وَجِهُ أُخْرِ لَأَنَ إِيجَابِ الْأَمْرِ وَالْ عَلَى الْوَجُوبِ بَخَلَافَ أَيْجَابِ السُّؤَال

وقد يجاب بأن المعنى بالرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضى الوجوب فلاف السؤال .

وفى هذا الجواب نظر فإنهما مدلولان متغايران ، ولك أن تمنع ماذكره من تفريقه بالرتبة فإنه مذهب الممتزلة كما تقدم بل الفرق أن السؤال أمر صادر بتذال ، والأمر أعم وقدد يترتب الوجوب على إيجاب للسؤال كسؤال المطشان وقد لا يترتب على إيجاب الأمر كطلب السيد من عبده مالا يقدر عليه فتخلص أنها سواء فى الإيجاب والوجوب .

قوله : (وبأن الصيغة) معطوف على قوله (بأن الفارق) وهو دليل القائلين بالقدر المشترك وتقريره من وجهين :

أحدهما: أن الصيغة قد استعملت فى الوجوب كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) (١) وفى الندب كقوله (فكانبوهم إن علمتم فيهم خيراً) (٢) فإن كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك أو لاحدهما فقط فيلزم المجاز فيكون حقيقة فى القدر المشترك وهو طلب الفعل ، دفعاً للاشتراك والمجاز ، وعلى هذا التقرير بكون دليلا للقائل بأنها حقيقة فى القدر المشترك وهو مدلول كلام المصنف لكن عطفه على دليل أبى هاشم فاسد .

التقرير الثانى وهو تقرير الإمام وأتباعه كلهم أن نضم إلى التقدير الأول زيادة أخرى فنقول: والدال على الممنى المشترك وهو الاعم غير دال على الاخص، فيكون لفظ الامر غير دال على الوجوب، ولا على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٣٦٣.١١ ؛ وفى الانعام (وأن أقيموا الصلاة واتقوه) سورة الانعام آية ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سور النور من الآية ٣٣ .

ألندب ، بل على الطلب ، وجواز الترك معلوم بالبراءة الأصلية فتحصلنا على طلب الفعل مع جواز الترك ولا معنى للندب إلا ذلك، وعلى هذا فيصح عطفه على دليل أبى هاشم لكنه بعيد من كلام المصنف .

وجوابه أن الجحاز وإن كان على خلاف الأصل لـكمنه يجب المصير إليه إجماعاً إذا دل عليه دليل، وههنا كذلك للأدلة الخسة التى أقمناها على أنه حقيقة فى الوجوب فقط(١).

قوله : (وبأن تعرف إلخ) هذا دليل الفزالى وموافقيه على التو قف (٢)، وقد تقدم أن عطفه على دليل أبى هاشم لا يصح ، وتقديره أن الطريق إلى معرفة مدلول و أفعل ، إما أن يكمون بالعقل وهو محال ، لأنه لامجال له فى اللفات ، وإما بالنقل المتواثر وهو محال أيضاً ، وإلا لكان بديها حاصلا لمكل أحد من هذه الطائفة فلا يبتى بيتهم نزاع ، وإما بالآحاد وهو باطل، لأن الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن ، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهى الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين ، وكذلك قواعد أصول الفقه كما نقله الانبارى شارح البرهان عن العلماء قاطبة وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد ، وإذا انتفت طرق المعرفة تعين الوقف .

وأجاب المصنف على ذلك بوجبين:

أحدهما: لانسلم أنهم علمية، لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لابجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يكتنى فيها بالظن، فيكذلك ما كان وسيلة إليها. هذا هو الصواب فى تقريره، وأما قول بعض الشارحين أنه يكتنى فيها بالظن مع كونها علمية ليكونها وسيلة للممل فباطل، لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة، وقد منع فى المحصول

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٣٥، ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصني (١/ ١٦٥).

أيضاً كونها علمية ولم يذكر تعليل البيضاوى، بل قال: لأنا بيمًا أنه لا تعين في المباحث اللغوية(١) ، وذلك لتوقفها على نني الاحتمالات العشرة ، ونفيها على المائيت إلا بالاصل .

الثانى: لانسلم الحصر، لأنا قد نتمر فه بتركيب عقل من مقدمات نقلية كمقولنا : تارك الأمر عاص ، وكل عاص يستحق النار، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب، وقد تقدم ذكره فى الدليل الرابع من هذه المسألة ، وقولنا : إن الجمع المحلى بالآلف واللام يدخله الاستثناء، وإن الاستثناء لإخراج مالواء لوجب دخوله ، فإنه يدل على أن الجمع المحلى للمموم كما تقدم فى آخر الفصل الأول من باب اللغات ، وذلك بالطريق الذى قلناه لأن نفس المقدمتين نقلية ، وتركيبما تركيب عقلى علم من العلوم العقلية، وعبر الإمام فى المحصول والمنتخب عن هذا بقوله : إنه يعرف بدليل مركب من العقل والنقل ، فأورد علميه أن هذا الدليل نقل محض لأن المقدمتين نقليتان، وحظ العقل إنما هو تفطنه لاندراج الصغرى فى المكبرى ، فلذلك عدل وحظ العقل إنما ملى ما تقدم و تبعه عليه المصنف (٢).

#### المألة الثالثة

فيما يفيده الأمر بعد التحريم ومايفيده النهى بعد الوجوب

قال البيضاوى: (الثالثة: الآمر بعد النحريم الموجوب، وقبل: الإباحة، لمنا أن الآمر يفيده ، ووروده بعد الحرمة لايدفعه ، قيل : « وإذا حلتم فاصطادوا « للإباحة ، قلنا : معارض بقوله : « فإذا انساخ الآشهر الحرم فاقتلوا ، واختلف القائلون بالإباحة في النهى بعد الوجوب ) .

أقول: إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب فورد بمـــد النحريم ففيه مذهبان :

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ٢٣٥ وما بعدها ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكره الإمام الرازى في المحصول (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

أَضِيهِما: عندالإمام وأثباعه ومنهم المصنف أنه يكون أيضاً للوجوب (أ)، ونقله ابن برهان في الوجير عن الفاضي و الآمدي عن الممتزلة(٢).

والثانى: أنه يكون للإباحة وهو الذى نص عليه الشافعى ، وأكثر الفقها. والمشكمين ، ورجحه أبن الحاجب (٣) ، وتوقف إمام الحرمين (٤) وصرح أيضاً به الآمدى فى الأحكام ، ومع ذلك فله ميل إلى الإباحة فإنه قال عقبة : واحتمال الإباحة أرجح نظراً لغلبته (٥) ، قال فى المحصول : والامر بعد الاستئذان كالامر بعد التحريم وذلك بأن استأذن على فعل شى، فقيل له : أفعله (٦) .

واستدل المصنف على الوجوب بأن الأمر يفيده إذ النفريع عليه وروده بعد الحرمة ليس معارضاً حتى يدفع مائبت له لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتفال من التحريم إلى الإباحة فكذلك الوجوب.

احتج القاتلون بالإباحة بأن الصيفة قد وردت للإباحة كمقوله تعالى: (وإذ حللنم فاصطادوا )(٧) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا )(٨) ، (فإذا تطهرن فأتوهن منحيث أمركم الله)(٩) (فالآن باشروهن)(١٠) وفي الحديث

- (٢) أنظر: الإحكام (٢/٠٤) .
- (٣) أنظر: شرح العضد على المختصر (١/١٩).
- (٤) أنظر: البرهان (١ (٦٢٢، ٢٦٥).
  - (ه) انظر: الإحكام (٢/٠٤) .
    - ( ٥ ) انظر المحصول ( ٢٣٦/١ ) . ( ٦ ) انظر المحصول ( ٢٣٦/١ ) .
      - (٧) سورة المائدة من الآية ٢ .
    - ( ٨ ) سُورَةُ الجُمَّةُ مِنَ الْآيَةِ . ١ .
- ( ٩ ) سورة البقرة من الآية ٢٢٢ .
  - (١٠) سورة البقرة من الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

و گنت نهيتگم عن زيارة القبور فروروها ، (١) وگنت نهيتگم عن إدخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ، (٢) ،

وجوابه أن هـنه الآدلة ممارضة بقوله تمالى: ( فإذا انسلخ الآشهر الحرم فاقتلوا المشركين )(٣) فإن القتال فرض كفاية بعد أن كان حراماً وكذلك قوله وليكيلي : « فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى ،(٤) فإذا تعارض الدليلان تصاقطا و بق دليلا سالماً عن المنع فيفيد الوجوب ،

( قوله : واختلف القائلون) يعنى أن القائلين بالإباحة فى الأمر الوارد بعد الحظر اختلفوا فى النهى الوارد بعد الوجوب فمنهم من طرد القياس وحكم بالإباحة لآن تقدم الوجوب قرينة .

ومنهم من حكم بأنه للنحريم كما لو ورد ابتداء بخلاف الأمر بمدالتحريم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه : كتاب الجنائز ـ باب : ماجاء فى زيارة القبور (۱۵۷۱) وأحمد فى مسنده (۳/ ۳) من حديث أبى سعيد الحندرى ، ومسلم : كتاب الجنائز ـ باب استئذان النبى ربه فى زيارة قبر أمه بلفظ ، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، والترمدى : كتاب الجنائز ـ باب : ماجاء فى الرخصة فى زيارة القبور حديث رقم (۲۰۰۶) بلفظ ، قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لحمد فى زيارة قبر أمه ، فزوروها فإنها تذكر الاخرة ، .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الإضاحى ـ باب: بيان ماكان من النهى عن أكل لحوم الإضاحى (٢) من حديث بريدة وأبو داود: كتاب الاشربة ـ باب الادعية ، والنسائى: كتاب الضحايا ـ باب الإذن فى ذلك (٢٠٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ه .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح متفق عليه عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله \_ عَيْشَاتُو لَهُ . : إنى امرأة أستحاض فلا أعلم أفأدع الصلاة ؟ فقال : • لا . إنما هو عرق وليس بحيضة ، فإذا أفبلت حيضتك فدعى الصلاة ، وإذا أدبر ت فاغسلى عنك الدم وصلى ، ( فصب الراية ١ / ٢٠٠٠ تلخيص الحبير ١ / ٤٩ ) .

#### والفرق من وجهين ؛

أحدهما: أن حمـــل النهى على التحريم يقتضى الترك وهو على وفق الأصل لأن الأصل عدم للفعل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضى الفعل وهو خلاف الأصل .

الثانى : أن النهى لدفع المفصدة المتعلقة بالمنهى عنه ، والأمر لتحصيل المصلحة المتعلقة بألمامور ، واعتبار الشرع بدفع المفاحد أكثر من جلب المصالح ، وأما القائلون إن الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أن النهى بعد الوجوب للتحريم ه

#### المسألة الرابعـة

فيها يدل عليه الأمر المطلق من المرة أو التكرار

قال البيضاوى: (الرابعة - الأمر المطلق لايفيد الشكرار و لا يدفعه، وقيل: للشكرار ، وقيل: للمرة ، وقيل: بالتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة . لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقص ، وأنه ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعاً للاشتراك والمجاز وأيضاً لو كان للتكرار لهم الأوقات فيكون تكليفاً بما لا يطاق ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه) .

أقول: إذا ورد الأمرمقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه بلاخلاف، وإن ورد مقيدا بصفة أو شرط فسياتي أنه يتكرر قياساً لا لفظاً ، وإن كان مطلقاً أى عارياً من هذه القيود ففيه مذاهب خسة:

أحدها: إنه لايدل على التكرار ولا على المرة، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة ، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ، وهذا المذهب هو الذي اختاره الإمام الرازي وأنباعه ونقله

عن الأفلين(١) واختاره أيضاً الآمدي(٢) وابن الحاجب(٣) والمصنف وعبر عن المرة بقوله ولا يدفعه، لأنه لوكان المرة لكان دافعاً للتكرار لأنهما متقابلان.

النانى: أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر وهـــورأى الأستاذ أبي إسحاق، وجماعة من الفقها، والمشكلمين لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدى.

الثالث: أنه يدل على المرة وهو قول أكثر أصحابنا كما حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى شرح اللمم (٤)، ونقل القيروانى فى المستوعب عن الشيخ أبى حامد أنه مقتضى قول الشافعي .

الرابع ، أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة .

الحامس: أنه لاحدهما ولا نعرفه فعلى هذا يتوقف أيضاً واختار إمام الحرمين التوقف(٥) ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعاً للآمدى ولبس كذلك فافهمه .

# دليل المذهب الأول

( قوله : لنا ) أي الدايل على ما قلمناه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يصح أن يقال : أفعل ذلك مرة أو مرات وليس فيه تكرار

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/٢٢ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح العضد على المختصر (٢ / ٨١ ، ٨١) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح اللمع للشيراري (٢٢٠/١) .

<sup>(</sup>ه) انظر: البرهان (١/٢٢٩) ٠

ولا نقض ، إذا لوكان للرة لكان تقييده بالمرة تكراراً وبالمرات نقضاً، ولوكان للنكرار لكان تقييده به تكراراً وبالمرة نقضاً.

الثانى: أن الأمر المطلق ورد تارة مع التكرارشرعاً كآية الصلاة (١)، وعرفا نحو: احفظ دابتى ، وورد تارة المرة شرعا كآية الحج وعرفا كقوله: ادخل الدار . فيكون حقيقة فى القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الإثيان بالفعل مع قطع النظر عن التكرر والمرة لو كان حقيقة فى كل منهما لزم الاشتراك ، وإن كان فى أحدهما فقط لزم الجاز وهما خلاف الأصل .

### أدلة القائلين بالتكرار وبالاشتراك

قال البيضاوى: (قيل: تمسك الصديق على النكرار بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) من غير نكير. قلنا: لهـله عليه الصلاة والسلام بين تكراره مقيل: النهى يقتضى التكرار، فكذلك الآمر. قلنا: الانتهاء أبدأ عكن دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ قلنا: وروده قرينة التكرار، قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك. قلنا: قـد يستفسر عن أفراد المتواطى.).

الأول: أن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق رضى الله عنه وجوب تكر الرها بقوله تعالى : ( وآ نوا الزكاة )(٢) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة : قال في المخصول : فكان ذلك إجماعاً منهم على أنها للنكر ار(٣) .

والجواب: أنه الهل الذي مُؤَلِّلُهُ بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار،

<sup>(</sup>١) مثل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) سورة البقرة الآية ٤٣ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٤٣ ، ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (١/ ٢٤٠).

فإن قيل: الأصل عدمه. قلنا: لما أجمعوا على النكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضى ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعاً بين الآدلة ، وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتى من كونه ليس بإجماع ولا حجة .

الدليل الثانى: أن النهى يقتضى التكرار فكنذلك الآمر قياساً عليه ، والجامع أن كلامنهما للطلب .

وجوابه: أن الانتهاء عن الشيء أبدأ مُكَن لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبدأ فغير ممكن .

وهذا المكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك أن النهى كالآمر في التكراد والفور.

الثالث: أنه لو لم يذل على الشكرار لم يجز ورود النسخ لأن وروده إن كان بعد فعلما فهو يدل على البداء، كان بعد فعلما فهو يدل على البداء، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس ، وهو على الله تعالى محال، ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للشكرار.

وجوابه: أن النسخ لا يحسدوز وروده على الأمر الذى يقتضى مرة واحدة ، ولكن إذا ورد على الأمر المطلق صار ذلك قرينة فى أنه كان المرادبه التكرار ، وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز ، هكذا ذكره في المحصول(١) فتبعه عليه المصنف .

(قوله: قيل حسن الاستفسار) أى استدل من قال بأن الامرمشترك بين السكرار والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه: فيقال: أردت بالامر واحدة أم دائماً ؟ ولذلك قال سراقة(٢) للنبي وَلَيْنَاتُهُونِ: وأحجنا هذا لعامنا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٤٠ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) هو: سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكرناني، أبو سفيان، صحابي

أم للابده(١) مع أنه من أهل اللسان . وأفره عليه فلوكان الآمر موضوعاً في لسان العرب للنكرار أو للمرة لاستفنى عن الاستفسار ...

وجوابه: أن ماقاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطى مكا إذا قال: أعتق رقبة فنقول أمؤمنة أم كافرة سليمة أم معيبة ؟

#### المسألة الخامسة

فيما يفيده الأمر المعلق على شرط أو صفة

قال المصئف: (الحامسة: الأمر المملق بشرط أو صفة مثل (ولمن كمنتم جنباً فاطهروا) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لايقتضى التكرار لفظاً ويقتضيه قياساً.

أما الأول : فلأن ثبوت الحـكم مع الصفة أو الشرط يتحمل التكراد، وعدمه ، ولانه لو قال : . إن دخلت الدار فأنت طالق ، لم يتـكرر .

وأما الثانى: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتسكرر الحكم بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله ) . ع

أقول: الأمر المعلق بشرط كقــوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا )(٢) أو بصفة كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما)(٣) يقتضى تكرار المأمور به عند تكرار شرطه أو صفته إن قلنا

<sup>=</sup> جليل، له شعر ، كان في الجاهلية قائفا، أخرجه أبو سفيان ليفتاف أثر رسول الله \_ ميالية و حين خرج مهاجراً ، أسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ ه . تو في سنة ٢٤ ه ( الإصابة ترجمة رقم ٣١٠٦ ) الأعلام ٣/ ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم :كـتاب الحج، باب حجة النبي عَلَيْنَا وابن ماجه :كـتاب

المناسك ، باب : فسخ الحج (٢٩٨٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية ٣٨.

إِن الأمر المطاق يقتضيه ، فإن قلنا أنه لا يقتضيه و لا يدفعه فهل يقتضيه. هنا . فيه ثلاثة مذاهب :

أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أى أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار. المذهب الثانى: لايقتضيه أى لامن جهة اللفظ ولا من جهة القياس وهذا هو القائل بأن ترتيب الحركم على الوصف لايدل على العلية.

المذهب الثالث: أنه لايقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس، قال فى المحصول: وهذا هو المختار فلذلك جزم به المصنف(۱). واختار الآمدى، وابن الحاجب أنه لايدل عليه قالا: وحل الحلاف فيا لم يثبت كونه علة كالإحصان، فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا(۲). وهذا مناف لكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجنانة مع أنه قد ثبت المتعليل مهما.

### الأدلة على أنه لايقتضى التكرار لفظاً

( قوله: أما الأول) أى الدايل على الأول وهو أنه لايقتضىالتكرار لفظاً من وجهين :

أحدهما: أن ثبوت الحمم مع الصفة أو الشرط يحتمسل التكرار وعدمه ، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء ، وهو أعم من تعليقه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما، والاعم لايدل على الأخص فيلزم من ذلك أن التعليق لايدل على التكرار .

الثانى: أنه لو قال لامرأنه: وإن دخلت الدار فأنت طالق، فإن الطلاق لايتكرر بتكرر الدخول، ولوكان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرركا لو قال كلما، لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) أفظر : الإحكام (٢/٢٧، ٢٨) ، والمختصر مع شرح العضد (٨٣/٢).

فى تعليق الأمر فينبغى أن يقال : وإذا ثبت فى هذا ثبت فى ذلك بالقياس أو يمثل بقوله لوكيله : (طلق زوجى إن دخلت الدار) ، نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كنعليق الآمر فى ثبوت الحلاف حصل المقصود لكن كلام الآمدى فى الإحكام بقتضى أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به فى الخبر كقولنا : إن جاء زيد جاء عرو(١) .

# الدليل على أنه يقتضي التكرار قياسا

وأما الدليل على الثانى وهو أنه يقتضى التكرار قياساً ، فلأن ترتيب الحسكم على الصفة لذلك الحسكم كا الحسكم على الصفة لذلك الحسكم كا سيانى فى القياس فيتكرر الحسكم يشكرر ذلك لأن المعسلول يشكرو بشكرر علته .

(قوله: وإنما لم يتكرر الطلاق) جو اب عن سؤال مقدر، وتوجيه السؤال أن يقال: لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكرره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال: إن قمت فأنت طالق وليس كذلك.

وجوابه أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام علة للطلاق ، ولكن المعتبر تعليل الشارع لآن و فوع الطلاق حكم شرعى ، وآحاد الناس لاعبرة بتعليلهم فى أحكام الله تعالى ، لآن من نصب علة لحسكم فإنما يتسكر رحكمه بتسكر رعلته لاحكم غيره ، فلذلك لم يتسكر ر الطلاق منه ، لاترى أنه لوصر ح بالتعليل فقال طلقها لقيامها لم تطلق اعرأة أخرى له قامت .

#### المسألة السادسة

فيما يفيده الأمر المطلق من الفور أو التراخى

قال المصنف: (السادسة: الأمر المطلق لايفيد الفور، خلافا للحنفية،

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدي (٢ / ٢٨ ).

ولا النراخى خلافا لقوم ، وقبل مشترك لنا ما تقدم . قبل: إنه تعالى ذم إبليس على النرك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم ، قلنا: لعل مناك قرينة عيلت الفورية قبل سارعوا يوجب الفور .

قلمنا : فمنه لامن الآمر قبل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط ، أو لا معه فلا يكون واجباً وأيضاً إما أن يكون للناخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيراً من الشبان يموتون فجاة ، أو لافلا يكون واجبا. قلمنا منقوض بما إذا صرح به قبل النهى يفيد الفور فكذا الامر قلمنا لانه يفيد التكرار) .

أقول: الأمر المجرد عن القرائن وهو المراد بقوله والمطلق، إن قلنا: إنه يدل على التكرار دل على الفور لانه لازم له، وإن قلفا: لايدل على التكرار فيل على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب:

أحدها: أنه لايدل على الفور ولا على التراخى بل يدل على طلب الفعل قال فى البرهان: وهذا ماينسب إلى الشافهى وأصحابه (١) ، وقال فى المحصول: إنه الحق (٢) واختاره الآمدى (٣) وابن الحاجب (٤) والمصنف .

المذهب الثانى: أنه يفيد الفور أى وجوباً وهو مذهب الحنفية(٥). والمذهب الثالث: أنه يفيد الثراخي أيجوازاً قال الشيخ أبو إسحاق: والتمبير بكونه يفيد الثراخي غلطه(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (١/ ٣٠- ٣١) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العضد ( ٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البرمان (١/٢٣١)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح اللمع ( ١/٢٣٥) .

وقال فى البرهان : إنه لفظ مدخول فإن مقتضى إفادته التراخى أنه لوفرض الامتثال على الفور لم يعتد به ، وليس هذا معتقد أحد(١) ، نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية إنا لانقطع بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير ، قال : وذهب المقتصدون منهم إلى انقطع بامتثاله وحكاه فى البرهان أيضاً (٢).

الرابع: وهو مذهب الواقفية إنه مشترك بين الفور والنراخي(٣).

## منشأ الخيلاف

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة ورود الآمر تارة مستعملا في الفور كالآمر بالإيمان، وتارة مستعملا في التراخي كالآمر بالحج، فقال بعضهم: هو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو طلب الفعل، ومنهم من قال: هو حقيقة في الفور بجاز في التراخي، ومنهم من قال: هو مشترك لفظى بين الفور والتراخي .

أدلة القائلين بأن الأمر الملطق لايدل على الفور أو التراخي

( قوله : لنا مانقدم ) أى فى الـكلام على أن الأمر المطلق لايقتضى التكرار وأشار إلى أمرين :

أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور وبالنراخيمن غير لكرار ولانقض.

والثانى: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه فيجعل حقيقة فى القدر المشترك وهو طلب الإنيان به دفعاً للاشتراك والمجاز ، وقد تقدم الكلام فى هذين الدليلين وما فيهما مبسوطاً :

<sup>(</sup>١) البرمان (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) انظر : المراجع السابقة .

## أُدلَةُ الْقَائُلِينُ بِالْفُورِ

أستدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه :

أحدها أنه تعالى : ذم إبليس لعنه الله على ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بقوله : (ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك )(١) كما تقدم بسطه فى الكلام على أن الآمر للوجوب ، فلو لم يكن الآمر للفور لما استحق الذم ، ولكان لا بليس أن بقول إنك ما أوجبته على الفود ففيم الذم ؟

وأجاب المصنف أبها للإمام: بأنه يحتمل أن بكون ذلك الأمر مقرونا على إنه للفور، وفي الجواب نظراً لأن الأصل عدم القرينة، وقد تمسك المصنف بهذه الآية على أن الأمر للوجوب مع أن عاقاله بهينه يمكن أن يقال له فما كان جواباً له كان جواباً لهم ، بل الجواب أن يقول ذلك الأمر الوارد وهو قوله تعالى: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) (٢) وفيه قرينتان دالتان على الفور أحداهما الفاء والثانية أن الأمر وهو قوله تعالى: (فقعوا) عامل في إذا ، لأن إذا ظرف والعامل في الجوابا على رأى البصريين ، فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إباه ،

والدليلى الثانى أن قوله تمالى : (وسارعوا إلى مففرة من ربكم) (٣) الآية يوجب كون الأمر للفور لآن الله تمالى أمر بالمسارعة ، والمسارعة هى التمجيل ، فيسكون التمجيل مأموراً به ، وقد تقدم أن الأمر للوجوب فيكون المسارعة ولامهنى للفور إلا ذلك ، ثم إن حمل المففرة على حقيقتها غير بمكن ، لانها فعل الله تمالى ، فيستحيل مسارعة العبد إليها لحمل على غير بمكن ، لانها فعل الله تمالى ، فيستحيل مسارعة العبد إليها لحمل على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ١٣٣٠

الجازوهو فعل المأمورات لكونهاسبباً للعفرة ، فأطلق أسم المسبب وأريد به السبب . والجواب : أنا لانسلم أن الفورية مستفادة من الامر بل لم بحاب الفور مستفاد من قوله تعالى : (وسارعوا) لا من لفظ الامر وتقرير هذا الكلام من وجهين :

أحدهما: أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر بل من جوهر اللهظ، لأن لفظ المسارعة دالعليه كيفها تصرف.

الثانى : وهو تقرير صاحب الحاصل: أن ثبوت الفور فى المأمورات ليس مستفاداً من مجرد الأمر بها ، بل من دليل مفصل وهو قوله تعالى : (سارعوا) ولك أن تقلب هذا الدليل فتقول : الآية دالة على عدم الفور لأن المسارعة مباشرة الفعل فى وقت مع جواز الإنيان به فى غيره، وأيضاً فالمقتضى أى المصنمر اصحة الكلام لاعموم له كما ستعرفه فى العموم فيختص ذلك بما انفق على وجوب تعجيله ولا يعم كل مأمور.

أحدهما: أن جوازه إن كان مشروطاً بالإتيان ببدل يقوم مقامه وهو الهزم على رأى من شرطه فيلزم سقوطه ، لأن البدل يقوم مقام المبدل، وإن كان جائزاً بدون بدل فيلزم أن لا يكون واجباً لأنه لامهنى لغيير الواجب وإلا ماجاز تركه بلا بدل .

الثانى: أن النَّاخير إما أن يكون له أمد مهين لا يجوز للدكلف إخراجه عنه أم لا ، وكل من القسمين باطل : أما الأول نلان القائلين به اتفقوا على أن ذلك الامد المهين هو ظن الفوات على تقدير النرك إما لكبر السن أو للمرض ، الشديد ، وذلك الامر غير شامل للمكلفين ، لان كثيراً من الشبان يموتون فجأة ويقتلون غيلة ، فيقتضى ذلك عدم الوجرب عليهم في

أُفس الْأَمر ولو كان و اجباً لامتنع تركَّد، والفرض أَنا جوزنا له التركُ في كل الأزمان المنقدمة على ذلك الظِن.

وأما الثانى فلأن تجويز التأخير أبدا تجويز الترك أبدأ وذلك ينافى الوجوب .

والجواب: أن ذلك كله منقوض بما إذا صرح الآمر بجواز التأخير فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا فى أى وقت شئت ، فما كان جواباً لكم كان جواباً لنا . قال فى المحصول: وهو لازم لا محبص عنه(١) .

الدليل الرابع: أن النهى يفيد الفور فيكون الآمر أيضاً كذلك بالقياس عليه ، والجامع بينهما هو الطلب .

وجوابه: أن النهى لماكان مفيداً للتكرار فى جميع الأوقات ومن جملتها وقت الحال لزم بالضرورة أن يفيد الفورية بخلاف الأمر ، وهذا الجواب قد تقدم مثله فى أو اخر المسألة الرابعة ، وقد ناقضه بعد هذا بنحو سطر ووقع أيضاً ذلك للإمام وأنباعه ، والجواب الصحيح منع كون النهى يفيد الفور لما فيه من الخلاف لاسيما وهو مختار المصنف وعلى هذا فلا تناقض،

# فــروع

أحدها: الآمر بالآمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء على الصحيح عند الإمام(٢) والآمدي(٣) وأتباعهما ، لأن من قال : مر عبدك بكذا ، ثم قال للعبد لانفعل لا يكون بالآول متعديا ، ولا بالثاني مناقضاً مثاله قوله عِلَيْكُونِ : د مره فليراجعها ، (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٥٠ - ٢٥٢) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : المحصول (١/ ٣٢٧ ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام (٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم : كتاب الطلاق \_باب : تحريم طلاق الحائض من حديث \_\_\_

الثانى: الأمر بالماهية المكلية لأيكون أمراً بشىء من جزئياتها كالأمر بالمبيع ، فإنه لايدل على البيع بالغبن أو بغيره هكذا قاله الإمام(١) ، وخالفه الامدى(٢) وآبن الحاجب(٣) .

الثالث: إذا كرر الأمر فقال: صل ركعتين، فقبل: يكون ذلك أمراً يتكرر الصلاة، ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي، وقال الصيرف: الثاني تأكيد، وقال الآمدي بالوقف(؛).

NATE OF THE PROPERTY OF THE PR

<sup>=</sup> ابن عمر ، والنسائى \_ كـتاب الطـلاق \_ باب الرجمة ، وابن ماجه \_ كـثاب الطلاق ، باب : طلاق الستة .

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر : شرح العضد ( ٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام (٢/٢١،٧٤) .

رَفَّعُ الْمُحَلِّلُ الْمُحْلِلُ الْمُحْلِلُ الْمُحَلِّلُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهِ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهِ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُع

وفيسه مسائل

المسألة الأولى في دلالة النبي على النحريم :

قال البيضاوى: (الأولى: النبى يقتضى التحريم لقوله تعـــالى: ومانهاكم عنه فانتهوا، وهو كالامر فى النكرار والفور).

الثانية: النهى يدل شرعا على الفساد فى العبادات لآن المنهى عنه بعينه لا يكون مأمورا به، وفى المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو أمرداخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا، لآن الأولين، تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى من غير نكير، وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا.

الثالثة : مقتضى النهى فعل الصد، لأن العدم غــــــير مقدور وقال أبو هاشم من دعى إلى زنا فلم يفعل مدح ، قلنا : المدح على الكف.

الرابعة: النهى عن الآشياء إما عن الجمع كنسكاح الآختين أو عن الجميع كالربا والسرقة.

أفول: النهى هو القول الطالب للترك ولم يذكر المصنف حده لكونه معلوما من حد الآمر السابق ، وصيفته تستحمل فى سبعة معان ذكرها الغزالى والآمدى وغيرهما .

أحدما: التحريم كُفُولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا الْنَفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و الثانى : الكراهة كقوله وليالي ، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ه (٢) .

الثالث : الدعاء كـقـوله تعالى : (ربنا لا تزغ قلوبنا )(٣) .

الرابع: الإرشاد كـقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء)(٤).

الخامس: التحقير كقوله نعالى: (ولا تعدن عينيك)(٥).

السادس: بيان العاقبة كـقـوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللَّهُ عَافَلًا ﴾ [٦] .

السابع: اليأس كقوله تمالى: ( لا تعتذروا اليوم )(٧) \_ (٨) .

وقد اختلفوا فى أن النهى هل من شرطه العلو والاستعلاء وإرادة الترك أم لا؟ وأنه هل له صيغة تخصه أم لا؟ وأنه هل هو حقيقة فى الطلب وحده أم لا؟ وأن ذلك المطلب الذى هو حقيقة فيه هل هو التحريم أو السكراهة؟ أو كل منهما بالاشتراك أو الوقف ، كما اختلفوا فى الامر، فعلى هذا إذا ورد النهى بجردا عن القرائن فقتضاه التحريم كما نبه المصنف،

<sup>(</sup>١) سورة الانعام من الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة ، باب النهى عن الاستنجاء باليمين مرب حديث أبي قتادة .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية ١٠١.

 <sup>(</sup>٥) سورة طـه من الآية ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم من الآية ٢٤ .

 <sup>(</sup>٧) سورة التحريم من الآية ٧ .

 <sup>(</sup>٨) أفظر: المستصنى ( ١ / ١٦٤ ، والإحكام للأمدى ٢ / ٨٤ ) .

وألف عليه الشافعي في الرسالة نقال في باب العلل في الأحاديث مأنصه : « ومانهي عنه فهو على التحريم حتى يأتى دلالة عنه على أنه أراد غــــير النحريم ،(١) انتهى .

واستدل المصنف عليه بقوله تعالى: (ومانهاكم عنه فانتهوا)(٢) أمر بالانتهاء عن المنهى عنه فيكون الانتهاء واجبا، لانه قد تقدم أن الامر للوجوب، ولك أن تقول: إنما يدل هذا على التحريم فى بعض النواهى بدليل منفصل أيضا لا من وضع اللفظ وكلاهما غير المدعى.

# **دلالة النهى على التكرار والفــور**

قال المصنف: دلالة النهى على الشكرار والفور كالأمر، يعنى أن النهى حكمه حكم الآمر فى أنه لا يدل على الشكرار ولا على الفوركما تقدم وفى المحصول أن هذا هو المختار (٣).

وفى الحاصل: أنه الحق لانه قد يردللتكراركقوله تعالى (ولانقربوا الزن) (٤) ولذير التنكراركقول الطبيب لاتشرب اللبن ولاتأكل اللحم، والاشتراك والجماز خلاف الاصل فيكون حقيقة فى القدر المشترك، وصحح الآمدى، وابن الحاجب أنه للتكرار والفور (٥)، وجزم به المصنف قبل هذا بقليل كما تقدم التنبيه عليه . وقال فى المحصول : إنه المشهور، وابن برهان : إنه المشهور، ودايل الإمام مردود بما تقدم فى المكلم على

<sup>(</sup>١) انظر : الرسالة بتحقيق الشيخ شاكر ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر من الآية ٧.

٣٤٠ (٣٣٨ / ١ انظر: المحصول ١ / ٣٣٨ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>a) انظر: الإحكام ( ٢ / ٥٥ ) ، وشرح العضد على المختصر (٢/١٩٥)

#### المسألة الثانية

## في أن النهري يدل على الفساد أم لا

اختلف الملماء في دلالة النبي على فساد المنهى عنه فقال بعضهم ؛ لا يدل عليه مطافعاً ، و نقله في المحصول على أكثر الفقهاء(١) ، و الاسسدى عن المحققين(٢) .

المذهب الثانى: أنه يدل على الفساد مطلقا وصححه ابن الحاجب(٣).
المذهب الثالث: لأبى الحسين البصرى أنه يدل على الفساد فى العبادات (٤)
دون المعاملات واختاره الإمام فى المحصول والمنتخب وكذلك أنباعه (٥).
المذهب الرابع: للبيضاوى ، وهو التفصيل الذى بأنى ذكره والسكلام

عليه. وحيث قلمنا بدل على الفساد فقيل: بدل من جهة اللغة ، والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب أنه لابدل إلا من جهة الشرع ، وقدم تقدم

دليله فى المكلام على أن امتثال الأمريوجب الاجزا. وإليه أشار المصنف بقوله النهى يدل شرعاً ، وإذا قلمنا : لايدل على الفساد . فقال أبو حنيفة : يدل على الصحة لاستحالة النهى عن المستحيل وجزم به الفزالى فى المستصنى قبل المكلام على المبين ، ثم ذكر بعد ذلك فى هذا الباب أنه فاسد (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام (٢/٨١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد ( ٢ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع: المعتمد لابي الحسين البصري (١/١١) .

<sup>(</sup>o) انظر: المحصول ( ١ /٣٤٤ ) ·

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصني (٢/٩،١٠).

ولنرجع إلى كلام المصنف وحاصله: أن النهى يدل من جهة الشرع على الفساد فى العبادات أى سواء نهى عنها لعينها أو لامر قارنها ، والدليل على ذلك أن الشيء الواحمل يستحيل أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه ، وحينئذ لايكون الآنى بالفعل المنهى عنه آنيا بالمأمور به ، فيهتى الام متعلقاً به ويكون الذى أنى به غير بجزىء، وهو المراد من دعوى الفسادكا تقدم فى المكلام على الصحة ، هكذا قرره بعضهم وهو خاص بالعبادات الواجبة أو المسنونة مع أن الدعوى عامة . فالأولى أن بقال: الصلاة المنهى عنها مثلا لوصحت لوقعت مأموراً بها أمر ندب لعموم الادلة الطالبة للعبادات، ثم إن الآمر بها يقتضى طلب تركها وذلك جمع بين النقيضين .

وهذا الدليل إنما يدل على الفساد من حيث هو وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل وهو مطلوبه .

على أن الفقهاء قالوا يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به منهيا هنه بجهتين واعتبارين ، كما لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تخطه في الدار غاطه فيها .

وأما النهى فى المعاملات فعلى أربعة أقسام ، لأن النهى لايخلو إما أن يكون راجعاً إلى نفس العقد أم لا .

والثاني : لايخلو إما أن يكون إلى جزته أم لا .

والثالث : لايخلو إما أن يكون إلى لازم غير مقارن أم لا .

فالأول: كالنهى عن بيع الحصاة ، وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعا قائمًا مقام الصيغة وهو أحد التأولين في الحديث.

والثانى: كبيسع الملاقيح ، وهو مانى بطون الأمهات فإن النهى راجع إلى نفس المبيع ، والمبيسع ركن من أركان العقد لآن الأركان الثلائة هى العاقد والمعقود عليه والصيغة ولا شك أن الركن داخل فى الماهية .

والثالث: كالنهى عن الربا ، أما الربا النسبئة والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهى عنه لمنى خارج ، وأما ربا الفضل فلأن النهى عن بيسع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل الزبادة ، وذلك أمر خارج عن نفس المعقد لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيغ ، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه لكنه لازم ، وألد أبل على أن النهى في هذه الثلاثة يدل على الفساد أن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى من غير نكير فكان ذلك إجماعا ، وإنما استدل المصنف على الناك فقط لأنه إذا ثبت فكان ذلك إجماعا ، وإنما استدل المصنف على الناك فقط لأنه إذا ثبت فكان ذلك إجماعا ، وإنما العربق الأولى .

وأما الرابع: فكالنهى عن البيع وقت ندا. الجمعة فإنه راجع أيضاً إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيبع إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيبع، وهذا القسم لايدل على الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف صرح به الإمام في المعالم، ونقله الآمدي بالمهنى عن أكثر أصحاب الشافمي، واختاره (١)، ونقل ابن برهان في المحين عن أكثر أصحاب الشافمي، واختاره (١)، ونقل باب أصل العلم على أنه يدل على الفساد، فإنه عدد بيوعاً كثيرة ويحكم بإبطالها لنهى الشارع ثم يدل على الفساد، فإنه عدد بيوعاً كثيرة ويحكم بإبطالها لنهى الشارع ثم قال مانصه: وذلك أن أصل مال كل امرىء محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع عالم بينه عنه فلا يكون مانهى عنه من البيوع محلا ما كان أصله محرما، ثم قال: وهذا يدخل في عامة العلم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام ( ٢ / ٤٨ - ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الرسالة ص ٣٤٣ ـ ٣٥٥ .

# المسألة الثالثة في مقتضى النهي

مقتضى النهى أى المطلوب بالنهى وهو الذى تعلق النهى به إنما هو فعل ضد المنهى عنه ، فإذا قال : لا تتحرك فمعناه أسكن ، وهذا هو رأى الجمهور ، وقال أبو هاشم والغزالى : هو نفس أن لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال(١).

استدل الجمهور بأن النهى تكليف، والتكليف إنما يرد بماكان مقدورا للمسكلف، والعدم الأصلى يمتنع أن يكون مقدورا ، لأن القدرة لابد لها من أثر وجودى ، والعدم ننى محض فيمتنع إسناده إليها ، إذ لافرق فى المعنى بين قولنا : ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا ، ولأن العدم الأصلى أى المستمر حاصل ، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانياً ، وإذا ثبت أن مقتضى النهى ليس هو العدم ، ثبت أنه أمر وجودى ينافى المنهى عنه وهو الضد . ولقائل أن يقول : ترك الزنا مثلا ليس عدما محضا بل هو عدم مضافى متجدد فيكون مقدوراً .

واستدل أبو هاشم ومن معه بأن من دعى إلى زنا فلم يفعله فإن العقلاء يمدحونه على أنه لم يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضحد الزنا، قلنا: لانسلم فإن العدم ليس فى وسعه كما قدمناه فلا يمدح عليه بل المدح على الكف عن الزنا، والكف فعل الصد، والمئ أن تقول ما الفرق بين هذه المسألة و بين قولهم النهى عن الشيء أمر بضدة فإن هذا هو قولهم متعلق النهى صد المنهى عنه .

<sup>(</sup>۱) أنظر: المستصني ( ۲ / ۱۱، ۱۰ ) .

#### المسألة الرابعة

في بقتضيه النهى عن التعدد

أحدهما: أن يكون عن الجميع أى الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سهيل الانفراد، كالنهى عن نكاح الاختين، وكالحرام المخير عند الاشاعرة كما تقدم فى خصال الكفارة.

الثانى: أن يكون عن الجمع أى كل واحد كالربا والسرقة ، واعلم أن الأشياء جمع وأفلها ثلاث وحيثتذ فالتمثيل غير مطابق ولو عبر بالمتعدد لخلص من السؤال .

رَفَعُ بعِي (الرَّحِلِجُ (الْهُجَّنِيُّ (أَسِلَتَمُ (النِّهِمُ (الْفِرُونِ كِسِي

البائالناك

فى العموم والخصوص

وفيه فصول

الفضل لأول

فى العموم وفيه مسائل مغنى العام

قال المصنف: (العام لفظ يستغرق جميع مايصلح له بوضع واحد وفيه مسائل):

أقول: اتفقوا على أن العموم من عوارض الآلفاظ حقيقة، واختلفوا في وصف المعانى بالعموم على عدة أقوال: أصحها عند ابن الحاجب: أنه حقيقة فيه أيضاً ، لأن العموم في اللغة هو شمول أمر لمتعدد ، وذلك موجود بعينه في المعنى ، ولهذا يقال ؛ عم المطر ، وعم الامير بالعطاء ، ومنه نظر عام وحاجة ، وعلة عامة ، ومفهوم عام ، وسائر المعانى السكلية كالاجناس والانواع وكذا الامر والنهى النفسانيان(١) .

الثانى : أنه بجاز ونقله فى الإحكام عن الأكثرين ولم يرجح خلافه واستدلوا على ذلك بأنه لوكان حقيقة لـكان مطردا ، وليسكذلك بدليل

<sup>(</sup>١) أنظر: المختصر مع شرح العضد (٢ / ١٠١) .

معانى الأعلام كلما، ولأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد كشمول معنى الإنسان، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك، فإنه لايسكون أمرأ واحداً يشمل الأطراف بل كل جزء من أجزاء المطر حصل فى جزء من أجزاء المطر حصل فى جزء من أجزاء الأرض(١).

الثالث : أنه لا يصدق عليه لاحقيقةولا مجازا حكاه ابن الحاجب(٢). إذا علمت هذه المقدمة فلنرجع إلى شرح التعريف .

(فقوله: لفظ) جنس وقد تقدم غير مرة أن الكلمة أولى منه لكونه جنساً بعيداً بدليل إطلاقه على المهمل والمستعمل مركبا كان أو مفردا بخلاف المكلمة، ويؤخذ من التعبير باللفظ أن العموم عند المصنف ليس من عوارض المعانى لكنه قد نص بعد ذلك على تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما ، والتخصيص فرع العموم وأيضا فسياتي قريباً أن العموم قد يكون عقليا لا لفظياً ، ولك أن تجيب بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل كارآه الجمهور . وكلامه هنا في المدلول الحقيق ، ونقول المموم هناك بحسب اللفة ، وهنا يحسب الاصظلاح ، وفي المعالم أن العام ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر ، فسلم من الاعتراضين وأن وقع في غيرهما .

( وقوله : يستغرق ) خرج به المطلق فإنه سيأتى أنه لايدل على شيء من الآفراد ، فضلا استغراقها ، وخرج به النكرة في سياق الإثبات سواء كانت مفردة كرجل ، أو مثناة كرجلين ، أو مجموعة كرجال ، أو عددا كمشرة ، فإن العشرة مثلا لاتستفرق جميع العشرات وكذلك البواق ، نعم هي عامة عموم البدل عند الاكثرين إنكانت أمراً نحو: اضرب رجلا، فإن

 <sup>(</sup>١) انظر الإحكام للامدى (٢/٢٥،٧٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر المختصر مع الشرح (١٠١/١) ٠

كانت خبراً نحو: جاءنى رجل فلا تعم . ذكره فى المحصول فى الـكلام على أن النكرة فى سياق النفى تعم(١) ، وعفى عموم البدل أنها تصدق على كل واحد بدل عن الآخر .

( وقوله : جميع مايصلح له ) احتراز عما لايصلح ، فإن عدم استغراق « من ، لما لايمقل ، وأولاد زيد لا ولاد غير ، لا يمنع كونه عاما ، لعدم صلاحيته له والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه فى اللغة .

(وقوله: بوضع واحد) متعلق بيصلح والياء للسببية ، لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع لا المناسبة الطبيعية كا تقدم ، ويجوز أن يكون حالا من (ما) أى جميع المعانى الصالحة له فى حال كونها حاصلة بوضع واحد ، واحترز بذلك عن اللفظ الشترك كالمين وماله حقيقة ومجاز كالاسد وتقريره على وجهين:

أحدهما : أن الهين قد وضعت مرتين مرة للبيصرة ومرة للفوارة ، فهى صالحة لهما فإذا قال : رأيت الهيون وأراد بها الهيون المبصرة دون الفوارة أو بالهكس ، فإنها لم تستفرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة ، لآن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد ، وقد وجد ذلك والذي لم يدخيل فيها هو أفراد وضع آخر فلا يضر ، فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة ، وما كان له حقيقة و مجاز بعمل فيه هذا الهمل المذكور بعينه ، فيكون المقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا الإخراج ، وهذا التقرير قد أشار إليه في المحصول إشارة لطيفة ، فقال : فإن عمومه لا يقتضى أن يتناول مفهوميه معاً (٢) .

التقرير الثانى: أنه قد تقدم إنه يجوز استمال اللفظف حقيقته كالعين، وفى حقيقته ومجازه كالآسد، وحينئذ فيصدق أن يقال: إنه لفظ مستغرق

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول ( ١ / ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/٣٣).

لجُميع مايصلح له وليس بهام ، أما الأسد ونحوه فلا خلاف وأما الهين ونحوها فعلى الآصوب كما تقدم فأخرجه بقوله: « بوضع واحد » وفى الحد نظر من وجوه:

أحدها: أنه عرف الهام بالمستفرق وهما لفظان مترادفان وليس هذا حداً لفظيا حتى يصح التمريف به بل حقيقا أو رسميا أورد. الآمدى فى الإحكام(١).

الثانى: أنه يدخل فيه ألفعل الذى ذكر ممه معمولانه من الفاعل والمفعول وغيرهما نحو: ضرب زيد عمرا .

الثالث: الدقض بأسماء الأعداد ، فإن لفظ المشرة مثلا صالح لعدد خاص ، وذلك العدد له أفراد وقد استفراقها .

الرابع: أنه أخذ فى تمريف العام لفظة جميع، وهو من جملة المعرف، وأخذ المعرف قيدا فى المعرف باطل لما علم فى علم المنطق أورده الاصبهانى شارح المحصول ،

وهذه الأسئلة قد يجاب عن بعضها بجواب غير مرضى لكونه عناية فى الحد، نعم قولنا: ضرب زيد عمرا لم يستفرق جميع مايصلح له لانه غير شامل لجميع أنواع الضرب.

#### المسألة الأولى

في الفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد

قال المصنف: (الأولى ـ أن لـكل شيء حقيقة هو جا هو ، فالدال عليها المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وغير معينة النكرة، ومع وحدات معدودة العدد ومع كل جزئياتها العام).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٢/٥٥).

أقول: شرع المصنف في بيان الفرق بين المطلق، والنيكرة، والمُعْرفة، والمام ، والعسده فإن بمضهم يرى أن المطلق: هو النكرة كما حكاء في المحصول، وحاصله أن لكل شيء حقيقة أي ماهية ذلك الشيء بها أي بتلك الحقيقة يكون ذاك الشيء ، فالجسم الإلساني مثلا له حقيقة وهي الحيوان الناطق ، وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان ، فإن الإنسان إنما يكون إنساناً بالحقيقة ، و تلك الحقيقة مفايرة لما عداها سوا. كان ماعداها ملازما لها كالواحدة والكثرة أو مفارقا كالحصول في التحيز المعين ، ففهوم الإنسان من حيث هو إنسان لا واحد ولا كثير لكون الوحدة، والكثرة مفايرة للمفهوم من حيث حقيقته وإن كان لايخلو عنه إذا عرفت هذا فنقول : اللفظ الدال على الحقيقة فقط هو المطلق ، كمةو لغا: الرجل خير من المرأة (١) والدال عليها مع وحدة ، أى مع الدلالة على كونه واحداً إما بالشخص أو بالنوع أو بالجنس ، إن كان معينا فهو المعرفة كزيد ، وإن كان غير معين فهو النكرة ، كمقولك مررت برجل . وهذان القسمان لم يذكرهما الإمام ذكرهما صاحب الحاصل، وصاحب التحصيل(٢) فتبعهما المصنف، والدال على الماهية مع وحـــدات أى مع كثرة ينظر فيها: إن كانت ممدودة أي محصورة لاتتناول ماعداها فهو العدد كخمسة ، وإن كانت لكل فرد من أفر أدها فهو العام كالمشركين ، وهذه العبارة التي في العام أخذها المصنف من الحاصل فإنه عدل عن قول الإمام ، وعليها مع كثرة غير ممينة إلى ماقلناه ، لأنه يرد عليه الجمع المنكر كقولنا: رجال فتابعه المصنف عليه وهو من محاسن المكلام ، وما أورده بعضهم عليه فلا وجهله، ويؤخذ منه حد آخر للمام غير المذكور أولا ، ومنه أخذ القرافي حده

 <sup>(</sup>١) أنظر المحصول ( ١ / ٢٥٥ ، ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : التحصيل (١/ ٣٤٤) .

حيث قال: هو اللفظ الموضوع لمهنى كلَّى يفيد التَّتبع في محاله وكلامه يقتضي أنه اختراعه . واعلم أن هذا التّقسيم ضعيف لوجوه :

أحدها: أنه يقتضى أن العدد والمعرفة والعام متقابلات أى لايصدق أحدها على الآخر، لأن هذا شأن التقسيم، وليس كذلك غإن العام والعدد قد يكونان معرفتين كالرجال والخسة ونكرتين نحو: كل رجل وخسة فتداخلت الأفسام.

الثانى: أن اعتبار الوحدة فى مدلول المعرفة والنكرة يوجب خروج نحو: الرجلين والرجال عن حد المعرفة ، خروج نحو رجلين ورجال عن حدالمنكرة وهو باطل ، ولم يذكر ذلك غير صاحب الحاصل، والتحصيل(١)،

الثالث: أن العدد في قولنا خمسة رجال مثلا إنما هو الخمسة وحدها بلا نزاع، والرجال هو المعدود، وكلامه يقتضي أن العدد إما اسم للمجموع أو للرجال فقط وهو الاقرب لكلامه ، فإن الرجال لفظ دال على الحقيقة وعلى وحدات معدودة بالخس فإنا عددناها بها، وأيضاً فإن المعدود مشتق من العدد فيتوقف معرفته على معرفته ، فكيف يؤخذ في التقسيم الذي يحصل منه تعريفه ، وعبر الإمام في المحصول والمعالم بقوله: معينة (٢) ولكن أبدله في الحاصل بقوله: معدودة فتبعه المصنف عليه .

# المسألة الثانيسة في تقسيم العام

قال البیضاوی : (الثانیة : العموم إما لفـــة بنفسه و کـای ، للــکل ومن ، للمالین وما ، لغیرهم ، و واین ، للــکان ، وومن ، للزمان أو بقرینة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحسول (١/٢٥٦).

فى الإثبات كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف وكمذا اسم الجنس أو المنفى كالنكرة فى سيافه أو عرفا مشدل: (حرمت عليكم أمها تسكم) فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات أو عقلا كقر تيب الحكم على الوصف، ومعيار العموم جواز الاستثناء، فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه وإلا لجاز من الجمع المنكر. قبل: لو تفاول لامتنع الاستثناء لكونه نقضا. قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد، وأيضا استدلال الصحابة رضى القه عنهم بعموم ذلك فى مثل: «الزانية والزانى، «يوصيكم الله فى أولادكم، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » «الأثمة من قريش، ونحن معاشر الانبياء لا نورث ، شامها من غير نكير).

أقول: العموم إما أن يكون لغة ، أو عرفا ، أو عقلا . القسم الأول وهو المستفاد من وضع اللغة له حالان :

أحدهما: أن يكون عاما بنفسه أى من غير احتياج إلى قرينة ، وحينئذ فإما أن يكون عاما فى كل شىء سواء كان من أولى العلم أو غيرهم كأن تقول: أى رجل جاء ، وأى ثوب لبسته ، وكذا كل وجميع والذى والتى والتى ونحوهما وكذا سائر إن كانت مأخوذة من سور المدينة وهو المحيط بها وبه جزم الجوهرى(١) وغيره ، فإن كانت مأخوذة من السؤر بالهمزة وهو البقية فلا يعم وهو الصحيح ، وفى الحديث « وفارق سائرهن ، (١) أى

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح للجوهري مادة , سور , .

<sup>(</sup>٢) الحديث ورد في قصة : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن گعب ، أسلم أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر ، نوفى في آخر خلافة عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، وقد أســــلم على عشر نسوة ، فقال له رسول الله \_ على عشر نسوة ، فقال له رسول الله \_ على عشر وأمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ، .

رواه مالك فى الموطأ (٢/٨٦) وأحمد فى المسند ، والترمذى فى سنته (٣٩٨٢) ، وابن ماجه فى السنن (٦٢٨/١) ، والشافعي فى الآم (٥/٥٤) .

بأقيهن وشرط وأى ، أن تكون استفهامية أو شرطية ، فإن كأنت موصولة نحو : مررت بأيهم قام أى بالذى ، أو صفة نحو : أى مررت برجل أى رجل بمعنى كامل ، أو حالا نحو : مررت بزيد أى رجل بفتح بمعنى كامل أيضاً أو منادى نحو : يا أيها الرجل ، فإنها لاتهم ، وإما أن يكون عاما في ايضاً أو منادى نحو : يا أيها الرجل ، فإن وإنها لاتهم ، وإما أن يكون عاماً في العالمين خاصة أى أولى العلم وكن ، فإن وإنها لاتهم ، وإما أن يكون عاماً في العالمين خاصة أى أولى العلم وكن ، فإن الصحيح أنها نهم الذكور والإناث والاحرار والعبيد ، وقيل : تهم شرعا الذكور الاحرار فقط ، وشرطها أن تكون شرطية أو استفهامية فإن كانت نسكرة ، وصوفة نحو : مررت بمن معجب الى بحر معجب أى رجل معجب أو كانت موصولة نحو مررت بمن قام أى بالذى قام فإنها لائهم ،

والبارى سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل ، فلو عبر به لكان تعبيراً غير شامل . وإما أن يكون عاما فى غير أو العلم وهو , ما ، نحو اشتر مارأيت فلا يدخل فيه العبيد والإماء وفيه خلاف بأتى ذكره بدليله فى تأخير البيان إن شاء الله تعالى .

لكن إذا كانت , ما ، نكرة موصوفة نحو : مررت بما معجب لك أى بشىء أو كانت غير موصوفة نحر ما أحسن زبدا فإنها لانعم، وإما أن

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام من الآية ١٩٠

<sup>(</sup> ٥ - الأسنوى - ج ٢ )

يُكُون عاماً في الأمكنة خاصة نحو : أين تجلس أجلس ، وإما في الأزمنة نحو : متى تجلس أجلس وقيد ابن الحاجب بالزمان المبهم(١) ، كما مثلناه حتى لابصح أن تقول : متى زالت الشمس فأنى ، ولم أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة .

الحال الثانى : وهو أن يكون عومه مستفاداً من اللغة لكن بقرينة ، وتلك القرينة قد تكون في الإثبات ، وهى وأل ، والإضافة ، الداخلان على الجمع كالعبيد وعبيدى ، وعلى المفرد ، وهو الذى عبر عنه المصنف باسم الجنس ، كقوله تعالى : (ولا تقربوا الزني )(٢) فليحدذ الذين يخالفون عن أمره ، (٣) لكن إن كانت وأن عهدية ، فإن تعميمها الأفراد المعهودين خاصة . قال في المحصول : والضمير العائد على اسم حكمه حكم فلك الاسم في العموم وعدمه .

وهنا أمور :

أحدها : أن هذه القريئة قيد تفيد العموم فى النبى أيضاً نحو : (ولا تنكحوا المشركات)(٤).

الثانى : أن العموم فيا تقدم يختلف باختلاف الداخل عليه ، فالداخل على الماخل عليه ، فالداخل على الما الجنس يعم المفردات ، وعلى الجمع يعم الجموع ، لأن وأل ، تعم أفراد مادخلت عليه ، وقد دخلت على جمع ، وكذلك الإضافة ، وفائدة هذه أنه يتعذر الاستدلال به فى حالة النفي أو النهى على ثبوت حكمه لمفرداته . إنما حصل النفي أو النهى عن أفراد المجموع والواحد ليس

<sup>(</sup>١) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ١٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ٢٣١ .

بجمع أوهو معنى قوهم لا يلزم من أبى المجموع أبى كل فرد، ولا من أأنهى عنه النهى عن كل فرد: فإن قبل: يعارض هذا إطلاقهم أن العموم من باب المكلية، فإن معناه ثبوته لكل فرد سواء كان نفيا أم لا كما تقدم بسطه فى تقسيم الدلالة. قلمنا: لا تنافى بينهما فإنا قد أثبتناه لكمل فرد من أفراد ما دخل عليه وهو المجموع.

الثالث: لم يصرح الإمام وأتباعه بحكم المفرد المضاف هنا . نعم صرحوا بعمومه فى الكلام على أن الآمر الموجوب، فإنهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى : (فليحذر) الآية فأورد الخصم أن أمره لايعم ، فأجابوا بأنه عام الجواز الاستشناء كما تقدم(۱) ونقله الفرافي هنا عن صاحب الموضة ، وأما المفرد المعرف بأل فذكره الإمام في كتبه وصحح هو وأتباعه : أنه لايعم(۲)، وصحح المصنف وابن الحاجب عكسه (۳)، ابن برهان في الوجيز .

ونقله الإمام عن الفقهاء والمبرد والجبائي(؛) . ونقله الآمـــدى عن الشافهي رحمه الله والآكثرين() ، ورأيت في نصه في الرسالة نحوه أيضاً فإنه نص على أن الآرض من قوله تعالى: (خلق السموات والآرض)() من الآلفاظ العامة التي أريد بها العموم ، ثم نص على أن قـــوله تعالى: (الرانية والزاني)() ، (والسارق والسارقة)() ونحره من العام الذي

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول (١/١٥٥) . (٢) المصدر السابق (١/ ٣٨٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المختصر مع العضد ( ١٠٢/٢ ) . ``

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول (١/ ٣٨٢) .

<sup>(</sup>٥) أنظر : الإحكام الآمدي (٢ / ٥٥ ، ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة النور من الآية ٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة من الآية ٣٨ و

لحُص (١) ، ورأيت في البويطي نحوه أيضاً فإنه جمل قوله تمالى ؛ ( النفس بالنفس )(٢) من الممام المخصوص ، ولك أن تقول : لم لم يقل الشافعي رحمه الله بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق المعرف ، وقد يجاب بأن هذا يمين فيراعي فيها العرف لا اللغة ،

(قوله: أو النفى) تقديره أو بقرينة فى النفى ، وهو معطوف على قوله فى الإثبات وحاصله: أن النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النفى نحوا ما أحد قائم، أو باشر عاملها نحو ماقام أحد، وسواء كان الغافى وما ، أو ولم ، أو ولن ، أو وليس، أو غيرها ، ثم إن كانت المنكرة صادقة على القلبل والمكثير كشى ، أو ملازمة للنفى نحو: أحد أو داخلا عليها من نحو: ماجاء من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل أن وهى لا الى لنفى الجنس فواضح كونها العموم وما عدا ذلك ، نحو لا رجل قائماً ، وما فى المداد رجك نفيه مذهبان للنحاة الصحيح: أنها للعموم أيضاً كما اقتضاه المحالة المصنف وهو مذهب صيبويه .

وعن نقله عنه شيخنا أبو حيان فى حروف الجر ، ونقله من الأصوليين إمام الحرمين فى البرهان فى السكلام على معانى الحروف (٣) لسكنها ظاهرة فى العموم لانص .

## ( قوله : أو عرفا ) ؛

هذا هو القسم الثاني من أصل النقسم وهو عطف على (قوله: لغة) أي العموم إما أن يكون لغة أو عرفا كشوله تعالى :(هرمت عليكم أمهاته كم)(٤)

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الشافعي في الرسالة ص ٢٥، ٥٤، ٢٢، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر : البرهان (١/ ١٧٥، ١٨٦، ١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية ٢٣ .

فإن أهل العرف نقلوا هذا المركب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات ، لانه المقصود من النسوة دون الاستخدام ونحوه ، ومثله قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة )(١) فإنا حلناه على الاكل للمرف وفيه قول مذكور فى باب المجمل والمبين أن هذا كله بحل .

(قوله: أو عقلا) هذا هو القسم الثالث: وضابطه ترتيب الحكم على الموصف نحو: حرمت الخر الإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر بأنه علة له، والمقل يحكم بأنه كلما وجدت ألعلة يوجه المعلول، وكلما انتفت فإنه ينتنى، وأما فى اللغة فإنها لم تدل على هذا ألعموم، أما فى المفهوم فواضح، وأما فى المنطوق فلما مرأن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على النكرار من جهة اللفظ. وههذا أمران:

أحدها: أن صيغ العموم وأن كانت عامة فى الأشخاص فهى مطلقة فى الآحوال والأزمان والبقاع، فلا يثبت العموم فيها لآجل ثبوته فى الآحوال والأزمان والبقاع، فلا يثبت العموم فيها لآجل ثبوته فى الأشخاص بل لابد من دليل عليه مثاله قوله تعالى: (اقتلوا المشركين)(٢) يقتضى قتل كل مشرك لكن لا فى حال بحيث يعم حال الهدنة والحرابة وعقد الذمة بل يقتضى ذلك فى حال ما، ومامن مشرك إلا ويقتل فى حال ما كحال: الردة، وحال الحرب، وهــــذه القاعدة ارتضاها القرافى والأصفهانى فى شرحى المحصول، ونازع الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة فى صحتها، وكذلك الإمام فى المحصول، ونازع الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة عن سؤال قلنا: لما كان أمرا لجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع عن سؤال قلنا: لما كان أمرا لجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الاوقات، وإلا قدح ذلك فى كونه متنازلا لكل الاقيسة (٣)، ويظهر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ٥٠

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٢ / ٢٥٤).

أن يتوسط فيقال: معنى الإطلاق أنه إذا عمل به في شخص مافي حال مافي زمان ما فلا يعمل به في ذلك الشخص مرة أخرى. أما في أشخاص أخرى فيعمل به، فالتوفية بعموم الاشخاص أن لا يبق شخص إلا ويدخل، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحد. ولقائل أن يقول: عدم التكرار معلوم من كون الامر لا يقتضي التكرار،

الثانى: دلالة العموم قطعية عند الشافعى رحمه الله والمعتزلة أيضاً، وظنية عند أكثر الفقهاء هكذا نقله الإبيارى شارح البرهان، وهى فائدة حسنة وعن نقله عنه الاصفهائي شارح المحصول، وذكر الماوردى نحوه أيضا فقال: وأختلف المعممون في أن مازاد على أفل الجمع هل هو من باب الظواهر، وذكر في البرهان في أول العموم عن الشافعي نحوه أيضاً (١).

### هـــل صبيغ العموم حقيقة ـــ الأدلة على ذلك

(قوله: ومعيار العموم إلخ) اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن ماسبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الحصوص واختاره ابن الحاجب(٢). وذهب جماعة إلى العكس وقال جماعة: إنها مشتركة بينهما وآخرون بالوقف وهو عدم الحمكم بشيء واختاره الآمدي(٣)، وقيل بالوقف في الآخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي، واختار المصنف مذهب الشافعي، واستدل عليه بوجهين:

الدليل الأول: جواز الاستثناء ، وذلك لأن هذه الصبيغ يجوز أن

<sup>(</sup>١) أنظر: أأبرهان (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: شرح العضد على المختصر (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) أنظر: الإحكام (٢/٧٥).

يستثنى منها ماشئناه من الأفراد ، والاستثناء إخراج مألولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه ، فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ، ولا معنى للمموم إلا ذلك ، أما المقدمة الأولى فبالانفاق ، وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن واجبا بل جائزا لكان يجوزالاستثناء من الجمع المذكر فتقول جاء رجال إلا زيدا وقد نص النحاة على منعه . نعم قالوا : إن كان المستثنى منه مختصا جاز نحو جاء رجال كانوا في دارك الا زيدا منهم أو إلا رجلا منهم ، والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة ولم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة ، بل صرحوا بحوازه في موضع من هذه المسألة ، وماقاله المصنف هو الصواب .

واعترض الخصم عليه: بأنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء، لأن المشكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء على عدم دخوله وذلك نقض للأول،

وأجاب المصنف: بأن ماذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العدد، فإن المستثنى داخل فى المستثنى منه قطعا، وللخصم أن يقول: لا أسلم جواز الاستثناء من العدد، فإن مذهب البصريين المنع لكونه نصاكا حكاه عنهم ابن عصفور فى شرح المقرب وغيره، قال: إلا أن يكون العدد عا يستعمل فى المبالغة كالآلف والسبعين فيجوز، نعم الإعتراض نفسه ضعيف أو باطل، فإن المصنف لم يدع وجوب الاندراج لولاه مع كونه مستثنى بل ادعاه عند عدمه ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه وأيضا فإن المستثنى داخل فى المستثنى منه لغة، لا منه فلا تناقض، لأن الصحيح أن الحكم على المستثنى منه لغة، لا منه فلا تناقض، لأن

الدليل الثانى: استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغ استدلالا شائما من غير نكير فكان إجماعا . وبيانه أنهم قد استدلوا بعمـــوم اسم

الجنس المحلى بأل كقوله تمالى: (الزانية والزانى)(١) وبعمرم الجمع المضافى ، فإن فاطمة احتجت على أبى بكر رضى الله عنهما فى توريثها من النبى وَاللَّالِيّةِ الْآرض المعروفة وهى فدك والعوالى بقوله تعالى: (بوصيكم الله في أولادكم)(٢).

واستدل أيضاً أبو بكر (٣) بعمرمه ، فإنه رد على فاطمة (٤) بقوله وَلِيَّالِيَّةِ « نحن عماشر الآنهياء لانورث ما تركناه صدقة ، (٠) وهذا الحديث معزو إلى النرمذي في غير جامعه ، والثابت في الصحيحين: «لانورث ما تركناه صدقة ، .

واستدل همر(٦) رضي الله عنه بعموم الجمع المحلي فإنه قال لأبي بكر

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن عثمان بن عام بن كعب ، القرشي التميمي ، أبو بكر الصديق ، ولد قبل عام الفيسل بسنتين وستة أشهر ، صحب النبي \_ وَيُطَالِنُهُ \_ قبل البعثة وكان من السابقين إلى الإسلام ، ورافقه \_ وَيُطَالِنُهُ \_ وهو في الهجرة إلى المدينة المنورة ، ورضيه المسابون خليفة لرسول الله \_ وَيُطَالِنُهُ \_ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . توفى رضى الله عنه \_ سنة ١٣ من الهجرة (الإصابة أحد العشرة المبشرين بالجنة . توفى رضى الله عنه \_ سنة ١٣ من الهجرة (الإصابة العشرة المبشرين بالجنة . توفى رضى الله عنه \_ سنة ١٣ من الهجرة (الإصابة العشرة المبشرين بالجنة . توفى رضى الله عنه \_ سنة ١٣ من الهجرة (الإصابة ) .

<sup>(</sup>٤) هى فاطمة بنت سيدنا رسول الله \_ عَلَيْكُ و بنت خديجة بنت خويلد، تزوجها أمير المؤمنين: على بن أبى طالب رضى الله عنه وهى فى الثامنة من همرها، فولدت له الحسن والحسين وأم كلشوم وزينب \_ رضى الله عنهم جميعاً ، عاشت بعد وفاة الرسول \_ عَلَيْكُ و ستة أشهر ، توفيت سنة ١١ ه .

انظر: (طبقات ابن سعد ۱۱/۸ ـ ۲۰ ، صفة الصفوة ۲ / ۳ ) .

<sup>(</sup>ه) حدیث صحیح : رواه البخاری :کتاب فرض الخمس (۴۰۹۶) و مسلم : کتاب الجهاد ، باب : حکم النی، ( ۱۷۵۷/۶۹ ) والترمذی :کتاب السیر ، باب : ماجاء فی ترکهٔ رسول الله \_ ﷺ \_ ( ۱۹۱۰ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى ، أبو حفص ، مماني الخلفاء =

حين عرم على قتال ما نعى الركاة : كيف تقاتلهم وقد قال المنبى عَيَّالِيَّةٍ : ه أمرت أن أقائل الماس حتى يقولوا لا إله إلا اقد ، فقال أبو بكر أليس أنه قال إلا بحقه الانصار لما قالوا أنه قال إلا بحقه الانصار لما قالوا المهاجر بن منا أمير ومنك أمير ، وعليهم أبو بكر بقوله وَيَتَالِيَّةٍ : و الاَّتَمة من قريش ، رواه النسائي (٢) .

### المسألة الثالثة هل الجمع المنكر عام

قال البيضاوى: ( الثالثة: الجمع المنكر لايتقضى العموم، لانه بحسمل كل أنواع العدد فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لا بل في القدر المشترك).

أفول: اختلف الأصوليون في الجمع المنكر، أي الذي لم يفترن بالآلف واللام ولم يضف إذا لم يقع في سياق النني هل يكون عاما أم لا، ذهب الجمور إلى أنه ليس عاماً، وذهب الجمائي إلى إنه عام .

ودليل الجوور: أن رجالًا مثلًا يحتمل كل نوع من أنواع العدد بدليل

= الراشدين ، وأحد المقهاء ، والمبشرين بالجنة ، أول من سمى باسم أمسير المؤمنين . سنة ست من البعثة وأعز الله به الإسلام . ثم استشهد سنة ٢٣ هـ ( الإصابة ١٨/٢ ) .

(١) حديث صحيح : رواه البخارى : كنتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ( ٩ ٩٠٠ ) ومسلم : كنتاب الإيمان ، باب : الآمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والترمدى : كنتاب الإيمان ، باب : ماجاء في : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله (٢٦٠٧ ) .

(۲) عزاه الحافظ المزى للنسائى فى الفضاء فى السنن الكبرى، تحفةالأشراف حديث ( ۲۵۲۵ )، كما رواه أحمد فى مسنده (۳ / ۱۲۹ )، والطبرانى فى المعجم الكبير ( ۷۲۵ ) ۱ / ۲۲۶ ، والبزار والبيهتى وغيرهم .

انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للفيارى ص ٨٢ وما بعدها .

صحة تقسيمه إليه ، وتفسير الإقرار به ، وإطلاقه عليه . ووصفه به كر جال ثلاثة وعشرة ، ومورد التقسيم وهو الجمسع أعم من أقسامه ضرورة ، في كون الجمع أعم ، وكل فرد أخص ، والآعم لايدل على الآخص ولا يستلزمه ، فلا يحمل عليه ، وقوله : (في كل أنواع العدد) أى من الثلاثة فصاعدا ، وإلا فيرد الآثنان ، وأما الواحد فلا يرد لا نه لا يسمى عددا عند أهل الحساب بل العدد ينشأ عنه .

واحتج الجبائى: بأنه لما ثبت أنه يطلق على كل نوع كان مشتركا، لأن الأصل فى الإطلاق الحقيقة وحينئذ فيحمل على جميع حقائقه احتياطاكما ذكرناه فى باب الاشتراك، وقد تقدم هناك من كلام المصنف أن أبا على الجبائى من جوز استعمال المشترك فى معنييه، لكنه لايلزم منه الحمل كانقدم فاستفدنا من هنا أنه يقول بالحمل أيضاً.

والجواب أنا لانسلم إلى حقيقة فى كل نوع بخصوصه حتى يكون مشتركا بل حقيقة فى القدر المشترك بين الكدل وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزائد عليها كما قاله فى المحصول(١)، لآنا بينا أنه لا يدل على الآنواع فكيف يكون فها وأيضاً فللفرار من الاشتراك.

ولئك ان تقول: هذا البكلام يقتضى أن رجالا أقله ثلاثة: وليس كذلك جمع كثرة، والأصل في مدلوله وهو المشترك بين جموع البكثرة كلما إنما هو أحد عشر باتفاق النحاة .

# المسألة الرابعية

في عموم نفى المساواة بين الشيئين

قال البيضاوى : ( الرابعة قوله تعالى : ( لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) يحتمل ننى الاستواء من كل وجه ومن بعضه ، فلا يننى الاستواء

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول ( ١ / ٣٨٧، ٣٨٧ ) . .

من كل وجه لأن الأعم لايستلزم الأخص، وقوله: «لا آكل عام، فى كل مأكول فيحمل على النخصيص، كما لو قبل، «لا آكل أكلا، وفرق أبو حنيفة: بأن أكلا يدل على التوحيد، وهو ضعيف، فإنه للتوكيد فيستوى فيه الواحد والجمع).

أقول: نفى المساواة بين الشيئين كمقوله تعالى: ( لا يستوى أصحاب النفار وأصحاب الجنة )(١) هــــــل هو عام فى الأمور التى يمـكن نفيها أم لا فيه مذهبان:

أحدهما : أن مقتضاها فى الإثبات هل هو المساواة من كل وجه أو من بعض الوجوه ، فإن قلمنا : من كل وجه ، فلا يستوى فليس بعام بل نفى للبعض لآن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ، وإن قلمنا : من بعض الموجوه فلا يستوى عام لآن نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية : والصحيح عند أصحابنا القائلين بأن العموم له صيغة أن هذه أيضاً للعموم ، وتمسك بها جماعة على أن المسلم لايقتل بالكافر لآن القصاص مبنى على المساواة ،

المذهب الناني : الإمام الرازى وأتباعــه ومنهم المصنف : بأن نني المساواة بين الشيئين لا يقتضى نني المساواة بينهما من كل الوجوه ، واستدلوا على ذلك بأن نفى الاستواء أعم من كونه من كل الوجوه أو من بعضها بدليل صحة تقسيمه إليهما ، والاعم لا يستلزم الاخص ، فحينتذ نفى الاستواء المطلق لا يستلزم نفى الاستواء من كل وجه (٢) ، وهذا الدليل ضعيف لأن الاعم إنما لا يدل على الاخص فى طرف الإثبات ، أما فى طرف النفى فيدل لا نه نفى الحقيقة ، ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهية انتفاء كل فرد لاندلو و جد منها فرد لكانت الماهية موجودة ، ولهذا لوقال : ما رأيت

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول (١/ ٣٨٨).

حيواناً وقد رأى إنساناً عد كاذباً ، وأيضاً الآن الافعال نكرات والنكرة في سياق النفي تعم.

(قوله: بخلاف لا آكل) اعلم أنه إذا حلف على الأكل و تلفظ بشيء مهين كقوله مثلا: والله لا آكل الهر أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر ونوى به شيئاً معينا كهوله: والله لا آكل الهر أو لم يتلفظ به لكن أشافهى وأبي حنيفة أنه لا يحنث بغيره ، فإن لم يتلفظ بالمأكول ، ولم يأت بالمصدر ولكن خصصه بنيته كا إذا نوى اليمر بقوله : واقه لا آكل أو إن أكلت فعبدى حر ففي تخصيص الحنث به مذهبان ، منشؤهما أن هذا الدكلام هل هو عام أم لا ؟ وقد علمت مما ذكرناه أن صورة المسألة المختلف فيها أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء كما صوره الغزالي في المستصفى (۱) ، وأن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء كما صوره الغزالي في المستصفى (۱) ، وأن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء كما صوره الغزالي في المستصفى (۱) ، وأن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء كما صوره ابن الحاجب (۲) واقتضاه كلام الآمدي (۳).

إذا علمت هذا فأحد المذهبين وهو مذهب أبي حنيفة أنه ليس بعام ، وحينتذ فلا يقبل التخصيص بل يحنث به وبغيره ، لأن التخصيص فرع الممسوم .

المذهب الثانى: وهو مذهب الشافعي أنه عام لانه الحرة في سياق النفى أو الشرط فيهم، ولان لا آكل يدل على نفى حقيقة الآكل الذي تضمنه الفعل فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض الماكولات لم تسكن حقيقته منتفية ولا معنى للعموم إلا ذلك ، فإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص، واستدل المصنف عليه بالقياس على مالوقال: لا آكل أكلا، فإن أبا حنيفة يسلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما تقدم، فكذلك لا آكل لأن المصدر موجود فيه أيضاً لكونه مشتقا منه، ومال في المحصول لمقالة أبي حنيفة، فقال:

<sup>&</sup>lt;u>(۱) انظر: المستصنى (۲/۲۱) .</u>

<sup>(</sup>٢) انظر المختصر معّ العضد (٢ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدى (٢/ ٩٤، ٥٥).

أن نظره فيه دقبق (١) ، وفي المنتخب والحاصل أنه الحق ، وفرق الأمام: بأن لا آكل يتضمن المصدر ، والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي لاتعدد فيها فليست بعامة ، وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص ، فيحنث بالجميع ، وأما أكل فليس بحسدر لآنه يدل على التوحيد أي على المرة الواحدة (٢) ، وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية فلهذا لا يحنث بغيره ، وهو ضعيف كما قاله المصنف بل باطل ، لأن هذا مصدر ، وكد بلا نزاع والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ، ولا يضيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني ، ولم سلمنا أن ولا آكل ، ليس بعسام لكنه عطلق ، والمطلق يصح تقسده انفاقا .

وقد انتصر الإمام لآبي حنيفة بشيء في غاية الفساد، فإنه بناه على أن أكلا ليس بمصدر، وأنه للمرة الواحدة، وأن ولا آكل، ليس بمام وأنه إذا لم يكن عاماً لايقبل التقييد، وقد تقدّم بطلان الكل، وبناه أيضاً على أن تخصيصه ببعض الازمنة أو الأمكنة لايصح بالاتفاق وهو باطل أيضاً، فإن المعروف عندنا أنه إذا قال: وواقه لا آكل، ونوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي على أنه لو قال: إن كلت زيدا فأنت طالق، ثم قال أردت التكليم شهراً أنه يصح.

فروع حكاها الإمام الرازى

أحدها: أن خطاب النبي وَلِيَّالِيَّةِ كَفُولُهُ تَعَالَى : (يَا أَيِّهَا النبي)(٣) لا يتناول أمنه على الصحيح، وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (١/ ٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٩٢) ٠

<sup>(</sup>٣) وردت في مواضع كثيرة مثل: الانفال ٢٤، وأول الاحزاب،

<sup>(</sup>٤) قاله الإمام الرازى فى المحصول (١/ ٣٨٨، ٣٨٨).

الثانى: أن خطاب الدَّكُورُ اللَّذَى يَمْتَازَ عُن خَطَّابِ الْمُؤْنَاتُ بِعَلَامَةُ السَّلَمِينَ ، ونقله الله القفال فى المسلمين ، ونعلوا لا يدخل فيه الإناث على الصحيح ، ونقله الفقال فى المجيز (١) .

الثالث: لفظ وكان ، لايقنضي الشكرار ، وقيل : يفتضيه(٢) ،

الرابع: إذ أم جمماً بصيفة جمسع كقوله، أكرموا زيداً، أفاد الاستغراق(٣).

الخامس : خطاب المشافهة كقوله : (يا أيها الناس)(؛) لايتناول من يحدث بمدهم إلا بدليل منفصل(ه).

السادس: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضار شيء ، وكان هناك أموركثيرة يستقيم الكلام بإضماركل منهما لم يجز إضمار جميعها لان الإضمار على خلاف الآصل، وهذا هو المراد من قول الفقهاء: المقتضى لاعموم له مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتى الخطأ ، (٦) المتقدير حكم الخطأ ، وذلك الحكم قد يكون فى الدنيا كايجاب الضمان ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢/٤٩١ ، ٣٩٥ ) •

<sup>(</sup>٣) قاله الرازى فى الهمصول ( ٣٨١/١ ) .

<sup>(</sup>٤) وردت في مواضع متعددة: مثل البقرة والنساء والحج ولقبان والحجرات.

<sup>(</sup>٥) ذكره الإمام الرازى في المحصول (١/٣٩٣) .

<sup>(</sup>٦) وواه ابن ماجه : كمتاب الطلاق ـ باب : طلاق المكره والناسى ـ حديث رقم ( ٢٠٤٥) ٢٠٥١، والطبراني ، والدارقطني ـ كمتاب النذور حديث ٣، والحاكم بلفظ و تجاوز ، والبهتى في السنن الكبرى كمتاب الحلع والطلاق ـ باب : ماجاه في طلاق المكره وفي رواية لابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي ذر بلفظ و إن الله تجاوز لي عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وللحديث دوايات أخرى كثيرة .

وقد يَكُون فَى الْآخرة كُرفع التأثيم ، قال : وللخصم أَنْ يَقُول ليس أُحدها بأولى من الآخر فيضمرها جميعاً(١).

السابع: قول الصحابي مثلا: نهى رسول الله عَلَيْكُو عَنْ دبيع الفرر، (٢) و قضى بالشاهدو العين (٣) لا يفيد العموم، لأن الحجة في المحكى لا في الحكاية، والمحكى قد يكون خاصا، وكذا قوله سمعته يقول وقضيت بالشفعة للجار، (٤) لاحتمال كون الألف واللام للعهد، قال، وأما إذا كان منو نا كقوله عليه الصلاة والسلام وقضيت بالشفعة لجار، وقول الراوى: قضى بالشفعة لجار فجار فجانب العموم أرجح، واختار ابن الحاجب: أن الجمع للعموم ونقل في الإحكام عن الجمهور موافقة الإمام ثم مال إلى أنه يعم.

19

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد فى مسنده ، ومسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ــ رضى الله عنه ــ ولفظ مسلم : رنهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر ، كما دواه ابن حبان والمبيهق كما فى : (فيض القدير ٣٣١/٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطنى ومالك . انظر : صحيح مسلم ( ١٣٢٧/٣ ، سنن ابن ماجه ٧٩٣/٢) ، الدراية الاحاديث الهداية ( ١٧٥/٢ ) جامع الاصول ( ١٥٥/١٠ ) .

<sup>(؛)</sup> لفظ الحديث كما ورد فى البخارى :كتاب البيوع ـ باب : بيدم الشريك من شريكة : « قضى رسول الله ـ عَيَّلِاتِهُ ـ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم، كما روا ه ما لك فى الموطأ (٢ / ٧١٣) و مسلم :كتاب المساقاة . باب الشفعة (٣ / ١٢٢٩) و البيهق فى السنن السكبرى (٢ / ١٠٥) والدارمى فى سننه (٢٧٤/٢) .

والرواية الني تذكر في كتب الأصول لم ترد إلا عند ابن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع حيث قال : و وفي كتاب أبي عبيد أن النبي - ولي المعروف بابن الطلاع حيث قال : و وفي كتاب أبي عبيد أن النبي - ولي المعروف بالشفعة للجار ، ، أقضية رسول الله - ولي المعروف المعروف الاعظمى .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح ألعضد على المختصر (١١٩/٢) ٠

ألشأمن : قال الشافه ي رحمه الله : ترك الاستفصال في حكما به الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام: وأمسك أربعا وفارق سائرهن، (١) ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا ، فدل ذلك على أنه لا فرق على خلاف مايقوله أبو حنيفة . قال الإمام : وفيه نظر لاحتمال أنه أجاب بعد أن عرف الحال (٢).

واعلم أنه قد روى عن الشافعي أيضا أنه قال: حكاية الأحوال إذا تطرق إليهما الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال، وقد جمع القرافي بينها بأن قال: لاشك أن الإجمال المرجوح لا يؤثر، إنما يؤثر المساوي أو الراجح، وحينتذ فنقول: الاحتمال المؤثر إن كان في محل الحسكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث ابن غيلان، وهو مراد الشافعي بالكلام الأول، وإن كان في دليله قدح، وهو المراد بالكلام الثاني (٣).

التاسع : «ثل: يا أيها الناس، وياعبادى يشمل الرسول عَلَيْكَانَّةُونَا) ، وقال الحليمي : إن كان معه قل فلا ، وقيل لا يدخل مطلقا .

العاشر: المتكلم داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين كـقوله تعالى: (وهو بكـل شيء عليم) (٠) وقولك: من أحسن إليك فأكرمه، قال : ويشبه أن يكون كونه أمراً قرينة مخصصة (١) قال في الحاصل: وهو الظاهر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول ( ١ / ٣٩٣ ، ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح تنقيح الفضول ص ١٨٦، ١٨٧.

 <sup>(</sup>٤) أنظر: المحصول (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الانعام من الآية ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: المحصول ( ١ / ٢٩٢ ).

الحادى عشر : المدح أو الذم لا يخرج الصيغة عن كونها عامةً على الصحيح ، وصححه أيضا الآمدى وابن الحاجب ونقلا مقابله عن الشافعي وكمذلك ابن برهان(١) أيضاً ومثاله قوله تعالى : (إن الأبرار لني نعيم «وإن الفجار لفي جحيم)(٢) (والذين يكمنزون الذهب والفضة )(٣).

## فرع ذكره الإسنوى

قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)(٤) ونحوه يقتضى أخذ الصدقة من كل نوع من المال ، نص عليه الشافعي في الرسالة في باب الزكاة فقال عقب ذكره لهذه الآية : ولو لا دلالة السنة لكان ظاهر القرآني أن الأموال كلما سواء ، وأن الزكاة في جميعها لاني بعضها دون بعض(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ( ٢/ ١١٥) وشرح العضد ( ٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنفطار من الآية ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة من الآية ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الإمام الشافعي في الرسالة ص ١٨٦ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦ - الأسنوى - به ٢)

رَفْعُ

# عِب (الرَّمِيُ الْنَجِّنِ) (الْحَصَّلُ الْنَجَلِي الْمُصَالِكُمُنَّ الْمُصَالِكُمُنَّ الْمُصَالِكُمُنَّ الْمُ

في الخصوص

وفيه مسائل

المسألة الأولى

فى التخصيص والفرق بينه وبين النسخ

قال البيضاوى: (التخصيص: إخراج بعض مايتناوله اللفظ بينه وبين النسخ أنه يكون للبعض ، والنسخ قسسه يكون عن السكل ، والمخصص المخرج عنه .

والمخصص المخرج وهو إرادة اللافظ، ويقال: للدال عليها مجازا. الثانية: القابل للتخصيص حكم ثبت لتعدد لفظاً كقوله تعالى: (اقتلوا المشركين) أو معنى وهو ثلاثة:

الأول: وجوز تخصيصها كما في العرايا .

الثانى: مفهوم الموافقة فيخص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد لحق الولد .

الثالث : مفهوم المخالفة فيخصص بدليل راجح كذخصيص مفهوم در إذا بلع الماء قلتين، بالراكد قيل يوهم البداء أو الكذب قلنا يندفع بالمخصص ) .

أقول: لما فرغ من أأعموم شرع يتكلم فى الخصوص فلذلك تكلم على التخصيص والمخصص فذكر فى هذا الفصل تعريف الثلاثة ، وكذلك

أُحكَام المُخصص ـ بِفْتح الصاد ـ وأُخر أُحكام المُخصص ـ بُكَسرها ـ أَلَى الفصل الثالث .

فأما التخصيص فقال أبو الحسسين: إنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب (۱) واختاره المصنف ، ولكنه أبدل الخطاب باللفظ ، (فقوله: إخراج) أى عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم لاعن الحكم نفسه ، ولا عن الإرادة نفسها ، فإن ذلك الفرد ما يدخل فيهما حتى يخرج ، ولا عن الدلالة ، فإن الدلالة هى كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المهنى، وهذا حاصل مع التخصيص فافهمه .

(وقوله: اللفظ) دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فسيأتي أنه من المخصصات، وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشاً، ولك أن تقول يدخل في هذا إخراج بعض العام بعد العمل به وسيأتي أنه نسخ لاتخصيص حيث قال: خضنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده، وأيضاً فالتخصيص قد لايكون من ملفوظ بل من مفهوم كما سيأتي بعد هذه المسألة(٢).

ولما كان النسخ شبها بالتخصيص لكونه مخرجاً لبعض الازمان فرق بينهما بأن التخصيص: إخراج للبعض ، والنسخ إخراج عن الكل ، وفيه نظر لما تقدم من إخراج البعض بعد العمل نسخ لاتخصيص ، لاجرم أن فى بعض النسخ: والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة قد ، وعلى هذا فلا إيراد والمخصص - بفتح الصاد - هو العام الذي أخرج عنه البعض لا البعض المخرج عن العام على مازعمه ، فإن المخصص هو الذي تعلق به لمتخصيص أو دخله التخصيص وهو العام ، ويقال: عام مخصص ومخصوص ، والمخرج على ما خصص ومؤ المام ، ويقال : عام مخصص ومخصوص ، والمخصص - بكسر الراء - والمخرج

<sup>(</sup>١) أنظر المعتمد (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الحاجب في مختصره ، انظر شرح العضد (٣ / ١٢٩ ) .

حَقَيْقَةً هُو إِرَادِةَالمَدَكُلُم لَانَهُ لِمَا جَازَ أَنْ يَرِدُ الْحَطَابِ خَاصًا وَعَامَالُمُ يُثَرَجَعُ أحدهما على الآخر إلا بالإرادة .

قال الجزرى فى شرحه: ولتعلم أن اللفظ له نسبة إلى أفردا، ولحسكمه نسبة إلى الزمان ، فإخراج بعض مدلول اللفظ عنه تخصيص ، وإخراج بعض الزمان عن الحسكم نسخ(١).

(قوله: ويقال) أى ويطلق المخصص أيضا على الدال على الإرادة الحاراً، والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء، أى للشيء الدال على الإرادة، وهو دليـــل المتحصيص لفظياً كان أو عقلياً أو حسياً تسمية للدليل باسم المدلول، ويحتمل أن يكون صفة للشخص أى الشخص الدال على الإرادة، وهو المريد نفسه أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال، والثانى هم الذي ذكره الإمام لاغير فإنه قال: ويقال بالمجاز على شيئين:

أحدهما : من أفام الدلالة على كون العام مخصوصاً فى ذاته .

وثانيهما: من اعتقد ذلك أو وصفه به سوا. كان الاعتقاد حقاً أو باطلا(٢) .

وأما صاحب الحاصل فإنه قال ، ويقال بالمجاز على الدلالة على تلك الإرادة وهذا مخالف للجميع .

# المسألة الثانية

فيها يقبل التخصيص

الشيء القابل للتخصيص : هو الحكم الثابت لأمر متعدد، لأن التخصيص إخراج البعض، والأمر الواحد لا يتصور فيه ذلك ، ثم إن المتعدد قد يكون

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (١/ ٢٩٩، ٢٩٦) .

تعدده من جهة اللفظ كقوله تمالى: (اقتلوا المشركين)(١) فإنه يدل بلفظه على قتل كل مشرك، وخص عنه أهل الثنمة وغيرهم، وقد يكون من جهة المعنى، أى الاستنباط وهو ثلاثة.

الأول: العلة: وقد جوز تخصيصها أي جوزه بعضهم، ومنعه الشافهي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في المكلام على الاستحمان (٢) وإنما عبر بهذه العبارة لآن المسألة فيها عداهب تأتى في القياس وهو المسمى هناك بالنقض مثاله العرايا، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف، وهذه العلة موجودة في العرايا، وهو بيم الرطب على وجه الأرض مع أن الشارع قد جوزه.

الثانى : مفهوم الموافقة فيجوز تخصيصه بما عدا الملفوظ كيقوله تعالى : (فلا تقل لهما أف) (٣) فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبالمفهوم على تحريم الضرب ، وسائر أنواع الآذى ، وخص منه الحبس في حق دين الولد فإنه جائز على ماصحه الفزالى(٤) وطائفة منهم المصنف في الغاية القصوى ، فأما إذا أخرج الملفوظ به وهو التأفيف في مثالنا فإنه لايكون تخصيصاً بل نسخاً للمفهوم، وهو معنى قوله بعد ذلك : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس فإن قيل حكمه هنا بأن إخراج الفحوى المنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ ، قلنا : إن كان تخصيصاً لا ناسخاً للمنطوق ، لأنه لا ينافي مادل عليه من الحرمة كان تخصيصاً لا ناسخاً للمنطوق ، لأنه لا ينافي مادل عليه من الحرمة كان تخصيصاً لا ناسخاً للمنطوق ، لأنه لا ينافي مادل عليه من الحرمة

<sup>(</sup>١) سورة الثوبة من الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول (١/ ٥٩١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر : المستصنى (٢ / ٢٨ ) .

وهذا هو المراد هنا وإن لم يكن بل أورد ابتداء كان نسخا له لمنافاته إباه وهذا هو المراد هناك .

الثالث: مفهوم المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح على المفهوم، لأنه لمن كان مساوياً كان ترجيحاً من غير مرجح، وإن كان مرجحاً كان العمل به ممتنعاً، وهذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصنف وأهمله الإمام، وهو الصواب، لأن المخصص لايشترط فيه الرجحان كا سيأتى أن فيه جماً بين الدليلين مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خيثاً ه(١) فإن مفهومه يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم يبلغ قلتين، وهذا المفهوم قد خص منه الجارى، فإن القول القسديم أنه لا ينجس الا بالتغير واختاره الغزالى، وجماعة ومنهم المصنف في الغاية القصوى القوله ويتنالق : وخلق الله الماء طهور الا ينجسه شيء ه(١) الحديث فإنه يدل على المعنوقة على عدم التنجيس، والمنطوق أرجح من المفهوم.

( قوله : قيل يوهم البداء ) اعلم أن من الناس من قال : إن التخصيص لا يجوز ، لأنه إن كان في الأو امر فإنه يوهم البداء ، وإن كان في الأخبار ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>۲) الحديث بهذا اللفظ غير وارد ، لكن في معناه أحاديث كثيرة ، منها مارواه الشافعي في مسنده : كتاب الطهارة \_ الباب الأول في المياه حديث ٣٥، وأحمد في المسند (٣/٣) وأبو داود في السنن : كتاب الطهارة \_ باب ماجاء في بئر بضاعة حديث ٢٦، والنرمذي : كتاب الطهارة \_ باب : ماجاء أن الماء لاينجسه شيء حديث ٢٦، وابن ماجه : كتاب الطهارة \_ باب الحياض حديث لاينجسه شيء حديث ٢٦، وابن ماجه : كتاب الطهارة \_ باب الحياض حديث ١٨٥، والنسائي : كتاب المياه \_ باب ذكر بئر بضاعة (١/١٧٤) وغيرهم عن أبي سعيد الحدري قال: قيل يارسول الله : أفتوضا من بئر بضاعة ، وهي بئر يلق فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله \_ ويالية \_ : « إن الماء طهور لاينجسه شيء ، .

فإنه بوهم الكذب ، وهما محالان على الله تعالى ، وإيهام المحال لايجوز ، والبدا. و بالدال المهملة والملد ـ هو ظهور المصلحة بعد خفائها .

قال الجوهرى: وبدا له فى هذا الأمر بداء عدود أى نشأ له فيه (١) رأى. والجواب أنه يندفع بالمخصص، أى بالإرادة أو بالدال الدال على الإرادة ، وذلك لأنا إذا علمنا أن اللفظ فى الأصل يحتمل النخصيص فقيام الدليل على وقوعه مبين للراد، وإنما يلزم البداء أو الكذب أن لوكان المخرج مراداً وكلام الإمام وأنباعه وابن الحاجب يقتضى أن الخلاف فى الأمر والخبر وليس كذلك بل فى الخبر خاصة .

#### السألة النالئة

#### في ينتهى إليه التخصيص

قال البيضاوى: (الثالثة: يجوز النخصيص مابق غير محصور لسهاجة وأكلت كل رمان، ولم يأكل غير واحدة، وجوز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بق ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضائر، وتفصيل أهل اللغة واثنان عند القاضي، والاستاذ بدليل قوله تعسالى: (وكنا لحكمهم شاهدين) فقيل: أضاف إلى المعمولين، وقوله تعالى: (فقد صغت قلوبكا) فقيل: المراد به الميول، وقوله عليه الصلاة والسلام: والاثنان فما فوقهما جماعة، فقيل: أراد جواز الصفر، وفي غيره إلى الواحد، وقوم إلى الواحد مطلقاً).

أقول: اختلفوا في ضابط المقدار الذي لابد من بقائه بعض التخصيص إلى أربعة مذاهب:

المذهب الأول لا بي الحسين البصري(٢) : أنه لابد من بقاء جمع كثير

<sup>(</sup>١) أنظر : الصحاح للجوهري مادة د بدا ، .

<sup>(</sup>٢) انظر المعتمد (١/١٥٤).

صواء كان العام جمعاً كالرجال أو غير جميع , كمن ، وما ، إلا أن يستعمل ذلك العام فى الواحد تعظيما له ، وإعلاما بأنه يجرى بجرى الكشير كقوله تعالى : (فقدرنا فنهم القادرون)(۱) ، وهذا المذهب ، نقله الآمدى ، وابن الحاجب عن الآكثرين(۲)، واختاره الإمام وأتباعه (۳) ، واختلفوا فى تفسير هذا الكثير ففسره ابن الحاجب : بأنه الذى يقرب من مدلوله قبل التخصيص ، ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره المصنف بأن يكون غير محصور أى ما بق من المخرج عنه بأن يكون غير محصور أى ما بق من المخرج عنه عدد غير محصور من المخرج عنه ، فإن كان محصورا فلا ، والدليل عليه عدد غير محصور من المخرج عنه ، فإن كان محصورا فلا ، والدليل عليه أنه لو قال : , أكلت كل رمان فى البيت ، ولم يأكل غير واحدة لكان ذلك مستهجنا فى اللغة سمجاً أى قبيحاً ،

قال الجوهرى : سمج الشيء ـ بالضم ـ سماجـــة أى قبيح فهو سمج ـ بإسكان الميم ـ كصعب فهو صعب و بكسرها ـ كخشن بالشين المعجمة فهو خشن و بزيادة الياء كقبيح فهو قبيح ، ولك أن تقول قـــد جور المصنف له على عشرة إلا تسعة كما سيأتي :

والاستثناء عنده من المخصصات المتصلة فهذا التخصيص وأمثاله لم يبق فيه عدد غير محصوراً ، وأيضاً فهذا الدليل لايحصل به المدعى لانه إنما يننى الواحد فقط.

المذهب الثانى دوهو رأى القفال الشاشى، أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب التى ينطلق علما ذلك اللفظ المخصوص مراعاة

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للامدى (٢/١١٨، ١١٩) وشرح المضد (٢/ ١٣٠) •

<sup>(</sup>٣) أنظر المحصول (١١) ١٩٩٠).

لمداول الصيفة، وعلى هذا فيجون التخصيص فى الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة، لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح كا سبأتى وفى غير الجمع وكمن، وما ، إلى الواحد ، لأنه أقل مراتبه نحو : ومن يكرمنى أكرمه ، وبريد به شخصاً واحدا ، وقد استطرد المصنف فأدخل بين هذا التفصيل مسألة مستقلة طويلة وهى المكلام على أقل الجمع وقد ذكرها فى المحصول فى أثناء العموم(١) .

المذهب الناك : أنه يجوز التخصيص إلى الواحد مطلقا ، أي سواء كان جماً أم لا كقوله تعالى . ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمهوا لركم )(٢) والقائل هو نعيم بن مسعود الاشجمي(٣) هكذا قال الآمدى وابن الحاجب(٤) وغيرهما لكن رأيت في الرسالة للشافعي أن القائل هم الاربعة الذين تخلفوا عن أحد ، وتوقف الآمدى في المسألة .

المذهب الرابع : لابن الحاجب ذكر فيه تفصيلا لايعرف لغيره

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٣١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية ١٧٣٠

<sup>(</sup>٣) هو نعيم بن مسعود بن عامر ، الغطفانى الاشجعى ، أبو سلمة ، أسلم فى واقعة الخندق ، وهو الذى أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش ، يوم غزوة الاحزاب، وخذل بعضهم بعضا، وتوفى فى آخر خلافة عثمان رضى الله عنه وقيل : قتل يوم وقعة الجل ، أنظر فى ترجمته : (أسد الغابة ه / ٣٤٨ ، الإصابة ٣ / ٥٦٨ ) .

وقد آختلف العلماء في الذي نزلت فيه الآية السكريمة: فقال كشير منهم: إنه نعيم بن مسعود ، وقيل: هو اعرابي جعل له جعل على الإيقاع بين الاحزاب التي دهمت المدينة . كما روى أن المراد بالناس في الآية هم المنافقون .

فقال . التخصيص إن كان بالمتصل نظرت : فإن كان الاستثناء نحو : أكرم الناس إلا الجهال، أو بالبدل نحو : أكرم الناس العام ، فيجوز إلى الواحد، وإن كان بالصفة نحو : أكرم الناس العلماء ، أو الشرط نحو أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى إثنين ، وإن كان التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام المحصور القليل فيجوز إلى إثنين كما تقهول : قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ، وقد قتلت النين ، وإن كان غير محصور مثل قتلت كل من في المدينة ، أو محصورا كثيراً مثل : أكلت رمانة وقد كان ألفاً فيجوز إذا كان الباقي قريباً من مدلول العام .

# اختلاف العلماء في أقل الجمع

هذه هي المسألة التي ذكرها استطرادا فنمود إلى شرحها فنقول:

ذهب الشافعي وأبو حنيفة رضى الله عنهما إلى أن أقل الجمع ثلاثة ، فإن أطلق على الاثنين أو على الواحد كان مجازا واختاره الإمام(١) والمصنف ، وقال القاضي و الاستاذ أقله اثنان ، واختار ابن الحاجب في المختصر الكبير الاول . وأما المختصر الصغير فيكلامه أولا يقتضي اختيار الثاني ، وفي الاستدلال يقتضي الاول ، وهذان المذهبان حكاهما المصنف . وقيل : ينطلق أيضاً على الواحد حقيقة ، وقيل ، لاينطلق على الأثنين لاحقيقة . ولا مجازا حكاهما ابن الحاجب، وتوقف الآمدي في المسألة(٢)، واستدل المصنف بوجهين :

أحدهما: أن الضمائر متفاوتة أى متخالفة لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألفه، وضمير الجمع واو، نحو: أفعل وافعلا وأفعلوا وحينتذ فنقول، اختلاف حقيقتهما،

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول ( ١/ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/ ١١٨ ، ١١٩) .

كا يدل على الاختلاف بين الواحدوالجمع وأيضاً فلانه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر فلو كان أقل الجمع اثنين لجاز التعبير عفه بضمير الجمع وليس كذلك .

الثانى : أن أهل اللغة فصلوا بينهما فقالوا : الاسم قد يكون مفرداً ، وقد يكون مثنى، وقد يكون بحمرعاً وبين صفتيهما أيضاً ، فقالوا : الرجلان عاقلان . رجال عاقون فدل على المفايرة .

واعلم أن القائل بأن أفل الجمع النان يقول بالضرورة: إن الجمع أعم من المثنى، لأن كل مثنى جمع ولا ينعكس، ولا شك أن حقيقة الأعم غير حقيقة الآخص، فإن حقيقة الحيوان غير حقيقة الإنسان، فيكون حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع عند الخصم، وهذا جواب واضح عن الدليل الثانى، وعن التقرير الأول من الدليل الأول، وأما على النقرير الثانى فيؤخذ منه أيضاً لانا نقول: لما كان مغايراً جعلوا لكل واحد منهما شيئاً يميزه.

> أدلة القائلين بأن أقــل الجمع اثنان شرع في أدلة الخصم القائل بأن أقله أثنان وهي ثلاثة :

الأول: قوله تعالى (وداود وسليان إذ يحكان فى الحرث) إلى قوله تعالى: (وكنا لحسكمهم شاهدين)(١) فلو لم يكن أقل الجمع اثنين لوجب أن يقال: لحكمهما، وجوابه: أن الحسكم مصدر، والمصدر يصح إضافته إلى معموليه أى الفاعل والمفعول، وهما الحاكم والمحكوم عليه هنا، وحينئذ فيكون المراد داود وسلمان والخصمين هكذا أجاب الإمام(٢)، وهو جواب عجيب فإن المصدر إنما يضاف إليهما على البدل، ولا يجوذ أن يضاف إليهما على البدل، ولا يجوذ أن يضاف إليهما على البدل، ولا يجوذ

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء الآيتين ٧٧ ، ٧٨

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ١ / ٣٨٦.

أبن الزبير يقول في هذا الجواب: إنه كلام من لم يعرف شيئاً من عسلم العربية ، وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير هذا الاعتراض أيضا ، وتدكل تصحيحه بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الآمر ، والمصنف كأنه استشعر ضعفه وضعف ما بعده من الآجو بة فعزاها إلى غيره ، فإنه عبر عنها بقوله فقيل على خلاف عادته .

الدليل النانى: قوله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا)(١) أطلق لفظ القلوب وأراد قلب حائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهما، وأجيب: بأن اسم القلب يطلق حقيقة على الجرم الموضوع فى الجانب الآيسر، ومجازا على المبل الموجود فيه، كقولهم: مالى إلى هذا قلب، من بأب إطلاق اسم المحل على الحال، وهو المراد هنا، والتقدير: صفت ميولكا بدليل أن الجرم لا يوصف بالصغو حقيقة.

واعلم أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع، فإن القاعدة النحوية أنك إذا أضفت الشيئين إلى ما يتضمئها نحو: قطعت رموس الكبشين، يجوز فيه ثلاثة أرجه الإفراد، والتثنية، والجمع بلا خلاف، ومحلل الحلاف فيا عداه، وقد نبه عليه ابن الحاجب في المختصر الكبير.

الدليل الثالث: قـــوله ولله الله والاثنان فما فوقهما جماعة ، (٢) رواه

<sup>(</sup>١) سورة التحريم من الآية ۽ .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهتي والطبراني في الأوسط، وأحمد في مسنده ، من حديث أبي موسى الاشعرى ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمرو ، والحمكم بن عمير ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وفي بعضها ضعف .

قال أبن حجر فى الفتح ٢ / ١٤٣ : • هو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة. وانظر : فيض القدر ١ / ١٤٩ .

أبن عاجة عن أبي موسى الأشعرى ، والدار قُطْنى عن غمرو بن شُعيب وأجاب في المحصول: بأنه محمول على إدارك فضيلة الجماعة ، لانه عليه المصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات لا لبيان الملغة ثم قال: وقبل إنه عليه المصلاة والسلام نهى عن السفر إلا في جماعة، ثم بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فو قهما جماعة في جواز السفر (۱) ، واقتصر المصنف على الثانى ، وهو ضعيف لان السفر منفر دا ليس بحرام بل هو جائز لكنه مكروه ، سلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة ، لكنه لا يحصل بالاثنين بل الجواب أن هذا استدلال على غير محل النزاع ، لان الحلاف ليس في لفظ الجمع ، أن هذا استدلال على غير محل النزاع ، لان الحلاف ليس في لفظ الجمع ،

(فائدة) محل الخلاف مشكل لآنه لا جائز أن يكون في صيفة الجمع التي هي والجمع والمم والهين، فإنه لا خلاف فيها كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير قال : وإنما محل الحلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة كرجال ومسلمين وهم، وأما الجمع نفسه فهو : ضم شيء بالجمع في اللغة كرجال ومسلمين بلا خلاف، ولآنه لوكان كذلك لما أسكن إلى شيء وهو بطلق على الآثنين بلا خلاف، ولآنه لوكان كذلك لما أسكن إثبات الحدكم لفسيرها من الصيغ ، وقد اتفقوا على ذلك، ولا جائز أن يكون محل الحلاف صيغ الجمع لآنها إن اقترنت بالآلف واللام أو بالإضافة كانت المعموم كما تقدم، وإن لم تقترن به ، فإن كانت من جموع السكمة فاقلها أحد عشر بلا نزاع عند المنحاة ، وإن استعملت في الآقل الشكمير يجمعها قول الشارع :

بأفعل وبأفعال وأفعدلة وفعلة بعرف الأدنى من العدد والخامس هو جمع السلامة سواء كان مذكرا كسلين ، أو مؤنثا

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول ١ / ٣٨٧ .

ألسلمات ، فإن كانت جموع القلة هي محل الخلاف فالأمر قريب ، الكنهم لما مثلوا لم يقتصروا عليه بل مثلوا برجال مع أنه من جموع العكثرة هكذا صرح به الإمام في المحصول في العكلام على أن الجمع المنكر هل يعم أم لا، وكذلك الآمدي ، وابن الحاجب كا تقدم نقله عنهما (١).

## المسألة الرابعة

هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز

قال المصنف: (الرابعة: العام المخصص مجاز، وإلا لزم الاشتراك، وقال بعض الفقهاء إنه حقيقة، وفرق الإمام بين المخصص المتصل والمنفصل، لآن المقيد بالصفة لم يتناول غـــيرا. قلنا: المركب لم يوضع والمفرد متناول).

أقول: اختلفوا فى العام إذا خص هل يكون حقيقة فى الباقى أم لا على ثمانية مذاهب ذكر المصنف منها ثلاثة:

أولها: وهو الأصح عنده ، وعند ابن الحاجب: أنه بجاز مطلقا ، لانه قد تقدَّم أنه حقيقة في الاستغراق ، فلوكان حقيقة في البعض أيضا لكان مشتركا والمجاز خير من الاشتراك(٢).

المذهب الثانى: أنه حقيقة مطلقا ونقيله إمام الحرمين عن جماهير الفقها (٣)، وأبن برهان عن جماهير العلماء، لأن تناوله للباقى قبل التخصيص كان حقيقة، وذلك التناول باق على ماكان عليه. والجواب: أنه إنما كان حقيقة لدلالته عليه وعلى سائر الأفراد لا عليه وحده

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٣٨٧) والإحكام (٢/ ٧٢ ، ٧٧)، وشرح العضد على المختصر (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الحاجب. انظر: شرح العضد (٢/١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (١ / ٤١١) .

المذهب النالث: قاله الإمام نبعا لأبي الحسين البصرى: إن لخص متصل أي بما لا يستقل كان حقيقة سواه كان صفة أو شرطا أو استثناء أو غاية ، نحو: أكرم الرجال العلماء، أو أكرمهم إن دخلوا ، أو أكرمهم إلا زيدا ، أو أكرمهم إلى المساء .

و إن خص بمنفصل أى بما يستقل كان مجازا كالفهمى عن قتل العبيد بعد الأمر و قتل المشركين(١)، فإن قلنا : إنه مجاز فني الاحتجاج به مذهبان حكاهما ابن برهان .

(قوله: لأن المقيد بالصفة) هذا دايل الإمام ويمكن تقريره على وجهين:

أحدهما: أن الهام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غير الموصوف ، إذ لو تناوله لضاعت فائدة الصفة، وإذا كان متناولا له فقط و قد استعمل فيه فيكون حقيقة ، بخلاف الهام لخصوص بدليل متصل ، فإن لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع أنه لم يستعمل فيه فيكون مجازا ، وإلا لزم الاشتراك كما تقدم .

التقرير الثائى: وهو ماذكره فى المحصول: أن لفظ العموم حال أنضام الهمفة مثلاً إليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به ، لأن الرجال وحده من قولنا : والرجال العلماء ، لو أفاد العالمين لما أفادت الصفة شيئاً وإذا لم يكن مفيداً لذلك البعض استحال أن يقال : إنه مجاز فيه بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الصفة هو المفيد له ، وإفادته له حقيقة (٢) .

وأجاب المصنف : بأن المركب من الموصوف مع الصفة مثلا غير

<sup>(1)</sup> انظر: المحصول ( , / . . ) ، والمعتمد ( ٢٨٣١) .

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام في المحصول ( ١ / ٢٠١) .

موضوع أأباقى لأن المركبات ليست بموضوعة على المشهور ، وحيئتًل فلا يكون حقيقة فيه ، لآن الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيا وضع له ، فلم يبق إلا المفردات ولا شك أن المفرد الذي هو العام متناول في اللغة لحكل فرد ، وقد استعمل في البعض فيكون بجازا ، وقد تقدم أن هذا الجواب يعكر على ماذكر مني بجاز التركيب ، فالأولى في الجواب أن يقال: كلامنا في العام المخصص ، وهو الموصوف وحده لاني المجموع من المخصص ، والمخصص ، وهو الموصوف وحده لاني المجموع من المخصص ، والخصص وأيضا لو لم يكن الموصوف وخوء متناولا لم يكن المتصل به خصصاً ، لأن المتخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ . ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده .

والتحقيق أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ولكن الصفة قرينة في الخراج البعض فيكون بجازاً كما قاله المصنف.

#### المسألة الخامسة

### هل العام الخصص حجة في الباقي ؟

قال البيضاوى: ( الخامسة : هل الخصص بمدين حجة ؟ ومنعها عيسى ابن أبان ، وأبو ثور وفصل الكرخي .

لنا: أن دلالته على فرد لاتتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور، فلا يلزم من زوالها زوالها).

اختلف العلماء فى العام إذا دخله التخصيص هل يكون حجة فى الباقى أو لا يكون حجة فيه على سبعة أقوال:

ذكر البيضاوى منها ثلاثة، واتفقوا على أنه إن خص بمبهم لايحتج به على شيءمن الآفراد بلا خلافكا قاله الآمدي(١) وغيره، لانه مامن فرد

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/ ٨١).

إلا ويحوز أن يكون هو المخرج مثاله قوله تعالى: (أحلت لهم بهيمةُ الانعام إلا مايتلى عليه م)(١) وأما إن خص بمعين كما لو قبل: واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة . فهذا هو محل الخدلاف ، الصحيح عند الامدى(٢) ، والإمام(٣) ، وابن الحاجب(٤) ، والمصنف أنه حجة فى الباقى مطلقا ، وقال ابن أبان وأبو ثور: ليس سحجة مطلقا ، وهو المراد بقوله: ومنعها أى ومنع حجيته .

المذهب الثالث للكرخى : حيث فصل فقال : إن خص بمتصلكان حجة ، وإلافلا ، وهذا النفصيل يعرفهو ودليله من المسألة السابقة طذلك أهمله المصنف .

## الأدلة

(قوله: لنا) أى الدلبل على أنه حجة أن دلالة العام على فرد من الأفراد لانتوقف على دلالته على الفرد الآخر ، لأن دلالته على الباقى مثلا لو كانت متوقفة على البعض المخرج فإن لم تترقف دلالته على المخرج على الباقى كان تحكما ، لأن دلالة العام على جميع أفراده متساوية ، وإن توقفت عليه لزم الدور ، وهو مستحيل فثبت أن دلالته على فرد لاتتوقف على دلالته على غيره من الأفراد ، وحينتذ فلا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد زوالها عن البعض الآخر فيكون حجة ، وهـذا الدليل ضعيف كا نبه عليه صاحب التحصيل ، وتقرير ذلك مرقوف على مقدمة ضعيف كا نبه عليه صاحب التحصيل ، وتقرير ذلك مرقوف على مقدمة

<sup>(</sup>١) مطلع سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/٨٠).

<sup>(</sup>٣) قاله الإمام في المحصول (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العصد (٢ / ١٠٨ ) .

وهى أن الشيئين إذا تو قف كل منهما على الآخر فإن كان التو قف بالبعدية والفبلية ، وهو المسمى بالدور السبق ، فالوقوع مستحيل كا إذا قال : زيد لا أدخل الدار حتى يدخل قبلي عرو ، وقال غمر و كذلك ، وإن لم يكن سبقياكا إذا قال كل منهما : لا أدخل الدار حتى يدخل الآخر فلا استحالة فيه لإمكان دخو لهما معا ويسمى بالدور المعى . إذا عرفت هذا فنقول : قول المصنف لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على الآخر إن أراد به التوقف السبق ، فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض ، فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض ما المنفى فلا استحالة فيه كا البعض من الجانبين كالبنوة والابوة وغيرهما من المتضايفين ، وإن أراد به التوقف المعنى فلا استحالة فيه كا بيناه ، هذا معنى كلام التحصيل(١) فأفهمه ، والصواب النمسك بعمسل الصحابة رضى الله عنهم فإنهم قد استدلوا بالعمو مات المخصوصة من غير نكير فكان إجاعاً .

#### المسألة السادسة

هل يصح التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص

قال: (السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص، وابن سريج أوجب طلبه أولا. لنا لو وجب لوجب طلب الجاز للتحرز عن الخطأ، واللازم منتف.

قال: عارض دلالته احتمال المخصص، قلنا: الأصل يدفعه). أقول: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان: أحدهما: للصيرفي وهو جواز التمسك به.

وثانيهما : عدم التمسك به وهو مذهب ابن شريج هكدنا حكاه الإمام

<sup>(</sup>١) أنظر : الشحصيل من المحصول (١/ ٣٧٠) .

وأتباعه ولم يرجح شيئاً منهما في كتابيه المحصول والمنتخب هنا(١)، لكنه أجاب عن دليل ابن سربج، وفيه إشعار بميله إلى الجواز ولهذا صرح صاحب الحاصل بأنه المختار فتابعه المصنف عليه، لكنه جزم بالمنع فيه أعنى في المحصول في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب (٢).

واعلم أن إثبات الخلاف على هذا الوجه غير معروف ولامستقيم، فإن الذى قاله الغزالى ، والآمدى ، وابن الحاجب ، وغيرهم أنه لا يحوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع ثم اختلفوا .

فقيل يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص، ونقله الآمدى عن الآكثرين وابن سريج قال :

وذهب القاضى وجماعة إلى أنه لابد من القطع بعدمه ، و يحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد منهم مخصصاً (٣) . وحكى الغزالى قولا ثالثاً : أنه لا يكنى الظن ولا يشترط القطع بل لابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه (٤) .

إذا تقرر هذا فاعلم أن خلاف الصير فى إنما هو فى اعتقاد عمومه قبل دخولوقت العمل به، فإنه قال: إذا ورد لفظ عام ولم يدخل وقت العمل به فيجب اعتقاد عمومه ، ثم إن ظهر مخصص فيتمير ذلك الاعتقاد هكذا نقله عنه إمام الحرمين(٥) ، والآمدى وغيرهما .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٤٠٤ ، ٥٠٤) ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٩٥) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصنى (٢/ ٣٥، ٣٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان (١/ ٢٠٤) .

هُالْ مُنْ اللهِ عَلَى مُنْ الله

( قُولُه: لنا إلح ) شرع فى نصب الدليل على العاريق النى انفرد بها الإمام و تبعه عليها فقال: لو وجب المخصص فى القسك بالعام لوجب طلب المخصص إنما المجاز فى القسك بالحقيقة ، بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص إنما هو للنحرز عن الخطأ ، وهذا المعنى بعينه موجود فى المجاز ، لكن اللازم منتف وهو طلب المجاز ، فإنه لا يجب اتفاقا فكذلك الملزوم وهو طلب المنحص أن يفرق بأن احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز فإن أكثر العمومات مخصوصة ، واحتج ابن سريج بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام ، إذا العام يحتمل التخصيص وعدمه وجود المخصص عارض دلالة العام ، إذا العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمال على السواء فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح ،

(وقوله: احتمال) هو فاعــــل عارض ، والمفعول هو الدلالة ، ولا بجوز فيه غير ذلك. وأجاب المصنف: بأن الآصل بدفع ذلك الاحتمال، لآن الآصل عدم التخصيص ، والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان ، ولك أن تقول : الاستقراء يدل على أن الغالب فى العمومات الخصوص ، والعام المخصوص مجاز ، وحينئذ فيدور الآمر بين الحقيقة المرجوحة ، والمجاز الراجح ، وقد تقدم كلام المصنف أنهما سيان ، فيكون العموم مساويا للخصوص ، فيلزم من ذلك التوقف كما قاله ابن سربح .

رَفَعُ عِب الْرَبَى الْمُؤَى الْمُؤَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَى الْمُؤْرَدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ لِلْمُؤْرِدِينَ لِلْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ لِلْمُؤْرِدِينَ الْ

# فى المخصص ـ و هو متصل و منفصل فالمتصل أنواع – منها الاستثناء

قال البيضاوى: (الفصل الثالث فى المخصص: وهو متصل ومنفصل فالمتصل أربعة: الأول ـ الاستثناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوعا والمنقطع بجاز وفيه مسائل).

أَوْلَ : قد عرفت فيما تقدم أن المخصص في الحقيقة : هو إرادة المتكلم، وأنه يطلق أيضًا مجازًا على الدال على التخصيص ، وهذا هو المراد هنا وهو متصل ومنفصل.

فالمتصل هو مالا يستقل بنفسه ، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام والمنفصل عكسه ، وقسم المصنف المتصل إلى أربعة أفسام :

وهى الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وأهمل قسما خامسا ذكره ابن الحاجب وهو بدل البعض(١)، كيقولك : أكرمت الناس قريشا.

الأول: الاستثناء: وتعريفه ماذكره المصنف (فقوله: الإخراج) جنس شامل المخصصات كلها (وقوله: بالإخراج) لما عدا الاستثناء (وقوله: غير الصفة) احتراز عن إلا إذا كانت للصفة بمعنى غير، وهي الني تكون تابعة لجمع منكر غير عصور كمقوله تعالى: (لو كانت

<sup>(</sup>١) أنظر: شيرح العضد ٢/ ١٠٤

فيهما آلهة إلا الله الفسدتا )(١) أي غير الله فإنها ليست الإستثناء.

( وقوله : ونحوها ) أى كحاشا وخلا وعدا وسوى . وفي الحد نظر من وجوه :

أحدها : أنه أخذ فى التمريف لفظة , إلا ، وهى من جملة أدوات الاستثناء فيكون تعريفاً للشيء بنفسه .

الثانى : أن الإتيان بالواو فى قـــوله : ونحوها لايستقيم بل صوابه الإتيان بأو .

الثالث: إن كان المراد بقولة : (ونحوها) أى فى الإخراج فينتقض الحد بمثل قولنا: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، فإنه مخرج وليس بإستثناء وكذلك سائر المخصصات أيضاً ، وإن كان المراد أن يقوم مقامه فى الاستثناء فهو دور ،

الرابع: أن تقييد إلا بغير الصفة زيادة في الحد غير محتاج إليها ، لأن إلا والحالة هذه لاتخرج شيئاً فهي مستغنى عنها بقوله: (الإخراج) ولهذا لم يذكره الإمام ولا أتباعه إلا أن يقال: تقرر أن الوصف من جملة المخصصات، والتخصيص: هو الإخراج كما تقدم، فإذا كانت إلا صفة كانت مخرجة أي مما يجوز أن يدخل في الأول لامما يجب دخوله فيه، وفيه نظر بل الأولى أن يقال: احترز بقوله (غير الصفة) عن مثل: قام القوم إلا زيدا، فإنه يجوز فيه وفي أمثاله من المعارف جعل إلا للصفة ورفع ما بعدها كما نص عليه ابن عصفور وغيره، وإن كان قليلا.

# الاستثناء المنقطع

(قوله: والمنقطع بجاز) وهو جواب عن سؤال مقدر وهو: أن الاستثناء قديكون متصلا: كقام القوم إلا زيدا، أو منقطماً : كقام القوم

<sup>(</sup>١) سِورة الْانبياء من الآية ٢٢ .

إلا حمارا، والمنقطع لا إخراج فيه فيكون وارداً على الحد، فأجاب ؛ بأن الحد للاستثناء الحقيق ، وإطلاق الاستثناء على المنقطع وإن كان جائزاً بلا خلاف كا قاله ابن الحاجب في المختصر الكبير لكنه مجاز عند الاكثرين كا نقله الآمدى(١) بدليل عدم تبادره، قال ابن الحاجب: وإذا قلمنا إنه حقيقة ، فقيل : إنه مشترك ، وقيل : متواطىء على أن الشيخ أبا إسحاق نقل عن بعضهم أنه لا يسمى استثناء حقيقة ولا مجازا(٢).

## المسألة الأولى فى شرط الاستثناء

قال: الأولى: شرطه الاتصال عادة بإجماع الادباء، وعن ابن عباس خلافه قياساً على التخصيص بفيره، والجواب: النقض بالصفة، والغاية، وعدم الاستغراق، وشرط الحنابلة أن لا يزيد عن النصف، والقاضى أن ينتقص عنه. لنا لو قال على عشرة إلا تسمة لزمه واحد إجماعا، وعلى القاضى استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس، قال: الأقل ينسى فيستدرك ونوقض بما ذكرناه.

أقول: الاستئناء له شرطان:

أحدهما: اتصاله بالمستثنى منه اتصالا عاديا لاحسياً ، ودليله إجماع الآدباء أى أهل اللغة ، ولا يضر القطع بتنفس أو سمال وكمذلك البعد لطول الكلام المستثنى منه ، فإنه يعد فى العادة متصلا ، و نقل عن ابن عباس جواز الاستثناء المنفصل ، ثم اختلفوا: فنقل عنه الآمدى، وابن الحاجب أنه يجوز إلى شهر (٣) ، و نقل عنه المازنى قولا: إنه يجوز إلى ستة، و قولا

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي (٢ / ١٢٢ ، ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح اللمع للشيرازي ( ٣٩٩/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام ( ٢ / ١٢٢ ) . وشرح العضد ( ٢ / ١٣٧ ) .

آخر: إنه يجوز أبدأ ، وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين فى النقدل عنه كالشيخ أبي إسحق (١) ، وإمام الحرمين (٢) ، والغزالي (٢) ، وصاحب المعتمد (٤) وغيرهم ، وصرح به أبو الخطاب الحنبلي ومع ذلك فإن الجميع قد توقفو افى إثبات أصل هذا المذهب عنه ، وشرعو افى تأويله ، إلاصاحب المعتمد فنقله من غير إنكار ، ولا تأويل ، ولما توقفت النقلة فى إثبات هذا المذهب عبر المصنف بقوله (ونقل) ، ولما اختلفوا أيضاً فى كيفيته على المذاهب الثلاثة المتقدمة عبر بقوله (خلافه) ،

واستسدل ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة ، والجامع أن كلا منهما مخصص . وجوابه النقض بالصفة والغاية ، وكذلك الشرط فإن دليله يقتضى جواز انفصالها ، وهو باطل انفاقا ، وأيضاً فالفرق أن المخصص المنفصل مستقل فلذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء .

(قوله: وعدم الاستفراق) هـذا هو الشرط الثانى من شروط الاستثناء، وهو معطوف على الانصال، أى شرطه الانصال، وعدم، الاستفراق، فلا يضر استثناء المساوى ولا الآكثر، فإن كان مستفرقا نحو: «له على عشرة إلا عشرة، كان باطلا بالانتاق كا نقله الإمام(٥)، والآمدى(٦) وأتباعهما لإفضائه إلى اللغو. ونقل القرافى عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: اللمع (١/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: البرهان ( ١ / ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفي (٢ / ٣٦، ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المعتمد لابي الحسين البصرى (١/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>ه) انظر : المحصول ( ١ / ١١٠ ، ١١١ ) ·

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام (٢/ ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) أنظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٥، ٢٤٥ .

وشرط الحنابلة أن لايزيد المستثنى على نصف المستثنى منه بل يكون إما مساويا أو ناقصا ، وشرط القاضى أى فى الفول الآخير من أقواله كما قاله الآمدى وغيره أن يكون ناقصاً عن النصف(١).

واعلم أن الآمدى وأبن الحاجب نقلا عن الحنابلة امتناع المساوى أيضاً على عسم ماقاله المصنف ، ولم يتعرض الإمام ولا مختصر وكلامه للنقل عنهم واستدل المصنف بأمرين :

أحدهما: وهو دليل على القاضى والحنابلة معاً ، أنه لو قال قائل: « على عشرة إلا تسعة ، لكان يلزمه واحد بإجماع الفقهاء قد دل على صحته. قال: الآمدى: وهذا الاستدلال خطأ، فإن هذا الاستثناء عند الخصم عثابة الاستثناء المستفرق، وإنما يقول بلزوم الواحد من يقول بصحة استثناء الاكثر (٢).

الثانى: وهو دليل على القاضى خاصة استثناء الغاوين من المخلصين فى قوله تعالى: (إن عبادى ليس لك عليهم صلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (٣) وبالعكس أى استثناء المخلصين من الغاوين فى قوله تعالى حكاية عن إبليس: (قال فبعز تك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين) (٤).

وجه الاستدلال: أن الفريقين إن استويا فإنه يدل على جواز استثناء النصف، وإن كان أحدهما أكثر فكذلك أيضاً، لانه لما استثنى كل منهما فقد المنشنى الاكثر فدل على جواز النصف بطريق الاولى، وهذا لا يود على

<sup>(</sup>١) أنظر : الإحكام للآمدي (٢ / ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، وانظر : شرح العضد ( ٢ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر من الآية ٤٢ . أ

<sup>(</sup>٤) سورة رص، من الآية ٨٢ ، ٨٣ .

الحنا بلة لاحتمال أن يكونا متساويين وهم يجوزون استثناء المساوى على مقتضى نقل المصنف ، وفي هذا الاستدلال نظر من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن للخصم أن يقول إن فوله تمالى : (إن عبادى) الآية. يدل على أن الفاوين أقل من غير الغاوين ، أي أقل من المباد الذين لا سلطان عليهم لإبليس، وايس فيها تعرض لكونهم أقل من المخلصين حتى يكون على العكس من الآية الثانية ، و إنما يلزم ذلك إذا كان المخلصون هم غير الفاوين ، أى الذين لاسلطان عليهم ولم يقيموا عليه دليلا ، ونحن لانسلمه لجواز أن يكون غير الغاوين أعم من المخلصين ، بل نناذع فنقول : هذا هو الظاهر لأنه لايلزم من انتفاء سلطنة إبليس التي هي القير والغلبة عن شخص أن يرتني إلى درجة الإخلاص ، ويدل عليه أحوال كثير من الناس وحيئتُذ فيحكون قوله تعالى : (فيمْر ثك) الآية دليلا على أن المخلصين أقل من الغاوين ، وقوله تعالى : ( إن عبادى ) الآية دليل على أن الغاوين أقل من غير الفاوين ، وهم الذين ليس عليهم سلطان ، وعلى هذا فحكل من الآيتين ليس فيها الاستثناء الآقل، وقد تمسك ابن الحاجب بقوله تعالى : ( إلا من اتبعك من الغاوين ) الآية ثم استدل على أن الغاوين أكثر بقوله تعـــالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )(١) ولم يذكر الآية الثانية(٢) فسلم من هذا الاعتراض ، لكنه لا يتم من وجه آخر فقد يقال إن قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مِنَ اتَّبِعَكُ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ يدل على أن الغاوين من بني آدم مطلقا أقل من غيرهم ، فإن الـكلام مع إبليس كان في نسل آدم جميعهم وقوله تمالى: (وما أكثر الناس) الآبة إنما دل على الأكثرين من الذين بعث إليهم النبي رَبِيَالِيَّةٍ ، وهم الموجودون من حين بعثه إلى قيام الساعة ( والآلف واللام ) في الناس للعهد ، وحينتذ فلا بلزم كون الغاوين أكثر

<sup>(</sup>١) سورة يوسف من الآية ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) أنظر : شرح العصد ( ٢ / ١٣٩ ) . :

من هذه الطائفة أن يكونوا أكثر بالنسبة إلى كل الطوائف من لدن آدم إلى قيام الساعة .

الثانى: سلمنا أن قوله تعالى: (إن عبادى) بدل على استثناء المغاوين من المخلصين ، لكن قوله تعالى: (فبعزتك) الآية إنما يدل على استثناء المخلصين من الذين أقسم إبليس على أن يغويهم لامن الفاوين ، وهم الذين حصلت لهم الفواية ، وعلى هــــذا فيكون الغاوون أقل من المخلصين كما دلت عليه الآية الأولى، والمخلصون أقل من القسم على إغوائهم كا دلت عليه الآية الأولى، والمستثنى فى الآيتين إنما هو الآقل ،

الثالث: قال الآمدى: للخصم أن يقول: إنما يمتنع المنشأء الأكثر إذاكان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحاً بهما، فإن لم يكن نحو: جاء بنو تميم إلا الآراذل منهم، فإنه يصح من غير استقباح، وإن كانت الآراذل أكثر وهذه الآية كذلك(١).

## دليل القاضي على مذهبه

( قوله : قال : الآقل ) أى قال القاضى : لاشك أن الاستثناء خلاف الآصل ، فإنه بمنزلة الإنكار بعد الإقرار ، ولكن خالفنا هذا الآصل فى الآقل ، وجوزنا استدراكم بالاستثناء لآنه قد يستثنى لقلة النفات النفس إليه ، وهذا المعنى مفقود فى المساوى فى الأكثر ،

وأجاب المصنف: بأنه منقوض بما ذكرنا، أى من استثناء الغاوين من المخلصين وبالمحكس أو من الإجهاع المتقــــدم فى المقر، فإن الحكم موجود مع انتفاء العلة، وهى القلة.

والذى أجاب به فى المحصول: أن الاستثناء والمستثنى منه كلفظ الواحد الدال على ذلك القدر، فلا يرد ماقالوا(٢).

انظر: الإحكام (٢/ ٣٠). (٢) انظر: المحصول (٢/ ٢٠).

وهذا الذي أشار إليه فيه تلاث مداهب:

أحدها : ما يقتضيه كلامه وهو مذهب القاضي أن عشرة إلا ثلاثة مثلاً السم مركب مرادف لسبعة .

والثانى : ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين : أن المراد أيضاً سبعة كا قال الاول ، ولكن لا يقول : إن المجموع اسم لها بل إلا بقرينة مبينة لذلك كسائر المخصصات .

والثالث: وهو الصحيح عند ابن الحاجب أن المراد بالعشرة جميع أفرادها من غير حكم عليها ، ثم حكم بالإسناد بعد لمخراج الثلاث، فيكون الإسناد إلى سبعة (١) ، ولم يتعرض المصنف لشبهة الحنابلة لأنها كشبهة القاضى .

#### المسألة الثانية

#### الاستثناء من النفى وبالمكس

قال المبيضاوى: (الثانية: الاستثناء من الإثبات ننى و العكس خلافا لأب حنيفة أننا: لم يكن كذلك لم يكف لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: ولاصلاة إلا بطهور، قلنا: للمبالغة).

أفول: الاستثناء من الإثبات ننى. نحو: «قام القوم إلا زيداً ، فإنه يكون نفياً للقيام عن زيد بالاتفاق ، وأما الاستثناء من الننى ، نحـــو: «ماقام أحد إلا زيد » .

فقال الشافعي : يكون إثباناً لقيام زيد .

وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتاً له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم ، وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام ، أما من جهة اللفظ فلا نه ليس فيه على هذا التقدير مايدل على إثباته كما قلمنا ، وأما من جهة

<sup>-(</sup>٦) أنظر شرح العضد على المختصر (٢/ ١٣٨، ١٣٩ ).

ألمعنى فلأن الأصل عدمه. قالوا: بخلاف الأستثناء من الإثبيات فإنه يكمون نفياً ، لأنه لما كان محكوتاً عنه ، وكان الاصل هو الننى حكمنا به ، فعلى هذا لافرق عندهم فى دولة اللفظ فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من الننى والاستثناء من النهى والاستثناء من الإثبات .

واختار الإمام فى المعالم مذهب أبي حنيفة ، وفى المحصول والمنتخب مذهب الشافقي(١) .

## دليل مذهب الإمام الشافعي

استدل المصنف على صحة مذهب الشافعي بأنه لو لم يكن الاستثناء من النبي إثباتاً لم يكف و لا إله إلا الله ، في التوحيد ، لأن التوحيد : هو نفي الإلهية عن غـــير الله تعالى ، وإثباتها له ، فإذا لم يدل هذا اللفظ على إثبات الإلهية له تعالى ، بلكان ساكتاً عنه فقد فات أحد شرطى التوحيد .

وأجيب: بأن إثبات الإلهية له سبحانه مقرر في بدائه العقول والمقصود .

واحتج أبو حنيفة بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ولاصلاة إلا بطهوره (٢) و تقديره : و لاصحة للصلاة إلا بطهور ، ، فلو كان الاستثناء من النني إثباتاً كَان كَلّما وجد الطهور توجد الصحة وايس كذلك ، فإنها قد لانصح لفوات

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ٤١١ ، ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والنرمذى والنسائى والبهبتى وأحمد ـ من حـــديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ بلفظ: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، وصححه السيوطى . ورواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم فى المستدرك بلفظ و لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، انظر: الفتح الكبير (٣ / ٣٤٥) وفيض القدير (٦ / ٤٥٢) .

شُرطُ أُخر ولم يجب الإمام على هذا الدايل لاق المُحصول ولا في المنتخب وهو حديث غير معروف ، وبتقدير صحته فجوابه من ثلاثة أوجه :

أحدها: وهو ماذكره المصنف أن الحصر قد يؤتى به للمبالغة لا للننى عن الغيركقوله , الحج عرفة ، (١) وهمناكذلك لأن الطمارة لماكان أمرها متأكداً صارت كأنه لاشرط للصحة غيرها حتى إذا وجدت توجدالصحة.

الثنانى: ماقاله صاحب التحصيل وهو : أن قولنا : إن الاستثناء من النفي إثبات يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء ، لأن هءوى الإثبات لاعموم فيها ، بل هى مطلقة ، وحينئذ فيقتضى صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم ، أى لا يقتضى ثبوت صحة الصلاة فى جميع صور الطهارة بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة (٢) .

الثالث: ماقاله الآمدى: أن هذا استثناء من غير الجنس، لآنه لا يصدق عليه اسم الآول، ولكن إنما سيق هذا لبيان إشتراط الطهارة في الصلاة، والاستمال يدل عليه كما يقال: لاقضاء إلا بورع أو بعلم، وليس المراد إثبات القضاء لكل عالم أو ورع بل المراد الشرطية، وقد تقرر أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود الجواز المشروط عدمه لوجود مانع أو انتفاء شرط (٣)، وما قاله حسن إلا دعواه أنه منقطع: قال ابن الحاجب: فإنه بعيد لأن هذا استثناء مفر غ، والمفر غمن تمام الكلام بخلاف المنقطع (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك \_ باب: من لم يدرك عرفه ١٩٤٩، والنسائى والترمدى: كتاب المناسك \_ ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع ٨٨٩، والنسائى كتاب الحج ـ باب فرض الوقوف بعرفه (٢٥٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: القحصيل من المحصول ( ١ / ٣٧٧ وهامش ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام (٢ / ١٣٨ ، ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح العضد على المختصر (٢ / ١٤٢ ، ١٤٣) .

فى حكم الاستثناءات المتعددة

قال المصنف: (الثالثة: إن تعاطفت أو استغرق الآخير الأول عادت إلى المتقدم عليها ، وإلا يعود الثانى إلى الآول لآنه أفرب) .

أقول: المسألة النالئة فى حكم الاستثناءات المتعددة ، وقسد أهملها ابن الحاجب ، وحكمها أنها إن تعاطفت ، أى عطف بعضها على بعض عادت كلها إلى المستثنى منه ، نحو: «له على عشرة إلا ثلاثة وإلا إثنين ، فيلزمه خسة ، وكذلك إن لم تكن معطوفة ولكن كان الثاني مستفرقا للأول.

قال فى المحصول: سواءكان مساوياً ، نحو: , له على عشرة إلا إثنين إلا إثنين ، بالتكرار أو أزيد، نحو: , له على عشرة إلا إثنين إلا ثلاثة ، فيلزمه فى المثال الأول ستة ، وفى الثانى خمسة(١) .

ولك أن تقول الاستثناء خلاف الأصل لكونه إنكارا بعد إعتراف كما سيأتى ، والتأكيد أيضاً خلاف الأصل ، والمساوى محتمل لكل منهما ، فلم رجحنا الاستثناء على التأكيد؟ وللنحوبين في هذا القيم وهو المستفرق مذهبان :

أحدهما: ما انتضاه كلام المصنف.

الثانى : وهو مذهب الفراء : أن الثانى يكون مقراً به فيلزمه في المثال الأول عشرة ، وفي الثاني أحه عشر .

(قوله: وإلا) أى وأن لم يكن الثانى معطوفا ولا مستغرق فيعود الاستثناء الثانى إلى الاستثناء الأول ، أى يكون مستثنى منه ، وحينت فلابه من مراعاة ما تقدم لك ، وهو أن الاستثناء من الإثبات ننى وبالعكس ، فإذا قال : وله على عشرة إلا تمانية إلا سبعة إلا سنة ، فتكون العمبعة مستثناة من الثمانية ،

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الرازى فى المحصول ( ١١/ ٤٤٢٠).

وغلى هذا فتكون لازمة لأنها مستثناة بما يلزم، والسئة مستثناة من السبعة، فتكون غير لازمة لانها مستثناة بما لا يلزم، وحينئذ فيلزمه في هــــذا الإقرار ثلاثة، لأنه لما قال: وعلى عشرة إلا ثمانيـــة، أي لا يلزمني، فيهق درهمان ثم قال: وإلا سبعة، أي تلزمني فتضموا إلى الدرهمين فتصير تسعة ثم قال: وإلا سبعة، أي لا تلزمني فيهق ثلاثة، وهذا الذي جزم به من كون كل واحد يعود إلى ما قبله هو مذهب البصريين والكمائي.

واستدل له المصنف بأنه أقرب ، وقال بعض النحويين: تعـــود المستثنيات كلما إلى المذكور أولا . وقال بعضهم : يحتمل الامرين .

# المسألة الرابعـة

### فى الاستثناء الواقع بعـد الجمــل

قال البيضاوى: (الرابعة - قال الشافعى: المنعقب للجمل كقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) يعود إليها، وخص أبو حنيفة بالآخيرة، وتوقف القاضى والمرتضى، وقبل: إن كان بينهما تعلق فللجميع مثل: وأكرم الفقها، والزهاد أو أنفق عليهم إلا المبتدعة، وإلا فللآخيرة. لنا: ما تقدم أن الآصل إشتراك المعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما، فكذلك الاستتناء. قبل خلاف الدليل خولف في الآخيرة للضرورة، فبقيت الآولى على عمومها. قلنا: منقوض بالصفة والشرط).

أقول: شرع فى حكم الاستثناء المذكور عقب الجمل كـقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. (لا الذين تابوا)(١) فإن هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمـــل، الجملة الأولى آمرة بجلدهم،

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ۽ ، ه .

والثانية ناهية عن قبول شهادتهم ، والثالثة عبرة بفسقهم وفى حكم ذلك مذاهب :

الأول: مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض لكن بشرطين:

أحدهما: أن تكون الجل معطوفة كما صرح به الآمدى، وابن الحاجب(١) وغيرهما . واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما يقتضيه ،

ثانيهما: أن يكون العطف بالواو وخاصة كما صرح به الآمدى(٣) ، وابن الحاجب(٣) ، وإمام الحرمين في النهاية .

الثانى مذهب أبي حنيفة : أنه يعود إلى الجملة الآخيرة خاصة ، قال فى المعالم : وهو المختار ، وفائدة هذا الحلاف فى قبول شهادة القاذف بعد النوبة فمندنا تقبل ، لأن الاستثناء يعود إليها أيضا ، وعند لا تقبل ، وأما الجملة الآولى الآمرة بالجلد فوافقناه على أن الاستثناء هنا لا يعود إليها لكونه حق آدى فلا يسقط بالتوبة .

الثالث: التوقف وهو مذهب الفاضى والشريف المرتضى من الشيعة، قال فى المحصول: إلا أن القاضى توقف لعدم العسلم بمدلوله فى اللغة، والمرتضى توقف للاشتراك، أى لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة لانه قد ورد عوده للكل فى قوله تعالى: (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائك والناس أجمعين، خالدين فيها لايخفف جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائك والناس أجمعين، خالدين فيها لايخفف

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٢/ ٣٣) وشرح العضد (٢/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام (٢/١٣٣) : و

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر بشرح العضد (٢/ ١٣٩) و المراج المراج

<sup>(</sup>۸-الاسنوی - ۲۶)

عليهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تا بوأ )(أ) ، وورد غوده أيضا إلى الآخيرة في قوله تعالى: (إن الله مبتلبكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه من إلا من اغترف غرفة بيده )(٢) و الآصل في الاستعال الحقيقة فيكون مشتركا ، قال في المنتخب: وماذهب إليه القاضى هو المختسار.

الرابع: ماذهب إليه أبو الحسين البصرى: أنه إن كان بين الجمل تعلق عاد الاستثناء إليها، وإلا يعود إلى الآخيرة خاصة (٣)، والمراد بالتعلق كا قال في المحصول: هو أن يكون حكم الآولى أو اسمها مضمرا في الثانية، فالحسم كمقولنا: وأكرم الفقهاء والإهاد إلا المبتدعة، تقديره: وأكرم الزهاد، وأما الاسم فكمقولنا: وأكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة، فقوله: عليهم أى على الفقهاء (٤). وقد أشار المصنف إلى المثالين بذكر أو فقال أو أنفق عليهم فافهمه واجتنب غيره، وإنما أعيد الاستثناء ههنا إلى السكل لآن الثانية لائستقل إلا مع الأولى بخلاف ما إذا لم يكن بين الجمل تعلق، لأن الظاهر إنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة المحرى إلا وقد تم غرضه من الأولى فلوكان الاستثناء واجعا إلى الجميع أخرى إلا وقد تم غرضه من الأولى فلوكان الاستثناء واجعا إلى الجميع أخرى إلا وقد تم غرضه من الأولى فلوكان الاستثناء واجعا إلى الجميع لم يكن مقصودة من الأولى قد تم.

## دليل مذهب الإمام الشافعي

استدل المصنف على صحة مذهب الشافعي ﴿ بِقُولُهُ : لنا ، .

أى الدُّليل على المذهب المختار ، وهو مذهب الشافعي: أن الأصل

<sup>(</sup>١) سورة آل همران الآيات ٨٨ ، ٨٨ ، ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المعتمد (١/ ٢٦٥ ، ومابعدها ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام الرازى في المحصول ١ / ٤١٤ .

إشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى جميع المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما ، أى كالصفة والظرف والمجرور ، فيجب أن يكون الاستثناء كذلك ، والجامع عدم الاستقلال . مثاله : «أكرم بنى مضر ، وأطعم بنى ربيعة محتاجين أو إن كانوا محتاجين أو المحتاجين أو عند زيد أو يوم الجمعية ، .

واعلم أن الإمام نقل عن الحنفية هنا: أنهم وافقوا على عود الشرط إلى الكمل، كما نقله المصنف، قال : وكمذلك الاستثناء بالمشيئة ونقل فى السكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء : أن الشرط يختص بالجملة التى تلميه ، فإن تقدم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية ، ثم قال : والمختار التوقف كما فى الاستثناء(١) وسوى ابن الحاحب بينه وبين الاستثناء(٢) فعلى هذا يأتى فيه التفصيل الذى سبق نقسله عنه ، وأما الحال والظرف والمجرور فقال : أعنى الإمام ، إنا نخصهما بالآخيرة على قول أبى حنيفة ، وحيئذ فاستدلال المصنف بهما على أبى حنيفة باطل، وأما الصفة فلم يصرح الإمام بحكمها لكنها شبهة بالحال ، وقد علمت أن الحال يختص بالآخيرة عند الخصم .

# دليل أبي حنيفة

(قوله: قبل خلاف الدليل) أى احتج أبو حنيفة بأن الاستثناء خلاف الدليل الكونه إنكاراً بعد الإقرار، لكى خولف مقتضى الدليل في الجلة الاخيرة للضرورة وذلك لانه لا مكن إلغاء الاستثناء، وتعلقه

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ٤١٣ - ٤٢ ٤) •

<sup>(</sup>٢) أنظر: المختصر بشرح العضد (٢ / ١٣٩ ، ١٤٠) .

بِالْجُمَلَةُ الوَاحِدَةُ كَافَى فَى تَضِحِيحِ الْـكَلامِ ، وَالْآخِيرَةُ لَاشُكَ أَنْهَا أُقْرِبُ هِصَصَنَاهُ بَهَا ، فَبَقَ مَاعِدَاهَا عَلَى الْآصِلُ .

وأجاب المصنف: بأن هذا الدلبل منقوض بالصفة والشرط، فإنهما عائدان إلى السكدل عندكم مع أن المعنى الذى قلتموه موجود فعينه فهما، وفيا قاله المصنف في الصفة نظر لما قدمناه من عوده إلى الآخير عندم.

وقد اختلف النحاة أيضاً في هذه المسألة فجرم ابن مالك : بعوده إلى الجميع ، وخصه أبو على الفارسي بالآخيرة كما نقله عنه ابن برهان فى الوجيز، قال : لآن العامل فى المستثنى هو الفعل المتقدم ، فلو عاد الاستثناء إلى الجميع لاجتمع عاملان على معمول واحد ، وهو محال لانه يؤدى إلى أن يكون الشيء الواحد مرفوعاً ومنصوباً كما فى الآية المذكورة .

## النوع الثانى – من الخصص المتصل الشرط – وفيه مسألتان

قال المصنف : (الثانى : الشرط ، وهو مايتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده كالإحصان. وفيه مسألتان ).

أقول : هذا هو القسم الثاني من أفسام المخصصات المتصلة ، وهو الشرط .

والشرط: في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة ، أي علاماتها .

وفى الإصطلاح : ماذكره المصنف ، ولا شك أن توقف المؤثر على الغير بكون على قسمين :

أحدهما : أن يكمون فى وجوده وذلك ، بأن يكون ذلك النهر علة للمؤثر ، لأن الشيء أيضاً يتوقف فى وجوده على جزئه ، وهذا القسم يتوقف تأثير المؤثر أيضاً لآن التأثير متوقف على وجود المؤثر ، وكل ما توقف عليه المؤثر ، ولل ما توقف عليه المأثير بطريق الأولى .

الثانى: أن يتوقف على الفير فى تأثيره فقط ، وذلك الفير هو المعبر عنه بالشرط فقوله : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر يدخل فيه جميع ما تقدم من الشرط وغيره . وقوله لا وجــوده ممطوف على تأثير المؤثر ، أي لايتوقف وجوده يمني وجود المؤثر ، وخرج بهذا القيد علةالمؤثر وجزؤه وغيرُ ذلك مما عدا الشرط ، فإنالتأثير متوقف على هذه الأشباء بالضرورة كما قدمناه لكن ليس هو التأثير فقط ، بل التأثير والوجود بخلاف الشرط ، فإن وجود المؤثر لايتوقف ، بل إما يتوقف عليه تأثيره كالإحصان ، فإن تأثير الزنا في الرجم متو قف عليه ، وأما نفس الزنا فلا ، لأن البكر قد تْزَنِّي . وهذا التمريف إنما يستقيم على رأى المعنزلة والفزالي فإنهم يقولون: إن الملل الشرعية مؤثرات ، لكن المهتزلة يقولون إنها مؤثرة بذاتها ، والفزالي يقول: بجمل الشارع(١)، وأما المصنف وغيره من الأشاعرة فإنهم يقولون : إنها أمارات على الحبكم وعلامات عليه ، كا سياتى فى القياس، فلا تأثير ولا مؤثر عندهم . فإن قيـــــل ينتقض بدأت المؤثر ، فإن التأثير متوقف عليها بالضرورة ويصدق عليها أن المؤثر لايتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الثيء على نفسه كما قلنا : إنما يلتقض أن لو قلنا مذهب الأشمري ، وهو أن الوجود عين الماهية والمصنف لايراه . بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة العارضة للماهية . كما تقدم في الاشتراك، فعلى هذا يصدق أن وجود المؤثر يتوقَّف على ذات المؤثر ، والفرار من هذا السؤال عبر المصنف بقوله : ( لا وجوده ) ، ولم يقل لا لذاته ، كماقاله في الحصول(٢). واعلم أن الشرط قد يكون شرعياً كما مثلناه ، وقد يكون عَمْلِيّاً كَمَّا تَقُولَ : ﴿ الْحَيَاةُ شُرَطَ فَى الْعَلَّمِ ۚ وَالْجَوْهُرُ شُرَطُ لُوجُودُ الْعَرضِ ، ﴿ و قد يكون لغو يا نحو : « إن دخلت الدار فأنت طالق ، ، وكلام الإمام يقتضي أن الخدود هو الشرط الشرعي .

<sup>(</sup>١) أنظر: المستصفى (٢/ ٢٧، ٧٧).

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام في المحصول (١/ ٢٢٤) .

المسألة الأولى متى يوجد المشروط رَفِع معِي (الرَّمِحِيُّ (النِجَّيَّ يَّ (أَسِلِنَهُمُ (النِّمُ (الِنْووَ فُرِسَ

قال البيضاوى: ( الآولى : الشرط إن وجد دفعة فذاك ، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه أو ارتفاع جزء منه إن شرط عندمه .

الثانية : إن كان زانيا و محصناً فارجم يحتاج إليهما ، وإن كان سارةا أو نباشاً فاقطع يكنى أحدهما ، وإن شفيت فسالم وغانم حر فشنى عتقاً ، وإن قال أو : فبعثق أحدهما ويعين ) .

أقول: ذكر في الشرط مسألتين:

أحداهما : أن المشروط متى يوجه ؟ وحاصله أن الشرط قد يوجه دفعة ، وقد يوجه على التدريج ، فإن وجه دفعة كالتعليق على وقوع طلاق ، وحصول بيه وغيرهما مما يدخل فى الوجود دفعة واحدة فيوجد المشروط عنه أول أزمنة الوجود إن علق على الوجود ، وعند أول أزمنة العدم إن علق العدم ، وإن وجه على التدريج كمقراءة الفاتحة مثلا ، فإن كان على التعليق على وجوده كمقوله : «إن قرأت الفاتحة فأنت حر ، فيوجد المشروط ، وهو الحرية عند تسكامل أجزاء الفاتحة ، وإن كان على العدم كمقوله : لاوجته : «إن لم تقرق الفاتحة فأنت طالق ، فيوجد المشروط ، وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة ، كما لو قرأت الجميع إلا حرفا واحداً لآن المركب ينتني بانتفاء جزئه .

المسألة الثانية

فى تعدد الشرط

المسألة الثانية : في تعدد الشرط والمشروط وهو تسمة أقسام ، لأن الشرط قد يكون متحداً نحو: إن قت فأنت طالق، وقد يكون متحداً إماعلي

سَهِيل الجَمَع نحو : إن كان زانياً ومحصفاً فارجمه فيحتاج إليهما للرجم ، وإما على سبيل البدل نحو : إن كان سارقا أو نباشاً فاقطعه ، فيكرني واحد منهما فى وجوب القطع ، والمشروط أيضاً على ثلاثه أفسام :

فمثال الأول: قد عرفته .

ومثال الثانى: إن شفيت فسالم وغانم حر ، فإذا شغى عتمًا .

ومثال الثالث: أن يأتى بأو فيقول: إن شفيت فسالم أو غانم حر فإذا شنى عتق واحد منهما ويعينه السيد، وإذا ضربت ثلاثة فى ثلاثة صارت تسعة . وقد أهمل المصنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاه بما تقدم ، وذكر تعددهما على الجمع والبدل ، ويحموع ذلك أربعة أقسام ، لآنه الحاصل من ضرب إثنين فى إثنين . قال فى المحصول : واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباتى (١) ، وقد تقدم فى الاستثناء حكم الشرط الداخل على الجل .

## النوع الثالث – الصفة

قال البيضاوى: , الثالث الصفة مثل : (فتحرير رقبة مؤمنة) وهي كالاستثناء » .

أفول: هذا هو القسم الثالت من أقسام المخصصات المتصلة ، وهو التخصيص بالصفة نحو: وأكرم الرجال العلماء ، فإن التقييد بالعلماء عزج لغيرهم ومثل له المصنف بقولة تعالى : (فتجرير رقبة مؤمنة)(٢) وهو تمثيل غير مطابق ، فإن هذا من باب تقييد المطلق لامن باب تخصيص العموم ، لان رقبة غير عامة لكونها نكرة في سياقي الإثبات ، ولم يزد الإمام على قوله : كقولنا رقبة مؤمنة ، وهو محتمل لما أداده المصنف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ٩٢ .

ولفيره من الأمثلة الصحيحة بأن تكون واقعة فى نفى أو شرط كا تقدم ، (قوله: وهى) أى والصفة كالاستثناء ، يعنى فى وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل المتعددة ، وفصل فى المحصول ومختصراته فقال : هذا إن كانت الجملة الثانية متعلقة بالأولى نحو : «أكرم العرب والعجم المؤمنين ، فإنها تعود إلى الاخيرة فقط (١) ، وقد عرفت صابط التعليق في المسألة السابقة ، وكلام المصنف مشعر بأن أبا حنيفة يقول بعودها إلى في المسألة السابقة ، وكلام المصنف مشعر بأن أبا حنيفة يقول بعودها إلى الاخيرة مطلقاً كما قال به الاستثناء وليس كذلك كما تقدم .

### النوغ الرابع – الغاية

قال البيضاوى: (الرابع: الفاية، وهى طرفه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها مثل: « ثم أنموا الصيام إلى الليـــل، ووجوب غسل المرافق للاحتياط).

أقول: هذا هو القسم الرابع من أقسام المخصصات المتصلة، وهو الفاية، وغاية الشيء طرفه ومنتهاه، وقد أعاد المصنف الصمير على لفظ الشيء، وهو غير مذكور للعلم به، وللغاية لفظان وإلى، كقوله تعالى: (ولا تقربوهن (ثم أتمرا الصيام إلى الليل)(٢) ووحتى، كقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن)(٣).

(قسوله: وحكم ما بعدها. • • ) أى حكم ما بعد الغاية مخالف لحدكم ما بعد الغاية عالف لحدكم ما قبلها ، وهسته الغاية عتمل أن يكون أراد بها المصنف ما أراد بالغاية بالتفسير المتقدم ، وهو الطرف ، وهو فاسد، فإنه لوكان المراد ذلك لقال: وحكم ما بعدها مخالف لها ، ويحتمل أن يكون المراد بالغاية ما دخل

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول ( ١ / ٢٦) والتحصيل ( ١ / ٤٠٦) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٢٢ .

عليه الحرف وهو فاسد أيضاً وإن كان كلام الإمام يقتضيه (١) ، لأن المسألة المفروضة وهى التى وقع الحلاف فيها إنما هو فيها دخل عليه الحرف لافى الواقع بعد مادخل عليه الحرف نفسه وعتمل أن بكون المراد بها الحرف نفسه وهو الصواب والتمثيل و بالليال ، والمرافق ، يدل عليه ، فيكون أراد بالفاية ثانياً خلاف ما أراد بها أولا ، وهو غير عتنع ، وأعلق على الحرف السم الغاية وهو مستعمل فى عرف النحاة .

وحاصل المسألة: أن ما بعد الحرف خالف فى الحركم لما قبله ،أى المس داخلا فيه بل محكوم عليه بنقيض حكمه ، لأن ذلك الحركم لوكان ثابتاً فيه أيضاً لم يكن الحركم منتهياً ومنقطعاً فلا تمكون الفاية غاية وهو محال مثاله قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فإن د إلى ، دالة على أن الليل ليس محلا للصوم وهذه المسألة فيها مذاهب:

أحدها: ما اختاره المصنف وهو مذهب الشافعيكا تقدم نقله عنه في مفهوم العدد، وهو أن ما بعدها مخالف لما قبلها.

والثاني: أنه داخل فيها قبله.

والثالث: إن كان من الجنس دخل، وإلا فلا نحو: « بعتك الرمان إلى هذه الشجرة ، ، فينظر هل هي من الرمان أم لا .

والرابع : إن لم يكن معه « من » دخلكا مثلناه وإلا فلا نحو : « بعتك من كذا إلى كذا » .

والخامس: إن كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم بالحس كقوله تعالى: (ثم أنموا الصيام إلى اللبل) فإنه لا يدخل، وإلا فيدخل كقوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)(٢) فإن المرافق ليس منفصلا عن اليد بمفصل معلوم

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٢٥)، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٦ .

غير مشتبه بما قبله وما بعده ، كفصل الليل من النهار ، بل بجزء مشتبه . فلماكان ذلك لم يكن تعيين بعض الاجزاء بأولى من الآخر ، فوجب الحكم الدخول .

وفى المحصول والمنتخب أن هذا التفصيل هو الأولى(١). ومذهب سيبويه أنه إن اقترن بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين، وقد نقله عنه في البرهان(٢)، وأختار الآمدي أن التقييد بالغاية لايدل على شيء(٣)، ولم يصحح ابن الحاجب شيئاً، وفي دخول غاية الابتداء أيضاً مذهبان، وفائدة الحلاف، ما إذا قال له: وعلى من درهم إلى عشرة ، أو قال: وبعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ، والمفتى به عندنا أنه لا يدخل الجدار في البيع، ولا الدرهم العاشر في الإقرار، وفي الفرق نظر، فإن قيل هذا الخلاف ينبغى أن يكون في وإلى ، خاصة . وإما وحتى ، فقد نص أهل العربية على أن ما بعدها يجب أن يكون من جنسه و داخلا في حكمه ،

(قوله : ووجوب غسل المرفق للاحتياط) جواب عن سؤال مقدر توجيهه : أنه لوكان مابعد الفاية غير داخل فيما قبله لكان غسل المرافق غير واجب وليس كذلك ، وجوابه مافى الكتاب وتقريره من وجهين : احدهما : وأن النبي عِيَنَالِيْهُ توضاً فأدار الماء على مرفقيه ،(٥) فاحتمل

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( ١ / ٢٥٥ ، ٢٦٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر : البرمان (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (٢/١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة القدر الآية ه .

<sup>(</sup>ه) رواه البيهق من حديث جابر\_رضي الله عنه\_ بلفظ دكان النبي- وَيُسَجِّلُونِ- = \_

أن يكون غسله واجبًا ، وتكون و إلى ، بمعنى ومع ، كما قد قبل فى قوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالمكم )(١) واحتمال أن لايكون واجبًا فأوجبناه للاحتياط .

الثانى: أن المرفق لما لم يكن متميزاً عن اليد امتيازا حسياً وجب غسله احتياطياً حتى يحصل العلم بغسل اليد ، وعلى هذا التقرير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل الذى نقلناه عن اختيار الإمام: قال ابن الحاجب: وحكم الفاية فى عودها إلى الجمل كحكم الصفة(٢).

# المخصص المنفصل وأنواعه

قال: (والمنفصل ثلاثة ـ الأول: العقل كمقوله تعالى: (الله خالق كل شيء) الثانى: الحس مثل: (وأوتيت من كل شيء) الثالث: الدليل السمعى وفيه مسائل:

الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تأخره أم لا، وأبو حنيفة يحمل المتقدم منسوخاً وثوقف حيث جهل، لنا : إعمال الدليلين أولى ) .

أقول: لما فرغ من المخصصات المتصلة شرع فى المنفصلة ، والمنفصل هو الذى يستقل بنفسه أى لا يحتاج فى ثبوته إلى ذكر العام معه ، بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف إلى ثلاثة أفسام وهى: العقدل ، والحل ، والدليل السمعى .

<sup>=</sup> إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ، ، قال النووى : وإسنا دوضعيف (الجموع / ١ / ٤٢٨ ) .

وقال: وهذا الذى ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ماحكاء أصحابنا عن زفر وأبى بكر بن داود أنهما قالا: لايجب غسل المرفقين والسكمبين ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المختصر بشرح العصد ( ١٤٩/٢ ) .

ولفائل أن يقول ؛ يرد عليه التخصيص بالقياس ، وبالعادة ، وقرائن الأحوال إلا أن يقال : إن القياس من الأدلة السمعية ، ولهذا أدرجه فى مسائله ، ودلالة القرينة والعادة عقلية ، وفيه نظر . لأن العادة قد ذكرها فى قسم الدليل السمعى ، وحينتذ فيلزم فساده أو فساد الجواب .

المخصص الأول: العقل والتخصيص به على تسمين:

أحدهما: أن يكون بالضرورة كقوله تعالى: (الله خالق كل شيء)(١) فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالفاً لنفسه ، والتمثيل بهذه الآية ينبني على أن المتحكم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم . وعلى أن الشيء يطلق على الله تعالى ، وفيه مذهبان للمتكلمين ، والصحيح إطلاقه عليه لقوله تعالى : ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم)(٢) .

والثانى: أن يكون بالنظر كمقوله تعالى: (ولله على الناس حـــج البيت )(٣) فإن العقل قاض بإخراج الصبى والمجنون للدليل الدال على امتناع المكيف الفافل.

المخصص الثانى: الحس،أى المشاهدة و إلافالدليل السمه من المحسوسات أيضاً، وقد جعله المصنف قسيمه، ومثاله قوله تعالى إخباراً عن بلقيس: (وأو تبت من كل شيء)(٤) فإنها لم تؤت شيئاً من الملائكة ولا من الهرش، وقد اعترض على هذا القثيل بأن المرش والكرسي ونحو ذلك وإن كنا نقطع بعدم دخوله لكنه لايشاهد بالحس حتى بقال: المخرج له الحس. والأولى التمثيل بقوله تعالى: (تدم كل شيء)(٥) فإنا نشاهد أشياء كشيرة لا تدمير فيها كالسموات والجبال ب

<sup>(</sup>١) سورة الانعام من الآية ١٠٢ . (٢) سورة الانعام من الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاحقاف من الآية ٢٥ .

الثالث: الدليل السممى، وجعله المصنف مشتملا على تُسع مسأئل: الأولى: في بيان ضابط كل على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعين، والمسائل الباقية في بيان التخصيص بالأدلة السمعية :

### المسألة الأولى

### فى تعارض العام والخاص

الخاص إذا عارض العام ، أى دل على خلاف مادل ، فيؤخذ بالخاص سواه علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منهما ، و نقله الإمام عن الشافعي واختاره هو ، وأتباعه ، وابن الحاجب(١) : و ذهب أبوحنيفة وإمام الحرمين إلى الآخذ بالمتأخر ، سواء كان هو الحاص أو العام لقول ابن عباس و كنا ناخذ بالآحدث فالآحدث ، (٢) فعلى هذا إن تأخر العام نسخ الحاص ، وإن تأخر الحاص نسخ من المعام بقدر عادل عليه ، فإن نسخ الحاص ، وإن تأخر الحاص نسخ من المعام بقدر عادل عليه ، فإن جمهل التاريخ وجب التوقف إلى أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح ما، كتضمنه حكما شرعياً أو اشتهار روايته ، أو عمل الآكرة بية ، أو يكون أحدهما عمى ما والآخر غير محرم ، فإنه لا توقف بل يقدر المحرم متأخر ا، ويعمل به احتياطياً . وصفهم من بالغ فقال : إن الحاص ، وإن تأخر عن ويعمل به احتياطياً . وصفهم من بالغ فقال : إن الحاص ، وإن تأخر عن العام ولكنه ورد عقبه من غير تراخ فإنه لا يقدم على العام بل لا بد من مرجح حكاه في المحصول .

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصـــول (۱/۰۶۰-۴۶۷) والمختصر بشرح العصد (۲/۲) .

حجة الشافلي : أنا إذا جعلنا المخاص المتقدم مخصوصاً للعام المتأخر أهلنا الدليلين ، أما الحاص فواضح ، وأما العام فني بعض مادل عليه، وإذا لم نجعله مخصصا له بل جعلناه منسوخا ، فقد الغينا أحدهما ولا شك أن أعمال الدليلين أولى. وأعلم أن ماقاله المصنف من الآخذ بالحاص الوارد بعد العام محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ، لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق ، يعنى دالا على أن المتسكلم كان قد أراه به البعض ، وتأخير البيان جائز على الصحيح فأما إذا ورد بعسد حضور وقت العمل بالعام ، فإنه يكون فسخاً وبيانا لمراه المتسكلم الآن حون ماقبل ، لأن البيان لايتاخر عن وقت الحاجة هكذا قاله في المحصول، وحينة فلا ناخذ مطلقاً ، وإنما ناخذ به حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر والآحاد كا سياتي :

# المسألة الثانيـة في تخصيص العام من الكتاب

قال البيضاوى: (الثانية: يجوق تخصيص الكمتاب بالكتاب، وبالسنة المتواترة، والإجماع كتخصيص. ووالمطلقات يقربصن بأنفسهن ثلاثة قروم، بقوله تعالى: (وأولات الاحمال أجلهن) وقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) بقوله عليه الصلاة والسلام: والقاتل لابرث، والزانية والزاني فاجلدوا، برجمه ويتيالية للمحصن، وتنصيف حد القذف على العبد).

أفول: شرع فى بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع ، فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وبالسنة المتواترة قولا كانت أو فعلا ، وبالإجماع :

ثم ذكر أمثلتها بطريق اللف والنشر، وأهل تخصيص السنة المتواترة بهذه الثلاث أيضاً، وهو جائز، وفي المحصول عن بعض الظاهرية: أن الكُمتاب لايكُون مخصصاً أصلا لا لكتاب ولا لسنة ، وأحتج بقوله تعالى : (لتبين للناس مانزل إلبهم)(١) ففوض أمر البيان إلى رسوله ﷺ فلا يحصل إلا بقوله .

ومثل المصنف تخصيص الكتاب بالكتاب بقوله تعالى: (وأولات الإحمال أجلهن أن يضمن حملهن )(٢) فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: (والمطلقات يشربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ١٥٠٠).

وللخصم أن يقول: لا أسلم أن تخصيص المطلقات بهذه الآية ، فقد يكون بالسنة ، وجوابه أن الأصل عدم دليل آخر .

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية قوله ولي القاتل لا يرث ، (٤) فإنه مخصص لعموم قوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم) (٥) وهذا النمثيل غير صحيح ، فإن الحديث المذكور غير متواتر انفاقا ، بل غير ثابت فإن القرمذي نص على أنه لم يصح ، وقد ذكره ابن الحاجب مثالا لتخصيص الكتاب بالآحاد (٦) . نعم إذا جاز التخصيص بالآحاد فالمتواتر أولى .

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق من ألآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذى : كتاب الفرائض ـ باب ماجاء فى إبطال ميراث القائل هم ٢٦٥، وابن ماجه : كتاب الديات ـ باب القائل لايرث ٢٦٤٥ من حــديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ وله طرق أخرى كثيرة لم تسلم من الطمن ، إلا أنه يقوى بعضما بعضا وإن لم تصل إلى درجة الصحيح ، فضلا عن أن تكون متواترة ، فالتمثيل به هنا فيه نظر ،

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: المختصر بشرح العضد (٢ / ١٤٩ ) .

وأما تخصيص السُمتاب بالسنة الفعلية ، فلأن النبي وَلَيْكُلُهُ : «رجُم المحصن» (١) فكان فعله مخصصاً لعموم قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما تة جلدة ) (٢) وفي هذا نظر أيضاً لجواز أن يكون إخراج المحصن إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها و بتي حكمها ، ، وهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله واقه عزيز حكم)، فإن هذا كان قرآ نا ولكن لسخت تلاوته فقط كاسياتي في كلام المصنف، فإن هذا كان قرآ نا ولكن لسخت تلاوته فقط كاسياتي في كلام المصنف، فيجوز أن يكون التخصيص به لا بالسنة ، فإن المراد ، بالشيخ والشيخة ، فين المراد ، بالسنة كا سيأتي .

ومثال تخصيص الكمتاب بالإجماع تنصيف حد القذف على العبد(٣)، فإنه ثابت بالإجماع فكان تخصصاً لعموم قوله تعالى : (والذبن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداً، فاجلدوهم ثمانين جلدة )(٤).

فإن قيل: الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) ورد عن الذي \_ عَلَيْكُو \_ أنه ، رجم ماعز بن مالك الآسلمى ، وهو حديث متواتر ، روى عن أبى بكر ، وأبى هريرة ، وجابر ، وابن عباس ، وجابر بن سمرة ، وأبى سعيد الخدرى ، وبريدة ، وأبى ذر ، وأبى برزة ، ونصر ابن دهر وغيرهم أخرجه البخارى : كتاب الحدود \_ باب \_ سؤال الإمام المقر : هل أحضت أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱ / ۸) ومسلم : كتاب الحدود \_ باب : ماعز بن من اعترف على نفسه بالزنا ، وأبو داود : كتاب الحدود \_ باب : رجم ماعز بن مالك حديث ١٤٢٨ ، والترمذى : أبواب الحدود \_ باب : ماها منى در مالحد عن المعترف إذا رجم حديث ١٤٢٨ ، وابن ماجه : كتاب الحدود \_ باب المحدود \_ باب ـ با

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآية ٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر بداية الجمهد لابن رشد (٢ / ٣٣١) .

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية ٤ .

والسلام مشهوران ، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ ، وفى عصره لا ينعقد . قلمنا : لانسلم أن التخصيص بالإجماع بل ذلك إجماع على التخصيص ، ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع ، وإنما أجموا على تخصيصه بدليل آخر ، ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متا بعتهم ، وإن لم يعرف الخصص .

#### المسألة الثالثة

## فى تخصيص المقطوع بخبر الواحد

قال البيضاوى: (الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواثرة بخبر الواحد، ومنع قوم وابن حيان فيا لم يخصص بمقطوع، والكرخى بمنفصل لنا: إعمال الدليلين ولومن وجه أولى، قيل:قال عليه الصلاة والسلام: وإذا روى عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه، قلنا: منقوض بالمتواثر. قبل: الظن لا يعارض القطع قلنا: المام مقطوع المتن مظنون الدلالة، والخاص بالمحكس فتعادلا، قبل: لو خصص للسخ. قلنا: التخصيص المهون)،

أقول: أخذ المصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون فذكر فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب.

أصحها الجواز ونقله الآمدى عن الأثمة الاربعة(١) .

وقال قوم لا يجوز مظلقاً .

وقال عيسى بن أبان: أن خص قبل ذلك بدليل قطعى جاز. لأنه يصير عازاً بالتخصيص فتضعف دلالته، وأما إذا لم يخص أصلا أو خص بدليل ظنى فإنه لا يجوز لكونه قطعياً.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للامدى (٢/١٥٠) . (٩- الاسنوى - ج٢)

وقال الكرخى: إن خص بدليل منفصل جاز ، وإن خص بمتصل أو لم يخص أصل لله يجوز ، وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان ، لأن الكرخى برى أن المخصوص بمتصل يكون حقيقة دون المخصوص بمنفصل .

(قوله: والكرخى بمنفصل) أى ومنع الكرخى فيا لم يخصص بمنفصل سوا. خص بمنفصل أو لم بخص أصلا، فإن خص بمنفصل جاز.

واعلم أن الإمام، وصاحب الحاصل، وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكمتاب بخبر الواحد، ولم يحكوها في تخصيص السنة المتواثرة به فهل ذكر المصنف ذلك قياساً أم نقلا فلينظر، أيضاً فقد تقدم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة أصلا فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه (١).

# أدلة الجواز

(قوله: لنا) أى الدليل على الجواز مطلقاً: أن فيه إعمالا للدليلين، أما الخاص فمن جميع وجوهه، أى فى جميع مادل عليه، وأما العام فمن وجه دون وجه، أى فى الأفراد التى سكت عنها الخاص دون ما نفاها، وفى منع التخصيص إلغا. لاحد الدليلين، وهو الخاص ولا شكان إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغا. أحدهما.

## د لة المانعين

أحتج الخصم بثلاثة أوجه أحدها : الحديث الذي ذكره المصنف،

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول (۱/ ٤٣٢ وما بعدها): الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون ـ مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وشرح العضد على المختصر (۲/ ۹۶۱).

وَهُو حَدِيثُ غُيرِ مَهْرُوفَ (أ) ثُمَهُ إِن هَذَا الدَّلَيْلُ خَاصَ بِالكَّمَّاٰبِ، والدَّعُومَى المنع فيه وفي السنة المتواترة وهو يقوى الاعتراض السابق في نقل الخلاف في تخصيص السنة وأجاب المصنف : بأن الاستدلال به منقوض بالسنة المتواثرة ، فإنها تخصيص دليله ، والعام المخصص حجة في الباقي .

الثانى: أن الكتاب والسنة المتواترة قطميان ، وخبر الواحد ظى ، والظن لايعارض القطع لعدم مقاومته لقطيته ، وجوابه : أن العام الذى هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به، أى يقطع بكونه من القرآن أو السنة لأنا قد علمنا استناده إلى الرسول قطعاً ، ودلالته مظنو نة لاحتمال التخصيص ، والحاص بالعكس ، أى متنه مظنون لكونه من رواية الاحاد ، ودلالته مقطوع بها ، لانه لا يحتمل الأفراد المباقية بل لا يحتمل إلا ما تعرض له فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ، ومظنون من وجه فتعادلا .

فإن قبل: إذا كانا متساويين فلا يقدم أحدهما على الآخر بل يجب التوقف، وهو مذهب القاضى، قلمنا: يرجح تقديم الحاص بأن فيه إعمالا للدليلين، وما قاله المصنف ضعيف، لأن خبر الواحد مظنون الدلالة أيضاً، لأنه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع، غايته أنه لا يحتمل الخاص التخصيص نهم يمكنه أن يدعى أن دلالة الحاص على مدلوله الحاص أقوى من دلالة العام عليه فلذلك قدم.

الدليل النالث : لو جاز تخصيصهما مابخبر الواحد لجاز نسخهما به ،

<sup>(</sup>۱) حديث: وإذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله ...، قال هنه الخطابي : وضعته الونادقة ، و نقل ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن مهدى : أن الونادقة والحوارج وسئل عنه ابن حجر العسقلاني فقال : طرقه لاتخلو من مقال انظر : الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص ٣١٣ ، كشف الحفا (١٩١/١) جامع بيان العلم و فضله (١٩١/٢) .

لأن النسخ أيضاً في الأزمان لكن النسخ بأطل بالاتفاق فكذلك التخصيص. وجوابه أهون من النسخ ، لأن النسخ برفع الحدكم بخلاف التخصيص ، ولا يلزم من تأثير الشيء في الاضعف تأثيره في الاقوى،

# التخصيص بالقياس

قال المصنف: (وبالقياس، ومنع أبوعلى، وشرطابن أبان التخصيص، والمكرخى بمنفصل، وابن شريح الجلاء فى القياس، واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنين، وتوقف القاضى وإمام الحرمين. لنا: ما تقسدم. قيل: القياس فرع، فلا يقدم. قلنا: على أصله: قيل: مقدماته أكثر. لنا: قد يكون بالعكس، ومع هذا فإعمال المكل أخرى).

أقول: هذا معظوف على قوله بخبر الواحد، أى يجـــوز تخصيص الكيتاب والسنة المتواثرة بخبر الواحد، وبالقياس أيضاً.

واعلم أن القياس إن كان قطعياً فهجور التخصيص به بلا خلاف كما أشار إليه الإنبارى شارح البرهان وغيره ، وإن كان ظنياً ففيه مذاهب ، حكى المصنف منها سبعة :

الصحيح الجواز مطلقاً ، ونقله الإمام عن الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والاشمري ، ونقله الامدى ، وابن الحاجب عن أحمد أيضاً ،

الثانى: قاله أبو على الجبائى: لا يجوز مطلقاً ، واختاره الإمام فى المعالم، وبالنغ فى إنكار مقابله مع كونه صححه فى المحصول ، والمنتخب، وموضوعها فى المعالم هو آخر القياس ،

الثالث: قاله عيسى بن أبان: إن خص قبل ذلك بدليل آخر غير القياس جاز ، سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا ، وإن يخصص فلا بجوز ، لكن يشترط فى الدليل المخصص على هذا المذهب أن يكون مقطوعا به ،

لأن تخصيص المقطوع بالمظنون عنده لايجوزكا تقدم في أول المسألة فانهم ذلك وحذفه المصنف للاستغناء عنة بما تقدم.

الرابع: قاله الكرخى وهو: أنه إن كان قد خصص بدليل منفصل جاز وإلا فلا .

الخامس: قاله ابن شرمح ؛ إن كان القياس جلياً جاز ، وإن كان خفياً فلا ، وفى الجلى مذاهب حكاها فى المحصول ، ولم يرجح شيئاً منها ، ورجح فى المنتخب أنه قياس المعنى ، والحنى قياس الشبه ، وقال ابن الحاجب: الجلى: هو ما قطع بنفى تأثير الفارق فيهم ، وستعرف ذلك فى القياس إن شاء الله تعالى .

السادس: قاله حجة الإسلام الفزالى: أن هذا العام وإن كان مقطوع المتن لكن دلالته ظنية كما تقدم، والقياس أيضاً دلاته ظنية ، وحينئذفإن تفاوتا فى الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساويا فالتوقف.

السابع: النوقف ، وهو مذهب القاعني أي بكر ، وإمام الحرمين ، والمختار عند الآمدي أن علة القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع جاز التخصيص وإلا فلا(١).

وقال ابن الحاجب : المختار : أنه يجوز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم . قال : فإن لم يكن شيء من ذلك نظر: إن ظهر في القياس وجحان خاص أخذنا به وإلإ فنآخذ بالعموم (٢) .

( قوله : لنا ما تقدم ) أى فى خبر الواحد وهو : أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى .

<sup>(</sup>۱) انظر: فى هذه الآةوال: (المحصول ۱/ ۳۳۶ وما بعدها، والإحكام للآمدى ۲/ ۱۰۵ وشرح العضد على المختصر ۲/ ۱۵۳، والبرهان ۱/ ۲۸۶). (۲) انظر: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۵۳، ۱۵۶).

( قوله : قيل القياس فرع ) أى احتج أبو على على أنه لا يجوز مطلقا بوجهين :

أحدهما: أن القياس فرع عن النص ، لأن الحكم المقاس عليه لابد وأن يكون ثابتاً بالنص لأنه لوكان ثابتاً بالقياس لزم الدور أو التسلسل، إوذا كان فرعاً عنه فلا يجوز تخصيصه به ، وإلا يلزم تقديم الفرع على الأصل .

وأجاب المصنف بقوله: (قلنا: على أصله) يعنى سلمنا أن القياس لايقدم على الأصل الذي له، لكنا إذا خصصنا العموم به لم نقدمه على أصله، وإنما قدمناه على أصل آخر.

الثانى: أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماته أكثر من مقدمات النص، فإن كل مقدمة يتوقف عليها النص فى إفادة الحدكم، كعدالة الراوى، ودلالة اللفظ على المهنى، فإن القياس يتوقف عليها أيضاً، ريختص القياس بتوقفه على مقدمات أخرى كبيان العلة، وثبوتها فى الفرع، وانتفاء المعارض عنه، وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب، فيكون الظن الحاصل منه أضعف، فلو قدمنا القياس على العام فقدمنا الاضعف على الاقوى وهو ممتنع.

وأجاب المصنف بوجهين: أحدهما أن مقدمات العام الذي يراد تخصيصه قد تكون أكبر من مقدمات القياس، وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط، أي بيننا وبين الذي ويتلطي م أو كثير الاحتمالات المخلة بالفهم، ويكون العام الذي هو أصل القياس قريباً من الذي ويتلطي قليل الاحتمالات، بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل من مقدمات العام المخصوص.

الثانى: سلمنا أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام ، وأن الظن

مع ذلك يضعف ، لكن مع هذا يجب النخصيص لأن إعمال الدليلين أخرى أى أولى .

## المسألة الرابعـة ف تخصيص المنطوق بالمفهوم

قال البيضاوى: (الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، لأنه دليل كتخصيص دخلق الله الماء طهوراً لا ينجمه شيء إلا غير طممه أو لونه أو ريحه، بمفهوم وإذا بلغ الماء قلنين لم يحمل خبثاً،).

أقول : إذا فرعنا إلى أن المفهوم حجة جاز عند المصنف تخصيص المنطوق به وبه جزم الآمدى وابن الحاجب ،

وقال الآمدى: لانعرف فيه خلافاسوا، كان مفهوم موافقه أو مخالفة. وقد توقف الإمام فى المحصول فلم يصرح بشىء إلا أنه ذكر دليلا يقتضى المنع على لسان غيره، فقال عامعناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق فيكون التخصيص به تقديماً للاضعف على الاقوى(١).

واستدل المصنف على الجواز بأن المفهوم دليل شرعى ، فجاز تخصيص العموم به جمعاً بين الدليلين كسائر الآدلة ، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام د خلق الله الماء طهوراً لاينجسه شيء إلا ماغير طعمه أو لونه أو ريحه »(٢) مع قوله وَيُطِيَّنِهُ : وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً »(٣) فإن الآول يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس عند عدم التغيرسواء كان قلتين أم لا، والثانى يدل بمفهومه على أن الماء القليل ينجس وإن لم يتغير ، فيكون هذا المفهوم

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام ( ١٥٣/٢ ) وشرح العضد على المختصر (٢/١٥٠ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه .

مخصصاً لمنطوق الأول، ولم يمثل المصنف لمفهوم الموافقة، ومثاله: ما إذا قال : من دخل دارى فاضربه، ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أف .

#### المسألة الحامسة

### فى التخصيص بالعادة والتقرير

قال البيضاوى: (الخامسة: العادة التي قررها رسمول الله عليه الله عليه عليه السلام على مخالفة العام تخصيص له ، فإن ثبت محكى على الجاعة ، يرتفع الحرج الباقين).

أقول: لا إشكال في أن العادة القولية تخصص العموم ، نص عليه الغزالى : وصاحب المعتمد ، والآمدى ، ومن تبعه(١) ، كما إذا كان من عادتهم إطلاق الطعام على المقتات خاصة ، ثم ورد النهى عن بيم الطعام بجنسه متفاضلا ، فإن النهى يختص بالمقتات ، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية . وأما العادة الفعلية ، وهى مسألة الكتاب كما إذا كان من عادتهم أن يأكلوا طعاءاً مخصوصاً ، وهو البر مثلا فورد النهى المذكور وهو بيم الطعام بجنسه فني ذلك مذهبان :

قال أبو حنيفة : يختص النهى بالبر لأنه المعتاد . وذهب الجمهور إلى إجراء العلو على عمومه هكذا نقله الآمدى . وابن الحاجب(٢) ، وغيرهما وقال فى المحصول : اختلفوا فى التخصيص بالعادات ، والحق أنها إن كانت موجودة فى عصره عليه الصلاة والسلام، وعلم بها ، وأقرها كما إذا اعتادوا بيم الموز متفاضلا بعد ورود النهى ، وأقره فإنها تكون مخصصة ، ولكن بيم الموز متفاضلا بعد ورود النهى ، وأقره فإنها تكون مخصصة ، ولكن المخصص فى الحقيقة هو التقرير، وإن لم تكن بهذه الشروط فإنها لانخصص،

<sup>(</sup>۱) انظر : المستصنى (۲ / ۲۹ )، المعتمد (۳۰۱/۱) والإحكام ، الآمدى (۲ / ۲۵۷ ) ·

<sup>(</sup>٢) (نظر: المختصر مع شرح العضد (٢/ ١٥٢).

لآن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، نعم إن أجمعوا على التخصيص لدايل آخر فلا كلام(١).

وهو فى الحقيقة موافق لما قاله الجمهور فإنهم يقولون: أن العادة بمجردها لاتخصص ، وإن التقرير يخصص ، وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور أن العادة لاتخصص أن غير المعتاد يكون ملحقاً بالمعتاد فى الدخول ، والمراد من قول الإمام ؛ وأن العادة التى قررها الرسول تخصص، أن المعتاد بكون خارجاً من غير المعتاد فيهما مسألتان .

(قوله: وتقريره) يعنى أن النبي وَلِيَّالِيَّةِ إذا رأى شخصاً بفعل فعلا مخالفاً للدايل العام فأفره عليه ، فيكون إفراره تخصيصاً للفاعل ، بمعنى أن حكم العام لايثبت في حقه ، لأنه عليه الصلاة والسلام لايةرعلى باطل، نعم إن ثبت هذا الحديث المروى عن النبي وَلِيَّالِيَّةٍ وهو «حكمى على الواحد حكمى على الجاعة ، (٢) ير تفع حكم العام عن الباقين أيضاً ، ويكون ذلك فسخاً لاتخصيصاً .

قال ابن الحاجب ؛ كذلك إن لم يثبت ، ولكن ظهر معنى يقتضى جواز ذلك فإنا نلحق بالخالف من وافقه فى ذلك المهنى ، وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٥٤، ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) حديث , حكمي على الواحد حكمي على الجماعة , تتناقله كتب الإصول بهذا اللفظ ، وهو غير موجود في كتب الحديث بهذا اللفظ ، قال المزى والذهبي والعراقي والسخاوى : لا أصلله ، لكن في معناه مارواه النسائي والترمذي عن محمد ابن المنسكدر قال : سمحت أميمة بنت رقية تقول : بايعت رسول الله - عليه في نسوة فقال لنا : . فيما استطعتن وأطقتن , قلت : الله ورسوله أرحم منا بأ نفسنا . فقلت يارسول الله بابعنا ، فقال رسول الله - عليه في المرأة واحدة إلاكمة ولي لمائة امرأة ، انظر : المقاصد الحسينة ص ١٩٢ .

سئل عنه الحافظ جمآل الدين المزى(١) فقال: إنه غير معروف فلذلك توقف فيه المصنف ،

قال الآمدى : ولا فرق فى دلالة التقرير على الجواذين أن يكون الشخص عالما بسبق التحريم أم لا ، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ثم قال هو وابن الحاجب : إنه يشترط أن يكون عليه الصلاة والسلام قادراً على الإمكان ، وأن يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل ، واعتقاده الإباحة كمتردد اليهود إلى كنا تسهم (٢).

#### المسألة السادسة

### في التخصيص بالسبب \_ ومذهب الراوى

قال البيضاوى: (السادسة: خصوص السبب لايخصص، لأنه لايمارضه، وكذا مذهب الراوى، كحديث أبي هريرة رضى الله عنه، وعمله في الولوغ لأنه ليس بدليل. قيل: خالف لدليل وإلا لا فقد حس روايته، قلنا: ربما ظنه دليلا ولم يكن).

أقول: هذه المسألة وما بمدها إلى آخر الباب فيا جمله بعضهم مخصصاً مع أن الصحيح خلافه ،

### التخصيص بالسبب

اعلم أنه إذا ورد الخطاب جواباً عن سؤال فإن كان لايستقل بنفسه كان تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه . أما العموم فكقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بسع الرطب بالتمر . أينقض الرطب إذا جف، قالوا:

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج المزى ، محمدث الديار الشامية فى عصره . توفى سنة ٧٤٢ه . ( النجــــوم الزاهرة ١٠ / ٧٦ ، الاعلام للزركلي ٩ / ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام ( ٢/٥٥٨ ) . وشرح العضد على المختصر ( ١٥١/٢ ) .

نعم فقال: وفلا إذن ،(١) فإنه يغم كل بينع واردعلى الرطب، وأما الخصوص فمكا لو قال قائل توضأت بماء البحر ، فقال: بجزئك ،

قال الآمدى: وهذا لايدل على جوازه فى حق غيره ، لأنه سأله عن وضوئه خاصة ، فأجابه عنه ولا عموم فى اللفظ ، ولمل الحدكم على ذلك الشخص لمعنى يخصه كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده (٢) ، وأبى بردة بإجزاء العناق فى الاضحية (٣) . ومن هذا القسم قول القائل: دوالله لا آكل جواباً لمن سأله فقال : كل عندى ، فإن العرف بقتضى عود المؤال فى الجواب فلا يحنث إلا بالاكل عنده .

و إن كان مستقلا بنفسه ، بحيث لو قيل وحده لأفاد معنى مستقلا ، فإما إن يكون الجواب مساويا للسؤال ، أو أخص ، أو أعم ذإن كان مساوياً فلا كلام .

وإن كان أخص كـقوله من أفطر فى رمضان بجاع فعليه الـكـفارة جواباً لمن سأل عن مطلق الإفطار فى رمضان قال فى المحصول فلا يجوز إلا بثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون في المذكور تنبيه على مالم يذكر .

والثانى : أن يكون السائل مجتهداً .

والناك: أن لاتفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كـتاب البيوع ـ باب فى التمر بالتمر حديث ٥٣٣٥، والترمذى :كـتاب البيوع ـ باب: ماجاء فى النهى عن المحاقلة حــديث ١٢٢٥، والنسائى :كـتاب البيوع ـ باب: اشتراء التمر بالرطب (٧ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) قاله الإمام الرازى فى المحصول (١/ ٤٤٨) •

وإن كان أعم كقوله عليه الصلاة والسلام: والخراج بالضمان، (١) حين مثل عمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً فرده، وكقوله وقد سئل عن بثر بضاعة وخلق الله الماء طهورا، (٢) فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب فيه مذهبان:

أحدهما: وهو الأصح عن ابن برهان، والآمدى، والإمام، وأتباههما، كالمصنف، وابن الحاجب(٣) أن العبرة بعموم اللفظ، ولهذا قال: (خصوص السبب لا بخصصه) أى لا يخصص العام الوارد على ذلك السبب بل يكون باقياً على مدلوله من العموم سوا. كان السبب هو السؤال كا مثناه أو لم يكن كا روى أنه عليه الصلاة والسلام مر على شاة لميمونة وهى ميتة فقال: وأيما إهاب دبغ فقد طهر، (٤) هكذا قاله الآمدى، وابن الحاجب وغيرهما وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر العموم.

## الأدلة

استدل المصنف على ما اختاره بأن اللفظ العام مقتضاه شمول الألفاظ، وخصوص السبب لايمارضـــه، لأنه لامنافاة بينهما، بدليل أن الشارع لو قال: يجبعليكم حمل اللفظ على عمومه ، ولا تخصوه بعببه لكان جائزا،

<sup>(</sup>۱) دواه أبوداود :کتتاب البيوع- باب فيمن اشترىعبداً حديث٢٥١٨ ، والترمذى :کتاب البيوع - باب : فيمن اشترى العبد ١٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام (٢/ ٨٣ - ٨٧ ) والمحصول (١/ ٤٤٨ ) وشرح العضد ((٢/ ١٤٥) ) .

<sup>(</sup>٤) رواه النرمذى: كتاب اللباس \_ باب ماجاء فى جلود الميتة إذا دبغت ١٧٢٨ ، والنسائى: كتاب الفرع والعتيرة \_ باب: جـلود الميتة (١٧٣/٧) وابن ماجه: كتاب اللباس \_ باب : لبس جلود الميتة ١٣٠٥ ، وله روايات أخرى كثيرة انظر: تلخيص الجبير (١/٣٤ وما بعدها) .

ولُوكَانَ مَمَارَضاً له لَـكَانَ ذَلَكَ مَتَنَاقَضاً ، وإذَ لَمْ يَمَارُضُه فَيَجِبِ حَمْلُهُ عَلَى العَمُومِ عملاً بالمقتضى السالم عن الممارض هكذا استدل الإمام على عُدَمُ المنافاة والممارضة(١) .

واعترض عليه صاحب الننقيح فقال ؛ إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل مادل الدليل على كونه مخصصاً لكان جائزاً ، ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مخصصاً قبل التعبد بتركه فكذلك هــــنا ، والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بإمكان إعمال العام في صاحب السبب وغيره (٢) .

## مذهب القائلين بالنخصيص

وذهب مالك ، وأبو ثور ، والمزنى إلى أن العبرة بخصوص السبب ونقله بعض الشارحين للمحصول عن القفال ، والدقاق أبضاً .

واستدلوا بأمور :

منها: أن السبب لولم يكن مخصصاً لما نقله الراوى لعدم فائدته وجوابه: أن فائدته هى معرفة السبب ، وامتناع إخراجه عن العموم بالاجتهاد ، أى بالقياس فإنه لا يجوز بالإجماع كما نقله الآمدى وغيره ، لأن دخوله مقطوع به ، لأن الحسكم ورد بياناً له بخلاف غيره فإن دخوله مظنون . ونقل الآمدى ، وابن الحاجب وغيرهما عن الشافعى: أنه يقول بأن العبرة بخصوص السبب معتمدين على قول إمام الحرمين فى البرهان: إنه الذى صح عندى من مذهب الشافعى، ونقله فى المحصول (٣) .

وما قاله الإمام مردود ، فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب

<sup>(</sup>١) أنظر : المحصول (١/ ١٤٤ ، ٤٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) أفظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ - ٢١٨ ·

<sup>(</sup>٣) أنظر: البرهان ( ١ / ٣٧٣ ) والمستصني ( ١ / ٤٤٨ ) .

وذكر ابن برهان فى الوجيز نحوه أيضاً قالوا: فإن كان اللفظ على عمومة فلماذا قدم الشافعى العموم العرى عن السبب على العموم الوارد على سبب ؟ قلمنا : ما أورده من السبب وإن لم يكن مانعاً من الاستدلال ومانعاً من التعلق به ، فإنه يوجب ضعفا فقدم العرى عن السبب لذلك .

وهذه الفائدة التي حصلت بطريق العرض فائدة حسنة ، وأما ماقاله إمام الحرمين فقد قال الإمام فخر الدين في مناقب الشافهي : إنه النبس على ناقله ، وذلك لأن الشافعي رحمه الله بقول : إن الامة تصير فر اشأ بالوط عني إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا ، لقصة عبد بن زمعة لما اختصم هو وسعد بن أن وقاص في المولود ، فقال سعد : هو ابن أخي عهد إلى أنه منه ، وقال عبد بن زمعة : هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته ، فقال الذي على النبي على الله الفراش وللماهر على أله منه ، فقال الذي على فراش أبي من وليدته ، فقال الذي على الماهر عراك) .

وذهب أبو حنيفة إلى أن الآمة لاتصير فراشاً بالوط. ، ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به ، وحمل الحديث المتقدم على الزوجة ، وأخرج

<sup>(</sup>١) الأم الإمام الشافعي (٥ / ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح : أخرجه البخاری :كتاب البیوع \_ باب نفسیر المشهات ۲۰۵۳ ، من حدیث عائشة رضی الله عنها ، و مسلم :كتاب الرضاع \_ باب : الولد للفراش و توتی الشبهات (۲۱۲۰۷ / ۳۱ ) .

الآمة من عمومه ، فقال : الشأفةي : إن هذا قد ورد على سبب خاص ، وهي الآمة لا الزوجة .

قال الإمام فخر الدين: فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافهي يقول: إن العبرة بخصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع كما تقلم ، والآمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجه (١) .

ومن تفاريع هذه القاعدة اختلاف أصحابنا فى أن العرايا هل فتص بالفقراء، أم لا؟ فإن اللفظ الوارد فى جوازه عام، وقد قالوا: إنه ورد على سبب، وهو الحاجة ولما كان الراجح هو الآخذ بعموم اللفظ كان الراجح عدم الاختصاص بالفقراء.

### التخصيص عذهب الراوى

إذا روى الرارى حديثاً عاماً ، ولكن ثبت أنه لم يعمل بهذا العام فهل يكون عمله هــــــذا مخصصاً للعام الذى رواه ؟ اختلف العلماً فى ذلك على مذهبين :

المذهب الأول لجمهور الأصوليين: أنه لايكونُ مخصصاً للمموم على الصحيح عند الإمام، والآمدى، وأتباعهما ونقله فى المحصول عن الشافهى قال: بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه، فإن الشافهي يأخذ فيه بمذهب الراوى(٢).

قال القرافى: وقد أطلقوا المسألة، والذى اعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي (٣)، ثم مثل المصنف بقوله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا وَلَعَ السَّكَابِ فَي الإِنَاءُ

<sup>(</sup>١) أنظر : المحصول ( ١ / ٤٤٧ - ٤٤٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر المحصول (١/ ٩٤٤، والإحكام ٢/ ١٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) أنظر : شرح تنقيبخ الفصول ص ٢١٩٠

فاغسلوه سبعاً ه (١) الحديث ، فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يفسل ثلاثاً فلا نأخذ بمذهبه ، لآن قول الصحابي ليس بدليل كاستعرفه إن شاء الله تعالى وهدذا المثال غير مطابق ، لأن التخصيص فرع العموم ، والسبع وغيرها من أسماء الاعداد نصوص في مدلولاتها لا عامة ، وقد ظفرت بمثال صحيح ذكره ابن برهان في الوجيز وهو قوله عَيَّالِيَّهُ ومن بدل دينه فاقتلوه ، (٢) فإن راويه هو ابن عباس ومذهب أن المرأة إذا أردت لاتقتل ، فلذلك لانقتل منع أبو حنيفة قتل المرتدة وذهب فريق إلى أن عمل الراوى مخصص للعام .

واستدلوا على ذلك بأن الراوى إنما خالف العام لدليل إذ لو خالفه لغير دليل لـكان ذلك فسقا قادحاً فى قبول روايته ، وإذا ثبت أنه خالف لدليل كان ذلك الدليل هو المخصص .

والجواب: أنه ربما خالف اشى. ظنه دليلا ، وليس هو بدليل فى نفس الأمر يلزم القدح لظنه ، ولا التخصيص لعدم مطابقته ، وهذا الجواب يتجه إذا كان الراوى مجتهداً فإن كان مقلداً فلا .

#### المسألة السابعة

## فى إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام

قال البيضاوى : (السابعة إفراد فرد لا يخصص مثل قوله عليه الصلاة السلام : «إيما إهاب دبغ فقد طهر » مع قوله فى شاة ميمونة :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم :كتاب الطهارة ـ باب : حكم ولوغ الـكلب ( ۲۷۹ / ۸۹) . والنسائى :كتاب المياه ـ باب سؤر الـكلب ( ۱ / ۱۷۶ ) .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: رواه البخاری: که تاب الجهاد \_ باب: لایعذب بعذاب ، الله ۲۰۱۷ کا رواه أبو داود: که تاب الحدود \_ باب الحدکم فیمن ارتد ۲۰۱۱، الله ۱۲۰۵ و الترمذی: که تاب الحدود \_ باب فی المرتد ۱۶۵۸ ، والنسائی: که تاب تحریم الدم \_ باب الحدود \_ باب المرتد (۲/۲۱۷) و ابن ماجه: که تاب الحدود \_ باب المرتد عن دیته ۲۵۳۵ ، وأحمد فی مسنده (۲/۲۱۷) ،

و دَبِاعْها طهورها ، لأنه غير مناف ، قبل : المفهوم مناف ، قلنا : مَفْهُومُ اللفب مردود ) ،

أفول: إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام، أى نص على وأحد عا نضمنه، وحكم عليه بالحكم الذى حكم به على العام، فهل يكون ذلك مخصصا للمام، فيكون المراد به هذا الفرد فقط، أو لا يكون مخصصا له؟ اختلف فى ذلك على مذهبين:

المذهب الأول لجمهور العلماء: وهو أنه لا يكون مخصصا له كلقوله علميه الصلاة والسلام: وأيما إهاب دبنغ فقد ظهر ه(١) مع قوله في شاة ميمونة ددباغها طهورها ه(٢).

والدابل عليه أن الحكم على الواحد لاينافى الحكم على الكل ، لانه لا منافاة بين بعض الشيء وكله ، بل الكل محتاج إلى البعض وإذا لم يكن منافياً لم يكن مخصصا، لان المخصص لابد أن يكون منافياً للمام .

واعلم أن الواقع فى الصحيحين من رواية ابن عباس أو الشاة كانت اولاة ميمونة ، تصدق بها عليها ، وقد تقدم تمثيل خصوص السبب بقصة ميمونة أبضاً وهو صحيح لكونه بفلظ آخر غير هذا .

وذهب أبو ثور إلى تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على ننى الحدكم عما عداه، وقد تقدم أنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم.

وجوابه: أن هذا مفهوم لقب ، وقد تقدم أنه مردود أى ليس بحجة وهذا الجواب ذكره ابن الحاجب بلفظة (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود : كنتاب اللباس\_ باب فى أهب الميتة ١٢٥ ؛ ، والنسائى: كتاب الفرع والعتيرة \_ باب جلود الميةة ( ٧ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العضد على المختصر (١٥٣/٢).

ؤهو أحسن من جو أب الإمام فإنه أجاب هو وصاحب الحاصل: بأنا لانقول بدليل الخطاب أى بمفهوم المخالفة(١) ، وهذا الإطلاق مخالف لما قرره فى مفهوم الصفة والشرط وغيرهما.

واعلم أن مقتضى جواب المصنف، وابن الحاجب تسليم التخصيص إذا كان المفهوم مهمولا به ، كالوقيل : «افتلوا المشركين » ثم قيل : «اقتلوا المشركين المجوس ، وبه صرح أبو الخطاب الحنبلي على مانقله عنه الاصفهاني شارح المحصول في المطلق والمقيد ، وحينتذ فيكون الكلام هنا في التخصيص من حيث هو بعض مع قطع النظر عما يعرض له مما هو مهمول به ،

#### المسألة الثامنة

### في عطف الخاص على العام

قال المصنف : (الثامنة : عطف الخاص على العام لا يخصص مثل : « ألا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، وقال بعض الحنفية : بالتخصيص تسوية بين المعطوفين : قلبًا : التسوية في جميم الاحكام غير واجبة ) .

أقول: إذا كان المعطوف عليه مشتملاً على اسم عام ، واشتمل المعطوف على ذلك الاسم بعينه ، لكن على وجه يكون مخصوصاً بوصف أو بغيره فهل يقتضى ذلك تخصيص المعطوف عليه . اختلف الاصوليون في ذلك على مذهبين :

المذهب الأول : لجمهور الشافعية واختاره البيضاوى أنه لايـكون مخصصاً له .

المذهب الثانى : أنه يكون مخصصاً له وهو مذهب الحنفية ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٥١) .

وجوأبه : أن التسوية بينهما في جميع الأحكام غير واجبة بل الواجب إنما هو التسوية في مقتضى العامل ...

مثال ذلك: أن أصحابنا قد استدلوا على أن المسلم لايقتل بالكافر سواء كان حربيا أو ذميا بقوله عليه الصلاة والسلام: وألا لايقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، (١) فإن الكافر هنا وقع بلفظ التنكير في سباق الذي فيهم ، فقالت الحففية: الحديث يدل على أن المسلم لايقتل بالكافر الحربي، ونحن نقول به ، وبيانه: أن قوله: وولا ذو عهد في عهده ، معطوف على مسلم ، فيكون معناه: لايقتل مسلم ، ولا ذو عهد في عهده بكافر ، وبما يقوى أن المراد عدم قتله بالكافر أن تحريم قتل المهاهد معلوم لايحتاج إلى بيان وإلا لم يكن للعهد فائدة ، ثم إن الكافر الذي لا يقتل معلم ، وحيننذ به المعاهد هو الحربي ، لأن الإجماع قائم على قتله بمثله وبالذي ، وحينئذ فيجب أن يكون الدكافر الذي لا يقتل فيجب أن يكون الدكافر الذي لا يقتل به المعطوف والمعطوف علميه .

وجوابه: ما تقدم ، وهذا الجواب الذي ذكره المصنف باطل ، لأن الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الاحكام ، بل باشتراكهما في المتعلقات ، والاشتراك فيها واجب عند المصنف كما نص عليه في الاستثناء عقب الجميل فقال : لنا الاصل إشتراك المعطوف والمعطوف في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما .

هذا كلامه وهو مخالف للذكور هنا لاسيا وقد صرح بالحال ، وهو غير المتنازع فيه هنا ، أعنى الصفة بل الجواب أن قوله ، ولا ذو عهد في عهده ، كلام مفيد لا يحتاج إلى إضمار الكافر ، لآنه ربما يوهم أن المعاهد

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه البخارى: كتاب الديات ـ باب العاقلة ۲۹،۲۰ من حديث على ابن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ وأبو داود: كتاب الديات ـ باب: أيقاد المسلم بالكافر ۳۵،۶۰، والنسائى: كتاب القسامة ـ باب القود بين الاحرار والمهاليك (۸/۱۹،۰۰).

لأيقتل مطلقاً لا في حالة العهد ولا بعد انقضائه أو أنه لا أثر للعهد بالنسبة إلى النقل ، بل يقتل مطلقا فذكر ذلك دفعا لهذا التوهم .

واعلم أن من الناس من يعسب عن هذه المسألة بأن العطف على العام الايوجب العموم في المعطوف خلافا للحنفية ، وهو أيضاً صحيح ، فإن الحنفية قالوا : لوكان السكافر المذكور في الحديث عاما للحربي والذي لكان المعطوف أيضاً كذلك ، فإن السكافر الذي لايقتل به المعاهد إنما هو الحربي دون الذي وعن عسبر بهذه العبارة الغزالي في المستصني ، وابن الحاجب في مختصره ، إلا أن الغزالي قال : إن مذهبهم غلط ، وابن الحاجب قال : إنه الصحيح ، قال : إلا إذا دل دليل منفصل على التخصيص بهذا المثال بخصوصه (١) .

#### विकासी वी मिनी

فى عود ضمير بعض أفراد العام على العام

قال البيضاوى: (التاسمسة: عود ضمير خاص لايخصص مثل: والمطلقات، مع قوله تعالى: «وبعولتهن، لأنه لايزيد على إعادته).

أقول: إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراد فهل يكون ذلك خصه أللهام أو لا على ثلاثة أقوال:

القول الآول وهو لجمهور الشافعية أن هذا الضمير لا يخصص العام واختاره الآمدى وابن الحاجب .

القول الثاني: أنه يخصصه وهو رأى الشافعي .

القول الثالث: التوقف وهو المختار في المحصول(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصني (٢/٣١، ٢٤، وشرح العضد على المختصر ١٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (٢/ ١٥٨ ، ١٥٩ ، والعضد على المختصر ٢ / ١٥٢ ، والمحصول ١/ ٢٥٦ ) .

مثاله قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)(١) ثم قال: (وبعولتهن أحق بردهن)(٢) فإن المطلقات تشمل البوائن والرجعيات، والصنمير في قوله: (وبعولتهن) عائد إلى الرجعيات فقط ، لأن البائن لا يملك الزوج ردها.

ولو ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا فى بعض أفراده كان حكمه كحكم الضميركما فى قوله تعالى : (باأبها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن (٣) ثم قال: (لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً) (٤) بعنى الرغبة فى مراجعتهن والمراجعة لا تتأتى فى البائن .

واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله : لأنه لايزيد على إعادته وفيه ضميران ملفوظ بهما .

فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله : عود ضمير خاص ، أى لأن الضمير الخاص لايزيد .

و أما الثانى فيحتمل أن يكون عائداً على إعادة العام المنقدم ، ولو أعيد فقيل وبمولة المطلقات أحق بردهن لم يكن مخصصاً اتفاقا ، وإن كان المراد به الرجعيات فبطريق الأولى إعادة ماقام مقامه ، ويحتمل أن يكون عائدا على بعض الخاص ، وهو ما فهمه كثير من الشراح ويعنى بذلك أنه لو قيل وبمولة الرجعيات أحق بردهن لم يكن مخصصاً لما قبله ، فبالأولى ماقام مقامه ، والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار ولانه أبلغ فى الحجة لكون الأول بعينه قد أعيد ، ولم يلزم منه التخصيص.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس الآية .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق الآية ١ .

<sup>(</sup>٤) نفس الآية .

وعلى كل حال فللخصم أن يقول: إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر، لأن الظاهر مستقل بنفسه ، فينقطع معه الالتفات عن الأول بخلاف الضمير ، واستدل المئوقف بأن العموم مقتضاه ثبوت الحمكم لكل فرد ، والضمير مقتضاه عوده لكمل ما تقدم فليست مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة ظاهر الضمير فوجب التوقف .

# خاتم\_\_ة فى المطلق والمقيـــد

قال البيضاوى: (تذنيب ــ المطلق والمقيد إن اتحد سبهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين، وإلا فإن اقتضى القياس تقييده قيد وإلا فلا).

أقول: المطلق هو: مادل على الماهية من غير تقيد ، وألمقيد هو:مادل على الماهية مع قيد زائد عليها ، ولما كان المطلق عاما عموما يدليا ، والمقيد أخص منه كان تمارضهما من باب تمارض العام والحاص فلذلك ذكره فى بابه ، وترجم له بالتذنيب ، وقد سبق الكلام على هذه اللفظة وهى جمل شيء عقيب شيء لمناسبة بينهما ،

وحاصل المسألة أنه إذا ورد لفظ مطلق، ولفظ مقيد نظر :إن اختلف حكمهما نحو : «اكس ثوباً هروياً ، وأطعم طعاماً ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بانفاق ، أى لا يقيد الطعام أيضاً بالهروى لعدم المنافاة، واستشى الآمدى وابن الحاجب صورة واحدة وهى ما إذا قال : «اعتق رقبة ثم قال: لا تملك كافرة ولا تعتقما ، وهذا القسم تركه المصنف لوضوحه وصرح الآمدى بأنه لا فرق فيه بين أن يتحد سببهما أم(١) لا ، لكن نقل القرافى عن أكثر للشافعية أنه يحمل عند اتحاد السبب، ومثل له بالوضوء والتيمم،

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢ ، ١٦٢ ) .

فإن سببهما واحد ، وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة ، وفي الرضوء مقيدة بالمرافق(١) .

وإن اتحد حكمهما نظر: إن اتحد سببهما كما لو قبل فى الظهاد واعتق رقبة ، وقبل: فيه أيضاً واعتق رقبة مؤمنة ، فلا خلاف كما قال الآمدى: إنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة ، لا المقيد على المطلق حتى يجزى وعتاق للسكافرة ، وإنما حملنا المطلق على المقيد عملا بالدليلين وذلك لآن المطلق جزء من المقيد ، فقد عملنا بهما ، وإن لم نعمل به فقد الفينا أحدهما(٢).

## هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ

اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين ، صحح ابن الحاجب وغيره : أن هذا الحل بيان للطلوب ، أى دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقسد (٣) .

وقيل: يكون نسخاً أى دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارى.

واعلم أن مقتضى إطلاق المصنف أنه لافرق ف حمل المطلق على المقيد بين الامر والنهى .

فإذا قال: لاتعتق مكانباً ، وقال أيضاً ، لاتعتقكافراً ، فإنا نحمل الآول على الثانى ، وبكون المنهى عنه هو إعتاق المسكانب السكافر وصرحبة

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح تنقيب الفصول ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/ ١٦٢ ، ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح العضد (٢ / ١٥٥ ، ١٥٦) .

الإمام فى المنتخب ، وذكر فى المحصول والحاصل نحـوه أيضاً(١) ، لكن ذكر الآمدى فى الإحكام : إنه لاخلاف فى العمل بمدلولها والجمع بينهما فى الننى إذا لاتمدر فيه(٢) .

هذا لفظه وهو يريد أنه يلزم من ننى المطلق ننى المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد، وتابعه ابن الحاجب وأوضعه فقال: فإن اتحد موجبهما مثبتين فيحمل المطلق على المقيد ، ثم قال: فإن كانا منفيين عمل بهما(٣).

وحاصله: أنه لايمتق مكانباً مؤمناً أيضاً . إذ لو أعتقه لم يعمل به ، وصرح به أبو الحسين البصرى فى المعتمد وعلله بأن قوله: لا تعتق مكاتباً عام والمسكانب الذى فرد من أفراده ، وذكره لا يقتضى التخصيص(٤) ، هكذا نقله عنه الاصفهاني شارح المحصول ، ونقل عن أبى الخطاب الحنبلي بناءها على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا .

( قوله : وإلا ) أى وإن يتحد سببهما كهوله تعالى فى كفارة الظهار: ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة )(٥) . وقوله تعالى فى كفارة القتل: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)(١) ففيه ثلاثة مذاهب حكاها فى المحصول .

أحدها : أن تقيد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ، لأن القرآن

<sup>(</sup>١) ذكرة الإمام الرازى في المحصول ( ٤٥٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: شرح العضد (٢/٥٥١، ١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر :الممتمد لابي الحسين البصري (١/ ٣١٣، ٣١٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الجادلة من الآية ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء منالآية ٧٦ .

كالـكلمة الواحدة ، ولهذا فإن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد .

الثانى : قول الحنفية : أنه لايجـــوز تقييده بطريق ما ، لا باللفظ ولا بالقياس .

والثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي ، وصححه هو ، والإمام وأنباعهما ، وجزم به المصنف ، أنه إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كاشتراك الظهار ، والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع إليه ، وإن لم يحصل ذلك فلا(١) .

#### فرع

إذا أطلق الحمكم فى موضع ثم قيد فى موضعين بقيدين متنافيين ، فإن قلمنا : إن التقييد بالقياس فلا كلام ونحمله على المقيد للشارك له فى المعنى، وإن قلمنا : إنه باللفظ تساقطا ، وترك المطلق على إطلاقه ، لانه ليس تقييده بأحدهما أولى من الآخر ، هكذا قاله فى المحصول(٢).

ومثال ذلك قوله عَلَيْنَا في الولوغ وإحداهن بالتراب، وفي رواية وأولاهن، وفي رواية وأخراهن، (٣) فإنه لما لم يكمن الترجيح بلا مرجح، وتعذر القياس لعدم ظهور المعنى تساقطا، ورجعنا إلى أصل الإطلاق، وجوزنا التعفير في إحدى الفسلات، عملا بقوله: وإحداهن بالتراب، هكذا قالوه.

ولكأن تقول: ينبغى فى هذا المثال أن يبقى النعفير فى الأولى والآخرى فقط للمنى الذى قالوه، وأما ماعداهما فلا يجوز فيه التعفير لانفاق القيدين

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٥٥٩، والإحكام ٢/ ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قاله الإمام الرازى فى المحصول (١/ ٤٦٠) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه .

على نفيه من غير معارض ، وقد ظفرت بنص للشافهي موافق لهذا البحث موافقة صريحة فقال في البويطي في أثناه باب غمل الجمعة مانصه قال : يعني الشافهي ، وإذا والع البكلب في الإناء غمل سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك ، وكذلك روى عن وسول الله ويتنافق هذا لفظه بحروفه ، ومن البويطي نقلته ، وهو نص غريب لم ينقله أحد من الاصحاب ، وأورد في الام حديثاً بعضد ذلك ذكره في باب ما ينجس الما. عا خالطه وهو قبل كتاب الاقضية وبعد باب الاشربة .

رَفَعُ الْبَاتِ الرَّائِي الرَائِي الْمُعْلِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الرَائِي الْ

الفَصَّلُ لِلْأُولَ في الجمسل

قال البيضاوى: (الباب الرابع فى المجمل والمبين، وفيه فصول: الأول فى المجمل، وفيه مصائل ـ الأولى: اللفظ إما أن يكون بحملا بين حقائقه كنقوله تعالى: (ثلاثة قروه) أو أفراه حقيقة واحدة مثل: (أن تذبحوا بقرة) أو بجازاته إذا انتفت الحقيقة وتسكافأت، فإن ترجيح واحد لآنه أقرب إلى الحقيقة كننى الصحة من قوله: ولاصلاة ولاصيام، أو لآنه أظهر عرفا أو أعظم مقصوداً كرفع الحرج، وتحريم الأكل من ورفع عن أمتى الحطأ والنسيان، وحرمت عليكم الميئة، حمل عليه)،

أقول: مببق فى تقسيم الألفاظ تعريف المجمل لغة واصطلاحاً ، وهو لغة : المجموع ، يقال أجملت الشيء ، أى جمعته ، وفى الاصطلاح : عرف بتعريفات كثيرة ، أحدها : هو مالم تتضح دلالته ، والإجمال لايتصور إلا فى معان متعددة وحينتذ فالمجمل على أقسام :

أحدها: أن يكون مجملا بين حقائقه ، أى بين معان وضع اللفظ لمكل منها كقولة تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم)(١) فإن الفرء موضوع بإزاء حقيقتين وهما الحيض والطهر .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة منِ الْآية ٢٢٨.

الثانى: أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة كفوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)(١) فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحسدة معلومة ، ولها أفراد ، والمراد واحد معين منها كاسبأنى في الفصل الثانى.

الثالث : أن يكون مجملا بين مجازاته ، وذلك إذا انتفت الحقيقة ، أى ثبت عدم إرادتها ، و تكافأت المجازات ، أى لم يترجح بعضها على بعض، فإن لم يدل دايل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها، ولاإجمال إلا إذا عارضها مجاز راجح ، فإن فيه الخلاف المعروف ، وقد ذكره المصنف قبيل الحقيقة والجاز ، واختار التساوى ، فعلى اختياره فهو قسم آخر من المجمل ولم يتعرض له هنا اكتفاء بما ذكره هناك .

ثم إن المجمل قد يكون بواسطة الإعلال كالمختار ، فإنه صالح لاسم الفاعل ، واسم المفعول . وبواسطة النركيب ، كقوله تعالى : (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)(٢) فإن الذي بيده العقدة بجمل للزوج والولى . وبواسطة مرجم الصفة نحو : «زيد طبيب ماهر » ، فإن « الماهر » يحتمل أن يرجم إلى «زيد » وإلى «طبيب » والمعنى يختلف ، وبواسطة تعدد مرجم الضمير نحو : «ضرب زيد عمراً وأكرمني » ، وبواسطة استشاء مرجم الضمير نحو : «ضرب زيد عمراً وأكرمني » ، وبواسطة استشاء المجهول كقوله تعالى ؛ (إلا ما يتلي عليه عمراً) (٣) .

وهذه الآقسام قد ذكرها ابن الحاجب ماعدا الآخير(٤) ، وكلام المصنف صالح لها ، نعم المجمل قد بكون فعلا أيضاً كما إذا قام النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٣) أول سورة المائدة وهي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود

احلت الم بهيمة الآنعام إلا ما يتلي عليكم ٠٠٠) . (٤) انظر: المختصر مع شرح العضد (٢ / ١٥٨ -١٥٩) •

مَن الرَّكَمة الثانية ، فإنه يحتمل أن يَكُون عن تعمد فيدل على جوأز ترك التشهيد الأول ، ويحتمل أن يكون عن سهو فلا يدل عليه ، وهذا القمم ذكره ابن الحاجب وغيره ، وهو يرد على المصنف ، فإنه جمل مورد التقسيم هو اللفظ فقال : اللفظ إما أن يكون إلخ ، واختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . قال في البرهان : بعد حكاية هذا الحلاف : المختار أنه إن تعلق به حكم تكليني فلا يجوز ، وإلا فيجوز (١) .

### أسياب الرجحان

( قوله : فإن ترجح ) أى بمض الجازات ، وجواب هذا الشرط هو قوله بعد ذلك ( حمل عليه ) ، ثم ذكر الرجحان ثلاثة أسباب :

أحدها: أن يكون أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر كقوله عليه الصلاة والسلام: « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٢) وقوله: « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » (٣). فإن حقيقة هذا اللفظ إنما هو الإخبار عن ننى ذات الصوم ، والصلاة عند انتفاء الفاتحة ، والتبييت ، وهذه الحقيقة

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (١/ ١١٩ ـ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح رواه البخارى: كتاب الأذان ـ باب وجوب القراءة الإمام حديث رقم ٢٥٧، عن عبادة بن الصامت، ومسلم: كتاب الصلاة ـ باب من وجوب قراءة الفاتحة (٢٩٩/ ٣٩٤) وأبو داود: كتاب الصلاة ـ باب من ترك قراءة الفاتحة ٢٢٨، والترمذى: كتاب الصلاة ـ باب: لا صلاة إلابالفاتحة لاعراءة الفاتحة الكرة الإفتتاح ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكرة الرام ١٣٧/٢) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة ـ باب القراءة خلف الإمام ٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود: كتاب الصوم ـ باب النيـــة فى الصيام ٢٤٥٤، والترمذى: كتاب الصوم ـ باب : ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل ٧٣٠، والنسائى: كتاب الصيام ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (٤/ ١٩٦، ١٩٧) .

غير مرادة الشارع ، لأنا نشاهد الذات قد تقع بذرن ذلك ، فثمين الحمل على الجماز ، وهو إضمار الصحة أو الكال ، وإضمار الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة ، فحمانا اللفظ عليه ، وبيان القرب أن الحقيقة هو ننى الذات كما تقدم وننى الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات ، وننى الصحة أقرب إليه فى هذا المهنى من ننى الدكال ، لأنه لا يبقى مع ننى الصحة وصف بخلاف ننى الدكال ، فإن الصحة تبقى معه .

ولك أن تقول : إن التقرير معارض بأن نق السكال متيقن دون نني الصحة ، وبأن فيه تقليلا للإضمار والتجوز المخالف للأصل.

واعلم أن ماقاله المصنف هنا غير مستقيم ولم بذكره الإمام ، ولا أحد من أتباعه وذلك لأن المذكور في الحصول مذهبان :

أحدهما: ماقاله أبو عبد الله البصرى: إن الننى الداخل مطلقا بحمل ، سوا. كان شرعياً نحو: ولاصلاة إلا بفائحة الكتاب، وأو لغوياً نحو: ولاعمل إلا بالنية ولا الذات غير منتفية وليس بعض المجازات بأولى من بعض .

الثانئ: ونقله عن الأكرشين: أن الذي إن كان اسما شرعيا كالصوم، والصلاة فلا إجمال، لأن انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أو جزئه، وقد أخبر الشارع به، وإن كان لغوياً، فإن كان له حكم واحد فلا إجمال أيضاً، وينصرف النفي إليه كقولنا: « لا إقرار لمن أقر بالزنا مكرها، فإن هذا النفي لا يمكن صرفه إلى نفس الإقرار لوجوده، ولا صرفه إلى الاستحباب، لأنه لا مدخل له في الإقرار بالزنا فإن الشخص يستحب له أن يسترعلي نفسه ولا يقر، فتعين صرفه إلى الصحة، وإن كان له حكان: الفضيلة، والجواز فليس أحدهما أولى من الآخر فتعين الإجمال، ثم مثل له الامام بقولنا: « لاعمل إلا بنية، وقال: لقائل أن يقول صرفه إلى الصحة أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة (١)،

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الرازى في المحصول (١/ ١٦٨، ٢٦٩) .

السبب الثانى من الأسباب المرجحة الأحد المجازات أن يكون أظهر عرفا كمقوله عليه الصلاة والسلام: ورفع عن أمنى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، (١) فإن حقيقة اللفظ ارتفاع نفس الحطأ، وهو باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره، فتمين حمد له على المجاز بإضمار الحدكم أو الحرج، يمنى الإثم، ويرجح الثانى، يعنى الإثم لكونه أظهر غرفا الذن المسيد لو قال لعبده: ورفعت عنك الحطأ، لتبادر إلى النهم منه نفى المؤاخذة.

السبب النالث: أن يكون أعظم مقصودا كقوله تعالى: (حرمت عليه المية )(٢) فإن حقيقته اللفظ تحريم نفس العين كما قال به بعضهم لكنه باطل قطعه ، فإن الإحكام الشرعية لانتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمسكفين ، والعين ليست من أفعالهم ، فتعين الصرف إلى المجاز بإضار الاكل أو البيع أو اللمس أو غيرها ، ويرجح الاكل بكونه أعظم مقصوداً عرفا ، فعمل اللفظ عليه والمثالان الاخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر ، وحكى الإمام عن بعضهم أنهما مجملان أيضا(٣) .

#### المسألة الثانية فى اختلاف العلماء فى إجمال آية الوضوء

قال البيضاوى : ( الثانية : قالت الحنفية : دو المسحوا بر وسكم ، مجمل. وقالت المالكية : يقتضى الكبل ، والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز ) .

اختلف العلماء في : هل في آية الوضوء إجمالا أو لا؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (١/ ٢٦٤ ، ٢٧٤) . -

فقالت الحنفية: إنه مجمل لأنه يحتمل مسح الجميع ومسح البعض احتمالاً على السواء وقد بينه عليه الصلاة والسلام: « فسح بناصيته ومقدارها الربع » (١) فكان الربع واجبا .

وقال غيرهم: لا إجمال فيها ، ثم اختلفوا فقالت المالكية: إنها تقتضى مسح الجميع لأن الرأس حقيقة في الـكل .

قال المصنف: والحق أن مسح الرأس حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح، وهو القدر المشترك بين الكل والبعض، لأن هذا التركيب تارة بأتى لمسح الكل وهو واضح، وتارة بأتى لمسح البعض كا يقال: ومسحت يدى برأس البتيم ، وإن لم يمسح منها إلا البعض، فإن جعلناه حقيقة فى كل منهما لزم الاشتراك، وإن جعلناه حقيقة فى أحدهما فقط لزم المجاز فى الآخر، فنجعله حقيقة فى القدر المشترك دفعا للمحذورين،

#### المسألة النالثة

#### فى مذاهب العلماء فى إجهال آية السرقة

قال البيضاوى : ( الثالثة - قيل : آية السرقة مجملة ، لأن اليد تحتمل الكل و البعض ، والقطع : الشق والإبانة ، والحق أن اليد للكل و تذكر للبعض مجازاً ، والقطع للإبانة ، والشق إبانة ) .

ذهب بعض العلماء إلى أن آية السرقة وهى قوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )(٢) بجملة فى اليد ، والقطع ، لأن اليد تحتمل العضو كله ، أى من المذكب إلى رؤوس الاصابع ، وتحتمل بعضه أيضاً

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم : كـتماب الطهارة ـ باب المسح على الناصية والعهامة (۸۱/۲۷٤) وأبو داود : كـتماب الطهارة ـ باب المسح على الحفين و ١٥، والترمذى : كـتماب الطهارة ـ باب : ماجاء في المسح على العهامة مع الناصية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٣٨ .

لأنها تطلق على كُل منهما، والأصل فى الإطلاق الحقيقة، والقطع بحتمل الشق يعنى الجرح كمقولنا: «فلان برى القلم فقطع بده، الى جرحها، ويحتمل أيضاً الإبانة، وهو فصل العضو كمقولنا: سرق فقطعت بده.

(قوله: والقطع الشق) أى يحتمل الشق، قال المصنف، والحق أنه ليس فيها إجمال لا من جهة اليد ولا من جهة الفطع، أما اليد فنقول: إنها حقيقة فى الكل، وتذكر للبعض بظريق المجاز دليل قولنا فى البعض أنه ليس كل اليد، وأما القطع فهو حقيقة فى الإبانة، ولا شك أن الشق، أى الجرح إبانة أيضاً، لأن فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن يعض فيكون متواطئاً.

## رَفَعُ بعِن (لرَّحِلُ (لِنَجْنَ يَ الْعَصَلِ لَنَّ عَلَى الْعَصَلِ لَكُنَّا فَى (سِكْمَ الِنَمِ الْنِوْدِي مِنْ الْعُصِلِ لَنَّ الْعُصَلِ لَكُنَّا فَى

#### في المبين

قال البيضاوى : (الفصل الثانى ــ فى المبين ، وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل : (والله بكل شيء عليم) (واسأل القرية) وذلك الغير يسمى مبيتاً وغيه مسألتان) .

أقول: المبين ـ بفتح الياء ـ اسم مفعول من قولك: بينت الشيء ثييناً . أى وضحته توضيحاً ، وهو يطلق على شيئين:

أحدهما: الواضح بنفسه، وهو ما يكون كافياً في إفاده معناه، قال في المحصول: إما لآمر راجع إلى اللغة كقوله تعسالى: (والله بكل شيء علم )(١) فإن إفادة هذا اللفظ لهذا المهنى بوضع اللغة، وقد يكون بالعقل كقوله تعالى: (واسأل القرية)(٢) فإن حقيقة هذا اللفظ من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من الجدران، ولكن المقل قد صرفنا عن ذلك وبين أن المراد به الأهل، وقد أشار المصنف إلى هذين القسمين بذكر المثالين، وإنما جعل هذا القسم واضحاً بنفسه، وإن استفيد تمين معناه من العقل لكونه حاصلا من غير توقف (٢).

واعلم أن إطلاق لفظ المبين ـ بفتح الياء ـ على الواضح بنفسه لم يذكره

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٣٨٣، والنور ٣٥ والحجرات ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) اظر المحصول (١ / ٢٧٤، ٢٧٤).

الإمام، ولأ صاحب الحاصل، وهو وإن كان غير متبادر إلى الفهم فهو صحيح لغة ومهنى . أما مهنى : فلأن المتسكلم قد أوضحه حيث لم يات بلفظ مجمل.

وأما لغة: فقد قال الجوهرى فى الصحاح مانصه: ووالتبيين الإيضاح، والتبيين أيضاً الموضوح، (١) وفى المثل وقد بين الصبح لذى عينين، أى تبين فأطلق التبيين على الوضوح، وهو مصدر وضح لا أوضح، تقول: وضح الشيء وضوحا، فهو واضح، فيكون اسم المفعول مفه، وهو المبين بطلق أيضاً على ماقد وضح بنفسه وإن لم يوضحه غيره.

القسم الثانى: الواضح بغيره وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه . وذلك الغير وهو الدليل الذى حصل به الإيضاح يسمى مبيناً ـ بكسر الياء ـ وله أفسام ذكرها المصنف بمثلها فى المسألة الآنية :

## المسألة الأولى

أقسام المبين

قال البيضاوى : ( الأولى : أنه يكون قو لا من أنله والرسول ، و فعلا منه كقوله تعالى : ( صفراء فاقع لونها ) و قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء العشر، وصلاته ، وحجه فإنه أدل ، فإن اجتمعاً وتوافقاً فالسابق ، وإن اختلفاً فالقول لانه يدل بنفسه ) .

أقول: المبين ـ بكسر المياه ـ يكون قولا من الله تعالى كقوله تعالى: ( إن الله ) ( ) إلى آخر الآيات فإنه بيان لقوله تعالى: ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ( ) وقد يكون قولا من الرسول ﷺ كقوله:

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح للجوهرى ( ٥ / ٢٠٨٢ ) مادة . بيين . .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة مَن الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٦٧ .

و فيماً مـقت السماء العشر ، (١) فإنه بيان للحق المذكور فى قـــوله تعالى :
 ( وآ تواحقه يوم حصاده ) (٢) .

وقد يكون فعلا منه أى من الرسول كصلاته فإنها بيان لقوله نعالى :
( وأقيموا الصلاة )(٣) ولهذا قال وَلَيَّكُنَّ : و صلوا كما رأيتمونى أصلى)(٤)
وكحجه فإنه بيان لقوله نعالى : (ولله على الناس حج البيت)(٥) ولهذا قال
وخذوا على مناسككم ،(٣) وحكى في المحصول عن قوم : أنهم منهوا البيان
بالفعل لانه يطول فيتأخر ، وأجاب بأن القول قد يكون أطول(٧).

واحتج المصنف بأن الفعل أدل ، أى أفوى فى الدلالة على المقصود و توضيحه من القول ، فإن الحبر ليس كالمعاينة والمشاهدة ، فإذا جاز البيان بالقول فبالفعل أولى قال فى المحصول: وإنما يعلم كون الفعل بياناً للمجمل بأحد أمور ثلاثة :

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه البخارى:كتاب الزكاة ـ باب: فيما سقت السياه، والبيهق في السنن السكبرى:كتاب الزكاة ـ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الارض (١٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام من الآية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) سُورة البقرة من الآية ( ٢٤، ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أخرجه البخارى: كتاب الآذان ـ باب الآذان للمسافر ١٣٦ ، ومسلم : كتاب الصلاة ، استحباب رفع اليدين حــــذو المنكبين (٢٤/٣٩١) .

<sup>(</sup>c) سورة آل عمران من الآية ، ه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: كمتاب الحج \_ باب: استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر واكباً (٣١٠/ ١٢٩٧) من حديث جابر رضى الله عنه ، وأبو داود: كتاب المناسك \_ باب فى رمى الجمار ١٩٧٠ ، والنسائي : كمتاب الحج \_ باب الركوب إلى الجمار (٥/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٧) أنظر : المحصول ( ١ / ٤٧٥ ) .

أحدما : أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده .

وثانيها : أن يقول هذا الفعل بيان المجمل .

و ثالثها: بالدليل المقلى وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به ، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بياناً له ولا يفعل شيئاً آخر فيعلم أن ذلك اللفعل بيان له و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة(١).

فإن قيل: أهمل المصنف قسمين آخرين للبيان ذكرهما فى المحصول . أحدهما: الفعل من الله تعالى ، وهو خلق الكتابة فى اللوح المحفوظ .

والثانى : الترك من الرسول كتركه التشهد الأول ، فإنه بيان لعدم وجوبه قلت: أما الترك فهو داخل فى قسم الفعل على الراجح عندالأصوليين، وقد صرح به ابن الحاجب فى حد الوجوب، وأما الكتابة فتستحيل على الله تعالى فى ذاته ، و لا يستحيل أن يخلقها فى جسم ، فصار كالبيان بالإشارة، وعقد الأصابع ، وقد ادعى الإمام انتفاءهما فى حق الله تعالى (٢).

فنقول: لما ظهر استـــواه الـكل كان المقتضى لنفيهما مقتضيا لننى الكشابة.

(قوله: فإن اجتمعا) أى القول؛ والفعل و توافقا، أى فى الدلالة على حكم واحد، فالمبين هو السابق منهما قولا كان أو فعلا، لحصول البيان به، والثانى تأكيد له ولا فرق فى ذلك بين أن نعلم السابق أو نجهله، لحكنا إذا جهلناه نحكم على السابق منهما من حيث الجملة، وقال الآمدى: الاشبه فيما إذا جهلناه واختلفا فى النرجيح أن المرجوح يقدر متقدما حتى يكون هو المبين، والراجح المتأخر تأكيد له، إذ لو انعكس الحال لكان المرجوح مؤكداً للراجح وهو ممتنع،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٤٧٤) ٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ( ١/ ٤٧٣ ) .

وإن اختلفا كمقوله عليه الصلاة والسلام: ومن قرن الحج إلى العمرة فليطف لها طوافا واحداً ه(١) مع ماروى أنه عليه الصلاة والسلام: وقرن نظاف لها طوافين وسعى لها سعيين ه(٢)(٣) فالأصح عند الإمام وأتباعه وأبن الحاجب أن الماخوذ به هو القول سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهما ، لأنه يدل بنفسه ، والفعل لايدل إلا بواسطة أحد الامور الثلاثة المتقدمة (٤) ، فعلى هــــذا إن تأخر الفعل فيكون دالا على استحباب الطواف الثانى ، وإن تأخر القول كان ناسخاً لإيجاب الطواف الثانى ، المستفاد من الفعل . وقال الآمدى : الأشبه أنه إن تقدم القول فهو المبين، وإن تأخر فعمل المتقدم مبينا في حقه حتى يجب عليه الطوافل ، والقول المتقدم مبينا في حقه حتى يجب عليه الطوافان ، والقول المتاخر مبينا في حقه حتى يجب عليه الطوافل ، والقول المتأخر مبينا في حقه حتى يجب عليه الطوافل ، والقول المتأخر مبينا في حقنا حتى يكون الواجب طوافا واحد عمله بالدليلين(٥) .

وقال أبو الحسين البصرى: المتقدم هو المبين دائماً(١).

#### المسألة الثانيسة

#### فى جواز تأخير البيان

قال: (الثانية: لايجوز تأخير البيان عن وقت الجاجة، لأنه تـكليف

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه البخارى : كتناب الحج ـ باب : طواف القارن ١٦٤٠ ، والترمذي :كتاب الحج ـ باب القارن يطوف طوافا واحدا ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي والدارقطني وابن ماجه عن جمع من الصحابة

<sup>-</sup> رضى الله عنهم . انظر : فقح البارى ( ٣ / ٤٩٤ ، نصب الراية ٣ /١١٨ ) . (٣) انظر : الإحكام ( ٢ / ١٧٩ ، ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المحصول المختصر (١/ ٢٧٦ ، وشرح العضد على المختصر ٢/ ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أنظر: الإحكام (٢/١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر المشمد (١/ ٢٢٩) .

بمالايطاق ، وبجوز عن وقت الخطاب ، ومنعت المعنزلة ، وجوز للبصرى، ومنا المقفال ، والدقاق وأبو لمسحاق بالبيان الإجمالي فيها عدا المشترك .

لنا مطلقاً: قوله تعالى: (ثم إن علينا بيانه) قبل: البيان التفصيل ، قلنا: تقييد بلا دليل: وخصوصاً أن المراد من قوله تعالى: (أن تذبحوا بقرة) معينة ، ما هي ، وما لونها ، والبيان تأخر ، قبل: يوجب التاخير عن وقت الحاجة . قلنا: الآمر لايوجب الفور . قبل: لو كانت معينة لما عنفهم . قلنا: للنواني بعد البيان وأنه تعالى أنرل: (إنكم وما تعبدون من دون الله) فنقض ابن الزبعرى بالملاء كه والمسيح فغرلت : (إن الذين سيقت لهم منا الحسنى) الآية قهدل : وما ، لا تتناولهم ، وإن سلم لكونهم خصوا بالعقل وأجيب بقوله تعالى : (والساء وما بناها) وأن عدم رضام بالعقل وأجيب بقوله تعالى : (والساء وما بناها) وأن عدم رضام الظنون الدكاذبة ، قبل: كذلك ما يوجب الظنون الدكاذبة ، قبل: كالحطاب بلغة لا تفهم ، قلنا : هذا يفيد غرضاً إجمالياً بخلاف الأول) .

أقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أى وقت العمل بذلك المجمل إن منعنا التكليف بما لايطاق، لآن الإثيان بالشيء مغ عدم العام به محال، وكلام المصنف هنا خالف لما أسلفه من جــواز التكليف به، فالصواب بناؤه عليه كما ذكرته وهو المذكور في المحصول(١)، والحاصل.

وأما تأخير البيان عن وقت الحطاب إلى وقت الحاجة ففيــه ثلاثة مذاهب :

أحدها: وهو الآصح عنـــد الإمام وأنباعه ، وابن الحاجب أنه يجوز(٢) .

المذهب الثانى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو رأى المعتزلة،

<sup>(</sup>١) قاله الإمام في المحصول (١/ ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٢) للصدر السابق وانظر ; المختصر ( ٢ / ١٦٤ ) .

قال فى المحصول: إلا فى النسخ ، فإنهم وافقونا على جواز تأخيره(١) ، وأهمل المصنف استثناءه .

و فصل أبو الحسين البصرى من المعتزلة، و من الشافعية القفال، و الدقاق، وأبو إسحق المروزى فقالوا: المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه ، لأن تأخيره لا يوقع فى محذور ، وإن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان النفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب، ليكون ما نعاً من الوقوع فى الخطأ مثل أن يقول : المراد بهذا المعام هو المخصوص، وبهذا المطلق هو المقيد ، وبالنكرة فرد معين، المام هو المخصوص، وبهذا المطلق هو المقيد ، وبالنكرة فرد معين، وبهذا اللفظ معتى مجازى ، أو شرعى ، وهذا الحكم سينسخ ، وأما البيان النفصيلي ، وهو كونه مخصوصاً بكذا فغير شرطى (٢).

وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانيين: فقوله بالبيان أي مع البيان، وفى النقل عن القفال نظر فقد رأيت فى كتاب الإشارة له أنه يجوز تأخير البيان مطلقاً.

#### أدلة المذهب الأول

استدل المصنف على مذهبه بثلاثة أدلة :

الأول: يدل على جوازه مطلقا، أى فى التخصيص وغيره مما له ظاهر أو ليس له ظاهر، لهذا قال: لنا مطلقاً.

والثاني : خاص بالنكرة .

والثالث: خاص بالعموم ، ولهذا قال: وخصوصاً كذا وكذا .

الدليل الأول قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر : المعتمد ( ١ / ٣٤٢ ، ٣٤٣) .

بيانه)(١) ذكر البيان بلفظ «ثم » وهى للتراخى، فدل على أنه يجوز تراخيه عن اتباع الرسول ، واتباع الرسول متأخر عن الإنزال ، وهو المراد بقوله تعالى : (قرأناه) أى أنزلناه ، وإنما قلمنا : إن المراد بقوله مطلقا ، أى عاما مطلق الدلالة ، لأن المطلق يصدق بصورة فلا يكون فيه حجة على أى الحسين فى اشتراطه أحد البيانين إما التفصيلي أو الإجمالي والمصنف قد أستدل به عليه .

فإن قيل فأين العموم فى الآية ؟ قلمنا : لأن بيانه مضاف وقـــد تقدم أنه للعموم .

ولك أن تقول: حمله على العموم يقتضى أن لايوجد بيان مقارن، وأن يفتقر كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذى قالوه وليس كذلك، فالوجه حمل البيان على الإظهار كيقو لهم: بأن لنا سور المدينة، أى ظهر.

اعترض أبو الحسين ومن معه من الشافعية بأن المراد هو البيان التفصيلي دون الإجمالي ، وأجاب المصنف بأنه تقييد بلا دليل(٢) .

( قوله : وخصوصاً ) هو ممطوف على قوله : «مطلقاً ، تقديره لنــا مطلقاً كذا ، وخصوصاً كذا .

وهذا هو الدليل الثانى المخصوص بالنكرة ، وتقريره أن المراد من قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)(٣) إنما هى بقرة معينة بدايل سؤالهم عن صفتها وجواب البارى لهم حيث قال: (أدع لنا ربك يبين لنا) إلى آخر الآيات (٤).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية ١٨ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعتمد (٢ / ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٦٧.

<sup>- - - (</sup>٤) سورة البقرة الآيات ٦٨ ـ ٧١ .

فلو كانت غير معينة لكان السؤال باطلا لايستحقون عليه جراباً ، لكن البارى أجاب بأرصاف خاصة ، ثم إن البيان تأخر عن الخطاب حتى سألوه سؤالا بعد سؤال فدل على الجواز .

أعترض الخصم على هذا الاستدلال بوجهين:

أحدهما: أن بنى إسرائبل كانوا مأمورين وقت الخطاب بالذبح فيكونون عتاجين إلى البيان فى ذلك الزمان ، وتأخيره عنه تأخييه عن وقت الحاجة ، وهو لا يجوز فما تقتضيه الآية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الآية .

وجوابه ما تقدم من كون الأمر لا يوجب الفور .

ولك أن تقول: الأمر بذلك إنما هو لأجل الفصل بين الخصمين المتنازعين في القتل كما هوممروف في التفسير ، والفصل واجب على الفور،

الاعتراض الثانى: لانسلم أن البقرة كانت معينة ، فإن ابن عباس رضى الله عنهما نقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم ه (١) ويدل عليه أنها لوكانت معينة لما عنفهم ألله تعالى و ذمهم على سؤالهم ، ولكنه عنفهم بقوله : ( فذبحوها وما كانوا يفعلون ) .

وجوابه: أما نمنع كون التمنيف على السؤال ، فإنه يجوز أن يكون على التوانى ، أى التقصير بعد البيان ، فإن كلا منهما محتمل ، وأيضاً فإيجاب الممينة بعد إيجاب خلافها نسخ قبـل الفعل ، وهو، عتنع عند الخصم وكان الصواب تقديم الاعتراض الثانى على الأول .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۱/ ۳۶۷، ۳۶۸) عن ابن جریج ان رسول الله ـ ﷺ - قال : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُوا بَأْدَنَى بَقْرَةً ، وَلَكُنْهُم لَمَا شَدَدُوا عَلَى انفسهم شدد الله علیهم . . . . .

( قوله : وأنه تمالى ) هو ممطوف على قوله : (أن المراد ) تقديره : ولنا خصوصاً أن المراد كذا ، وأنه تمالى أنزل كذا .

هذا هو الدايل الثالث المختص بحواز إطلاق العام ، وإرادة الحاص من غير بيان مقترن به لانفصيلي . ولا إجمالي ، وتوجيهه أنه تعالى أنول : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم )(١) وهو عام فى كل معبود فقال ابن الزبعرى(٢) لاخصمن محدا ، لجاء إلى الذي ويَنْ فقال له : أليس قد عبدت الملائكة ؟ أليس قد عبد المسيح ؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب قد عبدت الملائكة ؟ أليس قد عبد المسيح ؟ فيلزم أن يكون هؤلاء حصب بقوله جهنم فتوقف رسول الله ويَنْ في الجواب حتى نزل التخصيص بقوله تعالى : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )(٣) ، فدل فلك على الجواز ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن قيس بن عدى السهمى القرشى ، وأمــه عاتــكه بنت عبد الله بن عبرو بن وهب ، كان من أشعر قريش ، وكان شديداً على المسلمين ، أسلم بعد الفتح ، انظر الإصابة مع الاستيعاب (٢/٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ من سورة الانبياء.

والقصة أخرجها الفريابي وعبد بن حميد وأبو داود وابن حجروابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم .

وقد أورد القصة الإمام الرازى عند تفسير هدده الآية فقال: « إنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد قريش فى الحظيم ، وحول الكلمبة ثلاثما تة وستون صنها ، فجلس إليهم ، فعرض له النضر بن الحارث و فكلمه رسول الله و الله و فأ فحمه ، ثم تلا عليهم : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) فأقبل عبد الله بن الزبعرى فرآهم يتها مسون فقال: فيم خوضكم ؟ فأخبره الوليدبن المغيرة يقول رسول الله و المناوية و فقال عبد الله أما والله و وجدته الحصمته ، فدعوه و عنيالية و فقال ابن الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم، قال: قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عبدوا عزيرا ، والنصارى عبدوا حد قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عبدوا عزيرا ، والنصارى عبدوا

والحصب: هو ما محصب به فى النار ، أى يرمى به . والزهرى ـ بكسر الزاى وفتح الباء ـ هو السى الخلق على ما الله الفراء ، وقال أبو عبيدة وأبو عمرو : إنه كيثير شمر الوجه ، وأما أخصم ، فإنه من باب المفالبة فنقول خاصمته فخصمته أخصمه بكسر الصاد أى غلبته فى الخصومة . قال الجوهرى وهو شاذ ، فإن قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حلق ، الحصم تقول : صارعته فصرعته أصرعه بضم الراء(١) ، واعترض الخصم بوجهين :

أحدهما: أن صيغة , ما علا تتناول الملائكة ، ولا المصيح لأنها عامة في أفراد مالا يعقل خاصة ، ولهذا نقل الآمدي أنه عليه الصلاة والسلام قال له : ما أجهلك بلغة قومك , ما علما لا يعقل (٢) ، وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى : ( إن الذين سبقت ) الآية للتخصيص ، بل لزيادة بيان حمل المعترض .

وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام: وهو أن , ما ، تعم للمقلاء وغيرهم بدايل إطلاقها على الله تعالى في قوله: (والسها، وما بناها) (٣).

<sup>=</sup> المسيح ، وبنو مليح عبدوا الملائك ؟ ثم سكت رسول الله ـ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ف فضحك القوم ، فنزل قوله تعالى : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولنَّك عنها مبعدون ) انظر : أسباب النزول للواحدى ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح للجوهري (٥/١٩١٢) مادة . خصم . .

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام للآمدي (٢/ ١٨٢، ١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) سورة الشمس الآية ه ، وانظر الحصول (١/ ١٨٦).

وهذا الجواب باطل، لأنه إن أراد الإطلاق بالمجازى فمسلم ، ولكن لابد فى الحمل عليه من قرينة ترشد إليه كالقرينة فى قوله: (والسماء وما بناها) وأما تبكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل به على الحصم كاصنع فى قوله تعالى : (إنكم وما تعبدون) فباطل بالانفاق، وإن أراد الإطلاق الحقيق فهو مذهب مشهرور، وذهب إليه أبو عبيدة، وابن درستويه، ومكى بن أبي طالب ، وكذا ابن خروف. ونقله عن سيبويه ، لكنه مناقض لما ذكره فى أوائل الهموم، ومخالف لمذهب الجمهور: على أن فى قوله تعالى: (وما بناها) نخاريج معروفة عند أهل العربية.

وأجاب على الثانى : بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة طم إذا علم بالعقل أيضاً عدم رضاهم بالعبادة وليس كذلك ، فإن العقل لامجال له فى هذا ، وإنما علمنا عدم رضاهم بالنقل وهو قوله تعالى : (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية وذلك متأخر .

وهذا الجواب من الصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع، والمعتزلة يقولون إنها ثابتة بالعقل كما سيأتى فلا يستقيم الرد عليهم بذلك.

## دليل أبي الحسين البصرى

( قوله : قبل تأخير البيان إغواء ) هذه حجة أبي الحسين البصرى على اشتراط البيان الإجمالي فيما له ظاهر كما قال في المحصول .

و تقريره : أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فإن لم يقصد إفهام المعنى كان هو عبثاً ، وهو نقص ، وهو محال على الله تعالى ، وإن قصده فإن كان هو المعنى الباطن كان تسكليفاً بما لايطاق ، وإن كان هو الظاهركان إغواء(١)، أى إضلالا كما قاله الجوهرى ويقع فى كثير من النسخ إغراء بالراء ، أى

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدى (٣ / ١٩٢ ، ١٩٣٢) .

يُكُون إغراء للسامع بأن يعتقد غير المراه، أي حاملا له عليه وهو أيقاع في الجهل. وكلام المصنف يقتضي بأنه دليل للمانع مطلقاً وليس كذلك، فإن المشترك ليس فيه إيقاع في الجمل. وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي قوهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى)(١) و (يد الله فوق أيديهم)(٢) مع أنه ليس بإغواه إجماعا فكذلك هذا.

## دليل المانعين وهم المعتزلة

(قوله: قيل: كالخطاب) أى استدل مع مفع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر أيضاً كالمشترك، والذي له ظاهر، ولكن المتنع الآخسة به لاقترانه بالدليل الإجمالي بأن الخطاب بذلك لايحصل المقصود، قامتنع وروده كالخطاب بلغة لايفهمها السامع.

وأجاب المصنف بالفرق: وهو أن الخطاب بما لايفهمه السامع لايفيد غرضاً لا إجمالياً ، ولا تفصيلياً بخلاف الأول ، وهو الخطاب بالمشترك ونحوه ، فإنه يفيد غرضاً إجمالياً ، فإذا قال : أثنني بعين ، أفاد الآمر بواحد من العيون ، فيتميأ للعمل بعهد البيان ، وتظهر طاعته بالبشر ، وعيصانه بالسكراهة ، وكذلك إذا قال : اقتلوا المشركين ، وقال بعد ذلك : إن هذا العام مخصوص .

#### تنبيه المصنف

قال البيضاوى: (تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة وقوله تمالى: « بلغ » لايوجب الفور ) ،

<sup>(</sup>١) سورة طـه ألآية ه .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح من الآية ١٠.

أُقول: المراد بالتنبيه مأفيه عليه المذُّكُور قبله بطريق الإجمالُ ، وهو همنا كندلك .

وحاصله: أنه يجموز للرسول عَيَالِيَّةِ تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الاحكام إلى وقت الحاجة إليها ، لأنا نقطع بأنه له استحالة فيه ، ولأنه يجوز أن يكون فى التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى .

وقال قوم لايجوز لقوله تعالى : (يا أيها الرســـول بلغ ما أنزل إليك )(١) .

وأجاب المصنف: بأن الأمر لايوجب الفوركما تقدم.

قال فى المحصول: وإن سلمنا لكن المراد هو تبليغ القرآن، لانه هو الذى يظلق عليه القول بأنه منزل.وذكره أيضاً ابن الحاجب(٢).

ولك أن تقول : أى فرق بين تبليخ القرآن وبين غيره ، وأيضاً بالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الاحكام ، فإذا وجب تبليغ الحكام ، وإذا وجب تبليغ الاحكام مطلقاً إذ لا قائل بالفرق .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : الحصول (١/ ٤٩٨)، والمختصر مع شرح العضد ٢/ ١٦٧).

رَفْعُ

# عبى (الرَّحِلُ الْنَجْنُ يُّ الْمُصَالِثُ الْمُصَالِثُ الْمُصَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْ (سِكنَمُ النِّمُ النِّمِ الْنِمُ الْنِمُ الْنِمُ الْنِمُ الْمُعَلِينَ لَهُ فَي المُسِينَ لَهُ فَي المُسِينَ لَه

قال البيضاوى: (ليما يجب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتوى كأحكام الحيض).

وهذا الكلام ذكره أبو الحسين(١) ، و تابعه الإمام(٢) و أتباعه عليه ، وهو يدل على أنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به ، وليس كذلك بل الرجال والنساء سواء فى وجوب ذلك على المستعد منهم دون غيره ، إلا أن الغالب صدور الاستعداد من الرجال .

## فسروع

حكاها الآمدى وابن الحاجب

الأول: اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على مايفيد معنى واحمله ه

<sup>(</sup>١) أنظر : المعتمد (١/ ١٥٨، ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام الرازى في المحصول (١/ ١٩٨، ٩٩٩).

وعلى مأيفيد معنيين ، ولم يظهر گونه حقيقة في كل منهما أو في أحدهما فقظ ، فقال ابن الحاجب : المختار أنه بحل لنردده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح(١).

وقال الآمدى المختار : وهو رأى الأكثرين : أنه ليس بمجمل ، بل نحمله على ما يفيد معنيين تكثيراً للفائدة في كلام الشارع(٢) .

الثانى : إذا ورد لفظ من الشارع له مسمى لغوى ومسمى شرعى و فقد تقدم المكلام فى بعضه فى الفصل التاسع من الباب الأول ، ويبقى النظر همنا فيما إذا لم يمكن حمل الكلام على مداوله الشرعى ، ولكن أمكن حمدله على حمكم آخر شرعى وعلى موضوعه اللغوى فقال الفزالى : يكون بجملا(٣).

وقال الآمدى وابن الحاجب المختار أنه ليس بمحمل بل بحمل على الحقيقة الشرعية ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة »(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العضدعلي المختصر (٢/١٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام (٢ / ١٧٤ ، ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفي (١ / ١٥٢) .

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ أخرجه \_ مرفوعا \_ البهتى والحاكم واب حبان والدارى عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ والطبراني عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ وأحمد عن رجل أدرك النبي \_ والخرجه النسائي موقوفا عن رجل أدرك النبي \_ والخرجه النسائي موقوفا عن رجل أدرك النبي \_ والخرجه النسائي موقوفا عن رجل أدرك النبي \_ والمسائية \_ .

وأخرجه ـ أيضاً ـ الترمذى :كتاب الحج ـ باب ماجاء في الكلام في الطواف ، ٩٦٥ ، والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ ، الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه ، فن تكلم فيه فلا يشكلمن إلا بخير ، .

انظر: (المستدرك ۱/ ۶۰۹، ۲/۲۲۷، سنن النسائی و / ۱۷۳، سنن 🚾 (۱۲ - الاسنوی - ۲۶)

فإنه يحتمل أن يُكون المرآد أنه كالصلاة حكمًا في الأفتقار للطهارة ، أو أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة .

الثالث: إذا قلنا: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فالصحيح جوازه على التدريج وقيل: يمتنع لآن إخراج البعض استماله في الباق(١).

الرابع: إذا قلمنا: لابد من مقارنة المخصص للعام ، وأنه لا يجوز تراخى إنزاله عنه ، فإذا نزل فهل يجوز إسماعه للمكلف بدون إسماعه ،أى إسماع العام بدون إسماع الحاص ؟ فيه مذهبان الصحيح الجسواز ، وصححه أيضاً فى المحصول لان فاطمة رضى الله عنها سمعت . قول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم . . . ) (٢) ولم تسمع : ( نحن معاشر الانبياء لانورث ) (٣) وأمثاله كشيرة .

الحامس : ذهب الكرخي إلى أنه لابد أن يكون البيان معاوياً للمبين في القوة ، وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يكون أدني منه (٤).

قال فى ألمحصول : وهو الحق(٠) ، واختار ابن الحاجب أنه لابد أن يكون أقوى(٦) .

وهذا الذي اختاره لم يذكره الآمدي ، بل اختار تفصيلا لم يذكره

<sup>=</sup> البيق ٥/ ٨٥، ٢/٤٤، مسند الإمام أحمد ٣/ ١١٤، ٤ / ٢٢، ٥/ ٣٧٧، فيض القدير ٤ / ٢٣٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام (٢ / ١٧٥ ) والمختصر مع شرح العضد (٢ / ١٦١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) أنظر المعتمد ( ١ / ٣٤٠ ، ٣٤١ ·

<sup>(</sup>a) انظر: المحصول ( ١ / ٤٧٦ ، ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المختصر مع شرح العصد (٢/ ١٦٣).

احتماليه أدنى مايفيد الترجيح، وإن كان عاماً أو مطلقا فلابد أن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة المام على صورة التخصيص ، ومن دلالة المقيد على صورة التقييد ، لأنه إن كان مساوياً لزم الوقف ، ﴿ وإن كان مرجوحاً امتنع تقديمه على الراجح(١) .

وأما مساواة البيان في الحـكم فسيأتي إن شاء الله تعالى في الكـتاب الثاني في السنة ،

t ut

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام الأمدى (١/ ١٨١) ١٨٠٠).

رَفَعُ الْمَارِيَّ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ الْمَارِيِّ فَى الناسخ والمنسوخ ولين وفيه فصلان

# الفَصَالِ اللهُ وَلَ النسيخ

قال البيضارى: (الباب الحامس فى الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان: الأول: فى النسخ وهو بيـــان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه .

وقال القاضى : رفع الحـكم ، ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه ) .

أقول: النسخ لغة يطلق على الإزالة ، ومنه: نسخت الشمس الظل ، وعلى النقل والتحويل ، ومنه: نسخت الكتاب أى نقلته، ومنه المناسخات لانتقال المال من وارث إلى وارث . وهل هو حقيقة فى الإزالة ، مجاز فى النقل ، أو بالعكس ، أو مشترك بينهما فيه مذاهب ، حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح(۱) ، ورجح الإمام الأول ، قال : لأن النقل أخص من الزوال ، فإن النقل إعدام صفة وإحدداث أخرى ، وأما الزوال فمطاق

<sup>(</sup>١) أنظر: المختصر مع شرح العضد (٢/ ١٨٥)

الإعدام ، وكون اللفظ حقيقة فى العام مجازاً فى الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة(١) .

واختلفوا في معناه الاصلاحي ففسره القاضى: برفع الحكم، واختاره الآمدى (٢) وابن الحاجب (٣) ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل محيث لولا طريان المناسخ لكان بافياً ، لكن الناسخ رفعه ، وفسره الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : ببيان انتهاء أمد الحكم ، ومعناه أن الخطاب الأول له غاية في علم الله تعالى فانتهى عندها لذاته ، ثم حصل بعده حكم آخر، لكن الحصول والانتهاء في الحقيقة راجعان إلى التعلق . والمتفسير بالبيان اختاره المصنف ، وهو مقضى اختياره في المحصول (٤) ، فإنه ذكر في المسألة الثانية أن مقا بله خطأ ، لكنه اختار في المعالم : أن النسخ عبارة عن الانتهاء ، وحذف لفظة البيان . (فقوله : بيان ) كالجنس .

( وقوله : انتها. ) خرج به بيان المجمل .

(وقوله: حكم شرعى) دخل فيه الأمر وغيره، ودخل فيه أيضاً نسخ التسلاوة دون الحمكم، لآن فى نسخها بياناً لانتهاء تجويز قراءتها، وخرج به بيان انتهاء الحمكم العقلى و هو البراءة الأصلية، فإن بيان أنتهائها بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ، لأنه ليس بياناً لحمكم شرعى إذ الحمكم الشرعى هو خطاب الله تعالى كما تقدم والبراءة الأصلية ليست كذلك.

( وقوله : بطريق شرعى ) خرج به بيان انتهاء حكم شرعى بطريق عقلى كالموت ، والفقلة ، والعجز ، فلا يكون نسخاً كما صرح به الإمام هنا وصرح فى الـكلام على التخصيص بالادلة المنفصلة بعكس ذلك فقال ، أن

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الرازى فى المحصول ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) أنظر : المختصر مع شرح العضد (٢ / ١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) قاله الإمام الرازي في المحصول (١/ ٢٦٥، ٢٧٥) .

المنسخ قد يكون بالعقل ، ومثلله : بسقوط فرض الفسل بسقوط الرجابين، ولم يقل بحكم شرعى لآن النسخ قد يكون بغير بغير بدل ، ودخل في الطريق الفعل والتقرير والقول سواء كان من الله تعالى أو من رسوله بَهِ الله إلى الفعل المناسخة (١) .

(قوله: متراخ عنه) خرج به البيان المتصل بالحسكم سواه كان مستقلا كقوله: لاتقتلوا أهل الذمة عقب قوله: افتلوا المشركين، أو غير مستقل كالاستثناء، والشرط. وغيرهما، وأيضاً لو لم يكن الناسخ متراخياً لكان السكلام منهافتاً وفي الحد نظر من وجوه:

أحدها: أن المنسوخ لايكون حكما شرعياً بل خبراً كما سياتي .

والثانى: أن هذا الحد منطبق على قول العدل نسخ حكم كذا مع أنه ليس بنسخ .

الثالث: إذا اختلفت الآمة على قولين ، فإن المسكلف مخير بينهما ، ثم إذا أجمعوا على أحدهما فإنه يتمين الآخذبه، وحينتذ فيصدق الحد المذكور عليه مع أن الإجماع لاينسخ ولا ينسخ به كما سيأتى . ثم إن النسخ قبل وقت الفمل داخل في حد الرفع ، وفي دخوله في حدد المصنف نظر وكذلك التخصيص بالآدلة السمعية المتراخية .

(قوله: وقال القاضى رفع الحكم) أى رفع حكم شرعى بطريق شرعى متراخ، وقد تقدم معنى الرفع، ورده الإمام بوجوه كشيرة اختار المصنف منها وجهاً واحداً وهو: أن الحكم الحادث ضد السابق، وليسرفع الحادث السابق بأولى من دفع السابق للحادث.

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الرازى فى المحصوّل (١/ ٢٨٥) وذكر أن النسخ قد يكون بالعقل فى أثناء كلامه على التخصيص بالادلة المنفصلة فى مسألة و تخصيص العموم بالعقل ، (١/ ٤٢٧) .

ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل والضميران عائدان على الأسمين المتقدمين ، وهما الحادث والسابق الآول للأول والثانى الثانى ، ويجوز في الضميرين غير ذلك لكن بمراعاة إضافة المصدر إلى المفعول .

فإن قيل بل الحادث أفوى من السابق لأجل حدوثه ؟

فالجواب: قال فى المحصول: لانسلم ذلك، فكما أن الشيء حال حدوثه متنع عدمه، فالسابق حال بقائه أيضاً كذلك، لأن كلا من الحادث والسابق لكونه بمكنا يحتاج إلى سبب، ومع السبب يمتنع عدمه، فإذا امتنع العدم عليما استويا فى القوة فيمتنع الرجحان(١).

## إثبات النسخ

#### على منكريه

قال البيضاوى: (وفيه مسائل - الأولى: أنه واقع ، وأحاله البهود. لنا أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها ، وإلا ذله أن يفعل كيف شاء ، وأن نبوة محمد عَلَيْكُ ثبتت بالدليل القاطع ، وقد نقل قوله تعالى : (ماننسخ من آية أو ننسها) وأن آدم عليه السلام كان يروج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا ، فإن قيل : الفعل الواحد لا يحسن ويقبح ، قلنا : مبنى على فاسد ، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت ويقبح كاخر أو وقت آخر) .

أقول: اللسخ جائز عقلا، وواقع ممماً خلافا لبعض المسلمين.

<sup>(</sup>١) افظر: المحصول (١/ ٥٢٩، ٣٠٥) .

وافترقت اليهود على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدى وغيرهما: فالشمعونية منعوه عقلا وسمعاً ، والعنانية منعوه سمعاً فقط ، والعيسوية قالوا بجوازه ووقوعه ، وأن محمداً لم ينسخ شريعة موسى ، بل بعث لملى بنى إسماعيل ، دون بنى إسرائيل ، وفى الكيتاب والمعالم أن اليهود أحالوه مطلقاً ، وليس كذلك (١).

( قوله : لنا ) أي الدليل على ماقلناه من ثلاثة أوجه :

الأول: وهو دليل على الجواز فقط أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم أن يتغير بتغيرها ، فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص ، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء ويحكم كيف بريد .

الدايل الثانى: أن نبوة محمد مِيَّكِيَّةٍ ثبتت بالدليل القاطع، وهو المعجزة، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال : (ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . . . )(٢).

وجه الدلالة: أن الاستدلال بالفرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد والليالية، وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة قولان للعلماء، وحينتذ فنقول:

<sup>(</sup>١) أوضح و أن برهان ، موقف الهود من قضية النسخ فقال : و انقل المسلمون كافة على جو أز نسخ الشرائع ، وانقسمت الهود ثلاثة أقسام : فقال زين منهم : نسخ الشرائع مستحيل من جهة العقد ل ، وزعمت طائفة أن ذلك مستحيل من جهة السمع ، وجائز من جهة العقل ، وذهبت العيسوية إلى أن نسخ الشرائع يجوز عقلا لم يمنع منه إلا أنه ماجاء نبي نسخ شريعة عيسي ، وزعموا أن محمدا - عيم الله انه مبعوث لبني إسماعيل دون بني إسرائيل ، . . ، الوصول إلى الأصول ( ٢ / ٢ / ٢ ) وقد بين الآمدي أسماء هذه الطوائف من الهود ، انظر : الإحكام ( ٢ / ٢ ) ، . . .

نبو ته عليه الصلاة والسلام: إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعى ، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقاما تدل على جواز النسخ قال الإمام الرازى فى تفسيره .

وهذا الاستدلال ضعيف لأن قوله تعالى: (ماننسخ من آية) جملة شرطية معناها: إن ننسخ نأت ، وصدق الملازمة بين الشيئين لايقتضى وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه ، ومنه قوله تعالى: (لوكان فيهما آلهـــة الا الله لفسدتا . . . )(١) واستدرك صاحب التحصيل على كلامه فى الحصول بكلامه فى التفسير .

وقد يقال: بسبب النزول يدل على الوقوع يه فإن سببه على مانقــــله الزخشرى وغيره: إن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمداً يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، فأنزل الله تمالى هذه الآية(٢).

فإن قيل: صحة الآية والاستدلال بها يتو قفان على صحة النسخ ، فلو أثبتنا صحة النسخ ، فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور .

قلمنا : لانسلم بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة .

الدليل الثالث: أن آدم عليه السلام كان يزوج الآخت من الآخ اتفاقا، وهو الآن محرم اتفاقا هكذا قرره الإمام(٣)، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: لانسلم أن النزويج كان يوحى من الله تمالى ، بل يجوز أن يكون بمقتضى الإباحة الاصلية، ورفعها ليس بنسخكا قدمناه.

الثانى: ماذكره فى المحصول وهو: أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم و بنيه إلى غاية معلومة ، وهو ظهور شريعة أخرى ، أو كثرة النسل،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الكشاف للزمخشرى ( ۱ / ۱۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله الإمام الرازى في المحصول (١/ ٣٣٥) .

أو غير ذلك ، وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخاً ، ونقل الآمـــدى ، وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الامر بالنزويج فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول(١).

#### دليك المأنعين

(قوله: قبل الفعل الواحد) أى استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضى أن يكون حسناً ، والنهى عنه يقتضى أن يكون قبيحاً ، والفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً لاستحالة اجتباع الضدين فلا يكون مأمورا به منهياً عنه .

وأجاب المصنف : بأن هذا مبنى على فاصد ، وهو النحسين والتقبيح المقلى ، فيكون أيضاً فاسدا ، ومع هــــذا أى ومع تسليم هذه القاعدة فلا استحالة إذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص آخر ، أو يحسن الفعل في وقت آخر كما تقدم .

## المسألة الثانية

#### فى نسخ بعض القرآن ببعض

قال البيضاوى: (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض ومنه . أبو مسلم الآصفهانى لنا: أن قوله تعالى: (متاعا إلى الحول) نسخت بقوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) قال قد تعتد الحامل به . قلنا: لا بل بالحل وخصوصية السنة لاغ ، وأيضاً تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) ثم نسخ . قال: زال لزوال سببه ، وهو القييز بين المنافق وغيره . قلنا: زال كيف كان: احتج المانع بقوله

<sup>(</sup>١) أنظر: الإحكام (٢ / ٢٤٧) والمختصر مع شرح العضد (٢/١٨٨) .

تمالى : (لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) قلما : الضمير للمجموع).

أقول: لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقا كا قاله فى الحاصل ، وأشار إليه المصنف فى آخر المسألة ، أما نسخ بعضه فالجمهور على جوازه، وخالف فى ذلك أبو مسلم الاصفهانى كا نقله عنه الإمام(١) وأتباعه ، ونقل عنه الامدى ، وأتباعه كابن الحاجب: أنه منع وقوع النسخ مطلقا(٢) وأبومسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كا قاله ابن التلساني فى شرح المعالم ، واسم أبيه على ماقاله فى المحصول بحر وفى المنتخب عمر، واللمع ، يحيى ، (٣) واستدل المصنف لمذهب الجمهور بوجهين :

أحدهما: أن الله تمالى أمر التى توفى عنها زوجها بالاعتداد بحول فقال تمالى: ( والذين يتوفون منسكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول )(٤) ثم نسخ ذلك بقوله: ( والذين يتوفون منسكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا )(٥).

<sup>(</sup>١) نقله الإمام الرازى عن أبي مسلم الأصفهانى فى المحصول ( ١ / ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدى ( ٢ / ٢٤٥ ، والمختصر لابن الحاجب مع الشرح ٢ / ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن على بن مهريزين بن بحر ، أبو مسلم الاصفهانى المعتزلى ، ولد سنة ٢٥٤ ه و توفى سنة ٣٢٢ ه ، كان نحويا كاتباً بليغاً متكليا . معتزلياً ، عالماً بالتفسير وغيره ، من مؤلفاته : د جامع التأويل لحمكم التنزيل ، و د ناسخ الحديث ومنسوخه ، .

انظر في ترجمته: (طبقات المعتزلة ص ٢٩٩ـ ٣٢٣، مفجم الآدباء ٢٨/٥٣، شذرات الذهب ٢ / ٢٤٤) وقوله , وفي اللمع : أي يحيى ، لعلم أراد به أر شرح اللمع ، لأن ذلك غير موجود في , اللمع ، .

<sup>ِ (</sup>٤) سورة البقرة من الآية . ٢٤ .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة من الآية ٢٣٤ .

اعترض أبو مسلم فقال: الاعتداد بالحول لم ينسخ بل خصص، وذلك لأن الحل قد يمكث حولا فتعند الحامل به .

الثانى: أنه تمالى أوجب على من أراد أن يناجى الرسول تقديم صدقة فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنو الإذا ناجيتم الرسول فقددموا بين يدى نجو اكم صدقة)(١) ثم نسخ بقوله تعالى: (فإذا لم تفعلوا و تاب الله عليدكم فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة)(٢).

قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سبب الإيجاب وهو التمييز بين المنافق وغيره، إذ المؤمن يمتثل، والمنافق يخالف، فلما حصل العمبيز سقط الوجوب.

وأجاب المصنف تبعاً للحاصل : بأن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته سواءكان لزوال سببه أم لم يكن لانه معنى النسخ وقد ثبت ذلك هنا .

وهذا الجواب مردود لأمور:

منها أنه مناقض لمسا ذكره بعد ذلك ، فإنه استدل على أن الإجماع لاينسخ القياس بقوله ، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه فاقتضى أن هذا ليس بنسخ .

الثانى: أن مازال بزوال علة يمكن عودها لايقال فيه إنه منسوخ بل مشروعيته باقية حتى بعود عند عودة العلة .

<sup>(</sup>١) سورة الجادلة من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سُورة الحِادلة من الآية ١٣ .

أَثْنَاكُ ؛ أَنه إِن أَراد التمييز للنبي عَيِنَاتُهُ فَهُو بِاطُل ، لا نه كان يعلم أُعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان كما دلت عليه الاحاديث ، وإن أراد التمبيز للصحابة . فدعوى زواله عنهم ممنوع بل استمر إلى وفاة رسول الله عنهم ممنوع بل استمر إلى وفاة رسول الله عنها أنه لو كان كما قال لكان من لم يتصدق منافقاً، وهو باطل ، فقد روى أنه لم يتصدق غير وعلى ، رضى الله عنه (١) .

ونيه نظر فإن عدم الصدقة قد يكون النجوى .

## دليل أبي مسلم

احتج أبو مسلم على المنبع بقواله تعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )(٢) .

فلو نسخ بعضه لنطرق إليه البطلان.

وأجاب المصنف تبعاً للحاصل : بأن الضمير لمجموع الفرآن ، وجموع الفرآن لاينسخ اتفاقا .

<sup>(</sup>۱) هو : على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ ابن عم الرسول ـ ﷺ ـ وزوج بنته فاطمة رضى الله عنها .

و نسخ آبة الصدقة قبل مناجاة الرسول \_ عَلَيْكُ وَ أَخْرَجُهَا الطّبَرَى فَى تَفْسِيرُهُ ( ٢٢ / ٢٨ ) أسانيد كشيرة ، عن على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ أبه قال : آبة من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلى ، ولا يعمل بها أحد بعدى : كان عندى دينار فصرفته بعشرة دراهم ، فكنت إذا جسّت إلى الذي \_ عَلَيْكُ \_ تصدقت بدرهم ، فلسخت فلم يعمل بها أحد قبلى : (يا أبها الذين آمنوا إذا فاجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة . . ) .

ورواء الترمذى: كتاب تفسير الفرآن \_ باب ومن سورة المجادلة ... ۴۳۰ وقال: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلتِ مِن الآية ٢٢ .

وأُجابُ في المحصول: بأن المراد أن هذا الكُتابُ لم يتقدمه من كُنتِ اللهُ ما يبطله، ولا يأنيه من بعده ما يبطله(١).

وأجاب غيرهما بأن النسخ إبطال لا باطل ، فإن الباطل ضد الحق .

### धांधी ग्रांधी

### فى جواز النسخ قبل الفعل

قال البيضاوى: (الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. لنا: أن إبراهم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: (أفعل ما تؤمر). (إن هذا لهو البلاء المبين \* وفديناه بذبح عظم) فنسخ قبله. قيل: تلك بناء على ظفه قلفا: لا يخطىء ظفه. قيل: إنه المتثل، وإنه قطع فوصل. قلمنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفدداه. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر و بنهى. قلمنا: يجوز للا بتلاء)".

أقول : اختلف العلماء فى جواز لسخ الفعل قبل التمـكن من العمل على مذهبين :

المذهب الأول لجمهور الأشاعرة: أنه جائزكا إذا قال الشارع صل بعد الذروب ركمتين، ثم قال ضحوة لاتصل.

المذهب الثانى للمعتزلة وبعض الفقهاء: أنه لا يجوز، وتعبير المصنف بقوله قبل العمل يقتضى أنه لافرق فى الحلاف بين الوقت وما قبله وما بعده فإما قبل الوقت أو بعد دخوله ، ولكن قيل مضى زمن يسعه فسلم ، وفى معناه أيضاً ما إذا لم يكن له وقت معين ، ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل القكن ، نعم فى جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج الحف نقل .

 <sup>(</sup>١) أنظر : الحصول (١/ ١٤١) . . .

وأما الصورة الثانية ؛ وهي مأبعد خروج الوقت فليس محل الحلاف ، بل جزم ابن الحاجب : بأنه لا يجوز(١) .

واقتضى كلامه الاتفاق عليه ، وصرح فى الإحكام فى أول المسألة بالجواز، وبأنه لاخلاف فيه(٢)، وهذا إنما يأتى إذا صرح بوجوب القضاء، أو قلنا الامر بالاداء يستلزمه .

وأما الصورة الثالثة: وهيما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله ، فمقتضى كلام المصنف جربان الخلاف أيضاً ، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال وليس كذلك ، فقد صرح الآمدي في الإحكام في أثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف ، وإنما الخلاف ، قيل التمكن (٣) .

وصرح به أيضاً ابن برهان فى الوجيز(؛) ، وإمام الحرمين فى البرهان فقال : والغرض من المسألة أنه إذا فرض ورود الآمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضى من وقت اتصال الآمر به زمن يسمع الفعل المأمور به؟ وعبارة المحصول والحاصل هل يجوز نسخ الشيء قبل مجىء الوقت(٥) ؟ وعبارة التحصيل والآحكام وابن الحاجب قبل الوقت(٦) ، ثم أن المسألة

<sup>(</sup>١) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قال ابن برهان فى كتابه و الوصول إلى الأصول ٣٦/٢، : ونسخ العبادة قبل التمكن من فعلما جائز عندنا ، خلافا للمعتزلة . . . ، و انظر : البرهان لإمام الحرمين ( ٢ / ١٣٠٣ ، ١٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>ه) لفظ المحصول ( ۱ / ۵۶۱ ) : « اختلفوا فی نسخ الشیء قبل مضی وقت فعله .

<sup>(</sup>٦) انظر: التحصيل من المحصول (٢/ ١٥) والإحكام للآمدى (٢/٣٥٢). وعبارة التحصيل ديجوز نسخ: الشيء قبل وقت فعله ، خلافا للمعتزلة وكثير من الفقهاء.

أيست خاصة بألوجوب بل غيره كُذلك أيضاً ولذلك عبر في المحصول بالشيء كا تقدم نقله عنه .

## الدليل على الجواز

(قوله: لنا) أى الدليل على الجواز أن إبراهيم عليه السلام أمره الله تمالى أن يذبح ولده، ثم نسخ ذلك قبل الفعــــل، فأما كونه أمر بالذبح بثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى حكاية عما قاله ابن إبراهيم عليهما السلام: (يا أبت أفعل ما تؤمر) الآية(١) ، جوابا لقوله : (يابني إنى أدى فى المنام أنى أذبحك )(٢) .

الثانى: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ إِنْ هَذَا لَهُو البَّلاَّ المَّبِّينَ ﴾ (٣).

الثالث: قوله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم)(؛) فلو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء، ولم يحتج إلى الفداء.

وأما كونه نسخ قبسله ، فلانه لو لم ينسخ لذبح ، لـكمنه لم يذبح ، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه .

اعترض الخصم بأمرين:

أحدهما: وهو اعتراض على المقدمة الأولى: إنا لانسلم أنه كان مأمورا بالذبح ، وإنماكان مأموراً بالمقدمات فظن أنه مأمور بالذبح ، وثلك الأمور التي تمسكتم بها من قوله: (أفعل ما تؤمر) وقوله: (إن هذا لهو البلاء) وحصول الفداء إنما هو بناء على ظنه أنه مأمور.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات منالآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نفس السورة والآية .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية ١٠٧.

وأجاب المصنف تبعاً للحاصل : بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ لاسيا في ارتكاب هذا الأمر العظم .

الثانى ؛ وهو اعتراض على المقدمة الثانية : لانسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل . فإن إبراهيم قد امتثل ، ولكنه كان كلما قطع شيئهاً وصله الله تمالى .

والجواب: أنه لوكان كما ذكرتم لم يحتج إلى الفداء ، فإن الفداء بدل ، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدول .

### دلل الميتزلة

(قوله ـ قيل: الواحد) أى عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الآمر بشىء فى وقت لم ورد النهى عن فعله فى ذلك الوقت الكان الشخص الواحد بالفعل الواحد فى الوقت الواحد مأموراً به منهياً عنه وهو محال .

وأجاب المصنف ؛ بأنه إنما يكون محالا إذا كان الفرض حصول الفعل، وأما إذا كان المقصود هو ابتلاء المأمور به، أى اختباره وامتحانه فيجوز، فإن السيد قد يقول لعبده : اذهب غداً إلى موضع كذا راجلا ، وهو لا يريد امتحانه ورياضته ، ثم يقول له لا تذهب .

وأجاب ابن الحاجب أيضاً: بأن الآمر والنهى لم يحتمعا فوقت واحد، بل بورود النهى انقطع تعلق الآمركانقطاعه بالموت(١).

#### المسألة الرابعة

في جواز النسخ بلا بدل ، أو ببدل

قال البيضاوى : (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل أو بهدل أثقل منه ،

(۱) انظر: المختصر لابن الحاجب مع الشرح (۲/ ۱۹۱، ۱۹۰) .

(١٣ - الأسنوي - ٢٠)

كُنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجرى، والكُف عن الكَفار بالقتال، استدل بقوله تعالى: ( نأت بخير منها ) قلنا ربما يكون عدم الحكم أو الانقل خيراً ،

الحامسة : ينسخ الحسكم دون التلاوة مثل قوله تعالى : (متاعا إلى الحول) الآية وبالعسكس مثل مانقل ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وينسخان معا كما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : وكان فها أنزل الله عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس » .

السادسة : بجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لآبي هاشم ، لنا : أنه يحتمل أن يقال : لاعا قبن الزاني أبدأ ، ثم يقال: أردت سنة . قبل : يوهم الكذب، قلمنا ، و نسخ الآمر يوهم البداء )

أقول: ذهب الشافعي إلى أن النسخ لابد له من بدل، فقال في الرسالة ما نصه: «وليس ينسخ فرد أبدا إلا إذا أثبت مكانه فرض (١) هذا لفظه بحروفه، وذهب أيضاً إلى أنه لا يجوز النسخ إلى بدل أنقل من المنسوخ.

وذهب الجمهور ومنهم الإمام الرازى والآمدى وأنباعهما إلى جواز الأمرين(٢).

### دليل الجمهور

أما الدليل على الأول فلأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول وَلِيَّكِيْنَةُ كان واجبًا ثم نسخ بلا بدل .

وأما الدليل على الثانى ؛ فلأن الكف عن الكفار كان واجباً ، أى كان قتالهم حراماً لقوله تعالى : (ودع أذاهم)(٣) ونحوه ، ثم نسخ

<sup>(</sup>١) أنظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ١٠٩٠

 <sup>(</sup>٢) انظر المحصول (١ / ٢٤٥) والإحكام للآمدى (٢ / ٢٦٠ ، ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب من الآية ٤٨ .

بأيجاب القتال مع التشديد فيه كثبات الواحـــد للمشرة وذلك أثقل من الكف .

## دليل المانعين

واستدل الحصم على منعهما بقوله تعالى : (ماننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها)(١) ،

دلت الآية على أنه لابد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، فدل على المدعى ، أما الآول فواضح ، وأما الثانى فلأن الأثقل والآشق لا يكون خيراً للمكلف .

وجوابه: أن عدم الحسكم قد يكون خيراً للمسكلف من إثباته في ذلك الوقت اصلحة ، وقد يكون الاثقل أيضاً خيراً له باعتبار زيادة الثواب . وأجاب في المحصول أيضاً: بأن نسخ الآية معناه نسخ الفظها ولهذا قال

( نأت بخير منها )<sup>(۲)</sup> .

قال ابن الحاجب: ولئن سلمنا فدلول الآية لم يقع فأين ننى الجواز (٣). المسألة الخامسة

### فى نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس

المسألة الخامسة: يجوز نسخ الحدكم دون الثلاوة ، كنسخ الاعتداد بالحول من قوله تعالى: (متاعا إلى الحول)(٤) نسخت بقـــوله تعالى: (والذين يتوفون مذكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)(٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/ ٥٤٦)..

<sup>(</sup>٣) افظر: المختصر مع الشرح (٢/ ١٩٤، ١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من آلَاية . ٢٤ · (٥) سورة البقرة من الَّاية ٢٣٤ ·

وعَكُمَ ذَلَكَ وَهُو نَسْخُ الْتَلَاوَةُ دُونَ الحَـكُمُ .

كَمَا روى الشافعي والنرهذي وغيرهما عن عمر أنه قال : كان مما أنزل الله تفال في كنتابه : ( الشبيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة )(١) وذكر المبخاري ومسلم قريباً منه أيضاً .

(١) ووى مالك والشافعي وابن ماجه عن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال: إياكم أن تهمّلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين فى كممّاب الله، فلقد رجم وسول الله ـ عَيَالِيَّةٍ ـ ورجمنا، والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كممّاب الله لا ثبتها: والشيخة: إذا زنيا فارجوهما ألبتة، فإنا قدد قرأ ناها.

أنظر: الموطأ (٢/ ٨٣٤) ثرتيب مسند الإمام الشافعي (٢/ ٨١) سنن ابن ماجه ( ٨٥٣/٢) .

وقد رُوى البخارَى نحوه :كةاب الحدود ـ باب : الاعتراف بالزنا ٦٨٣٧ـ مرحم الثيب في الزنا ( ١٥ / ١٦٩١ ) ، ومسلم : كتاب الحدود ـ باب رجم الثيب في الزنا ( ١٥ / ١٦٩١ ) ، وأحدفي المسند (١٣٢/٥) والنرمذى:كتاب الحدود ـ باب ماجاه في تحقيق الرجم . وقد نازع أبو جعفر النحاس في كون ذلك من باب منسوخ التلاوة وبقاء

الحسكم، ويرى أن ذلك من قبيل الستة فقال: «... وإسناد الحديث صحيح، الا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذى نقله جماعة عن الجماعة، والكنه سنة ثابتة، وقد يقول الإنسان: كنت اقرأ كذا، لغير الفرآن، والدليل على هذا: أنه قال: «ولولا أن أكره أن يقال: زاد عمر في القرآن لزدته،

انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص ٨ .

لكن يعارض ذلك ماصّح من الروايات المتّعددة بنزول هذه الآية :

فنى الصحيحين عن عمر أنه قال: وكان فيما أنول: آية الرجم . . . . وقد تا بع عمر على ذلك بعض من الصحابة ،كأبى ذر ، فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه، وجاء فى رواية أحمد وابن حبان وأنها كانت فى سورة الاحزاب ، انظر فيل الاوطار ( ٧ / ١٢٣ ) .

 والمراد بالشبخ والشيخة: المحصن والمحصنة، فقد نسخت النلاوة و بقى الحكم، وهو رجم الزاني المحصن.

و يجوز نسخهما مما لما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «كان فيها أنزل من القرآن «عشر رضعات معلومات بحرمن فنسخن بخمس ه(١) والاستدلال لايتم بما نقله المصنف عن عائشة وهو مطلق الإنزال، بل لابد أن بنضم إليه كونه من القرآن كما قررناه، لأن السنة أيضاً منزلة.

= عائشة قالت : كانت سورة الاحراب تقرأنى زمان النبى - عَلَيْكُلُمْ مائتى آية ، فلما كمتّب عثمان المصاحف لم يقرر منها إلاعلى هو الآن ، وهو أمر ملفت للنظر، وفي غاية الخطورة ، إذ فيه طعن في أمانة عثمان ـ رضى الله عنه ـ وفي الصحابة الذين كتبوا المصحف ، وإلا فأين باقي السورة ، ومعلوم أنه لانسخ بعد وفاة الذي - مَنْكُلُلُمْ - .

وقسد رجم أبو الحسين البصرى ماذهب إليه أبو جعفر النحاس، من أن الرجم ثابت بالسنة وليس بقرآن منسوخ فقال: دو يحتمل أن يكون ذلك عاآ بزل وحيا ولم يكن ثابتاً في المصحف، انظر: المعتمد ( ١/ ٤١٨ ).

وهذا في نظرى أولى من همده الآثار التي تفتح بابا للطعن في القرآن الكريم، وأن سورة الاحزابكانت بمثلطول سورة البقرة، التي يبلغ عددها ٢٨٣ آية عند رواية الكوفيين.

على أن الشوكانى ـ نفسه ـ قد نص فى كمنابه : فتح القدير (٤ / ٤٣٩) على أن الرجم ثابت بالسنة فقال فى أول سورة النور : (وأما من كان محصنا من الاحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم).

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع ـ باب النحريم بخمس رضعات (۱۶۵۲/۲۶) وأبو دواد: كتاب النسكاح ـ باب هل يحرم مادون خمس رضعات ۲۰۹۷، والبر مذى : كتاب الرضاع ـ باب : ماجاء لاتحرم المصدة والمصتان ، ١١٥، والنسائى ، كتاب النسكاح ـ باب القدر الذى يحرم من الرضاعة (۲۱۰۱) وابن ماجه : كتاب النسكاح ـ باب لاتحرم المصة ولا المصتان ۱۹۶۲.

### المسألة السادسة

### فى نسخ الخــبر

المسألة السادسة : لانزاع فى نسخ الملاوة الخبر، و نسخ الكيفنا بالإخبار به ، قال الآمدى : إلا إذا كان نسخه بوجب الإخبار بنقيضه ، وهو عا لايحتمل التغير كحدوث العالم، فإن المعتزلة تمنعه ، لأن الشكليف بالسكنب قبيح عقلا(١) .

وذهب جمهور الأشاعرة إلى أنه يجوز، وأما نصخ مدلول الخبر، أى لمخراج بعض الازمنة الداخلة فيه لا رفعة بالكلية كما نبه عليه فى المحصول فهى مسألة الكتاب.

وحاصلها: أنه إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقاكما قاله الإمام والآمدى، ولم يستشفه المصنف ، وأما الذي يتغير فقال الإمام والآمدى يجوز نسخه مطلقا: قالا: سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو وعدا أو وعيدا(٢) ، قال ابن الحاجب: لا يجوز مطلقا(٣) ، ونقله في المحصول عن أكثر المتقدمين.

وقال البيضاوى : إن كان مدلوله مستقبلا جاز ، وإلا فلا .

### تحربر محل النزاع

و محل الخلاف كما قال ابن برهان في الوجيز: إذا لم يكن الخبر معناه الأمر كقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)(٤)جاز

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدي (٢ / ٢٦٥، ٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام الرازى فى الحصول (١/ ٨٤٥) واظر: الإحكام (٢/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ١٩٥) . ٣

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآية ٧٩ .

بلاخلاف، و تبعه عليه ابن الحاجب وصرح فى المحصول وغيره بأن الحلاف يجرى فيه وإن تضمن حكما شرعياً.

### دليل البيضاوي

استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال : لأعاقبن الزاني أبدأ ، ثم يقال : أردت سنة واحدة ، ولا معنى للنسخ إلا ذلك ، فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا .

## دليل المانع

استدل المانع من نسخ الخبر بأن نسخه يوهم الكذب ، لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها وإيهام القبيح قبيح .

وجوابه: أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء ، وهو ظهور الشيء بعد خفائه ، فلو امتنع نسخ ذلك للإيهام لامتنع أيضاً .

ربع عبر (الرَّحِلِي (النَّجَلِي النَّحَالِيَّ فَي النَّاسِخُ و المنسوخ (أُسِلَتُهُ (النِّرُةُ (النِّرُوكُ مِن فَي النَّاسِخُ و المنسوخ

وقمية مسائل

المسألة الأولى

فى نسخ الـكـتاب بالسنة وبالعـكس

قال البيضاوى : ( الفصل الثانى في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل ) .

الأولى: الاكبئر على جواز نسخ الكتاب بالسنة، كنسخ الجلد فى حق المحصن، وبالعكس، كنسخ القبلة، والشافعي رضى الله عنه قول بخلافهما دليله فى الأول قوله تعالى: (نأت بخير منها) ورديأن السنة وحي أيضا وفيهما قوله تعالى: (لتبين للناس) وأجيب فى الأول: بأن النسخ بيان، وعورض فى الثانى بقوله «تبيانا».

أفول: المراد بالناسخ والمنسوخ بيان ماينسخ، وماينسخ، من الأدلة. واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة المتواترة بمثلها، والاحاد بمثله.

وأما نسخ المكتاب بالسنة ، ونسخ السنة بالكتاب فقد حكى المصنف فيه مذهبين :

الأول: ذهب الجهور إلى الجواز. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم الجواز، وهو مقتضى ما في المحصول في النقل عنه ، فإنه نقل عدم الجواز في نسخ السنة بالقرآن ، فيؤخذ منه العكس بطريق الأولى ، ونقل عنه إمام الحرمين ، والآمدى ، وابن الحاجب قولين في نسخ السنة بالكتاب،

والجرم بامتناع المكس ، وكلام المصنف مشعر بأن له فى المسألتين قو لين، وهو غير معروف ، فإن جوزنا فيشترط فى السنة إذا كانت ناصخة أن تكون متواترة وقد أوضحه المصنف فى المسألة الآتية فلذلك أهمله هنا(١).

### أدلة الجمهور

استدل الصنف على كون الصنة المتواترة السخــة للـكـــة بان النبي والنبي و

وفیه نظر من وجوه :

أحدها: لا نسلم أنه متواتر .

وثانيها: أن هذا تخصيص لا نسخ ، وقد ذكره المصنف بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة قبل ذلك .

وثالثها: أن الرجم ثابت بالقرآن المنسوخ التلاوة ، وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره ،

واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخا للسنة بأن التوجه إلى بيت كان ثابتًا بالسنة إذ ليس فى القرآن مايدل عليه ثم نسخ بقـــوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام )(٢) ،

ولك أن تقول: القاعدة أن بيان المجمل بعد أنه مراد منه ، وإلا لم يكن بياناً لمدلوله فيكون توجه النبي عِيَنِينَة إلى بيت المقدس مراداً من قوله تعالى: (وأقيموا الصللة)(٣). لكونه بيانا له فيكون ثابتاً بالكتاب .

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذه المسألة : الرسالة ص ۱۰۸ – ۱۰۸ ، والبرهان ۱۳۰۷/ ، والإحكام للآمدی (۲/ ۹۹ – ۱۷۱) ، وشرح المضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ ۱۹۷) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآيات ( ٢٤، ٤٩ ، ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٣٤، ١١٠)٠

# عِي الرَّجِي الْغَنَّى يُّ دليل الإمام الشافعي المُسافعي

(قسوله: دليله في الأول) أي استدل الشافعي على استناع نسخ السكستاب بالسفة من قوله تعالى: (ماننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها)(١) فإنه يدل على أن الآئي بالخير أو المثل هو الله تعالى، لرجوع الضمير إليه، وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن ، وطحذا قال تعالى في آخر الآية: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) فأشعر بأن الآني بالحير أو المثل هو المختص بكال القدرة فلا يكون النسخ بالسنة ، فإن الآني بها هو الرسول، وأيضا فإنه يقتضي أن البدل يكون حيراً من الآية المنسوخة أو مثلا لها ، والسنة ليست كذلك ،

وجوابه: أن السنة حاصلة بالوحى أيضا لقوله تعالى: (وماينطق عن الهوى)(٢).

فالآني بها هو الله تعالى، وأما الخير أو المثل فالمراد بها هو الاصلح في النسكايف، والانفع في الثواب.

(قوله: وفيهما) أى ودليل الشافعي فى كل من المسألتين، وهما نسخ المكتاب بالسنة وعكمه قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم)(٢).

فأما نسخ الكرتاب بالسنة فلأن الآية دالة على أن السنة تبين جميع القرآن لأن وما ، من قوله تعالى: (مانزل إليهم) عامة ، فلو كانت السنة ناسخة لم تكن مبيئة بل رافعة ، وأما العكس فلأنه قله تقرر أن السنة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل من الآية ٤٤ .

مبينة للكتاب، فلو جاز نسخها بالكتاب لكان مبينا لها ، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم، وذلك دور .

فنخلص أن الآية دالة على الحكمين.

ثم أجاب المصنف عن الأولى: بأنا لا نسلم أن النسخ مناف للببان ، بل هو عينه ، فإنه بيان انتهاء الحكم ،

وأجاب عن الثاني بقوله تعالى في صفة القرآن (ونزلنا عليك بالكتاب تبيانا لكل شيء)(١). فإنه يقتضى أن يكون الكتاب بيانا للسنة كا أن قوله تعالى: (لتبين للناس) يقنضى أن تكون السنة مبينة للكتاب، فلما تعارضا سقط الاستدلال بهما .

والأولى فى الجواب أن يقال: الاستدلال بقوله تعالى: (لتبين للناس). على الحكمين معا لايستقيم لأن البيان أن لم يكن منافيا للنسخ فلا يتجه الاستدلال به على المتناع نسخ الكتاب بالسنة، ولمن كان منافيا فلا يتجه الاستدلال على العكس.

### المسألة الثانية في نسخ المتواثر بالآحماد

قال البيضاوى: (الثانية ـ لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن الفاطع لا يدفع بالظن، قيل: وقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما، منسوخ بما روى أنه علميه الصلاة والسلام: ونهى عن أكل كل ذى ناب من السباع، قلنا: ولا أجد، للحال، فلا فسخ).

أقول: نسخ المتواثر بالآحاد جائز بلا خلاف .

وأما الوقوع فقد اختلفوا فيه على مذهبين ؛

<sup>(</sup>١) أسورة النجل الآية ٨٩.

فمنهم من قال بالوقوع ، ومنهم من قال بعدمه .

وعبارة المصنف وابن الحاجب توهم أن الخلاف في الجواد لا على المنع، وبأن المتواتر مقطوع به، وخبر الواحد مظنون ، والقطعي لايدفع بالظن ، وهو إنما يستقيم على هافهماه ، ولذلك لم يذكره الإمام ولا مختصر و كلامه ، نعم صرح ابن برهان في الوجيز بما أفهه له فقال : وقال قوم هو مستحيل من جهة العقل ، ثم استدل عليه بعين ما استدلا به فإما أن يكونا قد اطلعا على هذا . ثم اختاراه وفيه بعد ، وإما أن يحمل كلامهما على أنا لا نحكم بالنسخ عند التعارض ، بل يعمل بالمتواتر وإن تقدم لقوته .

ودليل المصنف ضعيف لوجهين:

أحدهما : ماقاله ابن برهان : إن المقطوع به إنما هو أصــــل الحـكم لادوامه ، والنسخ يرد على الثاني لاعلى الأول .

الثانى: إنه لا يطرد لأن إخراج أفراد العام بعدالعمل به نسخ لاتخصيص كما تقرر . ودلالة العام على أفراده ظنية ، وإن كان متنه مقطوعا به ، والخاص بالعكس فتعادلا .

واستدل الحضم بأن قوله تمالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به )(١) ، يقتضى حصر التحريم فى المذكور فى الآية، وقد نسخ ذلك بما روى بالآحاد أن الذي وَ الله الله عن أكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ه(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الانعام من الآية ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم: كمتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل كل ذى ناب (۲) رواه مسلم: كمتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل كل ذى ناب (۱۹۳ /۱۳۹ ) وأبو داود: كمتاب الاطعمة ـ باب النهى عن أكل السباع ۳۲۳۴ ، وأحد وابن ماجه: كمتاب الصيد ـ باب: أكل كل ذى ناب من السباع ۳۲۳۴ ، وأحد فى مسنده (۱ / ۲٤٤ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

وَإِذًا ثُبِي نَسْخَ السُّكُمَّابِ بِالْآحَادِ فَنَسْخَ السَّنَةِ المُتُواتِرَةُ بِهِ أُولَى .

وأجاب المصنف بأن الآية ليست منسوخة ، وذلك لأنها دلت على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بأن يقول لهم : لا أجد فى الوحى الحاصل غير المحرمات المذكورة ، ولهذا قال : أوحى بلفظ الماضى فيبتى ماعدا الاشياء المذكورة فى الآية على الإباحة الاصلية . وحينتذ فيكون النهى عن أكل ذى الناب والمخلب رافعاً لها ، وهو ليس بنسخ ، و بتقدير أن تكون الآية متناولة للاستقبال أيضاً فالحديث مخصص لا ناسخ .

## المسألة الثالثة فى نسخ الإجماع والقياس

قال البيضاوى: (الثالثة: الإجماع لاينسخ، لأن المص يتقدمه ولا ينعقف الإجماع بخلاف ، ولا القياس بخلاف الإجماع ، ولا ينسخ به ، أما النص والإجماع فظاهران ، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه ، والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه ) .

أفول: إختلفوا فى نسخ الإجماع، والنسخ به على مذهبين، وحكاهما الآمدى وغيره، والمختار عنده وعنه الإمام الرازى وأنباعهما، كابن الحاجب والمصنف المنم(١).

فأما كونه لاينسخ ، فلان النسخ إنما يكون بنص من الـكمتاب والسنة، أو بإجماع أو قياس ، والـكل باطل .

أما الأول: وهو النص فلانه متقدم على الإجماع، إذ جمع النصوص متلفاة من النبي مَتَطَالِتُهُم ، والإجماع لاينعقد في زمنه عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام ( ٢ / ٣٧٨ ، ٣٧٨ ) والمحصول ( ١/٩٥٥ ومابعدها) وشرح العضد ( ٢ / ١٩٨ ، ١٩٩ ) ٠

لانه إن لم يو أفقهم لم ينعقد ، إن و أفقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحسكم ، فثبت أن النص متقدم على الإجماع ، وحينتذ فيستحيل أن يكون ناسخاً له .

وأما الثانى: وهو الإجماع فلاستحالة انققادة على خلاف إجماع آخر، الذلو انققد لـكان أحد الإجماعين خطأ، لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل كان الثانى خطأ لوقوعه على خلاف الدليل، وإلى هذا أشار بقوله: «ولا ينعقد الإجماع، وهو بالواو لا بإلغاء فإفهمه.

وأما الثالث:وهو القياس فلأنه لاينعقد على خلاف الإجماع كماستعرفه في باله إن شا. الله تمالي .

(قوله: ولا ينسخ به) يعنى أن الإجماع أيضاً لايكون ناسخاً لفيره لأن المنسوخ به إما النص ، أو الإجماع ، أو القياس ، والـكل باطل .

أما النص فلاستحالة انعقاد الإجماع على خلافه كما ذكرناه، وأما الإجماع فلما مر أيضاً من امتناع انعقاده على خلاف إجماع آخر ، ولما كان السبب في امتناعهما معلوما مما تقدم عبر بقوله: أما ألنص ، دو الإجماع فظاهران ، وأما القياس فلان شرط صحته أن لايخالف الإجماع ، فإذا انعقد الإجماع على خلافه زال القياس ولزوال شرطه ، وزوال المشروط لزوال الشرط لايسمى نسخاً .

وفى هذا الجواب شيء تقدم في الرد على أبي مسلم .

فإن قيل: هذا بهينه يلزمكم فىالنصوص فإن من شرط اقتضائها الأحكام أن لايطرأ عليها الناسخ ، فإذا طرأ زالت لزوال شرطها ، وحينتذ فلا نسخ وجوابه : أن النص فى نفسه صحيح سواء طرأ الناسخ أم لا بخلاف القياس.

نسخ القياس:

(قوله: والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه) أى أوضح وأظهر كما

أذا نص الشارع مثلاً على شحريم بيع البر بالبر متفاضلاً ، فعسديناه إلى السفر جل مثلاً ، لمعنى نص أيضاً على إباحة التفاضل في الموز ، وكمان مشتملاً على معنى يقتضى الحق السفر جل به ، فإن القياس الثاني بكون ناسخا للقياس الأول .

ويعرف الآفوى بوجوه كثيرة مذكورة فى الكتاب فى تراجيه الآفيسة ، وإنما حصر المصنف ناسخ القياس فى القياس الآجلى ، لأن غيره إما إجاع وإما قياس مساو الأول ، وإما قياس أخنى منه ، ويمتنع نسخه بالكل، أما الآول ، والثانى : فلزوال القياس بزوال شرطه كما نقدم، وأما الثالث فلامتناع الترجيح من غير مرجح .

وأما الرابع: فلاستلزامه تقديم المرجوح على الراجح ، وقد تحرر من كلام المصنف أن القياس قد يكون ناسخاً ، وقد يكون منسو خاً ، لكنه لا ينسخ به إلا قياس آخر أخنى منه ، كما لا ينسخه إلا فياس أجلى ، والذى قاله هو الصواب ، وقال فى المحصول : يجوز نسخه فى زمن الرسول بسائر الادلة من النص ، والإجماع ، والقياس الاقوى ، قال : وأما بعد وفاته فهو وإن ارتفع فى الممنى فليس ينسخ كما قدمناه(١) .

وهذا الذي قاله سمو ، فإنه قد نص قبل ذلك بقليل على أن الإجهاع لا ينعقد في زمن الرسول ، وعلى أنه يمتنع نسخ القياس به(٢).

وحكى الآمدى فى نسخ القياس عن بعضهم المنع مطلقا ، وعن بعضهم المجواز مطلقا ، لكن فى حياته عليه الصلاة والسلام ، ثم اختار تفصيلا فقال : إن كانت العلة منصوصة فهى فى معنى النص فيمكن نسخ حكمه بنص أو قياس فى معناه ، وإن كانت مستنبطة فإن الدليل المعارض لها ، وإن كان مقدما لكنه ليس ينسخ وأما النسخ به فحكى فيه أفوالا ثالثها :

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ١٦٥، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

أَلْفَرِقُ بِينِ الْجَلِي وَالْحَنِي ، ثَمْ قَالَ : وَالْحَنَارِ أَنَّ الْعَلَةُ إِنْ كَانَتَ مَنْصُوصَةً فَهِى فَي مَعْنَى النّصِ فَي جَدِي النّسِخُ بِالْقِياسِ المُشْتَمَلُ عَلَيْها ، و إِن لَمْ تَكُنَّ مَنْصُوصَة ، فإن كَانَ القياسِ قطعياً كَقياسِ الآمة على العبد في النّقويم فإنه يكون أيضاً رافعاً لما قبله من الآدلة لسكنه لا يكون نسخاً ، و إِن كَانَ ظُنِياً فَلا يَكُونُ نَسْخاً ، و إِن كَانَ ظُنِياً فَلا يَكُونُ نَسْخاً أَيْضاً (١) .

وذكر ابن الحاجب في الممالتين نحوا بما ذكره(٢) .

# 

فى نسخ المنطوق والمفهوم الموافق

قال البيضاوى: (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى و بالمكس، لآن ننى اللازم يستلزم ننى ملزومه والفحوى يكون ناسخاً ) .

أقول: فحرى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما تقدم، فإذا نسخ أصل الفحوى، كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب، وكذلك العكس، اختلفوا فيهما على مذاهب حكاها ابن الحاجب(٣).

المذهب الأول: لا يجوز نسخ أحدهما بدون نسخ الآخر .

الثانى : لأن نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق .

ثالثها: وهو المختار عنده أن نسخ الأصـــل لايستلزم نسخ الفحوى بخلاف العسكس، وقال الآمدى فى الآحكام: المختار أنه إن جملنا الفحوى من باب القياس فيـكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى بخلاف المحكس، وإن جملناه من باب النص فقال، أعنى الآمدى: لكن فى منتهى

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٢/٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر : شرح العضد على المختصر (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢٠٠).

السول : إن المختار أنه لايلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ، وذكر في الاحكام نجوه أيضاً .

وجزم فى المحصول بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وأما عكسه فنقله عن أبى الحسين ولم يرده ، وجزم المصنف بالآمرين ، واستدل على الثانى و هو أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل بأن الفحوى لازم الأصل وننى اللازم يستلزم ننى الملزوم ، وأما الأول فلم يستدل عليه ، وقسل استدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع الأصل ، ورفع المتبوع مستلزم لم فع التابع (١).

وأجاب الآمدى وابن الحاجب بأن دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه وليست تابعة لحكمه ، ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ أيضاً ، فا هو أصل ليس بمرتفع ، وما هو مرتفع ليس بأصل(٢).

(قوله: والفحوى يكون ناصخاً) أى بالاتفاق كما قاله فى المحصول، قال: لاندلالته إنكانت لفظية فلاكلام، وإنكانت عقلية فهى يقينية، فتقتضى النسخ لامحالة(٣).

وفياقاله نظر لأن النامخ بجب أن يكون طريقا شرعياً لاعقلياً كما تقدم .

واعلم أن الراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس إنما يكون ناسخاً لقياس آخر أخنى منه ، فيكون الفحوى كذلك فافهمه .

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام (٢ / ٢٨١) والمحصول (١ / ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٢/ ٢٨٣) والمختصر (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر : المحصول ( ١ / ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup> ۱٤ - الاستوى - ۲۰ )

### المُسألة الخامسة

### فى حكم الزيادة على النص

قال البيضاوى: (الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ قبل: تغير الوسط. قلنا: وكذلك عند الشافعي، قلنا: وكذلك عند الشافعي، ولمن عند الحنفية، و فرق قوم بين مانفاه المفهوم و بين مالم ينفه، والقاضى عبد الجبار بين ماينني اعتداد الاصل ومالم ينفه.

وقال البصرى: إن ننى ما ثبت شرعا كان نسخاً وإلا فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ) ،

أقول: الزيادة على النص إما أن تكون عبادة مستقلة ، كصوم يوم الخيس من كل أسبوع ، وهذه ليست نسخاً بالاتفاق ، وإما تكون من جنس الزيد عليه كزيادة صلاة على الصلوات الخس ليست بنسخ لشيء.

وهو مذهب جمهور الشافعية ، والحنفية ، والجنابلة .

وقال بعض أهل العراق : زيادتها تغير الوسط ، أى تجعل ماكان وسطا غير وسط فيكون نسخاً للأمر بالمحافظة على الوسطى . فى قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )(١).

وأجيب عنه: بأن كونالشي،وسطا أو آخرا أمر حقيق لاحكم شرعى، فلا يكون رفعه نسخاً ، وإلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخاً أيضاً ، لانها تجمل العبادة الآخيرة غير أخيرة ، وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول .

وفي هذا الجواب نظر ، لأنه إنما يلزم ذلك أن أمرنا بالمحافظة على

<sup>(</sup>١) صورة البقرة من الآية ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام الرازى فى المحصول (١/ ٦٣٥ ، ٢٤٥) .

الأخيرة، فإن قبل فما الفائدة في كونه يسمى نسخا أم لا؟ قلنا: فائدته في إثبات الزيادة بخبر الواحد إذا كان الآصل متواترا ، أما زيادة شيء لا يستقل كركمة ، أو سجود ، أو شرط ، أو صفة فاختلفوا فيه فقالت الشافعية : ليس بنسخ واختاره في المعالم ، وقالت الحنفية : يكون نسخا ، وقال قوم : ينظر في الزائد فإن نفاه مفهوم الأول كان نسخا كما لو قال : في الغنم المعلوفة الزكاة ، بعد أن قال : و في الغنم السائمة زكاة ، (١) .

وإن لم يكن ينفيه فلا يكون نسخاً كزيادة النغريب على الجلد، وعشرين سوطا على حد القذف ، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها ، وقال الفاضى عبد الجبار إن كان الزائد مخرجا للاصل عن الاعتداد به أى موجبا لاستثنائه لو فعل وحده كاكان يفعل أولا ، فإنه يكون نسخا ، كزيادة ركمة ، أو ركوع ، أو سجود ، وإن لم يكن كذلك بل فعله معتد به دون الزبادة ، وإنما يازم ضمه إليه فلا يكون نسخا كزيادة التفريب على الجلا، والعشرين على الحد ، كذا نقله الإمام ، والامسلى عن عبد الجبار حكا وتمثيلا ، إلا أن الآمدى زاد على هذا أنه يقول : إن التخيير في ثلاثة خصال ، بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا أيضاً ، وهو وارد على المصنف خصال ، بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً ، وهو وارد على المصنف في الإمام و نقل ابن الحاجب عنه : أن زيادة الاسواط على حد القذف يكون نسخا وهو سهو (٢) .

وقال أبو الحسين البصرى ؛ إن كان الزائد رافعا لحركم ثابت بدليل شرعى كان نسخا ، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة كما صرح به الآمدى . والإمام فى أثناء المسألة ، وإن كان رافعا لما ثبت بدليل عقلى أى البراءة الاصلية فلا(٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ولفظه .

<sup>(</sup>۲) انظر : المحصول (۱/ ۶۲۵) والإحكام (۲/ ۲۸۹) وشرح العضد (۲/ ۲۸۹) . \_\_\_

قال فى المحصول: وهذا التفصيل أحسن من غيره(١). وقال الآمدى وابن الحاجب: لمنه المختار(٢).

وما قالاه فى المفهوم مبنى على أن تقرير النفى الأصلى حكم شرعى ، ثم مثل المصنف لهذا المذهب بمثالين :

الأول: منه ، والثانى: للقسم الثانى، فقال: إن زيادة ركعة على ركمتين يكون نسخا، لانها رفعت حكاشرعيا ، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين، وزيادة التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية .

ونقل فى الإحكام عن صاحب هذا التفصيل وهو أبو الحسين البصري أن المثالين جميماً ليسا بندخ .

أما الثانى فواضح ، وأما الأول فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركمة ين مخصوصهما (٣) .

وكلام المصنف يوهم أن التمثيل من تتمة كلام أبى الحسين وليس كذلك، وخالف ابن الحاجب فجملهما معاً من باب النسخ قال: لأن الزيادة فيهما كانت حراما ثم زالت(٤).

والمذكور فى المحصدول، والإحكام هو ماذكره المصنف تفصيلا وتعليلا ، وأجابا عن التحريم بأنه مستند إلى البراءة الأصلية، ولو خيرنا الله تعالى بين المصح والفسل بعد إيجاب الغسل، أو فى خصال ثلاث بعد التخيير فى خصلتين، فقال الإمام: لا يكون نسخا، واختلف كلام

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (١/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الإحكام (٢/٣٨٢) والمختصر مع شرح العضد (٢/٢٠٢٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام (٢/ ٢٨٦ ، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ٢٠٢ ، ٢٠٣ ) ،

الآمدى فى الإحكام أن هذا هو الحق . وقال فى منتهى السول : الحق أن الأول نسخ دون الثانى(١) .

وصرح ابن الحاجب أيضا بأن الأول نسخ ، ولم يصرح بحكم الثانى .

## 

قال البيضاوى : (خاتمة : النسخ بعرف بالتاريخ ، فلو قال الراؤى : هذا سابق قبل ، بخلاف مالو قال: هذا منسوخ، لجواز أن يقوله عناجتهاد ولا نراه ) .

أقول : مقصود المصنف من هذا بيان الطرق التي يعرف بهاكون الشيء ناسخاً ومنسوخاً ، ولماكان ذلك متعلقاً بجميع أنواع النسخ ذكره آخراً وسماه خاتمة .

وحاصله: أن النسخ قد يعرف بتنصيص الشارع عليه ، ولم يتعرض له المصنف لوضوحه ، وقد يعرف بالتاريخ ، فإذا علمنا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن الآخر كان السخاله ، فلو قال الراوى : هذه الآية نزلت قبل تلك ، أو هذا الحديث سابق على ذلك ، قبلناه ، وإن كان قبوله يقتضى لسخ المتواتر بالآحاد ، وصببه أن النسخ حصل بطريق التهم أما لو قال : هذا منسوخ ، فإنه لايقبل لاحتمال أن يقوله عن اجتماد ، ونحن لا نرى مايراه ، وفي المحصول عن الكرخي : أن الراوى إذ لم يعين الناحخ وجب الآخذ بقوله ، لأنه لو لا ظهور النسخ فيه لم يطلقه (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( ١ / ٣٨٥ ) والإحكام ( ٢ / ٢٨٨ ).

<sup>(</sup>٢) نقله الإمام الرازى في المحصول ( ١ / ٧٢٥ ) .

## فروع حكاها ابن الحاجب

أحدها: إذا قال: أفعلوا هذا أبدا جاز لسخه عند الجمهور.

الثانى: نقصان جزء العبادة كالركمة أو شرطها كالوضوء ونسخ لذلك الجزء أو الشرط اتفاقا وليس بنسخ للعبادة ، لأن وجوبها باق بالإجماع ، وقبل: نسخ لها، لانه ثبت تحريمها بغير طهارة و بغير ركعة ثم ثبت جو ازها أو وجوبها و بغيرهما ، وقبل: إن كان جزءاً نسخها ، وإن كان شرطا فلا.

الثالث : إذا نسخ حكم المقيس عليه كان ذلك نسخا لحكم المقيس على الختار .

الرابع: اتفقوا على أن الناسخ لايثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل النبي عِيَّالِيَّةٍ ، وأبل النبي عِيَّالِيَّةٍ ، وقبل النبي عِيَّالِيَّةٍ ، وقبل تبليغه إلينا ، والمختار أنه لابثبت .

الخامس : المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره ، خلافا للمعتزلة ، والمحتار أيضاً جواز ،نسخ جميع النكاليف،خلافا للفزالى قال : لأن المنسوخ لاينفك عن وجوب معرفة النسخ ، ومعرفة الناسخ وهو الله تعالى .

وجوابه: أن نقول على تقدير السايم اللزوم فيجوز أن نعلمها وينقطع التكليف بعد معرفتهما بهما وبغيرهما ، والفرعان الأولان مذكوران فى المحصول أيضاً (١) .

<sup>(</sup>۱) أنظر : المختصر مع شرح العصد (۲/۱۹۳ وما بعدها) والمستصفى (۱/۹۳) والمحصول (۱/۹۶) .

رَفْعُ

# عِب (الرَّمِيُ النَّخَلَيِّ المُكتاب الثاني (سِكُنَ النِّرُ) (الِوْلِ وَكِرِسَ فِي السينة

قال البيضاوى: ( الكمتاب الثانى: فى السنة ، وهو قول الرسول وَلَيْكُنَّةُ أَو فعله ، وقد سبق مباحث القول والسكلام الآن فى الآفعال وطريق ثبوتها وذلك فى بابين :

الباب الأول: في المكلام في أفعاله و فيه مسائل:

أقول: السنة لغة: هي العادة والطريقة قال الله تعالى: (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض)(١) أي طرق، وفي الاصطلاح تطلق على مايقا بل الفرض من العبادات، وعلى ماصدر من الذي وتبيئة من الأفعال أو الأقوال التي ليست للإعجاز، وهذا هو المراد هذا، ولما كان التقرير عبارة عن الكيف عن الإنكار، والكيف فعل كما تقدم، استغنى المصنف عبارة عن الكيف عن الإنكار، والكيف فعل كما تقدم، استغنى المصنف عنه به، أي عن التقرير بالفعل، وإنما أتى بأو الدالة على التقسيم للإعلام بأن كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة، وقد سبق مباحث القول بأنواعها من الأمر، والنهى، والعام، والخاص وغيرها، والدكلام الآن

<sup>(</sup>١) سورة آل عران من الآية ١٣٧٠

فى الأفعال ، وفى الظرق التى ثبتت الأفعال بها ، وهي الآخبار وجعـــــل المصنف ذلك فى بابين .

الآول: في الآفعال، والثانى: الآخبار، وقدم المكلام في الآخبار على الدكلام في الآخبار على الدكلام في الإجماع، وإن كان مخالفا لاصلية الحاصل، والمحصول، لئلا يتخلل بين أفعاله عليه الصلاة والصلام وبين طرق ثبوتها مباحث أجنهيسة.

رَبِع بِهِ الرَّبِمُ الْفِقَ يُ اللهِ اللَّافِلَ : الْسِلَيْ الْفِيْ الْفِوْلِ فَي الْكَفْسَالَ الْسِلَيْ الْفِيْ الْفِوْلِ فَي الْكَفْسَالَ

### وفيــه خمس مسائل المسألة الأولى

فى غصمة الآنبياء عليهم السلام، وهى مقدمة لما بعدها لأن الاستدلال بأنعالهم متوقف على عصمتهم فنقول :

اختلفوا في عصمتهم قبل النبوة: فقال الآمدى: الحق وهو ماذهب إليه القاضى أبو بكر ، وأكثر أصحابنا أنه لا يمتنع عليهم ذنب ، سواء كان كافرا أو غيره ، وأما بعد النبوة فقه للجمعوا كما قال الآمدى على عصمتهم من تعمد الكذب في الآحكام ، قال: فإن كان غلطا فالآشبه الجواز ، وأجمعوا أيضا إلا بعض المبتدعة في عصمتهم من تعمد الكبائر، وتعمد الصغائر الدالة على الحسة كمرقة كسرة وماعدا ذلك فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم معصومون من الكبائر عمدا وسهوا، ومن الصغائر عمدا لا سهوا، وبه جزم المصنف واختاره صاحب الحاصل.

المذهب الثانى: أنهم معصومون عن تعمد الذنب مطلقا دون سهوه سواء كان صغيرة أم كبيرة ، لكن بشرط أن يتذكروه وينبهوا غيرهم عليه ، وهو مقتضى كلام المحصول والمنتخب .

المذهب الثالث : وهو طريقة الآمدى أنهم معصومون عن الممسد

السكبائر فقط ، قال : فأما صدور الكبيرة لنلسيان ، أو تأويل خطأ فقد اتفق أكثر اتفق السكبائر فقط ، قال الفضة، وأما الصغيرة فقد اتفق أكثر أصحابنا ، وأكثر الممتزلة على جوازه عمدا أو سهوا. هذا كلامه في الإحكام، ومنتهى السول ، وهو معنى كلام ابن الحاجب أيضا قالا : والعصمة ثابتة بالسمع عند الاكثرين خلافا للمتزلة حيث قالوا : إنها ثابتة بالعقل أيضا .

وهذه المسألة من علم المكلام فلذلك أحال المصنف تقريرها على كـتابه المسمى بالمصباح(١).

### المسألة الثانية فيما بدل عليه فعله المجرد

قال البيضاوى: (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند ما لك، والندب عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج، وأبي سعيد الاصطخرى، وابن خيران، وتوقف الصيرفى، وهو المختار لاحتمالها، واحتمال أرب يكون من خصائصه).

أقول: فعل الذي وَلِيْ إِن كَانَ مِن الأَفْعَالُ الجَهِلَية كَالْقَيَامُ ، والقَّعُودُ ، والأكل ، والشرب ونحوها ، فلا نزاع في كونها على الإباحة أي بالنسبة إليه وإلى أمته ، كما قاله الآمدي ، وتركه المصنف لوضوحه ، وأما ماسوى ذلك : إِن ثبت كونه من خصائصه وَلِيْ فُواضح أيضا ، وإِن لم يثبت ذلك وكان بيانا لمجمل فحكمه في الإيجاب وغيره حكم الذي بينه كما سياتي ذلك وكان بيانا لمجمل فحكمه في الإيجاب وغيره حكم الذي بينه كما سياتي في كلام المصنف ، ولذلك أهمدله هنا ، وإن لم يكن بيانا وعلمنا صفته بالمنسبة إلى الذي وَلِيْ مَن الوجوب ، والندب ، والإباحة إما بديانه ، أو بقرينة الامتثال أو غير ذلك ، فحكم أمته كحكمه وَ الله كا نقله الإمام عن بقرينة الامتثال أو غير ذلك ، فحكم أمته كحكمه وَ الله المام عن

<sup>(</sup>١) أنظر الإحكام (١ /١٢٨ ، ١٢٩ ) والمختصر مع الشرح (٢/ ٢٢ ) .

جمهور الفقهاء، والممتزلة، ونقله الآمدى عن جمهور الفقهاء، والمشكلمين واختاره، ويعبر عن هذا المذهب بأن التأسى واجب أى يجب علينا فعله إن كان واجباً، واعتقاد ندبيته، أو إباحته إن كان مندوباً أو مباحا(١).

وقيل: لا يكون حكمنا كحكمه مطلقا، وقيل: إن كان عبادة وجب التأسى به وإلا فلا، وإن لم نعلم صفته نظر: إن ظهر فيه قصد القربة، فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وقد صرحوا به فى المسألة الثالثة وعبر عنه المصنف هناك بقوله: والندب بقصد القربة بجردا، وقبل: بأنه للوجوب، ونقله القرافى عن مالك، وقبل: بالتوقف(٢).

وأما إذا لم يظهر فيه قصد الفربة ففيه أربعة مذاهب :

الأول مذهب الإمام مالك: أنه يدل على إباحة ذلك الشيء، وجرم به الإمام في الكلام على جهة الفعل ، وستقف عليه بعد هذه المسألة إن شاء الله تمالى .

المذهب الثاني قال الإمام الشافعي: يدل على الندب "

الثالث: قال ابن سريج، وأبو سعيد الأصطخرى، وابن خيران الشافعيون يدل على الوجوب، واختاره الإمام في المعالم.

الرابع: قال أبو بكر الصيرفى: لايدل على شيء من الأحكام بالتعيين لاحتمال هذه الأمور الثلاثة، واحتمال أن لا يكون من خصائصه فيتوقف إلى ظهور البيان، واختاره فى المحصول هنا، وتبعه عليه المصنف(٣).

وهذه المذاهب الاربعة حكاها الآمدى أيضاً في الفعل الذي ظهر فيه

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول (۱/ ۲۰۰ وما بعدهـا ) والإحكام للآمــدى (۱/ ۱۳۲ ، ۱۳۲ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر : المحصول ( ١/ ١١٥ ) وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ •

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول ( ١ / ٥٠٣ ) .

قصد القربة ثم قال: والمختار أنه إن ظهر فيه قصد القربة فهو دايل في حقه وحق أميّه على القدر المشترك بين الواجب والمندوب، وهو ترجيح الفعل على الغرك لاغير، وأما ما اختص به كل واحد منهما فشكوك فيه، وإن لم يظهر فيه قصد القربة، فهو دليل على القدر المشترك بين الواجب، والمندوب، والمباح، وهو رفع الحرج عن الفعل لاغير، والذي يمتاز به كل واحد منهما مشكوك فيه أيضاً، وهذا حاصل كلامه، وقال ابن الحاجب بالمختار أنه إن ظهر قصد القربة فهو للندب وإلا فللإباحة ظاهر (١).

### أدلة المذاهب المتقدمة

قال البيضاوى: (احتج القائل بالإباحة: بأن فعله لا يمكره، ولا يحرم، والأصل عدم الوجوب، والندب، فبتى الإباحة مورد بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب و بالندب بأن قوله تعالى: ( لقد كان لسكم في رسول الله أسوة حسنة) يدل على الرجحان، والأصل عدم الوجوب، وبالوجوب بقوله تعالى: ( وا تبعوه). ( قل إن كينتم تحبون الله فاتبعونى) (وما آتا كم الرسول فخذوه) وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الحتانين لقول عائشة فعلته أنا ورسول الله عليه فاغتسلنا.

وأجيب: بأن المتابعة هى الإنيان بمثل عافعله على وجهه ، (وما آتاكم) معناه: وما آمركم ، بدليل وما نهاكم . واستدلال الصحابة بقوله : دخذوا عنى مناسككم . .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/١٣١، ١٣٢، وشرح العضد على المختصر ٢٢/٢).

ألوجوب والندب ، لأن رفع الحرج عن الفعـل والنرك أناهت ، وزيأدة الوجوب والندب ، لا تثبت إلا بدليل ، ولم يتحقق فتبتى الإباحة .

وأجيب: بأن الفالب على فعله على الوجوب أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملا على المرجوح وهو ممتنع، ولك أن تقول يلوم من عدم الحمل على الإباحة لمرجوحيتها عدم إدخالها في التوقف بالضرورة، والمصنف قد خالف بينهما لاجرم أن الإمام لم يجب بهذا، وإنما أجاب به في الحاصل فتبعه المصنف عليه.

### دليل القائلين بالندب

(قوله: وبالندب) أى واحتج القائل بالندب بقوله تعالى: (لقد كان لسكم فى رسول الله أسوة حسنة )(١) فإن وصف الأسوة الحسنة يدل على الرجحان ، والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل ، ولقوله : (لكم) ولم يقل عليه كم فتعين الندب ، ولم يجب المصنف هنا عن هذا بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب ، وأجاب عنهما بجواب واحدوهو أن الأسوة والمنابعة شرطهما العلم بصفة الفعل كما سيأتى .

### دليل القائلين بالوجوب

(فوله: وبالوجوب) أي واحتج القائل بالوجوب بالنص، والإجماع. أما النص فلامور:

منها قوله : ( فآمنوا بالله ورسوله النبي الآمي الذي يؤمن بالله وكليانه واتبعوه )(٢) والآمر للوجوب .

ومنها قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاثبعوني )(٣) فإنه يدل

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب من الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف الآية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية ٣١ .

على أن محبة الله تعالى مستلزمة المتأبعة ، ومحبة الله تعالى وأجبة إجماعاً ه ولازم الواجب واجب ، فتكون المتابعة واجبة .

ومنها قوله تعالى: (وما آثاكم الرسول فخذوه)(١) وجه الدلالة على أن الآخيذ هنا معناه الامتثال، ولا شك أن الفعل الصاقد من رسول الله على على الله على ا

وأما الإجماع: فلأن الصحابة اختلفوا فى وجوب الغسل من الجماع بفــــير إنزال فسأل عمر عائشة رضى الله عنها فقالت و فعلته أنا ورسول الله وَ الله عَلَيْكُ فَاعْتَسَلْنَا هُ (٢) فأجمعوا على الوجوب .

وأجيب على الدليلين الأواين بوجهين:

أحدهما : أن المتابعة المأمور بها مطلقة لا عموم لها .

الثانى: وعليه اقتصر المصنف أن المتابعة هى الإنيان بمثل فعله على الوجه الذى أتى به من الوجوب أو غيره، حتى لو فعله الرسول على قصد الندب مثلا ففعلناة على قصد الإباحة أو الوجوب لم تحصل المتابعة، وحينتذ فيلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفا على معرفة الجهة ، فإذا لم تعلم لم نكن مامورين بها .

وفى المحصول والإحكام وغيرهما: أن التأسى والمتابعة معناهما واحد فلذلك جعل المصنف جواب المتابعة جوابا عن التأسى، الذى استدل به الفائل بالندبكا تقدم ، وذكر الآمدى للمتابعة والتأسى شرطا أالثاً فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ٧ .

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح رواه البخارى: كتاب الغسل ـ باب: التقاء الحتانين، وابن ماجه: كتاب الطهارة ـ باب: ماجاء فى وجوب الفسل إذا التتى الحتانان، كا رواه الترمذى وأحمد ومسلم بلفظ وإذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الحتان فقد وجب الفسل، انظر نيل الاوطار (١١/١٠).

هو الإنيان بمثل مافعل الغير على الوجه الذي أتى به للكونه أتى به الذ لا يقال في أنو ام صلوا الظهر مثلا: إن أحدهم تأسى بالآخر ، وهذا الشرط ذكره أيضاً الإمام في الحكام على حجية الاجماع(١).

والجواب عن الآية الثالثة: أن قوله تعــالى: (وما آتاكم) معناه وما أمركم، يدل عليه أنه ذكر في مقابلة قوله ومانهاكم.

وأما الإجماع على وجوب الفسل فأجاب عنه صاحب الحاصل: بأن الصحابة لم يرجموا إلى مجرد الفعل، قال: بل لأنه فعل فى باب المناسك وقد كانوا مأءورين بأخذ المناسك عنه لقروله على المناسك عنه مناسكه عنه المسكم عنه عنه المسكم عنه الم

#### المسألة الثالثة

#### 

قال البيضاوى : ( الثالثة \_ جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو بتسويته بما علم جهته ، أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها وخصوصا الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة ، وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الحسوف ، والندب بقصد القرية بجردا ، وكونه قضاء لمندوب ) .

أقول: لما تقدم أن المتابعة مأمور بها، وأن شرط المتابعة العام بحبة الفعل، وأن فعله المجرد لا يدل على حكم معين، شرع المصنف في بيان الطرق التي تعلم بها الجهة، وقد تقدم أن فعله وَاللَّهُ منحصر في الوجوب، والمدب، والإباحة، وحينتذ فالطربق قد تعم الثلاث، وقد تخص بعضها، فالعام أربعة أشياء:

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ١٢٥ ) والإحكام ( ١ / ١٢٩ ، ١٣٠ ) . (٢) تقدم تخريجه .

أُحدها: التنصيص بأن يقول: هذا الفعل واجب ، أو مندوب ؛ أو مباح ،

الثانى: التسوية ، ومعناه أن يفعل فعلا ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلانى ، وذلك الفعل علمت جهته ، ولم يصرح الإمام ولا مختصرو كلامه بالتسوية ، نعم ذكروا أنه يعلم أيضا بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته ، قالوا: لأن التخيير لا يكون إلا بين حكمين مختلفين ، أى بين واجب ، ومندوب أو مندوب، ومباح ، ولما كان التخيير بين الفعلين على هذا التقدير تسوية بينهما عبر المصنف بالتسوية ، لانها أعم وهو من محاسن كلامه .

الثالث: أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلت على أحد الأحكام الثلاثة بالتعيين ، وإليه أشار ( بقوله : أو بما علم أنه امتثال آية ) ، وهو مطوف على ( قوله : بتنصيصه ) ، ومافيه مصدرية تقديره أو بعلمنا أنه .

الرابع: أن يعلم أن ذلك الفعلى بيان لآية بجملة دلت على أحد الآحكام حتى إذا دلت الآية على إباحة شيء مثلا، وذلك الشيء بجمل، وبينه بفعله فإن ذلك الفعل يكون مباحا، لأن البيان كالمبين، وإليه أشار (بقوله: أو بيانها)، وهو مرفوع عطفا على (قـــوله: امتثال)، وهكذا ذكره الإمام هنا فتابعوه عليه، وفيه نظر لإن البيان واجب عليه فيكون الفعل المبين يقع واجبا غير أن فعله لا يجب علينا. وقد صرح الإمام بذلك في باب المجمل والمبين.

( قوله : وخصوصا ) أى ويعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء :

أحدماً : بالامارات الدالة على كون الشيء واجها ،كالاذان، والإقامة في الصلاة ، الثانى : أن يكون موافقاً لفعل نذكره كما قال : إن هزم العدو فلله على صوم الغد ، فصام الغد بعد الهزيمة -

الناك: أن يكون الفعيل ممنوعاً لو لم بكن واجباً كالركوع الثاني في الحسوف، وبهذا الطريق يستدل على وجوب الختان، لكنه يفتقض بسجود السهو، وسجود التلاوة في الصلاة وغيرها، وبرفع اليدين على النوالى في تكبيرات العيد، وفي المحصول ومختصراته: أنه يعلم أيضاً بكونه قضاء الواجب، والعجب من ترك المصنف له مع ذكره إياه في المندوب(١).

( قوله : والندب ) أى ويعلم خصوصا الندب بأمرين :

أحدهما : أن يعلم أنه قصد القربة ، وتجرد ذلك عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو الندب، فإنه بدل على أنه مندوب ، لأن الأصل عـدم الوجوب ،

الثانى: كون الفعل قضاء المندوب ، فإنه يكون مندوبا أيضاً وفى المحصول ومختصراته: أنه يعلم أيضاً بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ ، وأنه يعلم المياح بخصوصه ، بأن يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شيء لانه لا يفعل محرماً ولا مكروها ، والاصل عدم الوجوب والندب ، وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك حذفه المصنف (٢).

# المسألة الرابعية

في تعارض القول مع العمل

قال البيضاوى : (الرابعة : الفعلان لايتعارضان ، فإن عارض فعله الواجب أنباعه قولا متقدما نسخه، وإن عارض متأخراً عاما فبالعكس.

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ١ / ١٤ ه ، ه١٥ ) والتحصيل ( ١ / ٤٤١ ) . (٢) انظر : المصادر السابقة .

<sup>(10</sup> \_ L \_ L \_ 10 )

وَإِنْ أَخْتُصَ بِهُ نُسِخِهِ فَى حَقَّهُ ، وَإِن آخَتُصَ بِنَا خَصْنَا فَى حَقْنَا قَبِلِ الْفَعْلِ ، وَإِن آخَتُصَ بِنَا خَصْنَا فَى حَقْنَا لَاسْتَبِداده) .

أقول: التعارض بين الآمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه ، ولا يتصور التعارض بين الفعلين ، بحيث يكون أحسدهما ناسخاً للآخر ، أو مخصصاً له ، لأنه إن لم تتناقض أحكامهما فلا أهارض ، وإن تناقضت فكمذلك أيضاً ، لانه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباً ، وفي مثل ذلك الوقت بخلاف من غير أن يكون مبطلا لحكم الأول ، لأنه لاعموم الأفعال بخلاف الآفوال: نعم إذا كان مع الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره ، فإن الفعل الثاني قد يكون ناسخاً أو مخصصاً لدلك القول كا سيأتي ، لا للفعل فلا يتصور التعارض بين ناسخاً أو مخصصاً لدلك القول كا سيأتي ، لا للفعل فلا يتصور التعارض بين الفعلين أصلا ، بل إما أن تقع بين القولين ، وقد ذكر المصنف حكمه في الكمتاب السادس ، أو بين القول والفعل وقد ذكره المصنف ههنا وله ثلاثة أحوال :

أحدها أن يكون الفول متقدما .

الثاني: عكسه .

والثالث: أن يجهل الحال ،

(قوله: فإن عارض فعله الواجب إلح ) هــــذا هو الحال الأول ، وحاصله أن الذي وَ الله فعلا ، وقام الدليل على أنه يجب علينا انباعه فيه ، فإنه يكون ناسخاً للقول المتقدم عليه ، المخالف له ، سواء كان ذلك القول عاماً ، كما إذا قال: صوم بوم كذا واجب علينا ، ثم أفطر ذلك اليوم ، وقام الدليل على اتباعه كما فرضنا ، أوكان خاصاً به ، أو خاصاً فلك اليوم ، وقام الدليل على اتباعه كما فرضنا ، أوكان خاصاً به ، أو خاصاً بنا ، واحترز : ( بقوله : الواجب اتباعه ) عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل ، فإنه يستشى منه صورة واحدة لا يكون فيها ناسخاً ، بل مخصصاً وهو ما إذا كان القول المتقدم عاما ولم يعمل فيها ناسخاً ، بل مخصصاً وهو ما إذا كان القول المتقدم عاما ولم يعمل

بمُقَّتِضَاه ، لأنه إذا عمل بمقتضاه أو كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام كان ناسخاً ، وإن كان خاصاً بنا فلا تعارض أصلا ، ولم يذكر المصنف حكم الفمل الذي لم يقم الدليل على وجوب انباعه فيه في شيء من الاقسام العدم الفائدة بالنسبة إلينا .

( قوله : وإن عارض متأخرا ) هذا هو الحال الثانى ، وهو أن يكون القول متأخراً عن الفعل المذكور ، وهو الذى دل الدليل على أنه يجب علينا ائباعه فيه فنقول :

إن لم يدل الدليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض بينه و بين القول المناخر أصلا ، وتركه المصنف لظهوره ، وإن دل الدليل على وجوب تكراره عليه وعلى أمته فالقول المتأخر قد يكون عاما ، أى متناولا له ويسلم المنافخ لامته ، وقد يكون خاصا بنا ، فإن كان عاما ، فإنه يكون ناسخا الفعل المتقدم كما إذا صام عاشوراء مثلا ، وقام الدليل على وجوب تكراره وعلى تكليفنا به ، ثم قال : لا يجب علينا صيامه وإليه أشار ( بقد وله : وإن عارض متأخراً عاما ، فإنه يكون القول ناسخا الفعل ، وإن كان خاصاً به ويسلم على صيامه ، فليس فيه تعارض بالفسبة إلى الامة ، لعدم تعلق القول بهم فيسلم ، فليس فيه تعارض بالفسبة إلى الامة ، لعدم تعلق القول بهم فيسلم أشار بقوله : وإن اختص به نسخه في حقه ، إن كان خاصاً بنا ، كا إذا قال : في المثال المذكور . لا يجب عليكم أن تصوموا ، فلا تعارض فيه الفسبة إلى الذي علينا في المثال المذكور . لا يجب عليكم أن تصوموا ، فلا تعارض فيه بالفسبة إلى الذي علينا في المثال المذكور . لا يجب عليكم أن تصوموا ، فلا تعارض فيه بالفسبة إلى الذي علينا نا منا المنا من من المنال المذكور . لا يجب عليكم أن تصوموا ، فلا تعارض فيه بالفسبة إلى الذي علينا ويستمر تكليفه به .

وأما فى حقنا فإنه يدل على عدم النكايف بذلك الفعل ، ثم إن ورد قبل صدور الفعل مناكان مخصصاً ، أى مبينا لعدم الوجوب ، وإن ورد بِهُدُ صَدُورِ اللَّهُمُلُ فَلاَ يُمَكِّنَ حَمَّلُهُ عَلَى الْتَخْصِيصِ لَاسْتَلَوْامُهُ تَأْخَيْرِ الْبَيَانَ عَن وقت الحاجة ، فيكون ناسخاً لفعله المتقدم .

والتفصيل المذكور إنما يأتى إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور، كما إذا قال: هذا الفعل واجب عليها أو على المحلفين، فأما إذا كان بطريق القطع، كما إذا قال: إنه واجب على عليكم، فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخاً مطلقا، شم إن هذا كله فيما إذا كان الفعل المنقدم بما يجب اتباعه كما تكلم فيه المصنف، فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة، لأن الفعل لم يتعلق بهم، وأما بالنسبة إليه وتيالي فإن كان الفعل لم يتعلق تسكرره عليه، وكان القول المتأخر خاصاً به وتيالي أو متناولا له وللامة بطريق النص كيقوله: لا يجب على ولا عليكم ، فيكون القول ناسخاً بطريق النص كيقوله: لا يجب على ولا عليكم ، فيكون القول ناسخاً الفعل ، وإن كان متناولا بطريق الظهور كقوله لا يجب علمنا، فيكون الفعل السابق مخصصاً لهذا العموم ، لأن المخصص لا يشترط تأخره عن العام عندنا، وأهمل المصنف ذلك كله لانه لا يخنى.

( قوله : فإن جهل ) هذا هو الحال الثالث ، وهو أن يكون المتأخر من المقول والفعل مجهولا ،فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو غيره فلاكلام، وإن لم يمكن الجمع ففيه أربع مذاهب جارية فينا لفائدة العمل ، وفيه عليه الصلاة والسلام لمعرفة ما كان يجب عليه مثلا أو يحرم ،

أحدها: وهو المختار فى الإحكام والمحصول ومختصراته: أنه يقدم القول لكونه مستقلا بالدلالة موضوعا لها، بخلاف الفعل فإنه لم يوضع للدلالة، وإن دل فإنما يدل بواسطة القول(١).

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام (١/ ١٤٦) والمحصول (١/١٥) والتحصيل - (١/١٤١).

والثانى: أنه يقدم الفعل لأنه أبين وأوضح فى الدلالة ، ولهذا يبين به القول ، كخطوط الهندسة .

والثالث : أنا نتوتف إلى الظهور لتساويهما في وجوب العمل .

المذهب الرابع: واختاره ابن الحاجب: التوقف بالنسبة إلى النبي وَالنَّبِيُّ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَفَرَقَ بِينِهِمَا بَأَننَا مَتْعَبِدُونَ بِالْعَمْلُ وَالْآخِذُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ووافق المصنف مختار الجمهور بالنسبة إلى الآمة وسكت عن القسم الآخرو إليه أشار (بقوله: الآخذ بالقول في حقنا لاستبداده) أى لاستقلاله وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب.

### المسألة الخامسة فى تعبده عليه السلام قبل البعثة وبعدها

قال البيضاوى: (الحامسة: إنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع، وقيل لا، وبعدها فالاكثرعلى المنع. قبل: أمر بالاقتباس، ويكذبه انتظاره الوحى، وعدم مراجعته ومراجعتنا. قيل: راجع فى الرجم. قلمنا: للإلزام استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الانبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام. قلمنا: فى أصول الشريعة وكلياتها).

أقول: اختلفوا فى أن النبى عَلَيْكَاتُهُ هَلَ كُلف قبل النبوة بشرع أحد من الأنبياء أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها : أنه كان متعبدا بشرع من قبله، واختاره ابن الحاجب(٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر : شرح العضد على المختصر (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر (٢/ ٢٨٦) .

والمصنف وعبر عنه بقوله: تعبد، وهر بضم التاء والعبن أى كلف، ولم يستدل عليه لعدم فائدته الآن، واستدل له فى المحصول بكونه داخلا فى دعوة من قبله، فإن الله تعالى قد أرسل إلى عباده فى العصور المختلفة رسلا مبشرين ومنذرين، فمكل من كان أهلا للتكليف، وبلغه شريمة من هذه الشرائع وجب عليه أن يحمل بها، والرسول عِنْسَيْنَيْ فرد من أفراد المكلفين،

وعلى هذا فقيل: كلف بشرع نوح ، وقيل: إبراهيم ، وقيل: •وسى ، وقيل: •وسى ، وقيل: •قيل: •ميسع وقبل: عيسى ، وقيل: بشرع آدم عليهم الصلاة والسلام ، وقبل: جميسع الشرائع شرع له(١) ،

المذهب الثانى: أنه لم يكن مكلفاً بشرع أحد، إذ لو كان مكلماً بشريعة لوجب عليه الرجوع إلى علمائها وكتبها، ولو راجع لغفل، ولم ينقل إلينا شيء من ذلك.

المذهب الثالث: الوقف واختاره الآمدى.

وقيل بل كان متعبدا بذلك ، أى مأمورا بأخذ الاحكام من كـ تبرم كاصرح به الإمام(٢) . فلذلك عبر عنه المصنف ( بقوله : وقيل أمر بالاقتباس ) ، وهذا المذهب يعتبر عنه بأن : شرع من قبلنا شرع لنا ، واختاره ابن الحاجب(٣) .

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الرازى في الجحول ( ١ / ١٩ ه ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام (٣/ ١٨٨ ، ١٨٩) والحصــول (١/ ١١٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ٢٨٦).

وللشافمي في المسألة قولان. وبني عليهما أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة ، أصحهما : الأول: واختاره الجمهور.

وأبطل المصنف الثاني بثلانة أرجه :

أحدها: أنه كان ينتظر الوحى مع وجـــود تلك الإحكام فى شرع من تقدمه .

الثانى : أنه كان لايراجع كتبهم ولا أخبارهم فى الوقائع ،

الثالث: أن أمته لا يجب عليها المراجعة أيضاً ، وهذه الوجوه ذكرها الإمام وهي ضعيعة ، لأن الإيجاب محله إذا علم ثبوت الحبكم بطريق صحيح ، ولم يرد عليه ناسخ كما في قسوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)(١) وليس المراد أخذ ذلك منهم ، لأن التبديل قد وقع والنبس المبدل بغيره ، واعترض الخصم بأنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى التوراة لما ترافع إليه اليهود في زنا المحصن .

والجواب : أن الرجوع إليها لم يكن لإنشاء شرع . بل لإلزام اليهود ، فإنهم أنكروا أن يكون في التوراة أيضاً وجوب الرجم ،

استدل الخصم بآیات دالة علی أنه علیه الصلاة والسلام مأمور باقتفاء الانبیاء السالفة علیهم الصلاة والسلام أی با نباعهم وهی ـ قوله تعالی: (شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا )(۲) ـ وقوله تعالی: (ثم أوحینا [لیك من انبع ملة إبراهیم حنیفا )(۳) ـ قوله تعالی: (أولئك الذین هدی الله فهداهم اقتده )(٤) وشرعهم من جملة الهدی ـ وقوله تعالی: (إنا أنزلنا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى من الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل من الآية ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام من الآية . ٩ .

التوراة فيها هدى رر بحـكم بهـا النبيون )(١) وهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين .

وأجاب المصنف بأن المراد وجوب المتابعة فى الآشياء التى لم تختلف باختلاف الشرائع ، وهى أصول الديانات ، والكليات الخس ، أى حفظ النفوس ، والعقول ، والآموال والآنساب ، والآعراض ,

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ٤٤ .

# رَفْعُ الْبَالِكَ الْمَالِي الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِ الْمَالِي الْمُؤْرِقِيلِ فَي الْاَحْبِدار وَلَيْهِ فَصُولًا وَفَيْهِ فَصُولًا وَلَيْهِ فَصُولًا وَلَيْهِ فَصُولًا وَلَا فَيْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَا فَيْمُ اللَّهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَا فَيْمُ اللَّهِ وَلَا لَا فَيْمُ اللَّهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَا فَيْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا فَيْمُ اللَّهُ فَيْمُ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# الفضال لأول في على صدقه

قال البيضاوى : ( الباب الثانى فى الأخبار ، وفيه فصول الأول فيا علم صدقه ، وهو سبعة :

الآول : ماعلم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال .

الثانى : خبر الله تمالى ، وإلا لـكنا فى بمض الأوقات أكمل منه تعالى .

الثالث: خبر رسول الله عَلَيْنَةً ، والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه .

الرابع: خبركل الآمة ، لأن الإجماع حجة .

الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم.

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن.

السابسغ : المتواترة ، وهو خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على السكذب وفيه مسائل ) .

أقول: الخسب عن أفسام الكلام، وهو يطلق على اللساني

والنفسان، ، والخلاف في أنه هل هو مشترك ينهما ، أو حقيقة في الأول، عاز في الثاني ، أو عكسه كالخلاف في السكلام .

وقد عرفه المصنف في تقسيم الألفاظ: بأنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب، وتقدم المكلام هناك عليه نلذلك استفنى عن ذكره هنا.

ثم إن الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والـكذب مطلقاً ، لكفه قد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة . وقد لا يقطع بواحد منهما لعدم عروض موجب للقطع به ، فصار الخبر على ثلاثة أنسام فلذلك ذكر في الباب ثلاثة فصول ، لكل قسم منهما فصل :

الفصل الأول: فيما علم صدقه \_ وهو سبعة أقسام:

الآول: الخبر الذي علم وجود مخبرهأي الخبر به وهو ـ بفتح الباه ـ ، والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الآثنين ، وإما بالاستدلال كقولنا: العالم حادث ، والخبر الموافق لخبر المعصوم .

الثانى خبر الله تعالى ، وإلا لكنا فى بهضالاً وقات ، وهو وقت صدقنا وكذبه أكمل منه تعالى ، لكون الصدق صفة كال ، والكذب صفة نقص ، وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولا صدق الحبر ، ثم استدلانا بصدقه على وقوع المخبر عنه ، بخلاف الأول ، فإننا علمنا أولاً وقوع المخبر عنه ، ثم استدلانا بو قوعه على صدق الخبر .

الثالث : خبر الرسول عَلَيْكِيْنَ ، والمعتمد في حصول العلم به هو دعواه الصدق في كل الأمور ، وظهور المعجزة عقب هذه الدعوى .

الرأبع: خبر كل الآمة، لآن الرسول ﷺ أخبر أن الآمة لاتجتمع على ضلالة(١)، وهذا يوجب كون خبرها صادقاً.

<sup>(</sup>١) يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود والدارمي عن أبي مالك الاشعرى، أن النبي - وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ أَجَارُكُم مِن اللَّهُ خَلَالَ: أن لا يدعو عليكم حــــ

الخامس: أن يخبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم كالشهوة، والنفرة، فإنه لا يجوز أن يكون كلها كذبا، بل لابد أن يكون كلها كذبا، بل لابد أن يكون منها ما هو صدق قطعا، وليس المراد أنا نقطع بصدق الجميع، فإنه باطل قطعا، وكذلك إذا أخبر كل واحد منهم عن شيء لم يخبر به صاحبه ،

السابع: الحنبر المتواتر ، والتواترلغة: هو التنابع ، يقال : تواترالقوم، إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، وفى الاصطلاح : كل خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب .

#### فــروع

أحدها: إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ، فقال بعضهم : يكون تصلم له مطلقاً ، والحق أنه يكون تصديقاً له مطلقاً ، والحق أنه يكون تصديقاً إن كان فى أمر ديني لم يتقدم بيانه ، أو تقدم وكان بما يجوز نسخه، وكذلك إذا كان فى أمر دنيوى وعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك أو ادعى المخبر به مع استشهاده به ،

<sup>=</sup> نبيـكم فتهلكوا ، وأن لايظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لاتجتمعوا على ضلالة ، .

قال المناوى : وقال فى المنار: هذا الحديث منقطع ، وقال ابن حجر: في إسناده انقطاع ، وله طرق لا يخلو واحد منها من مقال . وقال فى موضع آخر : سنده حسن وله شاهد عند أحمد ، رجاله ثقات ، لكن فيه راو لم يسم ، .

انظر: سنن أبى داود ( ۲ / ۱۶) وسنن الدارمى ( ۱ / ۲۹ ) ، فيض القدير ( ۲ / ۱۹۹ ) .

الثانى: إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة جمع عظيم ، بحيث لوكان كاذباً لما سكمتوا عن تمكذبه فأمسكوا عن ذلك ، فإنه يفيد ظن صدقه ، وقال جماعة : يفيد اليقين ، لامتناع جهلهم به فى العادة ، ومع عدم الجهل يتنع عادة أن لا يمكذبوه .

الثالث: قالت جماعة من المعتزلة: الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحته قطعاً ، لان العادة فى المظنون أن يقبدله بمضهم ويرده بعضهم .

الرابع: قال بعض الزيدية: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطائه يدل على القطع بصحته .

الخامس: تمسك جماعة فىالقطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج به ومؤول له ، وذلك بدل على اتفاقهم على قبوله ، وهو ضعيف لاحتمال أن يكون قبوله كمقبول خبر الواحد .

#### المسألة الأولى

#### فيما يفيده الخبر المتواتر

قال البيضاوى: ( الأولى: أنه يفيد العلم مطلقاً خلافا للسمنية. وقيل: عن الموجود لاعن الماضى، لفا: أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية، والأشخاص الماضية. قيل: نجد التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين. قلنا: للاستثناس).

أقول : جمهور الأصوليين على أن الخبر المشوائر يفيدالعلم مطلفا سواء كان موجوداً في الماضي أو في الحال .

وقالت السمنية ، لايفيد مطلقاً .

وجماعة فصلوا فقالوا : إن كان خبرا عن موجود أفاد، وإن كان عن ماض فلا .

# والسمنية ـ بضم السين و فتح المم ـ فرقة من عبدة الأوثان .

# دليل الجمهور

استدل الجمهور على مذهبهم: بأنا نعلم بالضرورة وجود البلاد البعيدة، كمكة، وقسطنطبنية، والأشخاص الماضية، كالشافعي، وجالبنوس.

اعترض الخصم بأن النفاوت بين خــــبر النواتر، وبين غيره من المحسوسات والبديمات ، كقولنا: الواحد نصف الاثنين ، وحصول النفاوت دليل احتمال للنقيض ، واحتمال للنقيض مناف للملم .

وأجاب المصنف: بأن النفاوت الحاصل سببه أن بعض القضايا يكثر استعالها وتصور طرفيها، وبعضها لا يكثر فلذلك يستأنس العقل ببعضها هون بعض، فإذا وردت القضية الأولى جزم العقل بها بسرعة، بخلاف القضية الثانية مع إشتراكهما في العلمية.

#### المسألة الثانية

# هل العملم الحاصل من التواثر ضرورى أو نظرى

قال البيضاوى: (الثانية - إذا تواتر الخبر أفاد العلم، فلا حاجة إلى النظر خلافا لإمام الحرمين والحجة والكمى والبصرى، و توقف المرتضى، لنا: لوكان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبله والصبيان. قيل: يتوقف على العلم بإمتناع تواطؤهم، وأن لا داعى لهم إلى الكذب. قلمنا: حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر).

ذهب الجمهـــور إلى أن العلم الحاصل عقب النواتر ضرورى، أى لا بحتاج إلى نظر وكسب، واختاره الإمام وأنباعه، وابن الحاجب.

وذهب إمام الحرمين ، والكمي ، وأبو الحسين البصرى إلى أنه نظرى، ونقله المصنف تبعا للإمام عن حجة الإسلام النزالي ، و أُو أَفُ أَلَمْ تَضَى مِن الشَّيْمَةُ ، و اختاره الْأَمَدَى فَى الْأَحَكَامِ ، ومَنْهُنَى السُّولَ(١) .

#### الأدلة

استدل المصنف على مذهبه بأنه لوكان نظريا لـكان غير حاصل لمن لا يتأتى منه الـظر ، كالبله والصبيان ، وليس كذلك ،

احتج الخصم: بأن العلم بمقتضى الخبر متوقف على العلم بإمتناع تواطؤ المخبرين على الكذب في العادة. وعلى العلم بأن لا داعى لهم إلى الكذب من حصول منفعة أو دفع مضرة ، وهذه المقدمات نظرية ، والموقوف على النظرى أولى أن يكون نظريا .

وأجاب المصنف بأن هذه المقدءات حاصلة بقوة قريبة من الفعل، أى إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت عقبه من غير نظر و تعب .

#### السألة الثالثة

#### فى ضابط خبر التواثر وشروطه

قال البيضاوى: (الثالثة ـ ضابطه إفادة العلم، وشرطه أن لا يعلمه السامع ضرورة، وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو تقليد، وأن يكون سند المخبرين إحساسا به وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضى: لا يكنى الاربعة وإلا لافاد قول كل أربعة: فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب، وتوقف في الحسة، ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد، وبالفرق بين الرواية

<sup>(</sup>١) انظر فى هذه المسألة: المحصول (٢/ ١١٠ ومابعدها) المختصر مع الشرح (٣/ ٥١ - ٣٥) والبرهان (١/ ٥٧٥) والمعتمد (٢/٢٥٥ ومابعدها) والمستصنى (١/ ٨٥، ٨٦٠) والإحكام الآمدى (٢/ ٣٢٢ - ٢٢٧).

والشهادة، وشرط اثنا عشر گنقباء موسى عليه الصلاة والسلام، وعشرون لقوله نا ( إن بكن منه كم عشرون ) وأدبعون لقوله : ( ومن انبعك من المؤمنين ) وكانوا أدبعين ، وسبعون لقوله تعالى : ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) وثلثهائة و بضعة عشر عدد أهل بدر ، والكل ضعيف ثم إن أخبروا عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات .

الرابعة ـ مثلا لو أخبر واحد بأن حاكما أعظى دينارا، وآخر أنه أعطى جملا وهلم جرا تواتر القدر المشترك لوجوده فى الكل).

أقول: ضابط الحبر المتواثر هو حصول العلم، فمَى أفاد الحبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواثر، وأن جميع شرائطه موجودة، وإن لم يفده تبينا عدم تواثره أو فقدان شرط من شروطه.

والشروط منها ماهو متفق عليه، ومنها ماهو مختلف فيه.

# الشروط المنفق عليها

أما الشروط المتفق عليها فأربعة: الآولان راجعان إلى السامعين والاخيران راجعان إلى المخبرين.

أحدها: أن لا يكون السامع للخبر المتواتر عالما بمدلوله بالضرورة، فإنه إن كان كذلك لم يفده المتواثر علما، لامتناع تحصيل الحاصل.

الثانى: أن لا يكون معتقدا لخلاف مدلوله. أما لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو لتقليد إن كان من العوام، فإن ارتسام ذلك فى ذهنه. واعتقاده له مانع من قبول غيره والإصفاء إليه، ومن هذا ماورد فى الحديث دحبك الشيء يعمى ويصم، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود : كتاب الآدب باب فى الهـوى حديث رقم (١) أخرجه أبو داود : كتاب الآدب باب فى الهـوى حديث رقم (١٣٠٥) وأحمد فى المسند (١٩٤/٥) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه .

الثالث: أن يون سند المخبرين ، أى مستندهم فى الإخبار هــو الإحساس بالمخبر عنه ، أى إدراكه بأحدى الحواس الخس ، فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل المقلى كحدوث العالم لم يفد العلم ، لأن التباس الدليل عليهم محتمل :

الرابع: أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمتنع – بحسب العادة سه أن يتواطئوا على الكذب، وهــــذا يختلف باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن.

### الشروط المختلف فيها

اشترط بعضهم شروطا أخرى نذكو منها:

١ - أن يكون عدد المخبرين لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عد، والحق أنه لا يشترط ذلك.
 أنه لا يشترط ذلك. لأن العلم قد يحصل بخير من هم دون ذلك.

٧ - اختلاف أنسابهم، وأوطانهم، وأديانهم ، ولا داعي لذلك أيضا.

٣ - أن يكون المخبرون مسلمين عدولا، لأن الكفر عرضة للكذب والتخريف. والحق أنه لا داعى لهذا ، فإن العادة تحيل تواطؤ العـــدد الكثير على الكذب .

٤ - وجود المعصوم فى خبر التواتر ، وهذا الشرط ، للشيعة ، والحق أنه لا داعى لهذا الشرط ، فإن العلم قد يحصل بخير الكفار كما تقدم .

#### اختـلاف الفلماء في عـــدد التواثر

الجمهور على أنه يكدنى أى عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما تقدم فى الشرط الرابع .

وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى إلى أن الآر بمة لا تـكنى فى إفادة العلم، إذ لو أفاد قول الآر بعة الصادقين لآفاده قول كل أر بعة صادقين، لآن الحسكم

على اللَّهَى، حَكُم على مماثلُه ، وأوكان كَدْناكُ لَمْ يَجْبُ تُرْكَيْةً شَهُوهُ الَّذِنَا ، لانه إن حصل علم القاضي بقو لهم فقد علم صدقهم ، فيستغني عن النزكية ، وإن لم يحصل العلم بذلك فيلزم أن يعلم كذبهم ، لأن الفرد أن حصول العلم بالصدق من لوازم قول أربعة صادتين ، في لم يحصل العلم بالصدق فقد انتنى اللازم، وإذا انتنى اللازمانتنى الملزوم، وهو قول كل أربعةصادةين، وانتفاءةول الأربعة الصادقين لايجوز أن يكون لانتفاء القول ءولا لانتفاء الأربعة ، لأنه خلاف الفرض ، فتمين أن يكون لانتفاء الصدق، وإذا انتني الصَدق تمين الكذب، لأنه لا واسطة بينهما، وحينيَّذ فنقول: إذا ِ علم كذبهم لم يحتج أيضاً إلى المزكية لخلوها عن الفائدة ، فثبت أنه لو أفادت الآربمة العدلم لم يجب تركية شهود الزنا ، وتزكيتهم واجبة اتفاقا ، فبطل الأول ، وتوقف القاضى فى أن الخسة هل تفيد العلم أم لا ووجه توقفه ، أنه يحتمل أن يقال : إنها لا تفيد العلم ، إذ لو أفادته لأفادة قول كل خمسة ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها، إذا شهدت بالزنا بمين ما قلناه في الأربعة، ويحتمل أن يقال: إنها تفيده ، ولا يلزم منه عدم النزكية ، بخلاف الأربمة، وذلك لأنا نسلم لهم أن كل خمسة صادقة تفيد العلم، وأنه إذا شهد خمسة بالزنا ، ولم يحصل العلم بقوله لا تكون صادقة ، وأنه إذا انتني الصدق تمين الكذب. وأما قولهم إذا تعين الكذب فلاحاجة إلى التزكية فممنوع، لأن الكذب قد يكون من واحد من الخسة ، وقد يكون من إثنين فصاعدا ، فإن كان من واحد لم تبطل الحجة لبقاء النصاب الممتبر وهو الأربعة ، وإن كان من إثنين فصاعدا بطلت فأوجبنا النزكية حتى نعلم هل بتى النصاب أم لا ، مخلاف الأربمة نإن كذب أحدهم مسقط للحجة .

ورد قول: القاضى بأنه لايكنى الأربعة بوجهين:

أحدهما : أن حصول العلم عقب الخبر المتواثر بفعل الله تعالى عنده (١٦ - الاسنوى - ٢٠ ) وَهٰنَدُه غُيرِه من الْأَشَاعِرة ، فلا يجب حينتُذ إطراده ، لجواز أَن يخلق الله تعالى الله عند قول أربعة . تعالى العلم عند قول أربعة دون أربعة .

الثانى: أن الفرق بين الرواية والشهادة ثابت ، فإن الأربعة فى الرواية زائدة على القدر المشروط بخلاف الآربعة فى الشهادة ، فلا يلزم من ترتيب العسلم على الأول ترتيبه على الثانى ، وأيضا الشهادة تقتضى شرعا خاصا فلا يبعد فيها الانفاق على المشهود عليه لمداوة بخلاف الرواية .

وشرط بعضهم فى عدد التواتر اثنى غشر ، لأن موسى عليه الصلاة والسلام نصبهم ليعرفوه أحوال بنى إسرائيل كما قال تعالى: (وبعثنا منهم أثنى عشر نقيباً)(١) فلو لم يحصل العلم بقوطم لم ينصبهم .

وشرط بعضهم عشرين لقوله تعالى: (إن يكن منسكم عشرون صابرون يقلبوا مائتين )(٢) فإن مثل هذا السكلام فى العادة يستدعى الجواب بأن ذلك العدد موجود فيهم، فدل على حصول العلم بقوطم.

ومنهم من شرط أربعين لقوله تعالى ؛ (يا أيها النبي حسبك الله ومن التبعك من المؤمنين) (٣) وكانوا أربعين ، ووجه الدلالة : أن ، من ، إن كانت مجرورة عطفا على المكافى ، فإن كون الله تعسالى كافيهم يقتضى حراسته لهم دينا ودنيا ، ويستحيل مع ذلك تواطؤهم على المكذب ، وإن كانت مرفوعة عطفا على الاسم المعظم فسكذلك ، لآن الذين رضيهم الله تعالى لآن يكفوا النبي ويتيالي أموره ويتولوها لا يتفقون على كذب ،

وشرط بعضهم سبعين لقوله تعالى: ( وأختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا )(٤) وإنما اختارهم ليخبروا قومهم ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ألانفال من الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال من الآية ٢٤،

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف منالآية ١٥٥.

وشُرط بعضهم ثُلُمَائَةً وبضعةً عشر بعدد أهـل بدر، لأن الغزوة تواترت عنهم ، الرضع ـ بكسر الباء ـ ومن العرب من يفتحها ، وهو ما بين المثلاث إلى التسع، وفي المحصول: أن بعضهم شرط عدد أهل بيعة الرضوان، وهم ألف وسبعائة كما قاله في البرهان(١) ،

وهذه الأقوال كلها ضعيفة ، كما قاله المصنف ، لأنها تقييدات لا دليل عليها ، وماذكروه فإنه بتقدير تسليمه لا يدل على كون العدد شرطا لنلك الوقائع، ولا على كونه مفيدا للعلم لجواز أن يكون حصوله فى تلك الصور من خراص المعدودين فما ذكروه خارج عن محل النزاع .

(قوله: ثم إن أخبروا إلخ) يمنى أن الجمع الذى يستحيل تواطؤهم على الـكذب، إن أخبروا عن عيان أى مشاهدة فلاكلام، وإن نقلوا عن غيرهم، فيشترط حصول هذا العدد أيضا فى كل الطبقات، وهو معنى قولهم لابد من استواء الطرفين والواسطة، وتعبير المصنف بالعيان غير واف بالمراد، فإن العيان - بكسر العين - هو الرؤية كما قاله الجوهرى (٢)، والحبر قد لا يكؤن مستندا إليها.

# 

التواتر قد يكون لفظيا، وهو ماتقدم، وقد يكون معنويا، وهو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان ۱/ ۲۹۰ - ۵۷۰ ، والمحصول ۲ / ۱۳۳ ، سيرة ابن هشام ۳/ ۲۲۱ ، زاد المعاد ۲/ ۱۲۲ ، وحكى الشوكانى آراء أخرى فى عدد أهمل بيعمة الرضوان - انظر: إرشاد الفحول ۱/ ۲۰۵ تحقيق دكمتور / شعبان إسماعيل .

<sup>(</sup>٢) انظر : الصحاح للجو هرى مادة , عين ، (٦ / ٢١٧٠) .

قُدرَ مشترك ، كما إذا أخبر وأحد بأن وحاتما ، (١) أعطى ديناراً ، وأخبر آخر أنه أعطى ديناراً ، وأخبر آخر أنه أعطى شأة ، وهلم جراحتى بلغ أنحبرون عدد التواتر، فيقطع بثبوت القدر المشترك ، لوجوده في كل خبر من هذه الآخبار ، والقدر المشترك هنا : هو مجرد الإعطاء ، لا الكرم أو الجود لعدم وجوده في كل واحد ،

<sup>(</sup>۱) هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى، القيس ، أبوعدى الطائى ، كان يضرب به المثل فى الـكرم ، وكان فارسا شاعراً ، وولده ، عدى ، وفد على رسول الله ـ ويُسْلِينُهُ ـ وأسلم وحسن إسلامه .

انظر: خُزانة الادب للبغدادي ١ / ٤٩٤ ، الشعر والشعراء ١٦٤/١.

رَفْعُ عِب (الرَّحِلِ (الْبَقِّرِيَّ (أَسِلَتُهُ (الْبِرُهُ (الْبِرُهُ (الْبِرُودِ) فِي الْعَصِلِ لَكَ عَلَى الْعَصِلِ لَكَ عَلَى الْعَصِلِ لَكَ عَل

# فى الخبر الذى علم كـذبه

قال البيضاوى : (الفصل النانى فيما علم كذبه وهو قسمان : الأول : ماعلم خلافه ضرورة أو استدلالا ، الثانى : مالو صح لتوافرت الدواعى على نقله كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما ، إذا لوكان لنقل ، وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة على رضى الله عنه ، ولم يتواثر كما لم تتواثر الإقامة ، والتسمية ، ومعجوات الرسول عليه الصلاة والسلام : قلنا : الاولان من الفروع ، ولا كفر ، ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة ، وأما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين ) .

أقول: الخبر الذي يقطع بكذبه قسمان:

الأول: الخبر الذي علمنا خلافه ، إما بالضرورة: كقول القائل: النار باردة، أو بالاستدلال، كالحبر المخالف لما علم صدقه من خبر الله تعالى، أو غيره، وكدقول القائل: العالم قديم .

الثانى: الخبر الذى لو صح لتواتر ، لكون الدواعى على نقله متوفرة، إما لغرابته ، كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ، أو لتعلقه بأصل من أصول الدين ، كالنص على الإمامة ، فعدم توافره دليل على عدم صحته ، ولهذا نعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما ، ولا مستند لهذا العلم إلا عدم النقل المتواتر .

و في المحصول قسم ثالث للخبر الذي يقطع بكذبه ، وهو مانقل عن

النبي وَيُطَائِنُونَ بعد استقرار الآخبار، ثم بحث عنه فلم بوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة، (١) .

والجواب عن الأولين ، وهما الإقامة ، والتسمية : بأنهما من الفروع ،

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) حنين الجذع: هو صوت الجذع من النخل الذى كان يخطب عليه رسول الله \_ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، فَن الجذع كحنين الناقة . وفي البخارى عن جابر: وفصاحت النخلة صياح الصي ، .

والحديث أخرجه البخارى: كتاب المناقب عاب: علامات النبوة فى الإسلام ٣٥٨٣ ، كما رواه الترمذى: تحفية الاحوذى (٣/ ٢٢ ، ١٠ / ١٠٠) وابن ماجه ، كتاب الصلاة والسنة فيها \_ باب: ماجاء فى بدء شأن المنبر ١٤١٥ ، والنسائى (٣/ ٣٨) وأحد فى المسند (١/ ٢٤٩ ، ٢٢٧) والدارى فى سننه (١/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو فعيم والبهتي عن أبي ذرقال: دكان الذي عَلَيْكُ ومعه م م وبين يدى رسول الله ويُلِيَّةُ وسبع حصيات، فأخذهن فوضعهن في كنفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال: « لما قدم ملوك حضرموت على رسول الله ويُلِيَّةُ وفيم الأشعث بن قيس . . . فقالوا: كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله ويُلِيَّةُ و كفا من حصا فقال: « هذا يشهد أني رسول الله ، فسبح الحصا في بده ، .

انظر: مجمع الزوائد ( ٢٩٨ / ٢٩٨ ) الخصائص الكبرى (٢ / ٣٠٤ ) .

والمخطى، فيهما ليس بكافر ، ولا مبتدع ، فلذلك لم تتوافر الدواعى على نقلهما ، تخلاف الإمامة ، فإنها من أصول الدين ، ومخالفتها فتنة وبدعة ، وأما المعجزات فعدم تواثرها لقلة المشاهدين لها .

#### مسألة

#### بعض مانسب إلى الرسول كمذب

قال البيضاوى ؛ (مسألة : بعض ما نسب إلى رسول الله عَيَّظِيَّةٍ كذب، لقوله : دسيكذب على ، ولان منها مالا يقبل التأويل فيمتنع صدوره . وسببه ؛ لسيان الراوى ، أو غلطه ، أو إفتراء الملاحدة لتنفير المقلاء ) .

حاصل هذه المسألة أن بعض الآخبار المنسوبة إلى النبي عَيَّالِيَّةٍ كَـذب قطماً لأربن :

أحدهما: أنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «سيكذب علي» (١) فإن كان حدقا فيلزم أن فإن كان حدقا فيلزم أن يقع الكذب لأن إخباره حق ، وهذا الاستدلال ضعيف ، لأنه لا يلزم من كونه صحيحاً وقوع الكذب في الماضي، لجواز وقوعه في المستقبل.

الثانى : أن من الآخبار المنسوبة إليه ماهو معارض للدلبل العقلى ، بحيث لايقبل التأويل ، فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه .

<sup>(</sup>١) ذكره الملا على القارى فى الاسرار المرفوعة رقم ٢٢١ .

وفى صحيح مسلم ( 1 / 75 ، 70 ) فى شرح النووى لمقدمة المصنف باب النهى عن الرواية عن الضعفاء ، عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـأن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على قال : « يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون ، يأتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم ، لا يضلونكم ، ولا يفتنونكم ، .

وأخرجه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ ثم قال : « هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحسكايات ، .

#### أسباب الكذب

وسبب وقوع الكذب أمور:

الأول: نسيان الراوى ، بأن سمع خبراً ، وطال عهده به فنمى فزاه فيه أو نقص ، أو عزاء إلى الذي عِيَالِيَّةِ وَلَيْسَ مِن كَلامه .

الثانى: غلطه، بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره، ولم يشمر، أو كان من يرى نقل الحبر بالمهنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا آخر لا يطابقه ظنا أنه يطابقه.

الثالث: افتراء الملاحدة أى الزنادقة وغيرهمن الكفار، فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل ، و نسبوها إلى الرسول وَيُسَالِينِهُ تنفيرا للعقلاء من شريعته .

# رُفع عب (الرَّحِلِي (النَّجَرِيُّ (سِكن (النِّرُ (النِوْرِي ) (سِكن (النِّرُ (النِوْرِي )

# في الخبر الذي يظن صدقه

قال البيضاوى: الثالث: ( فيما ظن صدقه ، وهو خبر العدل الواحد ، والنظر فى طرفين ـ الأول: فى وجوب العمل به ، دل عليه السمع ، وقال ابن سريج ، والقفال ، والبصرى: دل العقل أيضاً ، وأنكره قوم ، لعدم الدليل ، أو الدليل عدمه شرعاً أو عقلا، وأجازه (١) آخرون ، واتفقوا على الوجوب فى الفتوى ، والشهادة ، والآمور الدنيو بة .

أقول: شرع فى القسم الثالث من أقسام الخبر ، وهو الذى لا يعلم صدقه ولا كذبه ، وله ثلاثة أحوال :

أحدها : يترجم احتمال صدقه كخبر العدل .

الثانى ؛ أن يترجح جانب الكذب على جانب الصدق ، كخبر الفاسق.

والثالث: أن يتساوى الأمران ، كخبر الجهول الحال ، ولم يتعرض المصنف للقسمين الآخيرين لمدم وجوب العمل بهما كما سيأتى ، وأشار إلى الأول بقوله :

( فيما ظن صدقه ) ظن الصـــدق من لوازم رجحان احتماله ، وعرفه

<sup>(</sup>۱) فى جميع النسخ المطبوعة دوأحاله ، بدل دوأجازه ، وقد اعترض الشراح على المصنف بأن هذا المذهب متحد مع ماقبله وهو قوله : دوأنكره قوم دوتكلفوا الردعن المصنف بأن الاول فى الإيجاب ، والثانى فى الجواز . ولكن رواية الإمام الجزرى فى شرحه دمهراج المنهاج ، حيث قال : دوأجازه آخرون من غير وقوع ، اه .

بقوله و مو خبر المدل الواحد ، واحترز بالعدل عن القسمين الآخيرين ، وبالواحد عن المتواتر ، فإن خبر الواحد فى اصطلاحهم عبارة عما ليس بمتواتر ، سواءكان مستفيضا ، و هو الذى زاهت روائه على ثلاثة كما جزم به الآمدى ، وابن الحاجب(١) ، أو غير مستفيض ، و هو مارواه الثلاثة أو أنسل .

والـكلام على خبر الواحد العدل ينحصر في مبحثين ،

الأول في وجوب العمل به .

والثاني في شرائط العمل به .

#### المبحث الأول

فى وجوب العمل بخبر الواحد

اتفق الأصولبون على جواز العمل بخبر الواحد فى الأمور ، الدنيوية، كالحروب وغيرها ، وكذلك فى الفتوى ، والشهادة ، لأن هذه الأمور يكتنى فيها بالظن ، وخبر الواحد العدل فيعدله ، واختلفوا فى الاحتجاج به فى الرواية ، من حيث ثبوت الاحكام به ، ووجوب العمل بمقتضاه على مذاهب أهمها ما يأتى :

۱ — التعبد به جائز عقلا ، وواجب شرعاً ، وهو مذهب الجمهور ،
 وهو الذي اختاره البيضاوي .

التعبد به جائز عقلا ، و بجب العمل به للدايل العقلى ، والشرعى معا ، وهو مذهب أحمد بن حنب ل ، وابن سريج ، والقفال الشاشى وأنى الحسين البصرى (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ( ٢١٨/١ ) والمختصر مع الشرح ( ٢ / ٥١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر المعتمد ( ٢ / ٨٣٥ وما بعدها ) .

٣ ــ التمبد بخبر الواحد محال عقلا ، وهو مذهب الجبائي ، وجماعة من المتكلمين .

 ٤ - المتعبد به جائز عقلا ، ولكنه لا يجب العمل به شرعا لقيام الدليل على عدم الوجوب .

ه ــ النعبد به جائز عقلا ، ولكنه لا يجب العمل به شرعاً لأنه لا دليل على الوجوب .

#### الأدلة

قال البيضاوى: (لنا وجوه - الآول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة، والإنذار: الحبر المخوف، والفرقة: ثلاثة، والطائفة: واحد أو إثنان. قيل: لعل للترجى، قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب لمشاركته فى النوقع، قيل: الإنذار الفتوى، قلنا: يلزم تخصيص الإنذار، والقوم بغير المجتهدين، والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره، قيل: فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد، قلنا: خص النص فيه.

الثانى : أنه لو لم يقبل لما علل بالفسق ، لأن «ما ، بالدات لا يكون بالغير ، والتالى باطل لقوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) .

الثالث : الفياس على الفتوى والشهادة ، فيل : يقتضيان شرعاً خاصاً والرواية عاما ، ورد بأصل الفتوى .

قيل: لو جاز لجاز اتباع الانبياء والاعتقاد بالظن، قلنا: ما الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة، والظن لا يجعل ماليس بمصلحة مصلحة.

قلنا : منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية ) .

#### أدلة الجمهور

أستدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أدلة :

الأول: قوله تعالى: ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )(١).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب الحذر، أى الانكمفاف عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة ، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد، أما كونه تعالى أوجب الحذر فلقوله تعالى: (لعلمم يحذرون) ولعل للترجى ممتنع فى حق الله تعالى ، لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء الذي لايكون المتوقع عالما بحصوله ، ولا قادراً على إيجاده ، وإذا كان الترجى ممتنعاً فى حق الله تعين حمل اللفظ على لازم الترجى ، وهو الطلب ، أى الإيجاب ، إطلاقا لللزوم وإرادة اللازم ، فإنه مجاز محقق والاصل عدم غيره .

والحدر إنما يتحقق عند المقتضى للعقاب، وهو من خصائص الوجوب، وأما كون الإنسان بقول طائفة الفرقة فبغاه المصنف على أن المتفهمين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير في قوله تعالى: (ليتفقهوا وليغذروا) راجعاً إليها، وهو قول لبعض المفسرين، وفيه قول آخر حكاه الزمخشرى، ورجعه غيره، أن المتفقهين: هم المقيمون لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم، ووجه ذلك أن رسول الله ويتالي بعد إنزال الوعيد الشديد في حق المتخلفين عن غزوة تبوك كان إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير، وانقطعوا جميعاً عن استاع الوحى والتفقه في الدين، فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ويقعد الباقون ليتفقهوا وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم، وعلى هذا فلا حجة والأن الباقين كثيرون(٢)،

أماكونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد، فلأن الإنذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف ، والفرقة ثلاثة ، فتعين أن تكون الطائفة النافرة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الكشاف (٢/ ٢٥٣) .

منها واحداً أو إثنين ، لأنها بمضها وحينئذ فيكون الإنذار حصل بقول واحداً و اثنين ، فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحداً و اثنين ، وهو المدعى .

اعترض الفائل بأنه لا يجب الممل بخير الواحد على استدلالنا بهذه الآنة بثلاثة أوجه:

أحدها: أن و لمل ، مدلولها الترجي ، لا الوجوب.

والوجوب: أنه لما تعذر الحميل على الترجى حملناه على الإيجاب لمشاركته للترجى فى الطلب كما تقدم إيضاحه .

الثانى: لا نسلم أن المراد بالإندار فى الآية هو الحنبر المخوف مطلقا ، بل المراد به الفتوى ، بل المراد به الفتوى ، وقول الواحد فيها مطلقا ، بل المراد به الفتوى ، وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم ، وإنما قلنا : إن المراد الفتوى ، لأن الإندار هنا متوقف على النفقه ، إذ الآمر بالتفقه إنما هو لأجله ، والمتوقف على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر .

وأجاب المصنف بأنه بلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الآية من وجهين :

أحدهما: تخصيص الإندار بالفتوى، مع أنها عامة فيه، وفي الرواية .

والثانى: تخصيص القوم من قوله تعالى: (ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم) بالمقلدين، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا فى فتواه، بخلاف ما إذا حل الإنذار على الرواية، وعلى ماهو أعم، فإنه يننى التخصيصات، أما تخصيص الإنذار فواضح، وأما القوم فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد فى الاحكام، وينتفع بها المقلد فى الانزجار، وحصول الثواب فى نقلها لغيره، وغير ذلك الاعتراض،

الثالث: لوكان المراد بالفرقة ثلاثة لكان يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد، لأن لولا للتخصيص تقديره: هلا خرج، وليس كذلك إجماعا.

وأجاب المصنف: بأن هذا النص الذي في لزوم خروج وأحد من كل ثلاثة قد خص بالإجماع، ولا يلزم من تخصيص النص فيه تخصيصه في قبول رواية الواحد.

الدُّليل النَّائي على وجوب العمل بخبر الواحد وتقريره من وجوين :

أحدهما: ولم يذكر المصنف سواه أنه لو لم يقبل خبر الواحد لما كانى عدم قبوله معللا بالفسق، وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضى عدم القبول لذاته، وهو كونه خبر واحد، فيمتنع تعايل عدم قبوله بغيره، لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون معللا بالغير، إذ لو كان معللا بالغير لاقتضى حصوله به مع كونه حاصلا قبل ذلك أيضا لكونه معللا بالذات، وذلك تحصيل للحاصل وهو محال.

والثانى: وهو امتناع تعليله بالفسق باطل لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم غاسق بنبأ فتبينوا)(١) فإن ترتيب الحسكم على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له ، والظن كاف هنا ، لأن المقصود هو العمل ، فثبت أن خبر الواحد ليس مردودا ، وإذ ثبت أنه مقبول وجب العمل ، فثبت أن خبر الواحد ليس مردودا ، وإذ ثبت أنه مقبول وجب العمل به .

النقرير النانى: أن الآمر بالتبين مشروط بمجىء الفاسق ، ومفهوم الشرط حجة ، فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقا ، لأن الظن يعمل به هنا ، والقول بالواسطة منتف كما تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ٣ .

الدليل الثالث : القياس على الفتوى ، والشهادة ، والجامع شَّحصيل المصلحة المظنونة .

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل: بأن الفتوى والشهادة تقتضيان شرعا خاصاً ببعض الناس، والرواية تقتضى شرعاً عاماً للكل ، ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يحمل بالظن الذى قد يخطى، ويصيب ، أن يجوز ذلك للناس كافة .

ورده المصنف بشرعية أصل الفتوى ، فإن اتباع الظن فيها لايختص عسألة ولا بشخص ، وقد يقال : الرواية أكثر عموماً ، لانها تقتضى الحكم على المجتهدين والمقلدين ، وأما الفترى فخاصة بالمقلدين .

وقد استدل فى المحصول أيضاً على التممك بخبر الواحـــد بدليلين آخرين هما :

انه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل بتبليغ الأحكام إلى الانطار المختلفة .

٧ - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد ، فقد عمل أبو بكر - رضى الله عنه - بخبر المفيرة(١) في إعطاء الجدة السدس في الميراث(٢) .

<sup>(</sup>١) هو : المفيرة بن شعبة بن أبي عاص بن مسعود الثقنى ، أبو عبد الله ، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم ، صحابي جليل يقال له : « مغيرة الرأى ، ولد بالطائف سنة . ٧ ق ه شهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك، توفى سنة . ٥ ه .

انظر، (أسد الفابة ع / ٦-٤، الاعلام ٨ / ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود :كتاب الفرائض ـ باب فى الجدة ٢٨٩٤ .

والنرمذى :كتاب الفرائض ـ باب: ماجاء فى ميراث الجدة ٢١٠٠، ٢١٠، ٢١٠، وابن ماجه ـ: ٢٧٢٤ .

وهُلَ عُمر رضى الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف (١) فى أُخذ الجزية من المجوس عندما سمع منه قوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكذاب ، (٢) وعمل عثمان رضى الله عنه بخبر فريعة بنت مالك فى اعتداد المتوفى عنها زوجها فى بيت الزوج (٣).

إلى غير ذلك من الوقائع المختلفة من غير نكير من البانين ، فكان

(۱) هو : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث ، أبو محمد ، الزهرى ، القرشى ، صحابى جليل من العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم ، وكان اسمه فى الجاهلية « عبد الكممية ، أو « عبد عمرو » فسماه الرسول ـ عبد الرحمن ، توفى سنة ٣٣ ه ( صفـة الصفوة الرحمن ) .

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ : كتاب الزكاة \_ باب : جزية أهـل الكتاب والمجوس ٢)، والبيهتي فى السنن الكبرى :كتاب الجزية \_ باب : المجوس أهل كتاب ( ٩ / ١٨٩ ) .

(ع) هى : فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية ، يقال : الفارعة أنصارية ، صحابية ، أخت أبي سعيد الحدرية وشهدت بيعة الرضوان مع رسول وسيالية عامت إلى رسول الله \_ وسيالية \_ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أيقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه . فقال لها رسول الله \_ وسيالية و د امكرى ، حتى يبلغ الكتاب أجله ، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليها يسأله ، فأخبرته به ، فاتبعه وقضى به .

انظر: الإصابة (٤/ ٣٨٦ ، والاستيماب ٤/ ٣٨٧ ) .

والحديث أخرجه مالك فى الموطأ ( ٢ / ٥٩١) وأحمد فى المسند (٦ / ٤١٣) والترمذى: وأبو داود :كتاب الطلاق ـ باب المتوفى عنها زوجها تنتقل (٢٣٠٠) والترمذى: كتاب الطلاق ـ باب : أبين تعتد المتوفى عنها زوجها ١٢٠٤، والنسائى :كتاب الطلاق ـ باب : مقام المتوفى عنها زوجها ( ٢ / ٢٠٠).

کا آخرجه ابن ماجه والشافعی والطبرانی وابن حبان والدارمی والحاکم رصححه ، 

# دليل المانعين للعمل بخبر الواحد

استدل من منم العمل بخبر الواحد عقلا بدليلين:

أحدهما : أنه لو جاز قبوله فى الرواية لجاز اتباع مدعى النبوة بدون المحجزة ، بل بمجرد الظن . ولجاز الاعتقاد كمعرفة الله تعالى بالظن أيضاً . قياساً على الرواية وليس كذلك انفاقا .

والجواب: عن ذلك بطلب الجامع بين المقيس والمقيس عليه ، فإن عجز عنه فلا كلام ، وإن أبدوا جامعاً كدفع الضرر المظنون أو غيره فرقنا بأن الخطأ فى النبــوات وفى الاعتقاد كفر ، فلذلك شرطا ألعام ، بخلاف الفروع .

وأيضاً فلان القطع في كل مسألة شرعية متعذر ، بخلاف اتباع الأنبياء والاعتقاد .

الدليل الثانى: أن الاستقراء دل على أن الشرع يتبع مصالح العباه تفضلا وإحساناً ، والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة لأنه يخطىء ويصيب ، فلا بعول عايه .

والجواب: أن ماقالوه بعينه جاز فى الفتوى والامور الدنيوية مع أن قول الواحد فيها مة ول اتفاقاكما تقدم ،

#### المبحث الثاني

فى شروط العمل بخبر الواحد

قَالَ البيضاوى: ( الطرف الثاني في شر الط العمل به، وهو إما في الحرب

<sup>(</sup>۱) قاله الإمام الرازى فى المحصول (۲/ ۱۸۰ وما بعدها) . (۱۷ ـ الاسنوى ـ - ۲)

عنده، أو الخبر ، أما الأول ؛ فصفات نفلب على الظن وهي شمس ؛ الأول ـ التكليف فإن غير المكلف لا بمنعه خشية الله تعالى: قبل : يصح الاقتداه بالصبي اعتمادا على خبره بطهره ، قلنا : لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره ، فإن تحمل ثم بلغ وآدى قبل قياساً على الشهادة ، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث ، الثانى : كونه من أهل القبلة فتقبل رواية المكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب ، فإنه يمنعه عنه ، وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف ورد بالفرق ) .

أقول: العمل بخبر الواحد له شروط، بعضها فى المخبر ـ بكسر الباء ـ وهو الراوى ، و بعضها فى المخبر عنه ، وهو مدلول الخبر ، و بعضها فى الحبر نفسه ، وهو اللفظ .

#### شروط الراوى

أما الشروط التي ترجع إلى المخبر فضابطها الإجمالي عبارة عن صفات، تغلب على الظن أن المخبر صادق، وعند النفصيل ترجع إلى خمس صفات،

#### الوصف الأول

الذكايف ، فلا تقبل رواية الججنون ، والصبى الذى لم يميز بالإجماع ، أما رواية الصبى المميز فيختلف فى قبولها ، فالجمهور يرون أن روايته غير مقبولة ، لأن غير المكلف لايمنمه خشية من الله تعالى عن تعاطى الكذب لعلمه بأنه غير معاقب ، وهو فى الحقيقة أكثر جراءة من الفاسق .

وقال بعض الأصوليين: تقبل روايته ، لأنه يقبل قوله فى الطهارة ، وذلك يصح الاقتداء به فى الصلاة ، فكان قوله فى غيرها مقبولا بعدم الفــــارق .

و أجاب المصنف: بأن صحة الافتداء ليست مستندة إلى قبول إخباره بظهره، بل لكونها غير متوقفة على طهارة الإمام، لأن المأموم متى لم يظن

حدث ألامام صحت صلاته ، وأن تبين حدث الإمام ، وأما الرواية فشرط صحتها السماع ، فإذا تحمل الصبى ثم بلغ ، وأدى بعد البلوغ ماتحمله قبله فإنه يقبل لامرين :

أحدهما: القياس على الشمادة.

الثاني: إجماع السلف على إحضار الصبيان مجالس الحديث.

ولك أن تجيب عن الأول ؛ بأن الرواية تقتضى شرعا عاماً فأحتيط فيها بخلاف الشهادة ، وعن الثانى : بأن الإحضار قد يكون للتبرك ، أو صهولة الحفظ ، أو لاعتياد ملازمة الحبر .

### الشرط الثانى

أن يكون من أهل القبلة المحمدية ، فلا تقبل رواية الكافر المخالف فى القبلة ، وهو المخالف فى الملة الإسلامية ، كاليهو دى والمنصرانى إجماعاً ، فإن كان المكافر يصلى لقبلتنا كالمجمم وغيره، إن قلنا بتكمفيره ففيه خلاف، قال فى المحصول: الحق أنه إن اعتقد حرمة المكذب قبلنا روايته ، وإلا فلا، و تبعه عليه المصنف(١).

واستدل عليه بأن اعتقاد حرمة الكذب بمنع من الإقدام عليه ، فيغلب على الظن صدقه ، لأن المقتضى قد وجد ، والاصل عدم الممارض .

وقال القاضى أبو بكر ، والقاضى عبد الجبار لاتقبل روايته مطلقاً ، قياساً على المسلم الفاسق ، والـكافر المخالف بجامع الفسق والـكفر ، ونقله الآمدى عن الاكثرين ، وجزم به ابن الحاجب(٢) .

والجواب: أن الفرق بين هذا وبين الفاسق: أن هذا لايملم فسق نفسه، ويجتنب الكذب لتدينه ، وخشيته بخلاف الفاسق ، والفرق بينه وبين

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام ( ٢٦١/١ ) والمختصر مع الشرح ( ٢ / ٦١ – ٦٣ ) .

الكفر المخالف: أن الكافر المخالف خارج عن ملة الإسلام ، فلا تُقْبِلُ ووايته ذلك منصب شريف يقتضي الإعزاز والإكرام .

### الشرظ الثالث

#### المدالة

قال البيضاوى: (الثالث: العدالة وهى ملكة فى النفس تمنعها من القتراف الكبائر والرذائل المباحة ، فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما وإن جهل قبل . قال القاضى أبو بكر بضم جهل إلى فسق .

قلمنا : الفرق عدم الجراءة ، ومن لاتعرف عدالته لاتقبل روايته ، لأن الفسق عالما وإن جهل قبل قال القاضى أبو بكر : ضم جهل إلى فسق .

قلنا: الفرق عدم الجرأة، ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته، لأن الفسق مانع فلابد من تحقيق عدمه، كالصبا، والكفر، والعدالة تعرف بالمتزكية وفيها مسائل: الأولى \_ شرط العدد فى الرواية، والشهادة، ومنع القاضى فيهما، والحق الفرق كالأصل، الثانية: قال الشافهى رضى الله عنه: يذكر سبب الجرح، وقيل: سبب النعديل، وقيل: سببهما، وقال الفاضى: لا فيهما. الثالثة: الجرح مقدم على التعديل، لأن فيه زيادة. الرابعة: التزكية: أن يحكم بشهادته، أو يثى عليه أو يروى عنه من لا يروى من غير العدل، أو يعمل مخبره).

أفول: شرع فى الوصف الثالث من الأوصاف المشروطة فى المخبر، وهى المدالة والمدالة فى المغة: عبارة عن التوسط فى الأمر من غير إفراط، ولا تفريط، وفى الاصطلاح: ملكة فى النفس، أى هيئة راسخة فيها تمنمها عن ارتكاب الكبائر والرذائل المباحة، واجتناب الرذائل عبارة عن: المحافظة على المرومة، وهى أن يسيرسيرة أمثاله فى زمانه ومكانه، فلولبس الفقيه الفباء، أو الجندى الجبة والطيلسان ردت روايته وشهادته.

وإذا تقرر أن عدالة الراوى شرط ، فلا تقبل رواية من أفدم على الفسق عالماً بكونه فسقاً للإجماع ، ولقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنباً )(١) إن علم أن ما أتى به فسق .

إذا علمت ذلك فني قبول روايتهم مذهبان :

أحدهما: وهو مذهب القاضي أبي بكر واختاره الآمدى ، أنه لايقبل قـــوله(٣) .

المذهب الثانى: يقبل ، ونص عليه الشافهى فقال: وأفبلرو أية أهل الآهو ام إلا الخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ، واختاره الإمام وأتباعه. قال: إلا أن يكون قد ظهر عناده فلا يقبل قوله: لأن العناد كذب(٤) .

ولم يستدل المصنف على ما اختاره هنا ، لأن الدليل الذى قدمه فى السكافر المرافق ، وهو رجحان الصدق بعينه دليل فى الفاسق ، لسكن إشتراط المدالة مع قبول الفاسق متنافيان و لهذا لماكان من مذهب المصنف

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المختصر على الشرح ( ٢/ ٦٢ ) ؛

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (١/ ١٦٨، ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول (٢ / ١٩٧).

قبول رواية الكافر المرافق لم يشترط الإسلام ، بل اشترط كونه من أهل القبلة .

احتج القاضى على عدم القبول: بأن المانع من قبول الفادق العالم بفسق نفســـه لرنما هو الفسق، وهو محقق هنا مع زيادة أخرى قبيحة وهى الجهل.

و فرق المصنف بأن الإقدام على الفسق مع العلم به يدل على الجراءة ، وقلة المبالاة بالمعصية ، فيغلب على الظن عدم صدقه ، بخلاف الجاهل .

( قُولُه : ومن لا تمرف عدالته . . . ) يمنى : أن الشخص إذا علمنا بلوغه ، وإسلامه ، وجهلنا عدالته ، ننى قبول عدالته مذهبان :

أحدهما: لجمهور الشافعية ومنهم البيضاوى على أن روايته لاتقبل. وثانيهما: للإمام أنى حنيفة وهو أن روايته تقبل.

### الأدلة

استدل الشافعية على مذهبهم : بأن الفييق مانع من قبول الرواية انفاقا، فلابد من تحقق ظن عدمه ، قياساً على الكفر والصبا ، بجامع دفع المفسدة في كل ، وما دام الظن بعدم الفسق لم يتحقق في مجهول الحال ، لتساوى احتمال الصدق والمكذب ، فالمانع غير منتف ، فلا تقبل روايته ، لعدم انتفاء المانع .

واستدل أبو حنيفة بعدة أدلة منها :

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»(١).

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي والمزى وغيرهما من الحفاظ: لا أصل له ، وإنما هو من كلام بعض السلف ـ لكن جاء في معناه : مارواه البخاري : كممّاب ترك الجبل ـ \_\_\_

وجه الدلالة : أن النبي عِلَيْكِيْنَ اعتبر ظاهر الحال ، ووكل الباطن إلى الله تعالى ، والظاهر من الحال هو الصدق ، لانه مسلم ، فوجب قبول قوله عملا بالظاهر .

٧ ــ إجماع الصحابة على قبول أفوال العبيد ، والنساء ، والأعراب الجمهو ابين الحال ، اكتفاء بظهور إسلامهم ، وسلامتهم من الفسق باعتبار الظاهر .

والجواب: أنا نمنع قبول الصحابة لخبر المجهول الحال ، فقد رد عمر حديث فاطمة بنت قيس(١) ، فى أن الرسول وَيَتَطِالِنَةٍ لَم يَجْمُلُ لَهَا السَكَنَى بقوله : « لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت ، (٢) ،

و مسلم: كمتاب الاحكام، وأبو داود والنسائى وابن ماجه، عن أم سلمة عن النبى مو عن النبى مو النبى مو النبي عن النبى مو النبي الله النبي مو النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي المن الآخر، فأقضى له على نحو ما أسمع، فن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، انظر: فيل الاوطار ( ١٩٨/ ٨) و مجمع الزوائد ( ١٩٨/ ٤) .

<sup>(</sup>۱) هى : فاطمة بنت قيس بن خالدالقرشية الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس، كانت من المهاجرات الأول ، أشار إليها الذي \_ عَلَيْتُ في \_ بالزواج من أسامة بن زيد ، فتزوجت به ، توفيت فى خـلافة \_ معاوية رضى الله عنها \_ ( الإصابة رم ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) والفظ مسلم , عن أبي إسحاق قال : كـنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي مجديث فاطمة بنت قيس ــ أن

وغير ذلك ممايدل على أن الصحابة لم يقبلوا رواية مجهول الحال، فدعوى الإجماع يعوزها الدليل .

## عاذا تعرف العدالة

(قوله: والمدالة تمرف بالنزكية) لما تقدم أن من لاتعرف عدالته لاتقبل روايته ، شرع في بيان طريق معرفة العدالة وهو أمران:

آحدهما: الاختبار وذلك بمخالطة الراوى وتتبع أحواله ، والوقوف عليها حتى يعلم أمره .

الثانى: الغزكية وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى

ف بيان إشتراط العدد في النزكية

في هذه المائلة ثلاث مذاهب:

أحدها: أنه يشترط ذلك مطلقاً ، سواء كانت النزكية لراو أو شاهد للاحتياط .

والثانى : وهو رأى القاضى أنه لايشترط مطلقا ، بل يك.نى واحد ، لانها خبر .

<sup>=</sup> رسول الله مَوَيَّلِيَّةً مِ لَمُجَعَلَ لِهَا سَكَنَى وَلَانفَقَةً، ثُمُ أَخَذَ الْاَسُودَكَ. فَمَا مَنْ حَصَى فحصبه به ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟!

قال عمر: لاتترك كـتاب الله وسنة نبينا \_عَلَيْكِ \_ لقول امرأة لاندرى لعلما حفظت أو نسيت ، لها السـكـنى والنفقة . قال الله عز وجل : (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاجشة مبينة ) : سورة الطلاق الآية ١ .

انظر : صحيح مسلم : كـتاب الطلاق ـ باب المطلقة ثلاثاً لانفقة لها ، سنن النرمذى :كـتاب الطلاق ـ باب : ماجاء فى المطلقة ثلاثاً لاسكـنى لها ولا نفقة ، سنن النسائى :كـتاب الطلاق ـ الرخصة فى خروج المبتوتة ، شرح معانى الآثار : كـتاب الطلاق ـ باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها ؟

الثالث: يشترط العدد في تزكية الشاهد ، دون الراوي ، ورجحه الإمام، وأتباعه، وكذا الآمدي . ونقله هو وابن الحاجب عن الآكش بن، لأن الشهادة لاتثبت بواحد فكذلك ماهو شرط فيها ، بخلاف الرواية ، وإليه أشار بقوله : (كالاصل) ، ويؤخذ من هذا التعليل قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية دون الشهادة : وصرح به الإمام وغيره(١) ،

#### المسألة الثانيلة

هل يذكر سبب الجرح أو التعديل

قال الشافعي رضى الله عنه : يجب ذكر سبب الجرح دون سبب المتعديل، التعديل، لأن الجرح يحصل بخصلة واحدة ، فيسهل ذكرها ، بخلاف التعديل، ولانه قد يظن ماليس بجارح جارحاً .

وقال قوم: يذكر سبب النعديل لأن المدالة يكثر التصنع فيها، فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر بخلاف الجرح.

وقال قوم : لا يجب فيهما ، لأن المزكى إن كان بصيراً قبل جرحه وتعديله قبل قوله ، وإلا فلا ، واختاره الآمدى ، ونقله هو والإمام ، وأتباعهما عن القاضى ألى بكر وتبقهما المصنف .

وقال إمام الحرمين : الحق أنه إن كان المزكى عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه ، وإلا فلا(٢) .

#### 

## هل الجرح مقدم أو التعديل؟

إذا عدله قوم ، وجرحه قوم ، فأيهما تقدم ؟ فيه مذاهب :

(۱) انظر : المحصول (۲ / ۲۰۰ - ۲۰۱ ) والإحكام ( ۲۹۰/۱ ) والمختصر مع شرح العضد (۲ / ۲۶ ) ۰

(٢) انظر: الْإِحْكَام ( ١/ ٢٧١) والمحصول ( ٢/ ٢٠٠، ٢٠١) والبرهان ( ١/ ٢٢١، ٢٢٢) . أحدعا: يقدم الجرح، لأن فيه زيادة لم يطلع عليها الممدل. وثانيهما: يتمارضان فلا يرجع أحدهما إلا بمرجح.

المذهب النالث: يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين، وعلى الأول إذا عين الجارح سبباً فنفاه المعدل بطريق معتبر، كما إذا قال: قتل فلانا ظلما وقت كذا، فقال المعدل: رأيته حياً بعد ذلك، أو كان القائل في ذلك الوقت عندى ، فإنهما يتعارضان ويعرف ذلك من تعليل المصنف فلهذا لم يستثنه.

## المسألة الرابعة فيًا محصل به النزكيــة

تحصل النزكية بأربعة أمور:

أحدها : وهو أعلاها أن يحكم الحاكم بشهادته ، إلا أن يكون الحاكم عن يرى قبول الفاسق الذي عرف منه أنه لايكذب.

الثانى : أن يثنى عليه بأن يقول : هو عدل ، أو مقبول الشهادة ، أو الرواية .

الثالث: أن يروى عنه من لا يروى إلا عن العدل ، وقيل : الرواية تعديل مطلقاً ، وقيل : اليست بتعديل مطلقاً . كما أن ترك العمل بروايته ليس بجرح ، والأول هو الختار عند ابن الحاجب والآمدى وغيرهما .

الرابع: أن يعمل المزكى بخبره، فإن أمكن حمله على الاحتياط أوعلى العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل ، كما قاله فى المحصول(١).

والشرط في الذي يزكي: أن يكون عدلاً ، وتركد المصنف لوضوحه .

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع الشرح ( ۲/۲۲ ) والإحكام ( ۲ /۲۲۲) والمحصول (۲ / ۲۰۲ ) .

### الشرط الرابع فى الخبر ـــ الأمن من الخطـأ

قال البيضاوى: (الرابع ـ الضبط، وعدم المساهلة فى الحديث، وشرط أبو على العدد ـ ورد بقبول الصحابة خبر الواحد، قال:طلبوا العدد . قلما: عند النهمة . الخامس: شرط أبو حنيفة رضى الله عنه فقه الراوى إن خالف القياس، ورد بأن العدالة تفلب ظن الصدق فيكرني).

أقول: لما فرع من المسائل الأربعة الواقعة فى الوصف الثالث من الأوصاف المعتبرة فى المخبر رجع إلى الوصف الرابع ، وهو الأمن من الخطأ ، ويحصل بشيئين :

أحدهما: الضبط، فإن كان الشخص لايقدر على الحفظ، أو يقدر عليه ، ولكن يعرض له السهو غالباً فلا تقبل روايته ، وإن كان عدلا ، لانه قدم على الرواية ظانا أنه ضبط وماسها ، والامر بخلافه .

الثانى: عدم التساهل فى الرواية ، فإن تساهل فيها بأن كان يرى وهو غير واثق مثلا رددناه . وهذا الشرط ذكره فى المحصول ، ثم قال : فإن تساهل فى غير الحديث . واحتاط فى الحسديث قبلنا روايته على الرأى الاظهر(١) ، فلذلك قيده المصنف بقوله فى الحديث .

(قوله: وشرط أبو على العدد) أى اشترط أبو على الجبائى تعدد الراوى، فلم يقبل فى الزنا إلا خبر أربعة، ولم يقبل فى غيره إلا خبر أثنين، ثم لا يقبل خبر كل واحد منهما إلا برجلين آخرين إلى أن ينتهى إلى زماننا، ومنع خبر العدل الواحد.

قال فى المحصول : إلا إذا عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتياد، أو يكون منتشرا(٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢/ ٢٠٢) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : المحصول (٢/ ٢٠٥) .

وأجاب المصنف على ذلك: بأن الصحابة قبلوا خبر الواحد من غير إنكار ، كقبولهم خبر عائشة في التقاء الحتانين(١) ، وخبر الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام: والأنبياء يدفئون حيث يموتون ، (٢) ، وفي قوله : و نحن معاشر الأنبياء قوله : و نحن معاشر الأنبياء لانورث، (٤) ، ورجوعهم إلى كتابه في عمر فة نصب الزكوات ، وكقبول عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما في المجوس وسنوا بهم سئة أهل الكتاب (٥) و نظائره كثيرة .

## دليسل الجبائي

استدل الجبائى بأن الصحابة طلبوا الهدد فى وقائع كثيرة ، ولم بقتصروا على خبر الواحد ، فمنها : أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة فى توريث الجدة إلى أن أخبره بذلك محمد بن مسلمة (٦) .

ومنها: أن عمر رد خبر أبي موسى فى الاستئذان وهو قوله: سممت رسول الله عِلَيْكَ عَلَى ماحيه ثلاثاً فلم يؤذن لله فليفصرف، (٧) حتى رؤاه معه أبو سعيد الخدرى إلى غير ذلك من الوقائم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه النرمذى من أبي بكر بلفظ ما قبض الله نبياً إلا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه ، وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ضعيف الحفظ: ( مشكاة المصابيح ٣ / ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٤) تقدم · (٥) تقدم · (٦) تقدم ·

<sup>(</sup>۷) حدیث صحیح رواه البخاری: کمتاب الاستئذان باب: التسلم و الاستئذان الاثا ۲۲۶ ، من حدیث أبی موسی الاشعری ، و مسلم : کتاب الاداب \_ باب الاستئذان (۳/ ۱۹۹۶) و أبو داود : کمتاب الادب \_ باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستئذان ۲ (۲/ ۲۳۷) و الترمذی : کتاب الاستئذان \_ باب ما جاء فی ج

والجُواب: أُنهم إنما طلبوا العدد عند النهمة ، والرببة في محة الرواية لنسيان أو غيره ، وهذا هو الجمع بين قبو لهم تارة وردهم تارة أخرى .

## الشرط الخامس فقسه الرارى

الوصف الخامس: فقه الراوى، وهذا الوصف شرطه أبو حنيفة إذا كان الحبر بخالفاً للقياس، لأن العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل، وتجوز مخالفته إذا كان الراوى فقيهاً، لحصول الوثوق بقوله فيبتى فياعدا، على الاصل.

ورد بذلك بأن عدالة الراوى تغلب على الظن صدقه ، والعمل بالظن واجب .

## فسروع

أحدها: لايتوقف الآخذ بالحديث على انتفاء الغرابة المقتصية لرد الشهادة ، ولا على معرفة نسب الراوى أو علمه بالعربية أو كونه عربياً أو ذكراً أو بصيراً.

الثانى: إذا أكثر من الروايات قلة مخالطته لأهل الحديث ، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر فى ذلك الزمان قبلت . وإلا فلا .

الثالث : إذا لم يعرف نسبه وكان له اسمان ، وهو بأحدهما أشهر جازت الرواية عنه ، فإن كان متردداً بينهما ، وهو بأحدهما مجروح والآخر معدل فلا .

الرابع: زعم أكثر الحنفية أن الأصل إذا رد الحسديث مقط الاستدلال به مطلقاً ، والمختار أنه إن كان قول الفرع أقوى فى الإثبات من قول الأصل كما إذا كان الفرع جازما والأصل غير جازم ، فإنه يقبل ، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا . وإن كان الأقوى هو كلام الأصل أو كانا سواء فالأمركا قالوا .

### شرط مدلول الحمسير

قال البيضاوى: ( وأما الثانى : فأن لايخالفه قاطع ، ولا يقبل التأويل ، ولا يقبل التأويل ، ولا يضره مخالفة القياس مالم يكن قطمى المقدمات ، بل يقدم لقلة مقدماته ، وعمل الأكثر ، والراوى ) .

أقول: لما تقدم فى أول الفصل أن العمل بخبر الواحد له شروط بعضها فى المخبر، وبعضها فى المخبر، وبعضها فى الحبر، وذكر شرط الأول، وهو المخبر، شرع الآن فى شرط الثانى، وهو المخبر عنه، وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به إذا عارضه دليل قاطع، أى دليل لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه سوا، كان نقلياً أو عقلياً ، لا نعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون، اللهم إلا إذا كان الحبر قابلا للنأويل، فإنا نؤوله جمعاً بين الادلة، وإليه أشار بقوله و ولا يقبل التأويل، وهو جملة حالية من المفدول وهو الها، فى يخالفه.

## ( قوله : ولا يضره ) أى لا يضر خبر الواحد مخالفته لثلاثة أمور :

الأول: القياس: وتقريره أنه إذا تعارض القياس وخبر الواحد، فإن أمكن تخصيص الخبر بالقياس فقد تقدم فى العموم أنه يجوز، وإن أمكن العكس فسيأتى فى القياس أنه يجوز أيضاً، وإن تنافيا من كل وجه نظرنا فى مقدمات القياس، وهى ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا بالعلة الفلانية، وحصول تلك العسلة فى الفرع، وانتفاء المانع، فإن كانت ثابتة

بدلبل قطمى قدمنا القياس على خبر ألوأحد، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه، وإن لم تكن قطعية، بأن كانت هى أو بعضها ظنياً، فإنه يقدم خبر الواحد على الصحيح، ونص عليه الشافعي في مواضع، ونقله عنه الإمام الرازى، وقال مالك: يقدم القياس، وقال القاضى أبو بكرالبا قلانى: بالوقف، وهذا الخلاف خصصه في المحصول بما إذا كان البعض قطعياً والبعض ظنياً وعممه بعضهم (١).

### الأدلة

استدل المصنف على صحة المذهب القائل بتقديم الخبر: بأن مقدماته أفل من مقدمات القياس ، لآن الخبر يجنهد فيه فى العدالة ، وكيفية الرواية ، وأما القياس فنى ستة أمور : ثبوت حكم الاصل ، وكونه معللا ، وكون العلة هى خصوص الوصف المعين ، وكون تلك العلة موجودة فى الفرع ، وانتفاء المانع ، ووجوب العمل بالقياس ، وإذا كانت مقدماته أقل كان تظرق الخلل إليه أفل ، فقدم لامتيازه عليه بهذا ومساواته له فى الظن ،

(قوله: وعمل الأكبار) أشار به إلى الأمر الثانى من الأمور الثلاثة المتقدمة، وهو مجرور عطفاً على القياس، أى لا ضره مخالفة القياس، ولا مخالفة عمــــل الاكبارين، لأن الاكبارين ليسوا بحجة لكونهم بعض الآمة.

 <sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢ / ٢١١ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٢١٥) .

## فْــروڠ

أحدها: خبر الواحد فيها تهم به البلوى مقبول خلافا للحنفية. لنا : قبول الصحابة خبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الحتانين(١) ، ولأن الخصم قد قبل أخبار الآحاد فى التيء ، والرعاف ، والقبقية فى الصلاة ، ووجوب الوتر مع عموم البلوى فيها ،

الثاني: قال الشافعي رضي الله عنه : لا يجب عرض خبر الواحد على الكتاب، وقال عيسي بن أبان : يجب .

الثالث: مذهبنا أن الأصل فى الصحابة العدالة إلا عند ظهور المعارض(٢)، وهذا الذى صححه، نقله ابن الحاجب عن الاكثرين، وأراد بالمعارض وقوع أحدهم فى كبيرة كما وقع لماعز من الزنا(٣)،

(١) تقدم تخريجه .

(٢) قال الشيئخ تتى الدين وغيره: « الذى عليه سلف الأمة وجمهور الحلف، أن الصحابة ـ رضى الله عنهم أجمهين ـ عدول بتعديل الله تعالى لهم ، .

وقال ابن الصلاح وغيره: , الآمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم ، .

حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر ، وإمام الحرمين .

انظر : المسودة ص ۲۹۲، مقدمة ابن الصلاح ص ۱۶۷،۱۶۱،والاستيماب (۲/۹)، وشرح الـكوكب المنير (۲/۳۷).

(٣) هو: ماعز بن مالك الاسلمى ، أبو عبد الله ، صحابى جليل ، روى عنه أبنه عبد الله حديثا واحدا ، له ترجمة فى : الاستيعاب (٣ / ١٣٤٥) وقصة وجحه أخرجها البخارى : كتاب الحدود \_ باب هل يقول الإمام المقر : لعلك لمست أو غمرت ، من حديث أبن عباس \_ رضى الله عنهما \_ ومسلم : كتاب الحدود \_ باب من اعترف على نفسه بالونا ، من حديث أبن عباس وأبى سعيد الحدود \_ باب من اعترف على نفسه بالونا ، من حديث أبن عباس وأبى سعيد الخدرى ، وأبو داود : كتاب الحدود \_ باب الرجم \_ عن ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما ، كا أخرج القصة الترمذى ، وابن ماجه وغيرهما .

انظر: نصب الرابة (٣/ ٣٢١ - ٣١٧).

الرابع: الصحابي من رآه عِيَّنِيَّةِ، وإن لم برو عنه ، ولم تطل مدته . الخامس: ولو قال عدل معاصر الذي عِيَّنِيَّةِ: أنا صحابي، احتمل الحلاف .

> النوع الثالث مايرجع إلى لفظ الخبر — وفيه مسائل المسألة الآولى

فى ألفاظ الرواية ومرانبها من الصحابة

قال البيضاوى : ( وأما الثالث: ففيه مسائل ، الأولى : لالفاظ الصحابى سبع درجات .

الاولى: حدثني ونحوه.

الثانية: قال الرسول مِيَنْكَيْنِي ، لاحتمال التوسط .

الثالثة: أمَرَ ، لاحتمال اعتقاد ماليس بأمر أمرا ، والعمـــوم ، والخصوص ، والدوام ، واللادوام .

الرابعة: أمرنا ، وهو حجة عند الشافعي رضي الله عنه لأن من طاوع أميرا إذا قاله فهم منه أمره ، ولأن غرضه بيان الشرع .

( ۱۸ - الاسنوى - ۲۶ )

<sup>(</sup>۱) هو: صفوان بن أمية بن خلف . . . القرشي الجمحى ، أسلم بعد الفتح ، أحد المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه ، مات بمسكة سنة ٤٢ ه ، انظر : الاستيعاب ( ٧١٨/٢) وقصة قطع يد سارق رداء صفوان: أخرجها أبو داود: كتاب الحدود .. باب فيمن سرق من حرز ، من حديث صفوان بن أمية ، كا اخرجها ابن ماجه : كتاب الحدود .. باب : من سرق من الحرز ، والنسائى : كتاب قطع السارق .. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته ، ومالك في الموطأ: كتاب الحدود .. باب : ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان .

الخاممة : من السنة .

السادسة : عن النبي وَلَيْظِيَّةٍ ، و قبل : للنوسط .

السابمة: كنا نفمل في عهده).

أقول: لما تقدم فى أول الفصل أن خبر الواحد له شروط بعضها فى المخبر، و بعضها فى المخبر، و تقدم ذكر القسمين الأولين، شرع فى الثالث وهو الخبر، فذكر فيه خمس مسائل:

الأولى: فى بيان ألفاظ الصحابى، ومراتبها وإلى النوعين أشار بقوله «سبع درجات»:

الدرجة الأولى: أن يقول حدثنى رسول الله عَلَيْكُيْنَ ، أو شافهنى ، أو أنبانى ، أو أخبر نى ، أو سمعته يقول ، ونحو ذلك .

الثانية: أن يقول رسول الله عَلَيْكُهُ ، وإنما كانت دون الأولى لاحتمال أرب يكون بينه وبين الذي عَلَيْكُهُ واسطة ، لكنه لما كان الظاهر إنما هو المشافهة قلنا: إنه حجة ، فقوله لاحتمال التوسط تعليل لكونه أحط درجة مما قبله .

واعتبر القاضى أبو بكر هذا الاحتمال فقال: إن قلنا الصحابة كلهم عدول، قلنا: إنه حجة وإلا فلا.

الثالثة أن يقول: أمر الرسول عَلَيْكُونَ بَكَذَا ، أو نهى عن كذا ، وإنما كانت دون الثانية لاشتراكهما معا فى احتمال التوسط، واختصاصها باحتمال اعتقاد ماليس بأمر أمرا ، وأيضا فليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل ، أو البعض دائما أو غير دائم ، فربما اعتقد شيئاً ليس مطابقا ، فقوله لاحتمال كذا تعليل لكونه دون الثانية فى الدرجة، ولما كان الظاهر من حال الراوى أنه لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تيقن المراد، ذهب الأكثرون

إَلَى أَنه حجة كما نقله الإمام الرازي ، والأمـــدي واختاره(١) .

قال الإمام ، و لا بد أن يضم إليه قوله عليه الصلاة والسلام : وحكمى على الجماعة ، (٢) .

الرابعة: أن يبنى الصيفة للمفعول فيقول: أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا، أو أوجب ، أو حرم ، وهى حجة عند الشافعى ، والآكثرين واختاره الآمدى واتباعه لامرين:

أحدهما : أن من طاوع أميراً إذا قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الأمسير .

الثانى: أن غرض الصحابى بيان الشرع فيحمل على من تصدر منه الشرع هون الخلفاء، والولاة، وحينتذ فلا يجوز أن يكون صادرا من الله تمالى ، لأن أمره تعالى ظاهر لكل أحـــد لا يتوقف على أخبار الصحابى ولا صادرا عن الإجماع ، لأن الصحابى من الآمة وهو لا يأمر نفسه، فتمين كونه من الآخبار وهو المدعى ، وإنما كانت هذه الدرجة دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات السابقة مع زيادة ما قلناه (٣).

الحامسة: أن يقول من السنة كمذا ، فيجب حمله على سنة الرسول ويتجب به كما اختاره الإمام، والآمدى، وأتباعهما للدليلين السابقين، وهما المطاوعة، وتبيين الشرع(٤).

وقد نص عليه الشافعي في الأم مانصيه ، وقال الشافعي :

افظر المحصول (٢ / ٢١٩) والإحكام (١ / ٢٧٧).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه والكلام على لفظه ، وأنه غير وارد بهذا اللفظ ، وإبما
 ورد ما يفيده معناه .

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المحصول (٢ / ٢٢٠ ) والإحكام (١ / ٢٧٩ ) - -

د وأبن عباس(١) ، والضحاك بن قيس(٣) رجلان من أصحاب النبي وَلَيْكُونُهُ لا يقولان: السنة إلا لسنة رسول الله وَلِيَظِيْهُ ، .

ورأيت فى شرح مختصر المزنى للداوودى فى كتاب الجنايات عكس ذلك ، فقال فى باب السنان إبل الخطأ : إن الشافعى فى القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابى أو التابعى ، ثم رجع عنه لآنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد ، والنقل الأول أرجح ، لكونه منصوصاً عليه فى القديم والجديد مماً ، وهذه الدرجة دون ماقبلها لكرثرة استمال السنة فى الطريقة .

الدرجة السادسة : ولم يذكرها الآمدى ولا ابن الحاجب أن يقول عن النبى وَلِيْكُلِيْقُ ، وفى حمله على التوسط ، مذهبان: أصحهما عند المصنف حمله على السماع ، وصححه ابن الصلاح ، وغيره من المحدثين(٣) .

وهذه المرتبة دون ما قبلها الكثرة استعالِمًا في التوسط .

السابعة : أن يقول : كنا نفعل في عبده عليه السلام فهو حجة على الصحيح عند الإمام والآمدي ، وأنباعهما ، ثم اختلفوا في المترك فعلله

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي - وَاللَّهِ - حبر الآمة . وترجمان الفرآن ، وأحد الستة المكثرين من الرواية عن رسول الله - وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْ

<sup>(</sup> الإصابة ۲ / ۳۳۰ ، شذرات الذهب ۱ / ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) هوالضحاك بن قيس بنخالد وهب بن ثعلبة الفهرى، أخو فاطمة بنت قيس، من صغار الصحابة \_ رضى الله عنهم جميعا \_ كان دون العاشرة عند موت النبى \_ عَيْمِالِلَيْهِ \_ توفى سنة ٦٥ ه .

<sup>(</sup> الإصابة ٢ / ٢٠٧ ، الأعلام ٣ / ٢٠٩ ) .

<sup>- (</sup>٣) انظر فتاوى ابن الصلاح ص ٤٧ .

الإمام وأنباعه: بأن غرض الرادى بيان الشرع وذلك بتوقف على علم النبي عَلَيْكُ به ، وعدم إنكاره، وعلله الآمدي ومن تبعه : بأن ذلك ظاهر في قول كل الامة ، فألحقه الاولون بالسنة ، والثاني بالإجماع(١).

وينبئي على المدركين ما أشار إليه الغزالى في المستصنى ، وهو الاحتجاج به إذا كان القائل تأ بما (٢) ،

الرسول فيقول: كمنا نفعل في عهده، وهو الذي جزم به ابن الصلاح (٣)، لكمنه خلاف طريقة الإمام ، والآمدى ولهذا مثلوه بقول عاتشة : « وكانوا لايقطمون في الذيء التافه، وهذه الدرجة دون ماقبلها للاحتمالات السابقة ، قال في المحصول : , وإذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه بجال، فهو محمول على السماع تحسينا للظن به ، وقد قـــدم الـكلام على الصحابي .

#### المسألة الثانية

في رواية غبر الصحابي \_ ومستنده في الرواية

قال البيضاوى: ( الثانية : لغير الصحابي: أن يروى إذا سمم من الشييخ ، أو قرأ عليه ، و بقول له : هل سمعت ؟ فقال : نعم ، أو آشار ، أو سكت وظن إجابته عند المحدثين ، أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب، أو يجيز له ).

أقول: هذه المسألة معقودة لرواية غيرالصحابي، وقد جعلها في المحصول مشتملة على بيان مستندها .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢ / ٢٢١) والإحكام (١ / ٢٧٩ وما يعدها ) •

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصنى (١/ ٨٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦٠

وذكر مراتباتها ، وكيفية ألفاظها ، فألها المستند فقد ذكره المصنف وهو سبعة أمور:

أما بيان المراتب فقد أشار إليه بالترتيب فقدم فى اللفظ ماصرح الإمام بتقديمه فى المرتبة إلا الخامس، فإن الإمام جعله فى المرتبة الثالثة، وأما كيفية اللفظ فلم يتعرض له وسفذكره إن شاء الله تمالى على ماذكره فى الجيمول(١).

المستند الأول: من مستندات الرواية أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ ، ثم إن قصد إسماعه وحسده أو مع غيره فله أن يقول: حدثنى وأخبرنا وإلا فلا يقولها ، بل يقول: قال فلان كذا أو أخبر ، أو حدث ، أو سمته يقول ، أو يحدث أو يخبر .

الثانى: أن يقرأ على الشبيخ ويقول له بعد القراءة أو قبلها: هل سمعته؟ فيقول: نعم ، أو الأمركما قرى، على ، ونحو ذلك ، فحينتذ يجوز للراوى أن يقول هذا أيضاً: حدثنى أو أخبرنى أو سمعته ، وإنما كان هذا النوع دون الأول لاحتمال الذهول والغفلة.

الثالث: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته: (فيشير الشيخ إما برأسه وأو بأصبعه إلى أنه قرأه ، فيقوم ذلك مقام النصريح في الرواية ووجوب العمل ، إلا أنه لايقول حدثني ، ولا أخبر بي ، ولا سمعت كذا قال في المحصول: وفيه نزاع يأتي .

الرابع: أن يقرأ عليه ويقول له: هل سمعته ؟ فيسكت ، وغلب على ظن القارىء أن سكوته إجابة ، واتفقوا إلا بعض أهل الظاهر على وجوب العمل بهــــــــذا ، وعلى جو از روايته بقوله : أخبرنا وحدثنا قراءة عليه ، وأما إطلاق حدثنا ، وأخبرنا، ونحو ذلك ، كسمعت فهو محل الحلاف الذي أشار إليه المصنف تبعاً للإمام كما حرره الامدي في الاحكام .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢/ ٢٢١ وما بمدها ) .

فقال المحدثون والفقهاء: يجوز ، وصححه ابن الحاجب ، ولقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأثمة الاربعة ، وقال المتكلمون: لا بحوز وصححه الآمدى تبعاً للغزالى ، وإذا كان مذهب الشافعى الجواز في هذه الصورة لزم منه الجواز فيا قبلها بطريق الأولى قال في المحصول: وهذا الحلافي يجري فيها لو قال الفارىء للشيخ بعد الفراءة أرويه عنك؟ فقال: نعم ، وحكى قراءة غيره عليه ، كحكم قراءته في الأحوال المذكورة كما قاله ابن الحاجب(١) وغيره .

واعلم أن تصوير هذه المسألة مع الاستفهام مخالف لتصوير المحصول والحاصل، فإنهما صوراها بما إذا جزم القارى، فقال: حدثك، ولا شك أن السكوت على هذا لو لم يكن صحيحاً لسكان تقريراً على الكذب، بخلاف السكوت عند الاستفهام، فلا يلزم من جواز الرواية هناك جوازها هنا مع الاستفهام.

الخامس: وقد تقدم أن الإمام جعله فى المرتبة الثالثة: أن يكتب الشيخ فيقول : حدثنا فلان ويذكر الحديث إلى آخره ، فحكمه حكم الخطاب فى العمل والرواية إذا عَلمأو ظن أنه الخطاب، لانه لايقول سمعته ، ولاحدثنى بل أخبرنى .

قال الآمدى: ولا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله: فاروه عنى أو أجزت لك روايته(٢) .

السادس: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعت مافى هذا الكتاب من فلان، أو هذا مسموعي عنه أو قرأته عليه، فيجون للسامع أن يروية

<sup>(</sup>۱) انظر : المختصرمع شرح العضد على (۲/ ٦٩ ) والإحكام ( 1 / ٢٨٠) والمستصنى ( 1 / ١٠٥) والمحصول ( ٢ / ٢٢٢ ، ٢٢٣ ) • (۲) انظر الإحكام ( 1 / ٢٨٠ ) •

عنه سواء ناوله الكتاب أم لا ، خلافا لبعض المحدثين، وسواء قال : أروه عنى أم لا ، كما له أن يشهد على شهادته إذا سمعه يؤديها عند الحاكم، ويؤخذ ذلك كله من إطلاق المصنف ومقتضى كلام الآمدى : إشتراط الإذن فى الرواية(١) ، وهذا الطريق يعرف بالمناولة ، فيقول الراوى ، ناولنى ، أو أخبرنى ، أو حدثنى مناولة ، وفى إطلاقها مذهبان ولا يجوز له أن بروى عنه غير تلك النسخة إلا إذا أمن الاختلاف .

السابع: أن يجيز الشيخ فيقول: أجزت لك تروى على ماصح من مسموعاتي أو مؤلفاتي أو كتاب كذا قال الآمدى:

وقد اختلفوا في جواز الرواية بالإجازة: فنعه ابوحنيفة، وابوبوسف، وجوزه أصحاب الشافعي ، واكثر المحدثين ، فعلى هذا يقول أجاز لى فلان كذا، وحدثني وأخبرني إجازة ، وفي إطلاق حدثني وأخبرني مذهبان: الاظهر وعليه الاكثر أنه لا يجوز ، وصححه ابن الصلاح أيضاً ، و نقل عن الشافعي قولين في جواز الرواية بالإجازة (٢) ، ومقتضي كلام المصنف صحة الإجازة لجميع الاثمة الموجودين ، أو لمن يوجد من لسل فلان .

وفيهما خلاف رجح ابن الحاجب فى الأولى أنه يجوز ، ولم يرجح فى الثانية شيئاً (٣) ، وصحح ابن الصلاح فى الثانية أنه لا يجوز ، ولم يصحح فى الآولى شيئاً قال : واختلفوا فى جواز الإجازة للصبى الذى لم يميز ، وجواز الإجازة بما لم يتحمله الجيز ليرويه الجاز إن انفق أن الجيز تحمل ، ثم صحح الجواز فى الآولى والمنع فى الثانية : قال الآمدى ، وإذا غلب على ظنه الرواية فيجوز له روايته ، والعمل به عند الشافهى وأبى يوسف ومحد خلافا لابى حنيفة(٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ١ / ٢٨١ ) . (٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإحكام ( ١ / ٢٨١ ) .

فإن قيل: أهمل المصنف الوجادة ، وهى أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها ، فإنه يجب على الواقف عليها أن يعمل بها إذا حصلت الثقة بقوله ، وإن لم يكن له من الكاتب رواية كا نقله ابن الصلاح عن الشافهي رضي الله عنه وصححه .

### المسألة الثائشة في المراسيــل

قال البيضاوى: (لا تقبل المراسيل خلافا لآبي حنيفة، ومالك رضى الله عنهما ، لنا: أن عدالة الآصل لم تعلم فلا تقبل ، قبل: الرواية تعديل . قلنا: قد يروى عن غير العدل . قيل: إسناده إلى الرسول يقتضى الصدق . قلنا: بل السماع . قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت . قلنا: لظن السماع ) .

### معنى المراسيــل

المرسل فى اصطلاح جمهور المحدثين عبارة عن: أن يترك التابهى ذكر الواسطة بينه و بين النبي عِيَّلِيَّةٍ فيقول: قال رسول الله عِيَّلِيَّةٍ ، وسمى بذلك لكونه أرسل الحديث أى أطلقه ، ولم يذكر من سمعه منه ، فإن سقط قهل الصحابى فيسمى منقطعاً ، وإن كان أكثر فيسمى معضلاً . ومنقطعاً .

وأما في اصطلاح الأصوليين فهو: قول العدل الثقة الذي لم يلق النبي عِبْنَالِيَّةِ قال رسول الله عِبَنِالِيَّةِ ، هكذا فسره الآمدي .

ذكر ابن الحاجب وغيره نحوه أيضاً ، وهو أعم من تفسير المحدثين ، وقد اختلفوا في قبوله فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى المنع منه إلامسائل ستهرفها ، واختاره الإمام ، والمصنف ونقله أبن الصلاح عن جمهور المحدثين ، وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله في المحصول إلى قبوله ، ونقله الامدى عن الائمة الثلاثة ، واختاره حتى بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند ، لانه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ولم يلتزم صحته ، وذهب ابن ألحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم ، وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، وأئم النقل مطلقاً (١) .

(قوله: لنا) أى الدليل على ردها أن قبول الحنبر مشروط بمعرفة عدالة الراوى كما تقدم بيانه ، وعدالة الأصل فى المرسل لم تعلم ، لأن معرفتها فرع عن معرفة اسمه ، فإذا لم نعلمه تعين رده .

### أدلة انخالفين

تمسك الخصم بثلاثة أدلة، الأولان إعتراض على ماقلناه، والثالث دليل على مدعاه .

أحدها: أن رواية الهدل عن الأصل المسكوت عنه تهديل له ، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ، ولم يبين حاله لكان ملبساً غاشا ، قلنا : لانسلم ، فإن العدل قد يروى عن غير العدل أيضاً . ولهذا لو سئل الراوى عن عدالة الأصل جاز أن يتوقف . قال فى المحصول : وقد يظن عدالته فيروى عنه وليس بعدل عند غيره .

الثانى : أن إسناد الحديث المرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضى صدقه ، لأن إسناد الكذب ينافى المدالة وإذا ثبت صدقه تمين قبوله ، قلنا : لانسلم أن إسناده يقتضى صدقه . بل إنما يقتضى أن يكون قد

<sup>(</sup>١) انظر فى هذه المسألة: الإحكام (٢٩٩/١) والمختصر مع العضد (٢/٤٧) والمحصول (٢ / ٢٤ ) وما بعدها ،

ممع غيره برويه عن النبي عَيَّالِيَّةٍ ، وذلك الغير لايعلم كذب ، بل يعلم صدقه أو يجيل حاله .

الدليل الثالث: ان الصحابة ارسلوا أحاديث كثيرة، أى لم يصرحوا فيها - بسماعهم من الذي وتشيئية بل قالوا: قال رسول الله وتشيئية ، وأجمع الناس على قبولها قلنا: إنما قبلت ، لانه يغلب على الظن أن الصحابي سمعها من الذي وتشيئية ، والعمل بالظن واجب ، قال في المحصول: فإذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا، وسمى الاصل الذي رواه عنه وجب قبوله أيضاً. قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل(١).

وحاصل هذا الجواب : منع كون ذلك من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تيقنا أن الصحابي لم يسمعه ، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضاً ، وهذا موافق لكلامه أولا ، فإنه أطلق عدم قبول المرسيل ، ولم يفصل بين الصحابي وغيره فاغهم ذلك كله ، واجتنب غيره ، واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة مع أن المروى عنه صحابي مثله ، والصحابة من قبول مراسيل الصحابة مع أن المروى عنه صحابي مثله ، والصحابة ، عسدول فقال بعضهم : لاحتمال دوايته له عن التابعين . وقال القرافي : لاحتمال دوايته عن محابي قام به مانع ، كما عز ، وسارق رداء صفوان (٢).

## فرعان

قال البيضاوى( فرعان ـ الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم .

النانى: إن أرسل ثم اسند قبل، وقيل: لا، لأن إهماله يدل على الضعف). أقول: المرسل إذا تأكد بشىء بحيث يغلب على الظن صدقه، فإنه قبل و يحصل ذلك بأمور:

<sup>(</sup>١) انظر المحصول (٢/ ٢٤ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح تنقيم الفصول ص ٣٨٠٠

منها: أن يكون من مراسبل الصحابة أو أسنده غير مرسله. وإن لم تقم الحجة بإسناده لكونه ضعيفاً كما صرح به فى المحصول(١) ، أو ارسله راو آخر يروى من غير شيوخ الأول ، أو عضده قول صحاب، أو قول اكثر أهل العلم ، أو عرف من حال الذى أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يقبل قوله كمر اسيل سعيد ، وهذه الستة نص عليها الشافعي ،

ومن نقلها عنه الآمدى ، وكذا الإمام(٢) ماعدا الآول ، وزاد غيرهما على هذه السنة القياس أيضاً ، واقتصار المصنف على شيئين فقط لامهنى له ، ومخالف لاصليه الحاصل والمحصول ، فإن قيل : مافائدة قبوله ، والآخذ به إذا تأكد بقياص أو بمسفد آخر صحيح مع أن القياس والمسند كافيان في إثبات الحمكم ؟ قلنا : فائدته في القرجيح عند تمارض الاحاديث ، فإن أحد الحديثين المقبولين يرجيح على الآخر إذا عضده قياس أو حديث آخر مقبول ، وقد اعتقد ابن الحاجب أن هذا المؤال لاجواب عنه وليس كذلك لما قلناه .

## الفرع الشانى الراوى إذا أرسل حديثاً ثم أسنده قبل

اعلم أن الراوى إذا أرسل حديثاً مرة، ثم أسنده أخرى , أو وقفه على الصحابى ، ثم رفعه فلا إشكال فى قبوله ، وبه جرم الإمام وأتباعه ، وأما إذا كأن الراوى من شأنه إرسال الآحاديث إذا رواها ، فانفق أن روى حديثاً مسنوداً فنى قبوله مذهبان فى المحصول ، والحاصل من غير ترجيح ، وهذه هى مسألة الكتاب ، فافهم ذلك أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه ، وعلى هذا قال الشافعي كما قاله فى المحصول : لا أفبل

 <sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٢٢٨ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (١/ ٩٩٩) والمحصول (٢/ ٢٢٨ وما بدها).

شيئاً من حديثه إلا إذا قال فيه: حدثني أو هممت دون غيرهما من الألفاظ الموهمة ، وقال بمض المحدثين لا يقبل إلا إذا قال: سممت خاصة .

والمذهب الثانى: لا يقبل لأن إهماله لاسم الرواة بدل على علمه بعضفهم، إذ لو علم عدائتهم لصرح بهم، ولاشك أن تركه للراوى مع علمه بضعفه خيانة وغش، فإنه إبقاع فى العمل بما ليس بصحيح، وإذا كان خائنا لم تقبل روايته مطلقا هذا حاصل ماقاله الإمام، وجوابه: أن ترك الراوى قد يكون لنسيان اسمه، أو لإيثار الاختصار. وذكر فى المحصول بعد هدنه المسألة: أن الراوى إذا سمى الاصل باسم لا يعرف به فهو كالمراسيل(۱)،

وذكر إمام الحرمين مثله فإن قال: وقول الراوى أخبرنى رجل أو عدل مو ثوق به من المرسل أيضا، قال: وكذلك كتب رسول الله عَلَيْكُنْ اللهِ الله عَلَيْكُنْ اللهِ عَلْكُنْ اللهِ عَلَيْكُنْ اللهِ عَلَيْكُنْ اللهِ عَلَيْكُنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

## المسألة الرابعــة فى نقل الحديث بالمعنى

قال البيضاوى (الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين. لنا: أن النترجمة بالفارسية جائزة، فبالعربية أولى. قيل: يؤدى إلى طمس الحديث. قلنا: لما تطابقا لم يكن ذلك).

أقول: اختلف العلماء في نقل حديث رسول الله وَيُتَطَلِّقُو بَلْفظ آخر غير لفظه على ثلاثة أفوال:

القول الأول: يجوز ذلك بممنى أنه لا حرمة فيه ، ولكن الأفضل

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر: البرهان (١/ ٦٢٣) .

نقل الحديث باللفظ الذي سمع من الرسول عليه السلام. وهذا القول جمهور العلماء \_ وهو الحتار للبيضاوي \_ وشرطوا لذلك شروطا:

أن يكون الناقل عالما بمدلولات الألفاظ.

٣ ــ أن يكون اللفظ الثانى مفيدا لما يفيده الأول من غير زيادة
 ولا نقصان .

ت أن يكمون مساويا الأول في الجلاء والحفاء. فإن فقد شرط من ذلك لم يجز النقل إلا باللفظ الأول.

القول الثانى : لايجوز النقل بالمهنى مطلقا بل يحرم وهو قول ابن سيرين، وأبى بكر الرازى من الحنفية الممروف بالجصاص .

القول الثالث: التفصيل ، إن كان اللفظ مرادفا جاز وإلا فلا ،

## الأدلة

استدل أصحاب الرأى الأول بما يأتى :

السلط المسابة بنقلون الحديث الذي قبل في الواقعة الواحدة بالفاظ مختلفة مع أن الذي صدر من الرسول فيها لفظ واحد، فلو لم يكن ذلك جائزا ما أقدموا عليه، لأن الصحابة لا يفعلون المحرم مع علمهم بأنه محرم، ولك جائزا ما أقدموا عليه، لأن الصحابة يسمعون الأحاديث من الرسول عليه السلام ولا يكتبونها، لأن أكثرهم لا يعرف الكتابة ؟ وكانوا يروونها بعد أرمان طرويلة من صاعها على حسب ما تقتضيه الحاجة. وذلك موجب لنسيان اللفظ الذي سمعوه، فلوكان النقل بالمعنى غير جائز لتعين عليهم كتابتها حتى يتسنى لهم الرجوع إليها بألفاظها، وحيث لم تثبت الكتابة عنهم جاز النقل بالمعنى ،

لنقل الحديث، نالعربية إلى غيرهامن اللغات كالفارسية والهندية لمن لا يعرف العربية جائز اتفاقا، لتعلم الاحكام، والتفقه في الدين، مع

أَن تَلَكَ اللَّمَاتَ تَخَالُف العربية لَفظاً ومَعَنى ، فجواز نقله إلى العربية أُولى ، لانها أقرب لفظاً ، وأوفى مقصوداً عن اللَّمَات .

ورد هذا الدليل بأن ثلنقل فيما ذكر جائز للضرورة ـ وهى عدم ممرفة العربية ، ولا يلزم من جو از النقل للضرورة الجو از لغيرها ، لأن الضرورة تقدر بقدرها .

واستدل أصحاب الرأى الثاني بما يأني :

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: « نضر الله أمرها سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه إلى غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، (١) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن النبي عَلَيْكِلِيَّةٍ دعا لمن سمع حديثه فأداه كما سمع ، والتشبية لايتم إلا إذا أداه بلفظه ومعناه ، وفي هذا إشعار بأن من نقل الحديث بالمعنى لايستحق هذا الثناء ، لأنه ارتكب أمراً لايستحق عليه المدح ، وبذلك يكون الحديث دالا على عدم جواز النقل بالمعنى .

٧ - نقل الحديث بالمنى بؤدى إلى بحو معناه واندراسه لأن أفصى ما يجتهد فيه الناقل هو تخير الألفاظ التي توافق ألفاظ الحديث ، وذلك متعذر عليه ، لأن العلماء مختلفون في معانى الألفاظ وفهم دقائقها ، فالراوى عند نقل الحديث بلفظ آخر قد تفو ته تلك الدقائق التي اشتمل عليها اللفظ الأول ، ويقال ذلك في الطبقة النانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى الطبقة المنانية وما بعدها حتى تأتى الطبقة النانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى الطبقة المنانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى الطبقة النانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى المنانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى الطبقة النانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى المنانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى المنانية وما بعدها حتى تأتى المنانية وما بعدها حتى تأتى المنانية والثالثة و النانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى المنانية والثالثة وما بعدها حتى تأتى المنانية والثالثة ويتا كنانية ويتانية و

<sup>(</sup>١) رواه الترمذى: كتاب العلم ـ باب: ماجاء فى الحث على تبليبغ السماع ٢٦٥٧، وصححه ، كما رواه أحمد فى المسند (١/ ٢٣٧) من حديث عبد الله ابن مسعود . قال ابن حجر : رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبى حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي وقال : سنسده حسن . انظر : فيض القدير (٦/ ٢٨٤) .

الأخيرة ، فيصبح التفاوت فاحشاً بحيث لايبتى تناسب بين اللفظ الأول والاخير ، فالنقل ممتنم لذلك .

يناقش الدليل الأول: بأنمن أدى الحديث أداءا حافظ فيه على المهنى الذي تضمئه لفظ الرسول عليه السلام من غير زيادة ولا نقصان يكون مؤديا لما سمع كما سمع ، لأنه لم يزد فيه ولم ينقص ، فالحديث لا دلالة فيه على منع النقل بالمعنى .

ويناقش الدليل الثانى: بأن النقل بالمعنى مع وجود الشروط السابقة فى كل طبقة لا يؤدى إلى طمس المعنى وإندراسه ، ولا يوجب التفاوت الفاحش كما تقولون ،

واستدل المفصل بأن النقل باللفظ المرادف لا يغير المعنى ، ضرورة أن اللفظين بممنى واحد فلا يترتب على النقل ضرر فكان جائزاً .

أما النقل بلفظ غير مرادف فإنه يوجب التفاوت الفاحش بين الأصل والفرع وذلك ممنوع.

ورد ذلك بأنه لا معنى لهذا التفصيل بعد إشتراط ماسبق من الشروط.

### المسألة الخامسة ف إنفراد الثقة بالزيادة

قال البيضاوى: (الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد الجالس قبلت الزيادة، وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ، ولم يغير إعراب الباقى، وإن لم يجز الذهول لم تقبل ، وإن غير الإعراب مثل: دفى كل أربعين شاة شاة أو نصف شاة ، طلب الترجيح، فإن زاد مرة وحدنى أخرى فالاعتبار بكثرة المرات).

أفول: إذا روى اثنان فصاعدا حديثا، وإنفراد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر نظر، فإن كان مجلس اوى الزيادة غير مجلس المسك عنها فلا إشكال

فى قبوطًا، وإن كان الجلس واحداً نظرنا فى الذين لا يروون الزيادة، فإن كانوا عدداً كثيراً لا يجوز فى العادة ذهو لهم عما ضبطه الواحد رددناها، وإن جاز عليهم الذهول فإن كانت الزيادة تغير إعراب الباقى كما إذا روى دفى أربعين شاة شاة ، (١).

وروى الآخر نصف شاة : فيعارضان ، ويقدم الراجح منهما ، لأن الحدهما يروى ضد مايرويه الآخر، إذ الرفع ضد الجر، وإن لم يتغير الإعراب قبلت خلافا لابي حنيفة ، لان الراوى عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها ، كما لو انفرد بنقل حديث ، ويحمل الحال على أن يكون الممسك عن الزيادة قد دخل فى أثناء المجلس ، أو على أية بمن برى نقل بعض الحديث ، أو على أن الذي على أن الذي على النادة في أن الذي على أن الذي على الحديث فى ذلك المجلس مر تين ولم يحضر فى مرة الزيادة .

ومثال ذلك قوله مَيَّالِيَّةِ: ﴿ فَى زَكَاهُ الفَطْرِ عَلَى كُلَّ حَرَّ أَوْ عَبْدُ ذَكُرُ الْفَالِينَ الْفُرَدُ بِهِ مَالِكُ ، وَلَذَلْكُ أَوْ أَنْى مِنَ الْمُسلِمِينَ ، (٢) فَإِن التقييد بِالمُسلِمِينَ انفرد بِهِ مَالِكُ ، وَلَذَلْكُ

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديثين روى أحدهما عبد الله بن عمر ، والثانى رواه على ابن أبي طالب ـ رضى الله عنهم جميعا ـ ولفظه : . . . . وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة ، رواه أبو داود : كتاب الزكاة ـ باب فى زكاة السائمة ، والترمذى : كتاب الزكاة ـ باب ماجا م فى زكاة الإبل والغنم ، وابن ماجه : كتاب الزكاة ـ باب صدقة الغنم ، وأحمد فى المسند (٢/١٥) .

<sup>(</sup>۲) الحديث صحيح رواه البخارى: كتاب الزكاة ـ باب فى فرض صدقة الفطر، ومسلم: كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر على المسلمين، من حــــديث ابن عمر رضى الله عنهما ولفظه: وفرض رسول الله على المهد صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والآثى والصغير والحبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كا أخرجه الله مذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والشافعى.

لم يشترط أبو حنيفة الإسلام فى العبد المخرج عنه ، وسكت المصنف عما إذا لم يعمل هل العدد المجلس أو اتحد ، قال فى الاحكام : الحكم فيه على ماذكرناه عند الاتحاد ، وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد ، وهذا التفصيل الذى ذكره فى الكتاب اختاره الامدى فقط ، فإن ابن الحاجب لم يذكر تغير الإعراب .

وصرح بعدم إشتراطه أبو عبد الله البصرى ، وأما الإمام فشرط فى القبول مع ما قلناه أن لا يكون الممسك عن الزيادة اضبط من الراوى لها ، وأن لا يصرح بنفيها ، فإن صرح بنفيها فقال إنه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله ذكر أو أنى ، ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظارى له فإنهما يتعارضان .

و فصل بمضهم فقال: إن كان راوى الزيادة واحداً والساكت عنها أيضاً واحداً قبلت ، وإن كان الساكت جماعة فلل . واختار الآنبارى شارى البرهان: أن الراوى إن اشتهر بنقل الزيادات فى وقائع فلا تقبل روايته ، لآنه منهم وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت ، قال ابن الحاجب: وإذا أسند الحديث وأرسلوه ، أو رفعه وو قفوه ، أو وصله و قطعوه في كان علم السابق (١) .

(قوله: فإن زاد) يعنى أن الراوى الواحد إذا زاد فى الحديث مرة، وحذف أخرى، أى والحالكا تقدم من اتحاد المجلس، والإعرابكا صرح به فى المحصول، فالاعتبار بكثرة المرات لأن الاكثر أبعد عن السهو إلاأن يقول الراوى سهوت فيها، ثم تذكرت فتأخذ بالآقل، فإن تساويا أخذنا

<sup>(</sup>۱) انظر : الإحكام ( ۲۸۷/۱) والمحصول ( ۲۳۳/۲ ) والمختصر مع الشرح ( ۲ / ۲۲ ) . • ( ۲ / ۲۱ ) • ( ۲ / ۲۱ ) • ( ۲ / ۲۱ )

بالزيادة كما قاله في المحصول ، لأن السهو في نسيان ماسمع أكثر من إثبات مالم يسمع (١).

## فرعارن

أحدهما: إذا سمع خبراً فاراد نقل بعضه وحدف البعض ، فإن لم يكن المحدوف متعلقاً بالمذكور كقوله عليه الصلاة والسلام: والمؤمنون تسكافاً دماؤهم ويسمى بذمتهم أذناهم ، (٢) جاز الحدف كما نقله ابن الحاجب عن الاكثرين .

وقال الآمدى: إنه لايمرف فيه خلاف، وإن كان متعلقا به بأنوقع غاية أو سبباً أو شرطا فلا يجوز وذلك كنهيه عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، ونقل إمام الحرمين في البرهان عن الشافعي كلاماً صريحاً في منع القسم الثاني، وظاهراً في جواز الأول (٣).

الثانى : اختلفوا فى الاحتجاج بالقراءة الشاذة ، وهى التي لم تنقل بالتواتر فاختار الآمدى ، وابن الحاجب أنه لايحتج بها ونقله الآمدى عن الشافهى ، وقال فى البرهان : إنه ظاهر مذهب الشافهى ، لآن الراوى لم ينقلها خبراً ، والقرآن لايثبت إلا بالتواتر (٤).

وخالف أبو حنيفة : فذهب إلى الاحتجاج بها ، وبنى عليه وجوب

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ٣ / ٢٣٤ ، ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود :كتاب الديات ـ باب إيقاد المسلم بالـكافر ٣٠٥٠ ، والنسائى :كتاب القسامة ـ باب القود بين الاحراد ( ٨ / ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المختصر مع الشرح ( ٢ / ٧٧ ) والإحكام ( ٢ / ٢٨) والبرهان ( ١ / ٦٥٨ – ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المراجع السابقة .

التنابع في كفارة الهيان لقراءة ابن مسفود(١) و فصيام ثلاثة أيام متنابعات ٥(١).

## وقىد رجح ذلك القاضيان : أبو الطيب(٣) .

(١) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى ، أبو عبد الرحمن ، من أكابر الصحابة ، ومن السابقين إلى الإسلام توفى سنة ٣٢ ه (حلية الأولياء ١/٤٢) ، صفة الصفوة ١/٤١) .

(۲) سورة المائدة الآية مم والقراءة المتواترة ليس فيها لفظ و متتابعات ، وكانت مكتوبة في مصحف عبد الله وهو من المصاحف التي أمر و عثمان ، رضى الله عنه بحرقها ، وكانت عبارة عن كتابات خاصة كان يكتبها بعض الصحابة لا نفسهم ، وهي غير المصحف الذي أمر سيدنا أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ بكتابته وهو الذي وصل إلينا بالتواتر ، والفراءة الشاذة وإن لم تسم قرآنا، إلاكثيراً من العلماء أزلوها منزلة خبر الآحاد ، إن لم ترد عليه ، ورجحوا العمل بها ، على أنها تفسر الفراءة المتواترة وتبيين المراد منها .

قال أبو عبيد فى فضائل القرآن : , المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها ، كقراءة عائشة وحفصة , والصلاة الوسطى : صلاة العصر ، وقراءة ابن مسعود , فاقطعوا أيمانهما ، وقراءة جابر (فإن الله من بعد إكراهين لهن غفور رحيم ) .

قال: فهذه الحروف ومأشاكاما قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة، ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأفوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف: معرفة صحة التأويل.

انظر: الانقان ( ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ ) جمع الجوامع بحاشية البناني ۱ / ۲۳۲ ، الإحكام للآمدى ۲/۹۲۱،أصول الفقه الإحكام للآمدى ۲/۹۲۱،أصول الفقه الميسر د . شعبان إسماعيل ( ۱ / ۸۲) وما بعدها ، ففيه تفصيل أكثر .

(٣) هو : طاهر بن عبد الله بن طاهر ، أبو الطيب الطبرى ، الشافعى ،
 الإمام الجليل ، الفقيه الأصولى ، القاضى ، توفى سنة ٠٥٤ ه .

انظر: (شدرات الدهب ٢٨٤/٣ ، طبقات الشافعية للسبكي ه ١٢١) .

والحسين(١) ، والرويانى(٢) والرافعى ، تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد ، وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر .

(١) هو : حسين بن محمد بن أحمد المروزى ، من كسار أصحاب القفال، ومن خيرة أصحاب المذهب الشافعي . توفي سنة ٤٦٢ .

انظر: (طبقات الشافعية للسبكي ٤ / ٣٥٦، العبر ٣ / ٢٤٩) .

(٢) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد، أبو المحاسن الروياني ، أحمد أثمـة المذهب الشافعي ، كان يلقب و فخر الإسلام، من مؤلفاته و البحر، و و الحلية ، في الفقـه . قتله الملاحدة حسداً سنة ٢٠٥ه (وفيات الاعيان

٢ / ٣٦٩ ، شذرات الذهب ٤/٤ ) .

عِب (لرَّحِيُ (الْخَرَّيُّ الْكَتَابِ الثَّالَثِ الْكَتَابِ الثَّالَثِ الْكَتَابِ الثَّالَثِ الْكِيرِيُّ (الْفِرُونَ لِيَّ فَي الإِجْمَاعِ فَي الإِجْمَاعِ الْمُعَامِينَ الْإِجْمَاعِ الْمُعَامِينَ الْإِجْمَاعِ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِعُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِعُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِعُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

قال البيضاوى : (الكمناب الثالث : في الإجماع ، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد عِلَيْكُ على أمر من الأمور وفيه ثلاثة أبواب :

# البائيالاول

فی بیان کونه حجة ـ وفیه مسائل

الأولى: قيل ـ محال كاجتماع الناس فى وقت واحد على مأكول واحد، وأجيب: بأن الدواعى مختلفة ثمة ، وقيل : يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم، وجواز خفاء واحد منهم وخموله ، وكذبه خوفا أو رجوعه قبل فتوى الآخر، وأجبب: بأنه لا يتعذر فى أيام الصحابة فأنهم كانوا محصورين قليلين).

### تعسريف الإجماع

الإجماع يطلق فى اللغة على العزم، قال الله تعالى: (فأجمعوا أمركم وشركه ، كم)(١) أى اعزموا ، وعلى الاتفاق يقال: أجمعوا على كذا ، أى انفقوا عليه . مأخوذا عما حكاه أبو على الفارسي فى الإيضاح ؛ أنه يقال أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع ، كقولهم : أبقل المكان وأثمر أى صار فا بقل وثمر .

وفى الاصطلاح ماذكره المصنف، وهو الفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ على أمر من الامور.

(١) سورة يونس من الآبة ٧١.

( فقوله ؛ اتفاق ) جنس ، والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو مافي معناهما من التقرير والسكوت عند من يقول : إن ذلك كاف في الإجماع وقول أهل الحل والعقد أي المجتهدين ، فرج بذلك اتفاق العوام ، وأتفاق بعض المجتهدين ، فإنه ليس بإجماع .

وقوله؛ (من أمة محمد عِلَيْكُونُ) احترز به عن اتفاق المجتهدين من الامم السالفة ، فإنه ليس بإجماع أيضاً ، كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الآمدى هنا ، ونقله في اللمع و الاكثرين، وذهب أبو إسحق الإسفر ايني وجماعة إلا أن إجماعهم قبل منخ ملتهم حجة ، وحكى الآمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع ، واختار وقف .

وقوله: (على من الأمـــور) شاءل الشرعيات ، كحل البيع واللغويات ككون الفاء واللغويات ، كحون الفاء للتعقيب ، والمعقليات كحدوث العالم ، وللدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية ، فالأولان لأنزاع فيهما .

وأما النالث: فمنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال: ولا أثر الإجماع في العقليات ، فإن المتبع فيها الآدلة القاطعة ، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق ، والمعروف الآول وبه جزم الإمام ، والآمدى ،

وأما الرابع: ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام ، والآمدى ، واتباعهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالإجماع : ولقصد شمول الآربعة أردف المصنف الآمر بالآمور ، فإن الآمر المجموع على الآوامر مختص بالقول بخلاف المجموع على الآمور ، وهذا وإن كان مجازا فى الحد لكنه جائز عند فهم المراد كانص عليه الغزالى فى مقدمة المستصنى (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول (۲/۳ وما بعدها) واللمع للشيرازى ص ٥٥، والإحكام للآمدى (۱/۲۱) والبرهان (۱/۲۲) والمختصر مع الشرح (۲/۳۰) والمستصنى ص ۱۳۷ طبعة الجندى.

وهذا الحد فيه نظر من وجوه :

أحدما : ما أورده الآمدى و أبن الحاجب وهو عدم تقييده بكون أهل الحل والمقد من عصر واحد ولابد منه .

الثانى: أن هذا الحد منطبق على انفاق الآمة فى حياة الذي وَاللّهُ بدونه، مع أنه قد تقدم من كلام المصنف فى النسخ فى الكلام على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أن الإجماع لا ينمقد فى حياة الذي لأنه لولم يوافقهم لم ينعقد لكونه بعض الآمة، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم، نعم الصواب انعقاد الإجماع فى الصورة التى ذكر ناها، لانه عليه الصلاة والسلام قد شهد لامته بالمصمة كما سيأتى فى الادلة بل لو شهد بذلك الواحد من أمته لكان قوله وحده حجة قطعاً ولم يتعرض الآمدى ولا ابن الحاجب لهذه المسالة.

الثالث: المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول لقول المجتهد الواحد إذا لم يكن في العصر غيره ، فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه عجمة ، وتعبير المصنف بالانفاق ينفيه ، فإن الانفاق إنما يكون من اثنين فصاعداً . نعم حكى الآمدى وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح (١) .

وإذا قلمنا بالأول فتغير اجتهاده فني الآخذ بالثانى نظر يحتاج إلى تأمل، وكذلك لو حدث مجتهد آخر وأداه اجتهاده إلى خلافه .

واعلم أن البحث فى الإجماع يقع فى ثلاثة أمور: فى حجيته ، وأنو أعه وشرائطه ، فلذلك جمل المصنف هذأ الكتاب مشتملا على ثلاثة أبواب لبيان الامور الثلاثة .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٩٣ ) والإحكام للآمدى (١٤٧/١ ) والمختصر مع شرح العضد (٢ / ٢٩) .

# المسألة الأولى في إثبات الإجماع

بدأ بالكلام على كونه حجة لكن الاحتجاج به متوقف على بيان إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه فلذلك قدم الكلام فيهما:

(فقرله: قيل محال إلخ) يعنى أن بعضهم ذهب إلى أن الإجماع محال، لأن اجتماع الجم المفقير والخلق الكرثير على حكم واحد مع اختلاف قرائحهم ممتنع عادة كما يمتنع اجتماعهم فى وقت واحد على مأكول واحد، وجوابه: أن دواعى الناس مختلفة نمية ، أى فى المأكول لاختلافهم فى الشهوة والمزاج والطبيع فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحيكم فإنه تابيع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل أو ظاهر.

(قوله: وقيل يتعذر) أى ذهب بعضهم إلى أن الإجماع ليس محالا، والكمنه يتعذر الوقوف عليه ، لأن الوقوف عليه إنما يمكن بعد معرفة أعيانهم، ومعرفة ما غلب على ظنهم ومعرفة اجتماعهم عليه فى وقت واحد والوقوف على الثلاثة متعذر.

وأما الآول: فلانتشارهم شرقا وغرباً ، ولجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيراً أو محبوساً فى مطمور أو منقطعاً فى جبل ، ولانه يجوز أن يكون فيهم من هو خامل الذكر لايعرف أنه من المجتهدين.

وأما الثانى : فلاحتمال إن بعضهم يكذب فيفتى على خلاف اعتقاده خوفا من سلطان جائز ، أو مجتهد ذى منصب أفتى بخلافه .

وأما الثالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر، والآجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد رضى الله عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وأجاب المصنف رحمه الله: بأن الوقوف عليه لايتعذر في أيام الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز،

ومن خرج منهم بعد فنح البلاد كان معروفا فى موضعه ، وهذا الجواب ذكره الإمام فقال : والإنصاف أنه لاطريق لنا إلى معرفته إلا فى زمان الصحابة ، وعلل بما قلناه . نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة فالاصح عند الإمام والامدى وغيرهما أنه يكون حجة (١) .

وقال أهل الظاهر: لايحتج إلا بإجماع الصحابة، وهو رواية لأحمد .

### فى حجية الإجماع

قال البيضاوى: ( الثانية : أنه حجة خلافاللنظام ، والشيمة، والخوارج، لنا : وجوه :

الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحسدى) الآية، فيكون محرما، فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما: قيل: رتب الوعيد على الدكل . قلنا: بل على كل واحد وإلا لنا ذكر المخالفة . قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف قلنا : لا وإن سلم لم يضر ، لأن الهدى دليل النوحيد والنبوة . قيل: لا يوجب تحريم كل ماغاير. قلنا: يقتضى الجواز الاستثناء . قيل: السبيل دليل المجمعين . قلنا: حمله على الإجماع أولى العمومه . قيل: يجب اتباعهم فيا صاروا به مؤمنين . قلنا: الترك حيد نشر سبيلهم ، قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح . قلنا: كانباع الرسول عليه الصلاة والسلام . قيل: المجمعون أثبتوا بالدليل . قلنا: كانباع الرسول عليه الصلاة والسلام . قيل: المجمعون أثبتوا بالدليل . قلنا: خص النص فيه . قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . قلنا: بل في كل عصر لأن قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة . قلنا: بل في كل عصر لأن

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول (۲/۳) والإحكام (۱/۲۱) والمختصر (۲/۲۹)٠

أقول: ذهب الجهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام، والشيعة، والحنوارج، فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضى الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون وأما النظام فإنه لم يفسر الإجماع با تفاق المجتهدين كاقلفا بل قال: كما نقله عنه الآمدى: إن الإجهاع هو كل قول يحتج به (١).

وأما الشيمة فإنهم يقولون : إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا ، بل لاشتماله على قول الإمام الممصوم ، وقوله بانفراد، عندهم حجة كما سيأتي فى كلام المصنف ،

وأما الخوارج فقالوا : كما نقله القرافى فى الملخص : أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة ، وأما بعدها فقالوا : الحجة فى إجماع طائفتهم لاغير ، لأن العبرة بقول المؤمنين ، ولا مؤمن عنسدهم إلا من كان على مذهبهم ، وكلام المصنف تبعاً للإمام يقتضى أن النظام يسلم إمكان الإجماع، وإنما يخالف فى حجيته ، والمذكور فى الأوسط لابن برهان ، ومختصر ان الحاجب ، وغيرهما أنه يقول باستحالته (٧).

### الأدلة

استدل الجمهور على حجية الإجماع بثلاثة أدلة :

الأول: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَشَاقَقُ الرَّسُولُ مَنْ بَعْدُ مَاتَبَانِ لَهُ الْحَدَى وَيَتَبِيعُ غَيْرُ سَبِيلُ المؤمنينُ نَوْلُهُ مَا تُولُى وَنَصَلُهُ جَهِنُمُ وَسَاءَتُ مَصَيْرًا ﴾(٣) .

وجه الدلالة: بأن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد حيث قال: (نوله ما تولى و نصله جهنم) فيلزم أن يكون انباع

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (١/١٤٧).

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام ابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية ١١٥ .

غير سبيل المؤمنين محرما، لأنه لو لم يكن حراما لما جمع بينه و بين المحرم الذي هو المشافة في الوعيد، فإنه لا يحسن الجمع بين حرام وحدلال في وعيد بأن تقول مثلا: إن زنيت وشربت الماء عاقبتك، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب انباع سبيلهم، لانه لا مخرج عنهما أى لا واسطة بينهما ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة، لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو العمل أو الاعتقاد.

# مناقشة هذا الدليل

اعترض الخصم على هذا الدليل بنسمة أوجه:

أحدها: أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل، أى على المجموع المركب من المشاقة وأتباع غــــير سبيل المؤمنين ، فيكون المجموع هو المحرم، ولا بلزم من تحريم الما تحريم كل واحد من أجزاء كم تحريم الاختين .

والجواب: أنا لا فسلم أنه رتب الوعيد على المكل، بل على كل واحد، إذ لو لم يكن مرتبا على كل واحد لمكان ذكر مخالفة المؤمنين، يعنى اتباع غير سبيلهم لغوا لا فائدة له، لأن المشاقة مستقلة في ترتيب الوعيد، وكلام الله ـ سبحانه و تعالى ـ يصان عن اللغو، وهذا الجواب ليس فى المحصول ولا فى الحاصل وهو أولى بما قالاه.

الثانى: سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما لسكن لانسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقا ، بل بشرط تبين الهدى ، فإن تبين الهدى شرط فى المعطوف عليه لقوله تعالى : (من بعد ما تبين له الهدى ) والشرط فى المعطوف عليه شرط فى المعطوف لكونه فى حكمه ، والهدى عام لا قترانه و بأل ، في كون حرمة ا تباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع انواع الهدى ، ومن جملة أنواع الهدى دليل الحركم الذى أجمعوا عليه ، وإذا تبين ذلك استغنى به عن الإجماع فلا يبق للتمسك بالإجماع فائدة .

وأجاب المصنف رحمه الله بوجهين ؛

أحدهما: لا نسلم أن كل ما كان شرطا فى المعطوف عليه يكون شرطا فى المعطوف ، بل العطف إنما يقتضى النشريك فى مقتضى العامل إعرابا ومدلولا كما تقدم غير مرة .

الثانى: سلمنا أن الشرط فى المعطوف عليه شرط فى المعطوف لكن لا يضرنا ذلك، فإنه لا نزاع فى أن الهدى المشروط فى تحريم المشافة إنما هو دليل النوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية، فيكون هذا الهدى شرطا فى انباع غير سببل المؤمنين ونحن نسله.

الاعتراض الثالث: صلمنا أن قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) توجب تحريم المخالفة لكن لفظ «غـــبر» وسبيل» مفردان والمفرد لا عموم له ، فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غاير سبيلهم، بل يصدق بصورة وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه .

والجواب: أنه يقتضى العموم لما فيه من الإضافة ، ويدل عليه أن يصح الاستثناء منه ، فيقال: إلا شبيل كذا ، والاستثناء معيار العموم ، واعلم أن إضافة دغير ، ليست للتعريف على المشهور ، وفى التعميم بمثلها نظر يحتاج إلى تأمل ، فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضيه ، ويكون العموم تابعا للنعريف كما كان الإطلاق تبعا للتنكير ، وكما لو زيدت لام التعريف فى جمع من الجموع فإنها لا تقتضى التعميم لعدم التعريف .

الرابع: لا نسلم أن السبيل هو قول أهل الإجماع، بل دليل الإجماع وبيانه أن السبيل لفة: هو الطريق الذي يمشى فيه ، وقد تعذرت إراته هنا فتمين الحمل على الجماز، وهو إما قول أهل الإجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا، والثاني أولى لفلة العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل وأحد منهما موصلا إلى المقصد،

وأجاب المصنف: بأن السبيل أيضاً يطلق على الاجهاع، لأن أهل اللغة يطلقونه على مايختاره الإنسان لنفيمه من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله . . . )(١) وإذا كان كذلك فحمله على الإجهاع أولى لعموم فائدته، فإن الإجهاع يعمل به المجتمع والمقلد.

وأما الدايل فلا يعمل به سوى المجتهد، وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف، وهو أحسن مما قاله الإمام، وفي كثير من الفسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين جواب غير هذا، وهو أنه يلزم منهأن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة ، لأن دليل الإجماع هو السكتاب والسفة، وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر لكن على تقدير آخر ، فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن الآن فيه،

الحناء الدنسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل شيء ، بل فى الدبيل الذي صاروا به مؤمنين ، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت فى رجل ارتد ، ولانه إذا قيل : لا تتبع غير سببل الصالحين فهم منه المنع من ترك الاسباب التي بها صاروا صالحين دون غيرهما كالاكل والمشرب .

وأجاب المصنف ، بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هى المشافة ، فإنه لامه للمساقة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإيمان ، وسمى بذلك لانه فى شق أى فى جانب ، والرسول وَلَيْتَالِيْهُ فى جانب ، والرسول وَلَيْتَالِيْهُ فى جانب آخر ، فلو حمل على هذا لزم المنكرار .

السادس: سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لانسلم وجوب اتباع سبيلم، وقوطم: إنه لامخرج عنها ممنوع، فإن بينهما واسطة، وهي أن يترك الاتباع أصلا ورأساً فلا يتبسع سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم.

والجواب : أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاً فمن اختاره لنفسه فقد تسع غير سُبيلهم .

<sup>(</sup>١) سَوْرَة يوسف من الآية ١٠٨.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل ، وفيه نظر فإن انباع المفيد هو إتيانه بمثل فعله لكونه أتى به، فمن ترك انباع سبيل المؤمنين لاجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين، وأما من تركه لعدم الدليل على انباع المؤمنين فلا يكون متبعاً لاحد ، وحينتذ فلا يدخل تحت الوعيد .

وأجاب الإمام بجواب آخر وهو: أن قول القائل لانتبع غير سبيل الصالحين حتى الصالحين لايفهم منه في العرف سوى الآمر بإتباع سبيل الصالحين حتى لو قال: لاتتبع غير سبيلهم أيضاً لكان ركيكا ، نهم لو أخر لفظة الغير فقال: لاتتبع سبيل غير الصالحين فإنه لايفهم منه الآمر باتباع سبيلهم ولهذا يصح عنه أيضاً (١).

السابه عن السابه عن المارة وجوب الاتباع لكنه لا يجب في كل الأمور، لانهم لو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابه تهم على فعله وإلا لكان المباح واجبا، وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم انباعهم فيما أجمعوا عليه لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره بما اتفقنا عليه ، وأجاب المصنف بقوله (قلنا : كاتباع الرسول عليه الصسلة والسلام) ولم يذكره الإمام ، لا صاحب الحاصل وتقريره من وجهين :

أحدهما ؛ أن اتباعهم فى المباح أيضاً واجب، ومعنى وجوبه هو ماقلناه فى وجوب اتباع النبى وللللي في المباح ، وهو اعتقاد إباحته، وأن يفعله على جهة الإباحة لا على جهة أخرى .

الثانى: أن قيام الدليل على وجوب انهاعهم فى كل الاموركة يام الدليل على وجوب انهاعهم فى كل الاموركة يام الدليل على على على على على على المباح قد أخرج من عموم المتأسى لدليل ولم يقدح فى الدلالة على الباقى فكذلك الاول.

<sup>(</sup>١) قاله الإمام في المحصول (٢/٢٢) .

الثامن: لا نسلم أيضا أن المتابعة تجعب في كل الأمور، وذلك لأن المجمع عليه بالدليل لا بإجاعهم لما مستمرفه أن المجمع عليه بالدليل لا بإجاعهم لما مستمرفه أن الإجهاع موقوف على الدليل، وحينئذ فنقول: وجب علينا إثبات ذلك الحاجكم بإجهاعهم لا بالدليل، كان ذلك اتباعا لفير صبيلهم وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن الإجهاع بنفسه دليل مستقلا، وهو خلاف المدعى وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل، وأجاب خلاف المدعى وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل، وأجاب المصفف: بأن اتباعهم واجب في كل شيء إلا ماخص بدليل، وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم قد ثبت بإجهاعهم، وإذا ثبت المصفف: في إثباته إلى دليل آخر.

التاسع: سلمنا ماقاتم لكن الآية تدل على وجوب اتباع سببل كل المؤمنين، لأن لفظ المؤمنين جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم، وكل المؤمنين هم الموجودون إلى يوم القيامة، فلا يكون إجهاع أهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الآمة. وأجاب المصنف: بأن المراد بالمؤمنين هم الموجودون فى كل عصر، فإن أقه تعالى لما على العقاب على مخالفتهم وترجرا عنها وترغيبا فى الآخذ بقولهم علمنا أن المقصود هو العمل، فانتنى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة لآنه لا عمل فى القيامة.

# الدليل الثاني

قال البيضاوى: , الثانى قوله تمالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) عدلهم فتجب عصمتهم عن الخطأ، قولا، وفعل ، كبيرة، وصغيرة بخلاف تعديلنا ، قيل : العدالة فعل العبد ، والوسط فعل الله تعالى . قلنا : فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا . قيل : عدول وقت أداء الشهادة ، قلنا : حينئذ لا مزية لهم ، فإن الكل يكونون كذلك ، الثالث : قال قلنا : حينئذ لا مزية لهم ، فإن الكل يكونون كذلك ، الثالث : قال

النبي وَيُطْلِقُونُ ؛ لانجتمع أمتى على خطأ ، ونظائره بأنها وإن لم نواتر آحادها لكن المشترك بينها متواتر ، والشيعـة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم ).

أفول: الدليل الثانى على أن الإجهاع حجة قوله تعالى: (وكذلك جعلمناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)(١) وتقريره: أن الله تعالى عدل هذه الآمة لآنه تعالى جعلهم وسطا، وقد قال الجوهرى: الوسط من عدل شيء أعدله، قال الله تعالى: (وكذلك جعلمناكم أمة وسطا) أى عدولا، ولآنه تعالى على ذلك بكونهم شهداء، والشاهد لابد وأن يكون عدلا، وهذا التعديل الحاصل للأمة وإن لزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة لحكون نفيه عن واحد مستلزما لففيه عن المجموع، لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد به كل واحد منهم، لأنا فسلم بالضرورة خلافه فتمين تعديلهم فيما يحتمهون عليه وحينتذ فتجب عصمتهم عن الخطالة قولا، وفعلا، صغيرة، وكبيرة، لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية فلا يعدلهم مع المحاصى بخلاف تعديلنا، فإنه قد لايكون كذلك لعدم الطلاعنا على الباطن.

# الاعتراضات

اعترض الحنصم بوجهين :

أحدهما: أن المدالة فعل المبسد ، لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهات، والوسط فعل الله تعالى لقوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) فيكون الوسط غير العدالة ، فلا يكون جعلهم وسطا عبارة عن تعديلهم ، وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن يخبر عن عدالنه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ١٤٣ .

و جوابه أن فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهسل الحلق لما تقرر في علم الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى .

الثانى: سلمنا أن الله تعالى عدلهم ، لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الانبياء بلغرهم الرسالة ، وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداة الشهادة لاقبلها ، فتكون الامة عدولا في الإخرة لا في الدنيا ونحن نسله .

والجواب: أن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الآمة بالتعديل وتفضيلهم على غيرها فيتعين حمله على الدنها ، لأنا لو حلماه على الآخرة لم يكن لهم مزية لآن كل الآمم إذ ذاك عدول ، وفي الجواب نظر : لأن الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار المعاصى ، وإنكار التبليغ الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بإنكار المعاصى ، وإنكار التبليغ في الدار الآخرة ، ويؤيده قوله تعالى: (جملناكم) ولم يقل سنجعلكم . نعم لقائل أن يقول : إن الآية تدل على المدعى ، لآن العنالة لاتنافى صدور الباطل غلطاً و نسياناً . سلمنا أن كل ما أجمعوا عليه حق ، لكن لايلزم المجتهد أن يتبع كل ماكان حقا في نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهد المجتهد أن يتبع كل ماكان حقا في نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهد المجتهد الم يتبع مصيب .

# الدليل الثالث \_ من السنة

الدليل الثالث : على أن الإجماع حجة قوله وَيُسَالِينِ : ولا تجتمع أمتى على أمتى على الخطأ ، (١) ونظائره ، من الأحاديث كقوله : ولا تجتمع أمتى على

<sup>(</sup>١) أحاديث عدم اجتماع أمة سيدنا محمد .. وَاللَّهُ عَلَى صَلَمَةَ ، أو على الخطأ ، مشهورة المتن كشيرة الآسانيد ، ولها شواهد عديدة تقويها ، ولا يضرها مانى بعضها من مقال .

قال الإمام الغزالي : و تظاهرت الرواية عن رسول الله \_ عَلَيْكِيَّةٍ \_ بألفاظ =

الصلالة(١) وكموله: وسألت الله تعالى أن لا تجتمع أمنى على الصلللة فأعطانيها(٢) وكموله ولم يكن الله ليجمع أمنى على ضلال ، وروى وولا على خطأ ،(٣) وكمقوله وبد الله مع الجماعة ،(٤).

إلى غير ذلك ، فإن هذه الأحاديث وإن لم يتواتركل واحد منهما لكن القدر المشترك بينها ، وهو عصمة الآمة متوانر لوجوده فى هذه الآخبار الكثيرة ، وهذا الدليل ما قط فى كثير من النسخ .

وادعى الآمدى: أنه أقرب الطرق فى إئبات كونه حجة قاطعة (٠). وقال ابن الحاجب: الاستدلال به حسن (٦).

وضعفه الإمام فقال : دعوى التواثر المعنوى بعيد ، لأنا لانسلم أن

= ختلفة، مع انفاق المعنى، فى عصمة هذه الآمة من الحطأ ، (المستصفى ١١١/١) وحديث الانجتمع أمتى على الحطأ، رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ، وابن أبي خيشمة فى تاريخه ، وأبو نعيم فى الحلية والحاكم وابن منده عن ابن عمر ، وعبد بن حميد وابن ماجه عن أنس ، والحاكم عن ابن عباس .

- انظر: (كشف الحفا ٢ / ٢٥٠).
  - (١) تخريج الحديث السابق .
- (٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى المسند (٦ /٣٩٣ ) من حديث أبى بصرة الغفارى .
- (٣) أخرجه الترمذى :كتاب الفتن ـ باب ماجاء فى لزوم الجماعة ٢١٦٦ . (٤) أخرجه الترمذى عن ابن عباس وحسنه بلفظ : « يد الله مع الجماعة ، البعوا السواد الاعظم ، فإنه من شذ شذ فى النار ، وأخرجه الطبرانى بسند وثقة الهيشمى بلفظ « يد الله مع الجماعة ، والشيطان مع من خالف يركض ، . انظر : ( فيض القدير ٦ / ٣٠٤ ، كشف الحفا ٢ / ٣٩١ ) .
  - (ه) انظر: الإحكام (١/١٦٢ ١٦٦).
    - (٦) افظر : المختصر مع الشرح (٢/ ٢٩) .

نجموع هـ ذه الأخبار المع حد النواتر، فما الدليل عليه أو بتقديره فهو إنماء على إنما يفيد الظهور ، لأن القدر المشترك الثابت بالفطع إنما هو الثناء على الأمة، ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم، فإن التصريح بامتناعه لم يرد فى كل الاحاديث(١).

وقد تلخص أن الآدلة التي قالها المصنف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا: إن الاجاع ظي كما صححه الإمام وأنباعه، واقتضاه كلام الآمدي، لكن الأكثرون على أنه قطعي(٢).

(قوله: والشيعة عولوا عليه) يعنى أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات ، ويره عهم عن المعاصى ، وذلك الإمام لابد أن يكون معصوما ، وإلا لافتقر إلى إمام آخر ، ولزم التسلسل ، وإذا كان الإمام معصوماكان الإجماع حجة لاشتهاله على قوله ، لابه رأس الامة ورئيسها لا لكونه إجماعا . وجوابه: أن ذلك مبنى على وجوب مراعاة المصالح . سلمنا لكن الردع إنما يحصل بنصب إمام ظاهر قاهر ، وهم يجوزون أن يكون خفياً خاملا، ويجوزون عليه الكذب أيضاً خوفا وتقية ، وذلك كله ينانى المطلوب ، وهذه المسألة محلها علم الكلام فلذلك لم يشمل المصنف بالجواب عنها .

### المسألة الثالثة

### فى إجماع أهل المدينة

قَالَ البيضاوى: ( الثالثة: قال مالك رضى الله عنه : إجماع أهل المدينة

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (١/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كشير فى تفسيرة (١/٥٥٥) ، قد ضمنت الأمـة المصمة فى اجتماعهم عن الحنطأ ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم ـ وَاللَّيْنَةِ ـ وقد وردت أحاديث صميحة كشيرة فى ذلك ، ومن العلماء من ادعى تواثر معناها ، .

حجة لقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّ المدينة لَتَنْفِي خَبُّمُا ، وهو ضعيف.

الرابعة: قال الشيعة: إجماع العترة حجة لقوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وهم على ، وفاطمة ، وأبناهما رضوان الله عليهم ، لانها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عايهم كساء وقال : « هؤلاء أهل بيتى ، ولقوله عليه الصلاة والسلام ، إننى تارك فيدكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى » .

أقول: ذهب الإمام مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حجة ، أى إذا كانوا من الصحابة أو التابعين دون غيرهم ، كما نبه عليه ابن الحاجب قال : واختلفوا فى المراد من كونه حجة ، فنهم من قال : المراد أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم ، لكونهم أخبر بأحوال الرسول عِلَيْكِينَةٍ ، ومنهم من قال : المراد أن إجماعهم حجة فى المنقولات المشتهرة خاصة كالآذان، والإقامة ، والصاع والمد دون غيرها(١) .

ورجمه القرافي في تنقيحه، قال: والصحيح التمميم في هذا، وفي غيره، لأن العادة تقضي بأن مثل هؤ لاء لا يجتمعون إلا عن دليل راجح(٢).

واستدل عليه الإمام وأتباعه بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن المدينة تننى خبثها ، (٣) ووجه الاستدلال: أن الحديث قد دل على انتفاء الخبث

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر مع الشرح (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح تنقيم الفصول ص ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح رواه البخارى: كمتاب فضائل المدينة ـ باب: المدينة تننى خبثها ١٨٨٣، من حديث جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ مرفوعا بلفظ و إن المدينة تننى خبثها كما تننى النار خبث الحديث، وفي رواية وللدينة كالكبير تننى خبثها، وينصع طيبها،

كما أخرجه مسلم :كتاب الحج \_ باب المدينة تننى شرارها من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن باثت . وأخرجه مالك في الموطأ :كتاب الجامع \_ باب ماجاء في سكمني المدينة والخروج منها ، وأحمد في المسند ( ٢ / ٢٣٧ ، ٢٤٧ ) • -

عن المدينة ، والخطأ خبث فيجب أن يكون منفيًا عن أهلها ، فإنه لوكان في الملها لكان فيها ، وإذا انتنى عنهم الخطأكان إجماعهم حجة .

# مناقشة الدليل

نوقش هذا الاستدلال بالحديث ، لا الحديث نفسه ، فإنه ثابت فى الصحيحين ، وإن كان بغير هذا اللفظ وأقرب لفظ إليه مارواه البخارى والمدينة كالكير تننى خبثها وينصع طيبها » .

وقد ضعف ابن الحاجب الاستدلال بهذا الحديث أيضاً ولم يبين ماضعفه .

ووجهه أن الحل على الخطأ متمذر لمشاهدة وقوعه من أهلها .

قال إمام الحرمين : ولو اطلع على ما يجرى بين لابتيها من المخازى القضى المجب(١) .

وأيضاً فلا نسلم أن الخطأ خبث ، لأن الخطأ معفو عنه ، والحبث منهى عنه ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الكلب خبيث وخبيث ثمنه » (٢) وتحوه ، فيكون أحدهما غير الآخر ، وقد انتصر فى المحصول لمالك ، وقوى هذا الدلبل ، وقال : إن مذهبه فيه ليس بعيد (٤) ،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر ( ٢٠/ ٢٥) والبرهان ( ١ / ٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم :كتاب المساقاة ـ باب تحريم "بمن المكلب ( ١٥٦٨ / ١١) من حديث رافع بن خديج .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتأب المساقاة \_ باب تحريم ثمن الـكلب وحلوان الـكاهن ومهر البغى من حديث رافع بن خديج عن رسول الله \_ عليه الله و عال : « ثمن المكلب خبيث ، ومهر البغى خبيث ، وكسب الحجام خبيث ، وله طرق أخرى أوردها مسلم في صحيحه ٤ /٧٦ ، ٧٧ طبعة الشعب بالقاهرة .

<sup>(</sup>٤) انظر المحصول (٢/ ٨٠ - ٨٠) .

وذهب بعضهم كما حكاه الأمدى وغيره إلى أن إجاع أهل الحرمين ، مكة ، والمدينة والمصرين والبصرة ، والدكوفة حجة على غيرهم(١).

وقيل: بل إجماع المكوفة ، والبصرة فقط حكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع(٢) وقبل: إجماع الكوفة وحدها كما نقل عن حكاية ابن حزم، وقبل إجماع الكوفة وحدها كما نقلله بعض شراح المحصول.

# المسألة الرابعة في إجماع العنرة

المسألة الرابعة: ذهبت الشيعة كالإمامية ، والزيدية إلى أن إجماع العترة حجة ، وأرادوا بالعترة عليا ، وفاطمة ، وابنيهما الحسن ، والحسين .

واحتجوا بالكمتاب والسنة ، أما الكمتاب فقوله تعالى: ( إنما بريد الله ليذهب عنـكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً )(٣) .

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أخبر عن ننى الرجس عن أهل البيت، والخطأ رجس، فيكون منفياً عنهم، وإذا كان الخطأ منفياً عنهم كان إجماعهم حجة ، وأهل البيت هم : على ، وفاطعة ، وأبناهما \_ رضى الله عنهم \_ لأن الذي وتتلكي لف عليهم كماء لما نزلت هذه الآية أدار الذي وتتلكي \_ الكساء وقال : «هؤلا. أهل بيتى وخاصتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراه(٤) وأيضاً فقد نقله ابن عطية فى تفسيره عن الجهور.

<sup>(</sup>١) أنظر الإحكام (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: اللمع ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب من الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم : من حديث عائشة رضى الله عنها (٤/ ١٨٨٣) والترمذى عن عمر بن أبى سلمة (تحفة الأحوذى ٩/ ٦٦) وأحمد فى المسند (٣/ ٢٩٢) كما رواه الحاكم وصححه ، وابن جربر الطبري فى التفسير .

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام , إنى تارك فيمكم ما إن تمكمتم به أن تضلوا كتاب الله وعقرتي ،(١) فإنه كما دل على أن الكتاب حجة، دل على أن قول المقرة حجة .

والجواب عن الآية ؛ أنا لا نسلم انتفاء الرجس فى الله نيا لجواز أن يكون المراد به ننى العذاب فى الدار الآخرة ، سلمنا لسكن لا نسلم أن الحظا رجس ، سلمنا لسكن المراد بأهل البيت هؤلاء مع أزواج النبي عَلَيْكِيْنَةُ ، فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل عليه ، أما ما قبلها فقوله تعالى : ( بانساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن ) إلى قوله ( وأطعن الله ورسوله )(٢) لستن كأحد من النساء أن اتقيتن ) إلى قوله ( وأطعن الله ورسوله )(٢) وحيفتذ وأما بعدها فقوله تعالى : ( واذكرن ما يتلى فى بيو تكن )(٣) . وحيفتذ فليس فى الآية دليل على أن إجماع العترة وحده حجة .

والجميد واب عن الحديث ماقاله في المحصول: أنه من باب الآحاد، والعمل بها عندهم ممتنع(٤) .

### المسألة الحامسة

### فى إجماع الخلفاء الواشدين

قال البيضاوى: (الخامسة: قال اللقاضى أبو حازم: إجماع الحلفاء الآربعة حجة لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتى وصنة الحلفاء الراشدين من بعدى ، . وقيل: إجماع الشيخين لقوله عليه التينية : «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر »).

<sup>(</sup>١) أخرجه البرمذى: كتتاب المناقب باب مناقب أهل بيت الذي ـ عَلَيْكَانُوْ ـ من حديث زيد بن أرقم ٣٧٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب الآية ٣٢، ٣٣،

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المحصول (٢/٢) .

أقول: ذهب القاضى أبو حازم(١) والإمام أحمد كما نقدله عنه ابن الحاجب إلى إجماع الحلفاء الآربعة ، يعنى أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلما - رضى الله عنهم - حجة مع خلاف غيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا علمها بالنواجذ ، رواه أبو داود ، وكذا الترمذى وصححه هو والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين ، ولكن الرواية ﴿ فعلمه عَمْ وهو من جعلة حديث طويل (٢) .

ووجه الدلالة : أنه عَيَّالِيَّةِ أمر باتباع سنة الحلفاء الراشدين كما أمر باتباع سنته ، والحلفاء الراشدون هم الحلفاء الاربعة المذكورون لقوله عليه الصلاة والسلام « الحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا »(٣) وكانت مدة خلافتهم ثلاثين سنة فثبت المددى ، وأبو خازم - بالخماء المعجمة والزاى - من الحنفية تولى القضاء في خلافه المعتضد ، ولاجل مذهبه لم يعتد بخلاف زيد في توريث ذرى الارحام ، وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد، وقبل المعتضد فتياه ، وأنفذ قضاءه وكتب به الى الافاق .

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن الحسين بن خلف بن ألفراء ، أبو عازم أخو ألقاضى أبو يعلى ، سمع الدارقطنى وابن شاهين وغيرهما ، محدث . خلط فى التحديث ، توفى فى مصر سنة ٣٠٠ ه . و لسان الميزان ٥/١٤١ ، تاريخ بغداد ٢/٢٥٢ . توفى فى مصر سنة ٣٠٠ ه . و لسان الميزان ٥/١٤١ ، تاريخ بغداد ٢/٢٥٢ . (٢) رواه أحمد فى المسند ٤/ ٢٢١ ، وأبو داود: كتاب السنة ـ باب فى لزوم السنة حديث رقم ٧ . ٤٦ ، والترمذى: كتاب العلم ـ باب ماجاء فى الآخذ بالسنة واجتناب البدع ٢٦٧٣ ، وابن ماجه: فى المقدمة ـ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٢٤ ، وابن حبان : باب الاعتصام بالسنة حديث رقم ٥ ، والحاكم فى المستدرك: كتاب العلم ـ باب عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين والحاكم فى المستدرك: كتاب العلم ـ باب عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ما وابن حديث العرباض بن سارية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى :كتتاب الفتن ـ باب ماجاء فى الحلافة ( ٢٢٢٦ ) وقال حديث حسن .

وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين أبى بكر وعمر حجة لقوله عليه الصلاة والسلام و اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر ، رواه النرمذى ، وقال : حديث حسن(١).

والجواب عن الحديثين: أن المراد منهما بيان أهليتهم لا تباع المقلدين لهم لا أن إجماعهم حجة وبأنهما معارضان بنحو قوله عليه الصلاة والسلام: وخذوا شطر دينكم عن الحيراء ع(٢) يعنى عائشة رضى الله عنها مع أن قولها ليس بحجة .

### المسألة السادسة

### فى بيان مايثبت الإجاع

قال البيضاوى: ( السادسة: يستدل بالإجماع فيما لايتوقف عليــــه كحديث العالم، ووحدة الصانع لا كإثبانه).

(۱) رواه البرمذى : كتاب المناقب \_ باب فى مناقب أى بكر وعمر \_ رضى الله عنهما \_ حديث ( ٣٨٥ ) و ابن ماجه الله عنهما \_ حديث ( ٣٨٥ ) و ابن ماجه فى المقدمة \_ باب فضائل أصحاب رسول الله \_ على الله عنه حديث رقم ٩٧ ، و ابن حبان : موارد الظمآن \_ كتاب المناقب \_ باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر حديث ٣١٩٧ ، والحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة \_ باب أحاديث فضائل الشيخين ( ٣ / ٧٥ ) .

(٣) قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث ابن الحاجب: لا أعرف له إسنادا ، ولا رأيته فى شىء من كتب الحديث إلا فى النهاية لابن الآثير (كشف الحفا ١ / ٣٧٤) .

قال أبن كشير: «هذا حديث غريب جدا ، بل هو منكر ، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه ، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى: هو من الاحاديث الواهية التي لايعرف لها إسناد .

وقال الزركشي في المعتبر (٢٠/١) ذكره ابن الآثير في النهاية بلا إسناد، وهو يدل على أن له أصلا، لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له.

أُقول: المسألة الصادسة: في بيان ماثبت بالإجهاع، وما لا يثبت به منقـــول:

كل شى. لا يتوقف العلم بكون الإجهاع حجة على العلم به يجوز أن يستدل عليه بالإجماع سواء كان عقليا، أو شرعيا، أو لغويا، أو دنيويا، وفى المقلى والدنيوي خلاف ،

وكل شيء يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به لا يصح أن يستدل عليه بالإجماع .

فعلى هذا يستدل بالإجماع على حدوث العالم، وعلى كون الصانع سبحانه و تعالى واحداً، لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بهما وذلك لانا قبل العلم بهما يمكننا أن نعلم أن الإجماع حجة بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم، و بحدوث الأعراض، ثم نعلم بإثبات الصانع صحة النبوة، ثم نعلم بصحة النبوة كون الإجماع حجة، ثم نعلم بالإجماع حدوث العالم، و وحدة الصانع.

(قوله: لاكاثباته) أى لا يستدل بالإجاع على إثبات الصانع، ولاعلى كونه مئكا، ولا على النبوة، فإن العلم بكون الإجماع حجة مستفاد من الكتاب، والسنة، وصحة الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع، وعلى كونه متكاما، وعلى النبوة، فلو أثبتنا هذه الاشياء بالإجماع لزم الدور، لأن ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدلبل.

ولقائل أن يقول: ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف ماذكره المصنف، لأن كون الإجماع حجة متوقف على وجود المجمعين الذين هم من أمة محمد على المنطقية ، ولا يصير الشخص منهم إلا بعد إعترافه بالشهادتين ، وقال أبو إسحاق فى اللمع: إنه لا يعتد بالإجماع فى حدوث العالم أيضا(١) ،

<sup>(</sup>١) انظر: اللمع للشيرازي ص ٥٨٠.

# عبى (الرَّحِيُّ الْبَغِيُّ الْبِيَّ الْبِيَّالِيِّ الْبَيْلِيلِيِّ الْبِيَّالِيِّ الْبِيَّالِيِّ الْبِيَّالِيِّ (أَسِلْنِي (لِنِبُنُ (لِنِهِنَ الْبِيَالِيِّ الْبِيَالِيِّ الْبِيَالِيِّ الْبِيَالِيِّ الْبِيَالِيِّ الْبِيَال

# فى أنواع الإجماع

قال البيضاوى : ( الباب الثانى : فى أنواع الإجماع ، وفيه مسائل :

الأولى: إذا اختلفوا على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعًا عليه جاز وإلا فلا ، مثاله : مأقيل في الجد مع الآخ ، الميراث للجد ، وقيل : لهما فلا سبيل إلى حرمانه ، قيل : اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطا بعدمه فزال بزواله. قيل: وارد على الوحداني . قلمنا : لم يعتبر فيه إجماعاً . قيل : إظهاره يستلزم تخطئة الأولين، وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر).

### المسألة الأولى

في إحداث قول ثالث بعد قولين في المسألة ، إذا تكلم الججهدون جميمهم في مسألة واختلفوا فيها على قوالين فهل لمن يأتى بعدهم من ألمجتهدين إحداث قول ثالث ، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :

الفول الأول: أنه لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاً ، سواء كان القول الثالث رافعا لما اتفق عليه المجتهدون الأولون أم غير رافع له ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء .

القول الثانى: يجوز مطلقاً ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر ، وبمض الحنفية .

القول الثالث : التفصيل بين مايرفع حكما متفقا عليه فلا يحـــود،

مثال الأول: اختلافهم فى جواز أكل المذبوح بلا تسمية ، فقال بعضهم: يحل مطلقاً سواءكان الترك عمدا أو سهوا، وقال بعضهم: لا يحل مطلقا، فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعاً لشيء أجمع عليه القائلان الأولان، بل هو موافق كل قسم منه لقائل.

وأما الثانى: فثل له المصنف تبعاً للإمام بالجد مع الآخوة ، فإن الآئمة اختلفوا فيه . فقال بعضهم : المال كله للجد ، وقال بعضهم : المال بينهما ، فقد اتفق القولان على أن للجد شيئاً من المال ، فالقول بحرمانه وإعطاء المال كله للآخ، قول ثالث رافع لما أجمع عليه الآولان فلا يجوز.

وهذا المثال فيه نظر ، فإنه قد نقل عن ابن حزم(٢) فى المحلى أنه حكى قولا أن المال كله للأخ(٣) .

(١) انظر : المحصول (٢/ ٢٢ ، ٣٣) والإحكام (١/ ١٩٨ وما بعدها، المختصر مع شرح العضد (٢/ ٣٩) .

وفى المسألة آراء أخرى مثل: منع القول الثالث بعدد اختلاف الصحابة رضى الله عنهم دون من بعدهم • انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨ ، اصول السرخسى (١/ ٠١٠ وما بعدها) تيسير التحرير (٣/ ٢٥١) شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥١) وما بعدها) .

(٢) هو . على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الأموى الظاهرى ، كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث والفقه مستنبطاً من ظاهر الكتاب والسنة، بعد أن كان شافهي المذهب ، من وو لفاته والمحلى، في الفقه و والإحكام في أصول الاحكام، في أصول الفقه على مذهب أهل الظاهر ، توفي سنة ٢٥٦ه .

انظر فى ترجمته : ( تمذكرة الحفاظ ٣ /١٤٦ ، وفيات الأعيان ٣ / ١٣ ، الفصل فى الملل والنحل ٤ / ٢ ) .

(٣) وقول ابن حزم هذا متفرع على مذهبه من أنه يجوز إحداث قول الله ما الله على الله عل

ك بعِس (لرَجِي (الغِجَّريَّ (أَسِلَتَمَ (الغِرْمُ (الِفِرْدَى كِسِت

احتج المانعون مطلقاً بوجهين:

أحدهما: أن أهل المصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث ، وعلى امتناع الآخذ به ، فإنهم لما اختلفوا على قوابين فقد أوجب كل من الفريقين الآخذ إما بقوله أو بقول الآخر ، وتجويز القول الثالث برفع ذلك كله فكان باطلا.

أجاب المصنف: بأن ذلك الانفاقكان مشروطاً بعدم القول الثالث، فإذا ظهر ذلك القول فقد زال الإجماع بزوال شرطه.

اعترض الخصم على هذا الجواب فقال: لو صح ماذكر تم لكان الإجماع على القول الواحد ليس محجة ، لأنه يمكن أن يقال فيه أيضاً : وجوب الآخذ بالقول الذى أجمعوا عليه مشروط بعدم القول .

الثانى: فإذا وجد القول الثانى فقد زال الإجماع بزوال شرطه .

وأجاب المصفف: بأن هذا الاشتراط وإن كان مكنا أيضاً ف الإجماع الوحدانى ، أى الإجماع على القول الواحد ، لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه ، فليس لنا أن نتحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحدانى ، والإجماع على القولين .

وهذا الجواب ذكره الإمام(١) ، وأثباعه .

واعترض عليه صاحب التلخيص(٢)بان الاستدلال بإجماعهم على

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/٦٣) .

<sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن أبي أحمد، المعروف بابن الفاص الطبرى، أبو العباس الشافعى .كان إمام وقته فى وطبرستان، من مؤلفاته و التلخيص، فى فقـــه الإمام الشافعى طبع فى مكتبة نوار الباز بحكة المكرمة . توفى ابن القاص سنة ٥٣٣ ه وقيل: ٣٣٦ ه . انظر فى ترجمته: (طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٥٥) وفيات الآعيان ١/ ٥١) .

عدم اعتبار هذا الشرط إنما يعتبر بعد أعتبار الإجماع فلو اعتبرنا الإجماع به لزم الدور .

( قوله : قيل إظهار إلخ ) هذا هو الدليل الثانى، و تقريره أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذا كان حقاً ، لآن الباطل : لا يجوز القول به ، والقول بكونه حقاً يستلزم تخطئة الفريقين الآوابين ، وتخطئتهما تخطئة لجميم الآمة وهو غير جائز .

وأجاب المصنف: بأن المحذور إنما هو تخطئتهم فيما أجمعوا فيه على قول واحد، وأما فيما اختلفوا فيه فلا. لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم فى أمر وتخطئة البعض الآخر فى غير ذلك الآمر، قال المصنف: وفيه نظر، ولم ينبه على وجه النظر، وتوجيه أن الآدلة المقتضية لعصمة الآمم عن الخطأ شاءلة للصورتين والتخصيص لا دليل عليه.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام و لا مختصرو كلامه ، بل أجابوا: بأنا لا نصلم أن إظهار القول الثالث يستلزم تخطئة الفريقين الأولين بناء على أن كان مجتهد مصيب ، سلمنا أن المصيب واحد لأن التمكن من إظهار الثالث لا يستلزم كونه حقاً لانه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حقاً وإن كان خطأ في نفس الأمر .

وهذا الجواب فيه نظر لإمكان جريانه فى الإجماع الوحداني، وصورة هذه المسألة ، ويختلفوا فيها على قده المسألة ، ويختلفوا فيها على قولين كما أشرنا إليه أولا وصرح به الفرالى فى المستصنى(١) .

وأما بجرد نقل القواين عن عصر من الأعصار فإنه لايكون مانعاً من إحداث الثالث ، لانا لانعلم هل تـكلم الجميع فيها أم لا ، فافهمه ينحل به إشكالات وأوردت على الشافعي في مسائل .

<sup>(</sup>١) أنظر: المشصفي (١/ ١٢٤).

## المسألة النانية

# فى إحداث فرق بين المسالتين – بعد عدم الفرق

قال البيضاوى: (النانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين، فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق أو اتحد الجامع كتوريث العمة، والحالة، لم يجز لانه رفع مجمع عليه وإلا جاز، وإلا يجب على منساعد مجتبداً في حكم مصاعدته في جميع الاحكام. قيل: أجمعوا على الاتحاد، قلنا: عين الدعوى. قيل: قال الشورى: الجماع ناسيا يفطر، والاكل قلنا: عين الدعوى. قيل: قال الشورى: الجماع ناسيا يفطر، والاكل

أقول: إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين ، بل أجاب بعضهم فيها بالننى ، و بعضهم بالإثبات ، فهل لمن يأتى بعدهم من المجتهدين الفصل ؟ فيه تفصيل سنذكره .

وهذه المسألة قريبة فى المعنى من التى قبلها ، فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث فيهما ، ولاجــــل ذلك لم يفردها الآمدى ، ولا ابن الحاجب بل جعلاهما مسألة واحدة ، وحكما عليها بالحكم السابق ، ولكن الفرق بينهما أن هذه المسألة مفروضة فيها إذا كان محل الحكم متعددا ، وأما تلك ففها إذا كان متحدا .

وحاصل التفصيل الذى فى هذه المسألة: أنهم إن نصوا على أنه لافرق بين المسألتين فلا يجوز الفصل، وإليه أشار بقوله: (إن نصوا بمـــــدم الفرق) وعداه بالباء لتضمنه معنى صرحوا.

وهذا القسم لا نزاع فيه ، ولهذا جزم به الإمام في المحصول(١)، وقال

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢/ ٦٤ ، ٦٥) .

فى الحاصل: إنه لاحبيل إلى الخلاف فيه ، وكلام الكتاب ، والمنتخب يقتضى إجراء الخلاف فيه ، والقول به غير ممكن، وأما إذا لم ينصوا على عدم الفرق ففيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: الجواز مطلقا. أ

والثانى : المنم مطلقا .

والثالث اختاره المصنف أنه إن اتحد الجامع بين المسألتين فلا بجوز كتوريث العمة ، والحالة ، فإن علة توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوى الارحام. وكل من ورثواحدة أو عنمها قال فى الاخرى كذلك. فصار ذلك بمثابة قولهم لاتفصلوا بينهما ، وإن لم يتحد الجامع بينهما فيجوز كا إذا قال بعضهم : لا زكاة فى مال الصبى ، ولا فى الحلى المباح ، وقال بعضهم : بالوجوب فيهما ، فيجوز الفصل .

واستدل المصنف عليه بقوله: (وإلا وجب) أى لو لم يجز الفصل لكان كل من ساعدا مجتهداً فى حكم ، أى وافقه عليه يجب عليه أن يساعده فى جميع الاحكام ، وهو باطل اتفاقا ، ووجه الملازمة أن المتناع التفصيل يقتضى موجباً ولا موجب سوى موافقة بعض المجتهدين فى حكم إحدى المسألةين ،

استدل المانعون مطلقا بأن فتوى بعضهم بالتحليل فيهما ، وبعضهم بالتحريم فيهما إجماع على انحاد الحركم فلا يجوز خلافه ه

وأجاب المصنف بقوله: قلفا: عين الدعوى، أى لانسلم أن عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، فإنه عين النزاع، بل نتبرع ونقول: لايدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم التفصيل، أو معناه أنه لا يحذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو (٢٠ - الاسنوى - ٢٠)

التنصيص على الاتحاد ، بل الاتحاد في فتواهم ، ونحن لانسلم أنه يمنع من الفصل ، فإن ذلك أول المسألة .

وهذا الثاني هو جواب المحصول(١) ، ولم يجب عنه فى المنتخب بشيء. واحتج المجوزون مطلقا بأن الناس اختلفوا فى تماطى المفطرات نسياناً .

ثم إن الثورى فصل بينهما مع اتحادهما فى العلة فقال: الجماع ناسياً يفطر ، بخلاف الأكل ناسياً .

وأجاب المصنف : بأن مذهب الثورى ليس بحجة حتى يجوز التمسك به، بل بجوز أن يكون هو من المخالفين في هذه المسألة ، ولم يجب الإمام ، ولا أتباعه عن هذا ، وكمانهم تركوه لوضوحه ،

#### वधीधी बार्धिती

فى الاتفاق على حكم بعد الاختلاف فيه من أهل المصر .

قال البيضارى: (الثالثة: بجوز الأنفاق بعد الاختلاف خلافاللصيرف، لنا: الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف، وله ماسبق،

الرابعة: الاتفاق على أحد قولى الأولين ، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد ، والمتعة لمجاع خلافا لبعض الفقها، والمتكلمين ، لنا : أنه سبيل المؤمنين ، قبل : فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله تعالى. قلنا : زال الشرط، قيل : داصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم » . قلنا : الخطاب مع العوام الذين في عصره ، قيل : اختلافهم إجهاع على التخيير ، قلنا : ممنوع ) .

أقول ؛ هل يجوز اتفاق أهل المصر على الحسكم بعد اختلافهم فيه يفهنى على أن القراض المصر ، أى موت المجمعين، هل هو شرط في اعتبار الإجاع ؟ فيه خلاف يأتى ، فإن قلنا : باعتبار موتهم فلا إشكال في جوالا اتفاقهم بعد الاختلاف .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٦٥.

وإن قلنا: إن موتهم لايمتبر في جواز آففا قهم مذاهب .

- أحدها : أنه ممتنع ، و نقله فى البرمان عن القاضى ، و نقله المصنف تبماً للإمام عن الصيرف.

والثانى : يجوز واختاره الإمام، وأتباعه، وابن الحاجب(١).

والثالث: إن لم يستقر الخلاف جاز وإلا فلا ، وهذا التفصيل هو مختار إمام الحرمين ، فإنه قال بعد حكاية القواين الأولين: والرأى الحق عندنا كذا وكذا ، واختاره أيضاً الآمـــدى ، وإذا قلمنا : بالجواز فنى الاحتجاج به مذهبان : اختار ابن الحاجب أنه يحتج به ، ونقله فى البرهان عن معظم الاصوليين ، واستدلال المصنف يقتضيه (٢) .

# الأدلة

استدل على الجواز بإجماع الصحابة على خلافة أبى بكر بعد اختلافهم فيها ، ولك أن تقول : لانسلم أن هذا الإجماع كان بعد استقرار الخلافة ، وحينئذ فلا يطابق الدعوى ، لانها أعم . ملمنا لكن الخلافة لاتتوقف على الإجماع بل يجب الانقياد إليها بمجرد البيعة ،

# دليل الصيرفي

استدل للصيرفي بما سبق في المسألة الأولى ، وهو أن اختلاف الأمة على قولين إجماع على جواز الآخذ بكل منهما اجتهاداً ، وتقليداً ، فلو جاز الاتفاق بعد ذلك لكان يجب الآخذ بالقول الذي اتفقوا عليه ، ويلزم من ذلك رفع الإجماع بالإجماع ، وهو باطل .

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان (۱/ ۷۱۰، ۷۱۱) والمحصول (۲/۲۳) والمختصر مع الشرح (۲/۲۲، ۴۲) •

 <sup>(</sup>۲) انظر: البرهان ( ۱ / ۷۱۰ – ۷۱۳) والإحكام للامدى ( ۱ / ۲۰۹ )
 والمختصر مع الشرح ( ۲ / ۲۲ ، ۲۶) .

وُجُواْبِهِ مَا تَقْدُمُ أَيْضًا : وهُو أَن الإجماع عَلَى الْتَغْبِيرِ مَشْرُوطٌ بِعَدْمُ الْاَنْفَاقُ ، فإذا انفقوا فيزول بزوال شرطه .

### المسألة الرابعة

فى جواز اتفاق أهل المصر اللاحق على أحد قو لين للمصر السابق.

المسألة الرابعة: إذا اختلف أهل العصر على قولين . ثم حدث بعدهم مجتهدون آخرون ، فقال الإمام أحمد . والأشعرى ، وغيرهما : يستحيل انفاقهم على أحد قواين ، واختاره الآمدى ، والصحيح عند الإمام ، وابن الحاجب ، وغيرهما إمكانه .

ومثل له المصنف تبعاً لابن الحاجب بانفاق العلماء على تحريم بيع أم الولد مع أن علياً ، وابن مسقود ، وجابر بن عبد الله ، وابن الزبير ، وابن عباس فى رواية عنه ، وعمر بن عبد العزيز كانوا يقولون بالجواز ، وبانفاقهم أيضاً على تحريم المتعة ، يعنى تحريم نكاح المرأة إلى مدة ، مع أن ابن عباس كان يفتى بالجواز فى أول الأمر ، وفى المثالين نظر .

أما الأول فقال الآمدى : لانسلم حصول الاجماع فيه لأن الشيعة يقولون بالجواز(١) .

وأما الثانى: فنقل الماوردى وغيره أن ابن عباس رجع فأفتى بالتحريم، فعلى هذا لايكون مطابقاً لهذه المسألة بل يكون مثالا للسألة السابقة ، وإذا قلنا بجواز الاتفاق بعد الاختلاف فقال الإمام وأتباعه: يكون اجماعا محتجاً به .

واستعلى عليه المصنف بأنه سبيل المؤمنين فيجب انباعه لقوله تعالى : و يتبع غير سبيل المؤمنين )(٢) وقال بعض المتكلمين ، و بعض الفقهاء ؛

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام ( ٢٠٤٠) والمحصول (٢/٢٦ وما بمدها ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ١١٥ .

لا أثر طدا الإجماع ، وهو مذهب الشافهي رضى الله عنه كما قال الغزالي في المنخول ، وابن برهان في الأوسط ، وقال في البرهان : إن ميل الشافهي إليه ، قال : ومن عباراته الرشيقة في ذلك قوله : وإن المذاهب لاتموت بموت أصحابها ، (١) ، ولم يرجم ابن الحاجب شيئاً مع ترجيحه أن الاتفاق إذا صدر من المختلفين يكون حجة ، كما قلمناه عنه في المسألة السابقة ، وسببه أن تلك المسألة ليس لفير المجتمعين فيها قول يخالف المجتمعين بخلاف هذه ، ومن ثمرة الحلاف في هذه المسألة تنفيذ قضاء من حكم بصحة بيم أم الولد، وسقوط الحد عن الواطى م في نكاح المتعة ، وأخبرني بعض من أثق به أن وسقوط الحد عن الواطى م في نكاح المتعة ، وأخبرني بعض من أثق به أن قاضي المدينة أخبره أن بالمدينة مكاناً موقوفا على نكاح المتعة ، ومستحها موقوفا على المنابة أن بالمدينة مكاناً موقوفا على نكاح المتعة ، ومستحها موقوفا على المنابة عن وطنها ،

## الأدلة

أستدل الفائلون بأنه ليس بإجماع بثلاثة أدلة :

الأول: قوله تعالى: (فإن تنازعتم فى شى. فرذوه إلى الله والرسول)(٢) والنزاع قــــد حصل فوجب رده إن كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله لا إلى الإجماع .

وأجاب الإمام بوجهين :

أحدهما : أن الرد إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله .

الثانى: أن وجوب الرد إلى الله ورسوله مشروط بالتنازع، وقد زال التنازع فى العصر الثانى. فيزول وجوب الرد، واقتصر المصنف على هذا، وفيه نظر، فإن الشرط إنماهو وجود الثنازع، وقد وجدحصول الاتفاق

<sup>(</sup>١) أنظر : المنخول ص ٣٢٠ ، والبرهان ( ١ / ٧١٠ ) . .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ٥٥ .

بعد ذلك لابنافى حصوله ، كما إذا قال لعبده: إن خالفتنى فأنت حر فخالفه ثم وافقه .

الدليل الثانى : قوله وَيُطَالِقُو : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتصديتم العديتم »(١).

دل الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كلو احد منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق أم لا ، فلو أوجبنا الآخذ بما اتفق عليه أهل العصر الثانى لزم التقييد بحالة عدم الاتفاق وهو خلاف المظاهر .

وجوابه: أن الخطاب مع الموام، أى المقلدين دون المجتهدين، لأن المجتهد لايقلد المجتهد. ولأن قول الصحابى ايس بحجة كاسيأتى، وهؤلاء العجتهد لايقلد المجتهد، لأن العوام الذين خوطبوا هم الموجودون فى عصر الصحابة خاصة، لأن خطاب المشافهة لايتناول من يحدث بعده، وحينتذ فلا يكون الخطاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد البر فى كـتابه جامع بيان العلم وفضله (۲ / ۱۱۱) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً ، ثم قال : «هذا إسناد لاتقوم به حجة ، لأن الحارث بن غصين مجهول . .

متناولا لخواص أعل العصر الثانى لما قلمناه أولا ، ولا لعوامهم لما قلمناه ثانياً ، وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم تبق فيه دلالة على هذه المسألة ، لأن الدكلام في اتفاق العصر الثاني ،

وفى الجواب نظر ، لأن خطاب المشافهة يهم بأدلة خارجية و إلالم يكونوا مأمورين الآن وهو باطل ، وأيضاً فالمسألة باقية بحالها فى العوام المخاطبين وذلك فيما إذا بلغوا رتبة الاجتهاد ، واتفقوا بعدد انقراض أولئك ، ولا جل ما قلناه لم يذكر الإمام ، ولا صاحب الحاصل هذا الجواب بل أجابا بتخصيص الحديث .

النالث: أن اختلاف أهل العصر الأول على قولين مثلا إجماع منهم على النخيير ، أى على جو از الآخذ بكل منهما، فلو كان الاتفاق على احدهما إجهاءا ما نعاً من الآخذ يخلافه لزم تعارض الإجهاءين .

وأجاب المصنف (بقوله: قلمنا: ممنوع) أى لانسلم أن اختلافهم إجاع على التخيير فإن كل واحد من الفريقين يعتقد خطأ الآخر أو معناه ، لانسلم أن هذا الإجماع الذى على التخيير يعارضه لإجماع الآخر ، وإنما يلزم فلك أن لولم يكن الإجماع الآول مشر وطابعدم الإجماع النانى وليس كذلك، بل هو مشر وط بعدمه ، فإذا وجد زال الآول لزوال شرطه ، وهدذا الجواب هو المذكور في المحصول ، والحاصل ، وقد وقع التصريح به في بعض النسخ فقال: قلمنا زال بزوال شرطه (۱) .

### المسألة الخامسة

موت إحدى الطائفتين يجعل قول الباقين حجة

قال البيضارى : ( الحامسة : إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين بصير قول الباقين حجة لكونه قول كل الامة .

<sup>· (</sup>١) انظر: المجصول (٢/ ٦٨) .

السادسة: إذا قال البعض وسكت البافون ، فليس بإجماع ولا حجة ، وقال أبو على : إجماع بعدهم . وقال ابنه : هو حجة ، لنا : أنه ربما سكت لتوقف ، أو خوف ، أو تصويب كل مجتهد . قبل : يتمسك بالقدول المنتشر مالم يعرف له مخالف ، جوابه : المنع ، وأنه إثبات الشيء بنفسه فرع قول البعض فيما تعم به البلوى ، ولم يسمع خدلافه كقول البعض وسكوت البافين ) .

أقول: إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم ماتت إحدى الطائفةين، أو ارتدت كما قاله فى المحصول، فإنه يصير قول الباقين حجة لسكونه قول كل الامة، وهذا هو ألذى جزم به الإمام، وأنباعه وصرحوا بكونه إجماعا أيضا، وهو يؤخذ من تعليل المصنف، وذكر ابن الحاجب هذه المسألة فى أثناء انفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول، وحكى عن الاكثرين أنه لا يكون إجماعا، وذكر الامدى نحوه أيضا(١).

# المسألة السادسة فى الإجماع السكوتي

إذا قال بمض الجمتهدين قـــولا وعرف به الباقون فسكــوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب .

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذه المسألة : المحصول (۲/ ۷۰) والمختصر مع شرح العضد (۲/ ۲) والإحكام الآمدی (۲/ ۲۰۲، ۲۰۷) .

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/٢٤) والإحكام (١/٢٨١١٥٠) .

مَدْهَبِ الشَّافَمَى(١) ، وقال الغزالي في المنخول: نص عليه الشَّافَمَى في الجَــديد(٢) .

والثانى: وهو مذهب أبى على الجبائى: أنه إجماع بعد إنقراض عصرهم لان استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال.

والثالث: قاله أبو هاشم بن أبى على: إنه ليس بإجماع لكمنه حجة، وحكى فى المحصول عن ابن أبى هريرة أنه إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة ، وإلا فنعم (٣).

وحكى الآمدى عن الإمام أحمد ، وأكثر الحنفية : أنه إجهاع وحجة، واختار الآمدى أنه إجهاع ظنى يحتج (٤) به ، وهو قريب من مذهب ألى هاشم ، ووافقه ابن الحاجب فى المختصر السكبير ، وأما فى المختصر الصغير فإنه جعل اختباره محصورا فى أحد مذهبين وهما : القول بكونه إجهاعا ، والقول بكونه إجهاعا ، والقول بكونه خياها ، والذى ذكره الآمدى هنا محله قبل إنقراض المصر ، وأما بعد انقراضه فإنه يكون إجهاعا على مانبده عليه فى مسألة انقراض المصر (٢) .

واعلم أن الشافعى قد استدل على إثبات الفياس وخبر الواحد بأن بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين إنكار فكان ذلك إجهاعا . قال فى الممالم : وهذا يناقض ماتقدم نقله عنه . وأجاب ابن التلساني: بأن

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (١/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المنخول ص ٣١٨ . ..

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٢ / ٧٦ ، ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام (١/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٥) أنظر: المختصر مع الشرح (٢/٣٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام ( ١/ ١٨٥ وما بعدها ) .

السكوت الذي تمسك به الشافهي في القياس ، وخبر الواحد ، هو السكوت المشكوت المسكور في وقائع كثيرة ، وهو ينني جميع الاجتمالات الآتية .

# الأدلة

الدليل على أنه ليس بإجماع ولا حجة: أن السكوت محتمل أن يكون لا جل التوقف فى الحدكم إما لسكونه لم يحتبد فيه ، أو لسكونه اجتهد فلم يظهر له شى، ، ويحتمل أن يكون الحوف من القائل أو المقول له كقول أن عباس وقد أظهر مخالفة عمر فى العول بعد مو ته كان رجلا مهيافهبته، ويحتمل أن يكون سكت عن الإنسكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصبب إلى غير ذلك من الاحتمالات ، ولما احتمل السكوت هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة على الرضا وهو معنى قول الشافعى لا ينسب إلى ساكت قول .

دليل أن هاشم: احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون فى كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة إذا لم يعرفوا له مخالفا، فدل على جواز الآخذ بقول البعض وسكوت الباقين.

والجواب: المنع، أى لا نسلم أنهم كانوا يتمكسون به، فإن وقع عنهم شيء فلعله وقع عن يعتقد حجيته، أى على وجه الإلزام، أو على وجسه الاستئناس به، وأيضا فالاستدلال به إنبات للشيء بنفسه، فإن القسول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين،

# فروع

اعلم أنه إذا قال بعض الججتهدين قولاً ولم ينتشر ذلك القول يحيث يعلم أنه بلغ الجميع ، ولم يسمع من أحد مايخالفه ، فهل يكون كما إذا قال البعض وسكت البافون عن إنكاره أم لا ؟ اختلفوا فيه كما قاله فى المحصول ، فمنهم من قال : يلحق به، لآن الظاهر وصوله إليهم ، ومنهم من قال : لا يلحق به، لأنا لا نعلم هل بلغهم أم لا ؟ واختاره الآمدى ، ومنهم من قال : إن كان ذلك القول فيما نعم به البلوى ، أى بما تمس به الحاجة إليه ، كمس الذكر فيكون كرقول البعض وسكوت الباقين ، لأن حمــوم البلوى يقتضى حصول العلم به ، وإن لم يكن كذلك فلا لاحتمال الذهول عنه ، قال الإمام: وهذا التفصيل هو الحق ، ولهذا جزم به في الكتاب(١) .

<sup>(</sup>١) انظر في هـذه المسألة: المحصول (٢/ ٧٦) والإحـكام للامدى (١/ ١٨٨ ، ١٨٩) .

رَفَعُ معِيں (لاَرَّحِلِي (الْغَجَّن يُّ (سِّلِنَهُمُ الْاِئْمُ الْاِئْرِ)

# النائب الثالث في شرائط الإجماع

قال البيضاوى: ( الباب الثالث في شرائطه وفيه مسائل:

الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمى ذلك ألفن ، فإن قـــول غيرهم بلا دليل فيـكون خطأ، فلو خالفه واحد لم يكنسبيل المكل. قال الخياط، وابن جرير ، وأبو بكر الرازى: المؤمنون يصدق على الأكثر . قلنا: بحازا، قالوا: عليم بالسواد الأعظم . قلنا: بوجب عدم الالتفات إلى خالفة الثلث).

أفول: عقد المصنف هذا الباب لببان ما يكون شرطا في الإجماع ومالا يكون شرطا فيه مما يظن أنه شرط وذكر فيه خمس مسائل:

#### المسألة الأولى

يشرط فى الإجماع أن بجتمع فيه قول عالمي كل فن

أى أن الإجماع فى كل فن من الفنون يشترط أن يكون فيه قول جميع علماء ذلك الفن فى ذلك العصر، فلا عبرة بقول العوام، ولا بقول علماء فن فى غير فنهم، لأن قولهم فيه يكون بلا دليل لكونهم غير عالمين بأدلته، والقول بلا دليل خطأ لا يعتد به، ومنهم من اعتبر قول الآصولى فى الفقه إذا كان متمكم أمن ألاجتهاد واختاره الإمام، ومنهم من عكس، ومنهم من قال: لابد من موافقة العوام أيضا واختاره الامدى(١).

 <sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢ / ٩٣) والإحكام (١ / ١٦٧ وما بعدها) .

يشفر ع على إشتراط قول جميع المجتهدين أنه إذا خالف و احد فلا يمكون قول غيره إجماعا ، ولا حجة ، لأن أدلة الإجماع كـقوله تعالى : (ويتبع غير صبيل المؤمنين )(١) لا تتناول ذلك لأن قول البعض ليس هو سبيل الكمل ، وهذا هو اختيار الإمام ، والآمدى(٢) ،

وقال ابن الخاجب: إنه إذا ندر المخالف لا يكون إجماعا قطميا ، قال: لكن الظاهر أنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح من الأقلين(٣) .

وقال أبو الحسين الخياط، ومحد بن جرير الطبرى، وأبو بكر الرازى: ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين كا نقله عنهم الإمام(٤)، وعبر المصنف عنه بالأكثر.

#### الأدلة

استدل أبو الحسين ومن معة بدليلين .

أحدهما: أن لفظ المؤمنين الوارد فى قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) وفى غيره من الآدلة يصدق على أكثر المؤمنين كما يقال للبقرة: إنها سوداء، وإن كانت فيها شعرات بيض، وإذا صدق على الآكثركان قولهم حجة لآنه سبيل المؤمنين.

وجوابه: أن لفظ المؤمنين إنما يصدق على الأكثر بجازا، فإن الجمع الممرف وبأل، حقيقة في الاستفراق، ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ه ١١٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحصول ( ٢/٥٨) والإحكام للآمدى ( ١/١٧١ و مابعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المختصر مع شرح العضد ( ٣ / ٣٤ ) ٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول (٢/ ٨٥)·

الثَّانَى: قولُه عليه الصلاة والسلام أَ وعليه السواد الأعظم ، (١) . وجــه الدلالة : أنه أمر باتباع السواد الأعظم ، والسواد الاعظم هم الاكثرون ، فيكون قولهم حجة ،

وأجاب فى المحصول: بأن السواد الاعظم، هم كل الامة، لان كل هاعدا السكال نصف الامة إذا واعدا السكال نصف الامة إذا واد على النصف الآخر بواحد يكون قولهم حجة وليس كذلك، وإليه أشار المصنف (بقوله: مخالفة الثابث) \_ وهو بضم الثاء \_ أى ثلث الامة، ويحتمل أن تكون الثاء مفتوحة وأن بكون الثلاث التي هى اسم العدد، فإن الجماعة الذين نقل المصنف عنهم الخلاف فى هذه المسألة يسلمون أن مخالفة الثلاثة قادحة كما اقتضاه كلام الإمام، ونقل الامدى عن قوم أن عدد الاقل إن بلغ عدد النواتر قدح فى الإجماع وإلافلا (٢).

#### المسألة الثانيـة ف سند الإجماع

قال البيضاوى: ( الثانية: لابد له من سند ، لأن الفتوى بدو نه خطأ ، قيل: للحجة ، قلنا : يكونان دليلين . قيل: صحوا بيسع المراضاة بلا دليل . قلنا : لا بل ترك اكتفاء بالإجماع ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روى بعدة طرق كلها فيها طعن: فقد أخرجه أحمد فى المسند (٤) هذا الحديث روى بعدة طرق كلها فيها طعن: فقد أخرجه أحمد فى المسند (٤/ ٣٠٨) من قول أبي أمامة الباهلي، كما أخرجه من كلام عبدالله بن أبي أو فى السعيد بن جمهان بلفظ: دو يحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الاعظم، وأخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعا د إن أمتى لاتجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم، في كمتاب الفتن ـ باب السواد الاعظم، وي وفي استاده أبو خلف الالمحى: حازم بن عطاء وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر : المعتمد (٢/٧٨) والمحصول (٢/٧٨) والإحكام للامدى (١/١٧٤) .

أقول: ذهب الجهور إلى أن الإجماع لابدله من شي. يستند إليه من نص أو قياس ، لأن الفتوى بدون المستند خطأ لكونه قولا في الدين بفهد علم والامة معصومة عن الخطأ .

ولقائل أن بقول إنما بكون خطأ عند عدم الإجماع عليه، أما بعد الإجماع فلا ، لأن الإجماع حق ، وحكى الآمدى وغيره عن بعضهم أنه لايشترط المستند ، بل يجوز صدوره عن توفيق بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب ، ولها حكى الإمام هذا المذهب عبر عن التوفيق بالتبخيت تبعأ لصاحب المعتمد وهو - بالخاء المعجمة - وظن صاحب المتحصيل : أن المراد بالتبخيت هو الشبهـة فصرح به ، وهو مردود ، فإنه غير مطابق للادلة ، ولأن الإمام قد نص فى المسألة التى تلى هذه على جواز الإجماع عن الشبهة ، واقتضى كلامه أن لا خلاف فيها ، والمراد بالشبهة هو الدليل عن الشبهة ، والعمومات (١) ،

#### أدلة الخالفين

احتج الحصم بدليلين ه

أحدهما : أن الإجماع لو كان له سند لكان ذلك السند هو الحجة ، وحينتذ فلا يكون للإجماع فائدة ،

وأجاب المصنف: بأن الإجماع والسند يكو نان دليلين وإجتماع الدليلين على الحسكم جائز ومفيد .

وأجاب ابن الحاجب أيضاً ، بأن فاندته سقوط البحث عن الدليل ، وحرمة المخالفة الجائرة قبـــل انعقاد الإجهاع لـكونه مقطوعا به ، وبأن ماذكروه يقتضى أنه لايجوز انعقاده عن دليل ولا قاتل به .

<sup>(</sup>۱) أنظر فى هذه المسألة : الإحكام للآمدى ( ۱۹۳/۱ )والمحصول (۸۸/۲) والتحصيل للارموى (۲/۷۹،۸۰) ه

الدَّلْيلِ الثَّانَى: أَنه لَو تُوقَفُ الْإِجْمَاعُ عَلَى السَّنْدُ لَمْ يَقْعَ بِلَاوِنهِ لَكُنْهُ قَدْ وَقَعَ فَإِنْهِمُ أَجْمَعُوا عَنْ صحة بينع المراضاة بلا دَلَيْلُ مُ

وجوابه : أنا لالسلم أنهم أجمعوا عليه من غير دليل ، فإنه غاية ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع فإنه أقوى وعسدم نقل الدليل لايدل على عدمه .

واعلم أن دعوى الإجماع على بيسع المراضاة ذكره أبو الحسين فى المعتمد . فقلده فيه الإمام ومن تبعه ، فإن أرادوا به المعاطاة وهو الذى فسره به القرافى ، فهو باطل عند الشافعى ، وإن أرادوا غيره فلابد من بيانه وبيان انعقاد الاجماع فيه من غير سند(١).

### فرعان

قال البيضاوى: ( فرعان: الآول ـ يجوز الإجماع عن الآمارة لآنها مبدأ الحكم . قيل: الإجماع على جواز مخالفتها . قلمنا ، قبل الإجماع . اختلف فيها . قلمنا : مئقوض بالعموم وخبر الواحد .

أقول: إذا فرعنا على أن الاجماع لابدله من سند ، فذاك السند يجوز أن يكون ظاهرا ، وهل يجوز أن يكون أمارة يمنى قياسا .

فيه مذاهب حكاها الإمام أصحها عنده وعند الآمدى ، وأنباعهما ، كابن الحاجب أنه جائز وواقع .

<sup>(</sup>۱) انظر فی ذلك : شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب (۲/ ۴۹) والمعتمد لایی الحسین البصری (۲/ ۲۱) والمحصول (۲/ ۸۸).

وأستدل عليه الأمدى وابن الحاجب بأجماعهم على تحريم شحم الحُنْزير قياساً على الحمه المُنْزير قياساً على الحمه ، وعلى إراقة الشيرج ونحوه إذا مانت فيه الفارة قياساً على السمن ، وعلى إمامة أنى بكر قياساً على تقديمه فى الصلاة(١) ،

والنَّالَى: أنه جائز ، ولكنه غير واقم .

والثالث: إنكان القياس جلياً جاز وإلا فلا .

والرابع : متنع مطلقا ، واقتصر المصنف على ذكر الخلاف فى الجواز ، واختار أنه يجوز مطلقاً ، واستدل عليه بأن الامارة عبداً للحكم الشرعى ، أى طريق إليه ، فجاز أن تكون سندا للإجماع بالقياس على الدليل .

واستدل المانمون بوجهين :

أحدهما: أن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة الأمارة ، فلو صدر الإجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته ، لأن مخالفة الأصل تقتضى مخالفة الفرع ، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقا كا مر .

وأجاب المصنف : بأنه إنما يجوز مخالفة الأمارة قبل الإجماع على حكمها ، وأما إذا اقترن بها الإجماع فلا ، لاعتضدادها به .

الثانى : أن العلماء مختلفون فى الاحتجاج بالقياس ، وذلك مانع من انعقاد الإجماع عنها ، لأن من لايعتقد حجيتها من المجتهدين لايوافق القائل محجيتها . وجوابه : أن ذلك منقوض بالعموم ، وخبر الواحد ، فإن الحلاف قد وقع فى حجيتهما كا تقدم فى موضعه مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما انفاقا ،

<sup>(</sup>۱) انظر المحصول (۲/۸۹) والإحكام الأمدى (۱/۱۹۹،۱۹۹) والمختصر (۲/۳۹).

<sup>(</sup> ۲۲ - الأسنوى - ۲۲ )

الإجماع الموافق لمقتضى حديث لا يجب أن يكون صادرا عنه ، لأنه يجوز اجتماع دليلين على المدلول الواحد ، وحينتذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلا غير ذلك الحديث ، وقال أبو عبداقه البصرى : يجب استناده إليه . ونقله ابن برهان في الأوسط عن الشافهي ، لأنه لابدله من سند كا تقدم ، وقد تيقنا صلاحية هذا له ، والأصل عدم غيره . وقال القاضى عبدالوهاب المالكي في مخلصه: إن كان الخبر متواترا فلا خلاف في وجوب استناده إليه ، وإن كان من الآحاد .

فإن علمنا ظهوره الحبر بينهم ، وأنهم عملوا بموجبه لاجله فلاكلام ، وإن علمنا ظهوره بينهم ، وأنهم عملوا بموجبه ، ولكن لم نعلم أنهم عملوا لاجله ففيه ثلاثة مذاهب .

ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم و إلا فلا ، و إن لم يكن ظاهراً بينهم لكن عملوا بما يتضمنه فلا يدل على أنهم عملوا من أجله ، و هل يكون إجماعهم على موجبه دليلا على صحته ؟ فيه خلاف . منهم من قال : لا يدل كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود ، والصحيح دلالته عليه لأيدل كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود .

#### المسألة الثالثية

#### لايشرط انقراض المجمعين

قال البيضاوى: (الثالثة: لايشترط انقراض المجمعين ، لأن الدليل قام بدونه. قيل: وافق الصحابة على رضى الله عنهم في منع بيع أم الولد، ثم رجع ورد بالمنع ،

الرابعة : لايشترط التواتر في نقله كالسنة .

الخامسة: إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقطا).

أقول هل يشترط فى انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا ؟ اختلفوا فى ذلك على عدة مذاهب، فقال الإمام، واتباعه، وابن الحاجب: لا يشترط: وقال الإمام أحمد ، وابن فورك: يشترط، وفصل الآمدى بين الإجماع السكوتى، وغيره على ماتقدم إبضاحه هناك، وقال إمام الحرمين: إن قطموا بالحمكم فلا يشترط، وإن لم يقطعوا به بل أسندوه إلى ألظن فلابد من تطاول الزمان سوا. ماتوا أم لا(١)،

## الأدلة

استدل المصنف على عدم الاشتراط بأن الدليل الدال على كون الإجاع حجة ليس فيه تعرض للتقييد بانقراضهم ، فيبقى على إطلاقهم ، إذ الاصل عدم التقييد واستدل الحصم بأنه لو لم يشترط لم يصح رجوع بعضهم لاستلزم الرجوع ثابت ، فإن عليا وافق العسازم الرجوع ثابت ، فإن عليا وافق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فى منع بيسع المستولدة ، ثم رجيع عنه ، فإنه قال : كان رأيي ورأى عمر أن لا بيمن ، وقد رأيت الآن يبعهن. فقال عبيدة السلمانى : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، وأجاب عبيدة السلمانى : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ، وأجاب ألم المرجوع ، وهو الذى ذكره فى المحصول ، قال : لان كلام على وعبيدة فيل الرجوع ، وهو الذى ذكره فى المحصول ، قال : لان كلام على وعبيدة أما يدل على اتفاق جماعة عليه لا على أنه قول كل الامة ، ويؤيده أن جماعة من الصحابة قالوا : بالجواز أيضاً كا بيناه فى اتفاق العصر الثانى على أحد قولى المصر الثالى على أحد قولى المصر الثالى على أحد قولى المصر الثالى على أحد قولى المصر الأول (٢) ،

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول (۲/۲۱) وشرح العضد على المختصر (۲/۳۸) والإحكام للآمدى (۱/۱۱) والبرهان (۱/۱۹۶). (۲) انظر: المحصول (۲/۷۱) ،

#### المسألة الرابعة

#### فى نقل الإجماع بغير التواتر

دُهب الإمام، والآمدى، وأتباعهما، كابن الحاجب إلى أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة، لأن الإجماع دليل بحب العمل به، فلا يشترط التواثر فى نقله قياساً على المسنة(١).

وذهب الأكثرون كما قاله الإمام إلى أنه ليس بحجة .

قال الآمدى : والخلاف على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطو به أو مظنرن .

#### المسألة الخامسة

#### فى تعارض الإجماع مع النص

إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنة ، فإن كان أحدهما قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع أو النص جماً بين الدليلين ، وإن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا ، لأن العمل جما غير محبح ، وهذا كله عبكن ، والعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجبح ، وهذا كله إذا كانا ظنيين فإن كانا قطعيين ، أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً ، فلا تعارض كا ستعرفه في القياس .

### فسسروع

حكاها الإمام الرازي في المحصول.

أحدها: إذا استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا للحديث تأويلا ، فذكر أهل العصر الثاني دليلا آخر أو تأويلا آخر من غير قدح في الآول جاز على الصحيح .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٧٧ ، ٧٧ ) والإحكام للآمدى (١ / ٢٠٨ ) والمختصر مع شرح العضد (٢ / ٤٤ ) .

ونقله ابن الحاجب عن الآكثرين. لأن الناس لم يزالوا على ذلك فى كل عصر من غير إنكار فكان ذلك إجماعا. وقبل: لا لأن الدليل الثاني، والتأويل الثاني غير سبيل المؤمنين.

الثانى: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة ، خلافا لبعضهم ، لأن الصحابة رجموا إليهم فى وقائع كثيرة فدل على اعتبار قولهم معهم ، قال ابن الحاجب : فإن نشأ التابعي بعد إجماعهم فني اعتبار موافقته خلاف مبنى على إنقراض العصر(١).

الثالث: المبتدع، إن كفرناه فلا اعتبار بقوله، لكن لا يجوز القسك بإجماعنا على كفره في تلك المسائل، لانه إنما ثبت خروجهم عن الإجماعية بعد ثبوت كفره، في المدور، وإن بعد ثبوت كفره، في المدور، وإن لم نكفره اعتبرنا قوله لانه من المؤمنين.

وحكى ابن الحاجب قولا ثانيا : أنه لايمتبر لفسقه ، وثالثاً : أن قوله معتبر فى حق نفسه لا فى حق غيره ، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجها المنعقد دونه ولا بجوز الهيره ذلك (٢) .

الرابع: ارتداد الآمة ممتنع للآدلة على عصمتهم، وقال قوم: لايمتنع لأنهم إذا فعلموا ذلك لم يكونوا عومنين فلا يكون سبيلهم سبيل المؤمنين.

وأجاب ابن الحاجب : بأنه يصدق أن الأمة ارتدت(٣) .

الخامس: جاحد الحكم المجمع عليه لايكفر خلافا ابعض الفقهاء وقال أبن الحاجب: إن إنكار الإجماع الظني ليس بكفره وفي القطعي ثلاثة

<sup>(</sup>۱) راجع فی هذه المسألة المحصول (۳/۷۷) والمختصر مع شرح المصد (۲/ ۶۰/۲) .

 <sup>(</sup>٢) انظر المحصول (٢٥،٨٤/٥٢) والمختصر (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : المحصول ( ٢ / ٩٧ ، ٩٨ ) والمختصر ( ٢ / ٤٣ ) .

مذاهب، المختار إن كان مشهوراً للموام كالمبادات الحسكفرو إلا فلا(١).
السادس: الأكثرون أنه لا يجوز أن تنقسم الامة على قسمين، أحد
القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى، لأن
خطأهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا ا تفقوا على الخطأ(٢).

الصابع: يجوز إشتراك الامة فى عدم العلم بما لم يكلفوا به ، لانه لا محذور فيه ، وحجة المخالف أنه لو جاز ذلك لكان عدم العلم به هوسبيل المؤمنين ، وحينتذ فيجرم تحصيل العلم به .

والفرعان الأخيران لم يذكرهما ابن الحاجب إلا أنه ذكر فرعا قريباً من الأخير فقال: اختلفوا في جواز عدم علم الامة بخبر أو دليل راجم إذا عمل على وفقه (٣).

وعبر الآمدى بعبارة أخرى فقال : هل يمكن وجود خبر أو دليل لامهارض له ، وتشترك الآمة فى عدم العلم به ؟ اختلفوا فيه ، فهم من جوزه مصيرا هنه إلى أنهم غير مكافين بالعمل بما لم يظهر لهم ، ولم يبلغهم، فاشتراكهم فى عدم العلم به لا يكون خطأ لان عدم العسلم ليس فعلهم ، وخطأ مكلف من أوصاف فعله ، ومنهم من أحاله لانه بلزمنا امتفاع تحصيل العلم به (٤) .

وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم ٥ ﴿ ثُم بحمد الله الجزء الثانى ﴾ ويليه الجزء الثالث وأوله الكمتاب الرابع في القياس

<sup>(</sup>١) افظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٣) انظر المختصر مع شرح العضد ( ٢ / ٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإحكام للآمدي (١١/٢٠٧) .

رَفْعُ

حِي (الرَّحِيُّ الْهُجَّرِيُّ (سُلِيْسَ (المَثِمِّ (الْفِرْد وكريس (سُلِيْسَ (المَثِمِّ (الْفِرْد وكريس

## المسرس

#### الجزء الثاني من كـتاب ( نهذيب الإسنوى )

| المنحة      | الموضوع                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0           | الباب الثاني : في الآو امر والنواهي                               |
| 0           | الفصل الأول: في لفظ الأمر                                         |
| ٥.          | المسألة الأولى : فيما وضع له لفظ د أمر ،                          |
| <b>\$</b> • | الفرق بين الطلب والارادة والصيغة                                  |
| 15"         | الفصل الثاني : في صيفة الأمر                                      |
| 15          | المسألة الأولى: تستعمل فيه صيغة الأمر                             |
| 7.          | المسألة الثانية : فيها تفيده صيغة الأمر حقيقة                     |
| 78          | أدلة الجهور على أن صيغة أفعل حقيقة فى الوجوب                      |
| 41          | أدلة الخالفين للجمهور                                             |
|             | المسألة الثالثة: فيما يفيده الأمر بعد التحريم وما يفيده النهى بعد |
| 4.8         | الوجوب                                                            |
| ۳۷          | المسألة الرابعة: فيما يدل عليه الأمر المطلق من المرأة أو التكرار  |
| ٣٨          | دليل المذهب الاول                                                 |
| 44          | أدلة الفاعلين بالتكرار وبالاشتراك                                 |
| ٤١          | المسألة الخامسة : فيها يفيده الآمر المعلق على شرط أو صفة          |
| 24          | الأدلة على أنه لا يقتضى التكرار لفظا                              |
| ٤٣          | الدليل على أنه يقتضى التكرار قياسيا                               |

| 4×4,        | الموضوع أأم                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٣          | المسألة السادسة : فيا يفيده الأمر المطلق من الفور أو النراخي       |
| ξo          | منشأ الخلاف                                                        |
| १५          | أدلة القائلين بأن الأمر المطلق لا يدل على الفور أو الترخي          |
| ٤٧          | أدلة القاتلين بالتراخى                                             |
| ٤٨          | فروع على المسألة المنقدمة                                          |
| 0.0         | الفصل الثالث في النواهي                                            |
| <b>0</b> :• | الممالة الأولى: في دلالة النهي على النحريم                         |
| 04          | دلالة النهى على التكرار والفور                                     |
| ۴۵          | المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على الفساد أم لا               |
| 70          | الممألة الثالثة: في مقتضى النبي                                    |
| ø Y         | المسألة الرابعة : فيما يقتضيه النهى عن المتعدد                     |
| <b>0</b> %  | الباب الثالث: في العموم أو الخصوص                                  |
| e٨          | الفصل الأول: في العموم                                             |
| 71          | المسألة الآولى : فىالفرق بين المطلق والنكرة والمعرفة والعام والعدد |
| 78          | المسألة الثانية: في تقسيم العام                                    |
| ٧٠          | هل صيغ العموم حقيقة – الآدلة على ذلك                               |
| ٧٣          | المسألة الثالثة: هل الجمع المنكر عام                               |
| <b>Y.</b> £ | المسألة الرأبعة : في عموم نني المساواة بين الشيئين                 |
| ٧¥          | فروع حكاها الإمام الرازى                                           |
| ۸Υ          | فرع ذكره الإسنوى                                                   |
| ۸۲          | الفصل الثانى: في الخصوص                                            |
| ٨٢          | المسألة الأولى: في التخصيص والفرق بينه وبين النسخ                  |
| <b>\$</b> { | المسألة الثانية: فيما يقبل التخصيص                                 |
| ۸Y          | المسألة الثالثة: فيما يلتهي إليه التخصيص                           |

| الصفحة  | الموضوع                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.      | اختلاف العلماء في أقل الجمع                                                           |
| 41      | أدلة القائلين بأن أقل الجمع آثنان                                                     |
| 4 £     | المسألة الرابعة: هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز                                   |
| 94      | المسألة الحامسة : هل الهام المخصص حجة في الباتي ؟                                     |
| 94      | الأدلة على المسألة السابقة                                                            |
| ۸٨.     | المسألة السادسة: هل يصح الفسك بالمام قبل البحث عن الخصص                               |
| ١       | الأدلة على المسألة السابقة                                                            |
| 11      | الفصل الثالث: في المخصص ، وهو متصل ومنفصل                                             |
| 1.4     | الاصتثناء المنقطع                                                                     |
| 1.5     | المسألة الأولى في شرط الاستثناء                                                       |
| ۱•۸     | ور الثانية الاستثناء من النتي و بالعكس                                                |
| 1 • 9 . | دليل مذهب الإمام الشافعي                                                              |
| 141     | المسألة الثالثة ف حكم الاستثناءت المتمددة                                             |
| 114     | و الرابعة في الاستثناء الواقع بعد الجمل                                               |
| 118     | دليل مذهب الإمام الشافعي                                                              |
| 1.10    | دليل أبي حنيفة                                                                        |
| Mi      | النوع الثاني من المخصص المتصل                                                         |
| MAX -   | المسأَّلة الأولى: متى يوجد المشروط ؟                                                  |
| 1466    | و الثانية في تعدد الشرط                                                               |
| 4°14:   | النوع الثالث: الصفة                                                                   |
| 17.     | النوع الرابع: الغاية لهم أنَّ الله إلى الله إلى الله الله الله الله الله الله الله ال |
|         | المخصص المنفصل وأنواعه                                                                |
|         | المسألة الأولى: في تعارض العام والخاص                                                 |
| FT      | و الثانية : في تخصيص العام من الكتاب                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 159    | المسألة الثالثة: في تخصيص المقطوع بخبر الواحد                         |
| \p-    | أدلة الجراز                                                           |
| 17.    | أدلة المانعين                                                         |
| FFF    | التخصيص بالقياس                                                       |
| 140    | المسألة الرابعة : في تخصيص المنطوق بالمفهوم                           |
| 141    | <ul> <li>الخامسة: في التخصيص بالعادة والتقرير</li> </ul>              |
| ١٣٨    | <ul> <li>أه السادسة: في النخصيص بالسبب ومذهب الراوى</li> </ul>        |
| 18.    | الأدلة على المسألة السابقة                                            |
| 121    | مذهب القائلين بالتحصيص                                                |
| 124    | التخصيص عذهب الراوى                                                   |
| 188    | الممألة السابعة : في إغراد فرد من أفراد العام بحكم المام              |
| 127    | د الثامنة: في عطف الخاص على العام                                     |
| 1 E A  | <ul> <li>ه التاسعة : في عود ضمير بمض أفراد المام على المام</li> </ul> |
| 10-    | خاتمة فى المطلق والمقيد                                               |
| 101    | هل مل المطلق على المقيد بيان أو نسخ                                   |
| 104    | فـــرع                                                                |
| 100    | الباب الرابع: في الجمل والمبين                                        |
| 100    | الفصل الآول: في الجميل                                                |
| 164    | أسباب الرجحان                                                         |
| 109    | المسألة الثانية : في اختلاف العلماء في إجمال آبة الوضوء               |
| 17.    | المسألة الناائة: في مذاهب العلماء في إجمال آية السرقة                 |
| 177    | الفصل الثاني: في المبين                                               |
| 1.77   | المسألة الثانية: في جواز تأخير البيان                                 |
| 178    | أدلة المذهب الاول                                                     |

| الصفحة       | الموضوع                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 144          | دایل آبی الحسین البَصری                          |
| 148          | دليل المانعين ـ وهم المعتزلة                     |
| 175          | طيب مهدًّا                                       |
| FV1          | لفصل الثالث: في المبين له                        |
| 177          | روع حكاها الآمدى وابن الحاجب                     |
| ۱۸.          | لباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ                 |
| 1.4.         | لفصل الأول: في الناسخ                            |
| 184          | ثبات النسخ على منكريه                            |
| 7.47         | ليل الما نعين                                    |
| 144          | لمسألة الثانية: في نسخ بفض القرآن ببعض           |
| 144          | ليل أبي مسلم                                     |
| 14.          | لمسألة الثالثة : في جراز النسخ في الفعل          |
| 197          | لدايل على الجواز                                 |
| 194          | اليل المعتزلة                                    |
| 194          | لسَّالة الرابعة : في جواز النسخ بلا بدل أو ببدل  |
| 198          | ليل الجمهور                                      |
| 140          | ليل المانمين                                     |
| 140          | اسألة الحامسة : في نسخ الجكم دون التلاوة وبالعكس |
| 148          | و السادسة: في نسخ الخبر                          |
| <b>\</b> 4.6 | ورير محل النزاع                                  |
| 199          | ليل البيضاوى                                     |
| 144          | ليل المانع                                       |
| Y • •        | فصل الثانى : في الناسخ والمنسوخ                  |
| Y            | لسألة الاولى: في نسخ الكتاب بالسنة وبالمكس       |

| المفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ***         | أدلة الجيور                                                  |
| Y • Y       | دليل الإمام الشافعي                                          |
| <b>*.</b> * | المسألة الثانية : في نسخ المتواتر بالآحاد                    |
| 4.0         | ر الثالثة: في نسخ الاجماع والقياس                            |
| Y•A         | <ul> <li>الرابعة: في لسخ المنظرق والمفهوم الموافق</li> </ul> |
| 71.         | و الخامسة: في حكم الزيادة على النص                           |
| 717         | خاتمة ـ فيما يعرف به النسخ                                   |
| *18         | فروع حكَّاها ابن الحاجب                                      |
| 710         | الكتاب الثاني ـ في المسنة                                    |
| TIV         | الباب الأول في الأفعال                                       |
| <b>7/7</b>  | - 1 M 1 1 M - • 1 M - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |
| M1A         | . It to all the transfer                                     |
| **          | أدلة المذاهب المتقدمة                                        |
| <b>YY1</b>  | دليل القاتلين بالندب                                         |
| 771         | دليل القائلين بالوجوب المراجوب المراجوب                      |
| 777         | المسألة النالثة: فيها يعرف به جهة الفعل                      |
|             | «                                                            |
| خدما ۲۲۹    | و الخامسة: في تعبده عليه السلام قبل البعثة وب                |
|             | الباب الثانى: في الآخبار _ وفيه فصول                         |
| <b>7.77</b> | النصل الأول : فيما علم صدقه                                  |
| <b>₹</b>    | فروع                                                         |
| ***         | المسألة الأولى: فيها يفيده الخبر المتواتر                    |
| <b>YYV</b>  | دليل الجهور                                                  |
|             | المسألة الثانية: هل العلم الحاصل من التواتر ضرورة            |

#### الموضوع الصفحة الأدلة YYA : المسألة الثالثة: في ضابط خبر التراثر وشروطه \*Y#X الشروط المتفق عليها 744 الشروط الختلف فها ~ Y £ . . . اختلاف العلماء في عدد التو اثر 78. المَسأَلة الرابعة: في النّواتر الممنوي 737 الفصل الثاني: في الحبر الذي علم كذبه مسألة \_ بعض مالسب إلى الرسول كذب 7.57 أساب الكذب الفصل الثالث: في الخبر الذي يظن صدقه 789 الميحث الأول : في وجوب العمل بخبر الواحد Y0 . . . الأدلة 101 أدلة الجمهور 401 دليل المانعين للعمل بخبر الواحد YOV المبحث الثاني: في شروط العمل بخبر الواحد 404 شروط الراوى YOX الشرط الثالث: العدالة 170 الأدلة 477 عاذا تعرف العهدالة 47 £ " المسألة الأولى: بيان إشتراط المدد في النزكية 178 و الثانية: هل يذكر سبب الجرح أو التعديل؟ 110 🦠 🧓 الثالثة : هل الجرح مقدم أو التعديل ؟ 440 🗀 🥷 الرابعة : فيما يحصل به التزكية 777 الشرط الرابع ۽ في المخبر \_ الأمن من الخطأ 👚 445

الموضوع المفحة دليل الجبائي **178** الشرط الخامس: فقه الراوي 779 فــروع . Y79 . شروط مدلول الحبر 44. الأدلة 441 444 المسألة الآولى: في ألفاظ الرواية ومرتبتها من الصحابة 777 المسألة الثانية : في رواية غير الصحابي ـ ومستنده في الرواية المسألة الثالثة: في المراسيل معنى المراسميل **YA1** أدلة الخالفين **YAY** فرعان **YAY** الفرع الأول : أن المرسل إذا تأكد بشيء يغلب على الظن صدقه فإنه يقبل 474 الفرع الثاني : الراوي إذا أرسل حديثًا ثم أسنده قبل 418 المُسْأَلَة الرابعة: في نقل الحديث بالمعنى 440 الأدلة **FAY** المسألة الخامسة : في إنفراد الثقة بالزيادة YAA فرعان Y91 الكيتاب الثالث في الإجماع 49.E تعريف الإجماع 445 المسألة الأولى: في إثبات الاجماع 444 و الثانية : في حجية الاجماع 799

| المنحة           | ألموضوغ                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| . ۲۹۹            | الأدلة                                             |
| <b>*</b> ••      | مناقصة الأدلة                                      |
| 4.8              |                                                    |
| ٣.0              | الاعتراضات                                         |
| ۲۰۹ : ۲۰۹        | الدليل الثالث                                      |
| T.A              | المسألة الثالثة: في إجماع أهل المدينة              |
| <b>*1</b> •      | مفاقشة الدليل                                      |
| 5                | المسألة الرابعة : في إجماع العقرة                  |
| <b>*17</b>       | المسألة الحامسة : في إجماع الحلفاء الراشدين        |
| T18 00 2 2 10    | الممألة السادسة: في بيان مايثبت بالإجماع           |
| <b>717</b>       | الباب الثاني: في أنواع الاجماع                     |
| <b>*1</b> 7      | المسألة الأولى: في إحداث قول ثالث بعد قولين        |
| *11              | الادلة                                             |
| عدم الفرق ٢٢٠    | المسألة الثانية: في إحداث فرق بين المسألةين _ بعد  |
|                  | المسألة الثالثة: في الاتفاق على حكم بعد الاختلاب   |
| 444              | المصر الواحد                                       |
| <b>**</b>        | lyet.                                              |
| 444              | دليل الصيرى                                        |
| على أحد قو لين   | المسألة الرابعة : في جواز اتفاق أهل العصر اللاحق : |
| 478              | المعمر السأبق                                      |
| 770              | الأدلة                                             |
| اليا ةين حجة ٢٢٧ | المسألة الحامسة : موت إحدى الطائفةين يجمل قول      |
| <b>۲</b> ۳۸      | المسألة السادسة: في الاجماع السكوتي                |
| <b>***</b> •     | الأدلة                                             |
|                  |                                                    |

الموضوع فسروع

الباب الناآث: في شرائط الإجاع

الْمَالَة الثانية: في سند الاجماع

صادرا عنه

المسألة الثالثة : لا يشترط إنقراض المجمعين

المسألة الرابعة: لا يشترط النواتر في نقله كالسنة

فرعان عن المسألة السابقة

الأدلة على المسألة السابقة

فروع على المسألة السابقة

الأدلة

أدلة الخالفين

المسألة الأولى: يشترط في الاجماع أن يجتمع فيه قول كل فن ا

أَلْفُرُعُ الْأُولُ : يَجُوزُ الاجماعُ عَنَ الْامَارَةُ لَانْهَا مَيْنَا الْمُحَكَّمُ ﴿

الفرع الناني: الاجماع الموافق لمقتضى حديث لا يجب أن يكون

الخامسة : إذا عارضه نص أول الفائل له وإلا لساقطا

المنحة

44. TYT

444

mym \* TTE

440 444

\* Y T 7 • (\* ) - ; -

441

444 444

45. 45.

41.

﴿ تُم الفهرس محمد الله تعالى ﴾

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٠/ ١٩٩٠

لأسكته لانتأ لإفزوف كيس

بعين (ارتَّحِيْ الْلَخِيْنِيُّ

POY.

مِنْ الْحُولِ إِلَى عِلَى الْحُولِ الْح للقافي البيضاوي

تأليث الكورشغب أن مخداشي اعبل جامعة الأزهر

الجزءالنالث

المكتبة الأهرية للبراث ١٥٠٨٤٥ من ١٢٠٨٤٥

## رَفَعُ معبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنم (البِّرُ (الِفِرُوفَ بِرِسَى



١٥ مديئة أبو بكسر الصديق١٥ مسطرد ـ ت : ٢٢١١٢٤٤

## Cardanil.

رَفَّعُ بعبر (لرَّحِمْ اللَّخِدِّ يِّ السِّكْسَرُ (النِّرُرُ الْلِفردوكِ بِسَ

الجسزء الشالث

رَفَعُ معبر (لرَّحِنْ (لِلْخِثْرَيِّ (سِلنهُ (لِيْزُرُ (لِفِرُوفَ سِسَ (سِلنهُ (لِيْزُرُ (لِفِرُوف سِسَ

رَفْعُ

## عبى (الرَّمِيُ (النَّهُ النَّهُ النَّلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْ

قال البيضارى:

روهو إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثبت، .

أقول: القياس والقيس مصدران لقاس بمعنى قدار، يقال: قاس الشوب بالدراع بقيسه قيساً وقياساً إذا قدره به، وهو يتعدى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع، فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل، ثم إن التقدير يستدعى التسوية، فإن التقدير يستلزم شياين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة(١).

وبالنظر إلى هذا أعنى المساواة عبر الآصوليون عن مطلوبهم بالقياس. وقد عرفوه بتعريفات كثيرة . والمختار منها عند الآمدى ، وابن الحاجب أنه مساواة فرع لآصل في علة حكمه(٢) .

والمخنار عند الإمام وأتباعه ماذكره المصنف(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : لسان العرب ( ٧٠ / ٨ ) تاج العروس ( ٤ / ٢١٧ ) تهذيب اللغة ( ٥ / ٢٢٧ ) القاموس المحيط ( ٢ / ٢٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر: حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب وشرح العضد (٢ / ٢٠٤)
 مسلم الثبوت مع شرحه فو انه الرحموت (٢٤٦/٢) الإحكام الآمدى (١٨٣/٢).
 (٣) انظر: التحصيل (٢/٥٥) وما بعدها).

وسبب الاختلاف بين العلماء في تعريفِ القياس هو: أن من نظر إلى أن ـــــ

ثم إن القياس له أربعة أركان وهى : الآصل ، والفرع ، وحكم الأصل، والعلة ، وقد تضمنها الحد المذكور .

فقوله و إثبات ، كالجنس دخل فيه المحدود وغيره ، والقيود التي بعده كالفصل ، والمراد بالإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحمكم أو بعدمه ، والقدر المشترك بينهما هو حكم الذهن بأم على أم .

وقوله (مثل، احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم فإنه لايكون قياسياً .

وأشار به أيضاً إلى أن الحكم الثابت فى الفرع ليس هو دين الثابت فى الفرع ليس هو دين الثابت فى الأصل ، فإن ذلك مستحيل بل الثابت مثله ، وقوله : حكم ، هو غير منون على الإضافة لما بعده ، وأشار به إلى الركن الأول وهو حكم الأصل.

والمراد به همنا نسبة إلى آخر ليكون شاملا للشرعى والعقلى واللغوى إيجاباً كان أو سلباً ، فإن القياس بجرى فى كلها على ماستعرفه .

وقوله: ﴿ مُعْلُومٌ ﴾ أشار به إلى الركن الثاني وهو الأصل .

وقوله: وفي معلوم آخر، أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع،

انظر: الإحكام الآمدى (١٨٥/٣) ، مختصر ابن الحاجب مع الشرح (٢٠/٢٣) ، تيديد التحرير (٢٠/٢٣) ،

<sup>—</sup> للمجتهد دخلا وعملا فى القياس حيث أدرك العلة الجامعة بين الآصل والفرع ، فأثبت للفرع حكما شرعيا لم يكن موجودا ، الحاقاله بالآصل المنصوص عليه ، عرفه بأنه د حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما . . . ، أو هو ماذكره البيضاوى من أنه : , إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر . . ، ، أما من نظر إلى أن حكم الفرع ثابت للمقيس من وقت ثبو ته للمقيس عليه ، وإنما تأخر ظهوره إلى وقت بيان المجتهد ، بواسطة العله فعرفه بأنه و مساواة فرع لاصل فى علة الحكم . . . . .

والمراد بالمعلوم هو المتصور فدخل فيه المسلم المصطلح عليه والاعتقاد والظن ، فإن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الامور .

و إنما عبر به ولم يعبر بالشيء لأن القياس يجرى فى الموجود والمعدوم، سواء كان ممتنماً أو ممكناً، والشيء لا يشمل المعدوم إن كان ممتنعاً اتفاقا، وكذا إن كان مكناً عند الأشاعرة.

وإنما رجح التعبير به على التعبير بالاصل والفرع لثلا يقال تصورهما فرع عن نصور الفياس فتعريفه بهما دور .

وقوله: ولاشتراكهما فى علة الحركم ، أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة . واحترز بذلك عن إثبات حكم معلوم فى معلوم آخر لا للاشتراك فى العلة بل لدلالة نص أو إجماع فإنه لايكون قياساً .

وقوله: « عند المثبت، ذكره ليتناول الصحيح الفاسد في نفس الأمر، وعبر بالمثبت وهو القائس ليعم الجنهد والمقلدكما يقع الآن في المناظرات.

## قياس العكس

قال: , قيل: الحكان غير متمائلين فى قولنا: لو لم يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة . قلما : تلازم ، والقياس لبيان الملازمة ، والتماثل حاصل على التقدير والتلازم ، والاقترانى لانسميهما قياساً ، وفيه بابان ، :

أقول: اعترض بعضهم على هذا الحد فقال إنه غير جامع ، لأرف إشتراط تماثل الحكمين مخرج لقياس العكس ، وهو إثبات نقيض حكم معلوم فى معلوم فى معلوم أخر لوجود نقيض عليه فيه . ومثاله ماقاله المصنف . وتقريره أنه إذا نذر أن يعتكف صائماً فإنه يشترط الصوم فى صحة الاعتكاف اتفاقا ، ولو نذر أن يعتكف صائماً فإنه يشترط الصوم فى الاعتكاف اتفاقا ، ولو نذر أن يعتكف صائماً فإنه يشترط الصوم فى

محة الاعتكاف انفاقا ، ولو نذر أن يعتكف مصلياً لم يشترط الجمع انفاقا بل يجوز التفريق .

واختلفوا في إشتراط الصوم في الاعتكاف بدون المدره معه ، فشرطه أبو حنيفة ولم يشترطه الشافعي ، فيقول أبو حنيفة : لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لم يصر شرطا له بالنذر قياساً على الصلاة ، فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف حالة الإطلاق ، لم تصر شرطا له بالنذر ، والجامع بينهما عدم كونهما شرطين حالة الإطلاق ، فالحكم النابت في الاصل ، أعنى الصلاة عصدم كونهما شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه كونها ألمندر، والحكم الثابت في الاحتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة .

وأجاب المصنف بأنا لانسلم أنه عير جامع فإن ، الذي سميتموه قياس المحكس إنما هو تلازم . فإن المستدل يقول : لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لم يكن واجباً بالندر ، لكنه وجب بالندر ، فيكون الصوم شرطا فهذا في الحقيقة تمسك بنظم التلازم . وإلى وهسدا أشار بقوله : , قلنا تلازم ، .

ثم إن دعوى ملازمة أمر لأمر لا بد من بيانها بالدليل فبينهما المستدل بالقياس المستعمل عند الفقهاء، وهو أن ماليس بشرط لصحة الاعتكاف لا يجب بالنذر قياساً على الصلاة ، وإليه أشار بقوله : « والقياس لبيان الملازمة » ، يعنى أن القياس المحدود وهو القياس المستعمل عند الفقهاء قد استعمل همنا لبيان الملازمة .

رَفَعُ اللهائم الأولَى عبى (الرَّمِعِيُ (النَّجِلُي الله اللهائم اللهُ اللهُ

قال: «الأولى فى الدليل عليه يجب العمل به شرعاً . وقال القفال والبصرى: عقلا ، والفاشاني(١) ، والنبرواني(٢): حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحركم أولى كنحريم الضرب على تحريم التأفيف . وداود أنكر التعبد به ، وأحاله الشيعة والنظام(٣) . استدل أصحابنا بوجرو : الأول

<sup>(</sup>١) القاشانى \_ أو القاسانى: نسبة إلى ﴿ قاشانَ ، وهُو : أَبُو بَكُر : مُحمَّدُ بِنَ السَّمَاقُ ، كَانَ ظَاهِرِيا ، ثُمَّ صَارَ شَافِعِيا ، وأَلْفُ كَتَابًا فِى الرَّدِ عَلَى دَاوِدُ الظَّاهِرِي فَي إَبِطَالُ القياسُ .

انظر فى ترجمته : ( الفهرست لابن النديم ص ٣١٤ ، معجم المؤلفين ١/٩٤ ، اللباب ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>۲) هو: المعافى بن زكريا النهروانى، ولد سنة ٣٠٥ ه، تفقه على مذهب ابن جرير الطبرى، من مؤلفاته فى الاصول والتحرير،

وله ردود على أبي داود الظاهرى ، توفى سنة • ٣٩ هـ . انظر : ( شذرات الذهب ٢/ ١٣٤ ، النجوم الزاهرة ٤/ ٢٠١ ) ·

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن يسار بن هاني، ، أبو إسحاق البصرى ، المعروف بالنظام ، المعتزلى المشهور ، تنسب إليه أقوال شاذة ، منها : عدم إمكان وقوع الإجماع ، كان شديد الذكاء ، حتى روى أنه حفظ القـــرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها من مؤلفاته : والنكت ، في عدم حجية الإجماع ، توفي سنة ١٣١ه . (تاريخ بغداد ٢/٧٩ ، طبقات المعتزلة من ٥٩ ) .

إنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع ، والمجاوزة اعتبار ، وهو مأمور فى قوله تعالى : (فاعتبروا) قبل : المراد الاتماظ فإن القياس الشرعى لايناسب صدر الآية . قلنا : المراد القدر المشترك . قيل : الدال على الدكلي لايدل على المجزئي ، قلنا بلي ولكن همنا جواز الاستثناء دليل العموم . قيل : الدلالة ظنية . قلنا : المقصود العمل فيكن الظن » .

أقول: اتفق العلماء على أن القياس حجة الأمور الدنيوية. واختلفوا فى الشرعية على عدة مذاهب:

فذهب الجمهور إلى وجوب العمل بالقياس شرعا .

وذهب الففال الشاشي(١) من الشافعية ، وأبو الحسن البصرى من المعتزلة إلى أن العقل قد دل على ذلك ، يعنى مع السمع أيضاً كما صرح به فى المحصول .

وقال القاشاني ، والنهرواني : يجب العمل به في صورتين :

إحداهما: أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه.

والثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الاصل ، كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف , واعترفا بأنه ليس للعقل هنا مدخل ، لا فى الوجوب ولا فى عدمه .

وأنكر داود الظاهري وأنباعه التعبد به شرعاً ، أي قالوا : لم يرد في

. , ,

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن على بن إسماعيل، أبو بكر القفال الشاشى ، الفقيه الشافعى، المحدث ، الأصولى ، اللغوى الشاعر ، كان إماما في سائر العلوم الفقلية والعقلية من مؤلفاته : « شرح الرسالة ، الإمام الشافعى « محاسن الشريعة ، توفى سنة ٢٠٣٩ من مؤلفاته : وقير تابع ١٩٢٥ ، طبقات وقيل : و٣٦ ، وقير تابع ٢٠٠٧ ، طبقات الفقهاء ص ١٦٢ ) .

الشرع مايدل على العمل بالقياس وإن كان جائزاً عقد لا. وهذا الذى ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل ، فإن المذكور فيهما أن داود وأصحابه قالوا : مستحيل عقلا النعدد بالقياس ، كالمذهب الذى ذكره المصنف بعد هذا ، لكنه موافق لما نقله عنه الغزالى ، وإمام الحرمين، وهو مقتضى كلام الآمدى ، وابن الحاجب أبضاً .

وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس، ونقله المصنف عن النظام والشيعة. وفيه نظر من وجوه:

منها: أن صاحب المحصول، والحاصل، وغيرهمًا نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة، قال: لأن مبناها على الجمع بين المختلفات، والنفريق بين المتماثلات كما سيأتى:

ومنها: أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلى لم ينكره أحد، وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلزم من ذلك أن يكون مذهب النظام كذهب القاشاني، والنهرواني من غير فرق وقد غاير بينهما، وأن بكون مذهب داود والشيعة مخصوصاً أيضاً.

ومنها: أن الشيعة منقسمة إلى إمامية ، وزيدية ، والزيدية قائلون بأنه حجة كما سأتي في كلامه(١) .

#### أدلة الجمهور على حجية القياس

استدل أصحابنا على كونه حجية بالكتاب، والسنة، والإجماع، والدليل العقلي.

الأول: الكتاب وهو قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام الآمدى ( ٢١٨/١ ) والمحصول ( ٢٤٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر من الآية ٢ .

وجه الدلالة أن القياس بجاوزة بالحمكم عن الأصل إلى الفرع ، والجاوزة اعتبار لآن الاعتبار معناه العبور ، وهو المجاوزة ، تقول : جزت على فلان أى عسرت عليه ، والاعتبار مأمور به لقوله تعالى : (فاعتبروا) فينتج أن القياس مأمور به ،

وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بثلاثة أوجه:

أحدها: لانسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس ، بل الاتماظ ، فإن القياس الشرعى لايناسب صدر الآية ، لأنه حينتذ بكون معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ، فقيسوا الذرة على البر ، وهو في غاية الركاكة فيصان كلام البارى تعالى عنه .

وأجاب المصنف: بأن المراد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ، والمشترك بينهما هو المجاوزة، فإن القياس مجاوزة عن الاصل إلى الفرع كما نقسدم، والانعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه، وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لايستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ، فإن من سئل عن مسئلة فأجاب بما لايتناولها فإنه يكون باطلا، ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فإنه يكون حسناً،

الاعتراض الثانى: أنه لايلزم من الأس بالاعتبار الذى هو القدر المشترك الأس بالقياس ، فإن القدر المشترك معنى كلى ، والقياس جرئى من جزئياته ، والدال على الـكلى لايدل على الجزئى .

وأجاب فى المجصول بوجهين :

أحدهما \_ وعليه اقتصر المصنف \_ أن ماقاله الخصم من كون الآمر بالماهية الكلية لايكون أمراً بثى. من جزئياتها على التعيين مسلم ، لكن هينا قرينة دالة على العموم وهي جـــواز الاستثناء ، والاستثناء معيار

ألمموم. وهذا الجواب ضعيف لأن الاستثناء إنما يكون معياراً للعموم إذا كان عبارة عن إخراج مالولاه لوجب دخوله ، إما قطعاً أو ظناً ، ونحن لا نسيلم أن الاستثناء مهذا النفسير يصح هنا ، فإن الفعل في سياق الإثبات لا يعم ، وأيضاً فإن هذا الجو آب لوصح لامكن إطراده في سائر الكليات، فلا يوجد كلى إلا وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل .

والجواب الثانى : أن ترتيب الحدكم على الشيء يقتضى العلية ، وذلك يقتضى أن علة الآمر بالاعتبار هو كونه اعتباراً فلزم أن يكون كل اعتبار مأموراً به، وهو أيضاً ضعيف لما قاله صاحب التحصيل من كونه إثباتاً للقياس بالقياس (١).

وقد يجاب بجواب آخر وهو أن الآمر بالماهية المطلقةوإن لم يدل على وجوب الجزئيات ، لكنه يقتضى التخيير بينها عند عدم القرينة ، والتخيير يقتضى جواز العمل به يستلزم وجوب العمل به ، لأن كل من قال بالجواز قال بالوجوب .

الاعتراض الثالث: سلمنا أن الآية تدل على الآمر بالقياس، لكن لايجوز التمسك بها لآن التمسك بالعموم واشتقاق الكلمة كما تقدم إنما يفيد الظن ، والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع بخلاف الآصول ؛ لفرط الاهتمام بها .

وأجاب المصنف: بأنا لانسلم أنها عملية لآن المقصود من كون القياس حجة إنما هو العمل به ، لابجرد اعتقاده كأصول الدين، والعمليات يكتنى فيها بالظن فكذلك ماكان وسيلة إليها .

<sup>(</sup>١) انظر : المحضول ( ٢٥٢/٢ ، ٣٥٢ ) والتحصيل ( ١٥٦/٢ ) ٠

## رَفَّحُ عِبِ (ارْبَعِيُ (الْخِبَّرِيُّ (اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قال: والثانى قصة معاذ (١) وأبي موسى (٢) . قيل: كان ذلك قبل نزول اليوم أكملت لدكم ديندكم ) قلنا : المراد الآصول لعدم النص على جميع الفروع . الثالث : أن أبا بكر قال في الدكلالة : أفول برأبي : الدكلالة ماعدا الوالد والولد ، والرأى هو القياس إجماعا ، وعمر (٣) أمر أبا موسى في عهده بالقياس . وقال غيمان : (٤) إن انبعت بالقياس . وقال عيمان : (٤) إن انبعت وأيك فسديد . وقال على (٠): اجتمع رأبي ورأى عمر في أم الولد ، وقاس

<sup>(</sup>۱) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصارى الحزرجي ،كان أعلم الناس بالحلال والحرام ، توفى سنة ۱۸ ه .

<sup>(</sup>حلية الأولياء ١/٨٢٨، أسد الغاية ٤/٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن قيس بن سلم ، أسلم قبل الهجرة ، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة بعد خيبر ، توفى سنة ٢٢ هـ . وقيل : ٢٤ هـ ( الإصابة ٢/٥٥٣ ، شذرات الذهب ٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، ثالث الحلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، توفى سنة ٣٥ ه ، ( صفة الصفوة ١١٢/١ ، غاية المهامة ١/٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هو: على بن أبى طالب بن عبد المطلب ، الهاشمى الفرشى ، رابع الحلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وابن عم النبي وألم وزوج بنته السيدة فاطمة الزهراء \_ رضى الله عنها \_ توفى سنة . } ه ( صفة الصفوة المراء ، الربخ الطبرى ٨٣/٦) .

أبن عباس (أ) الجد على ابن الابن فى الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لأشتهر . قيل : ذموه أيضا . قلمنا حيث فقد شرطه توفيقاً . الرابع : أن ظن تعليل الحكم فى الاصل بعلة توجيد فى الفرع يوجب ظن الحكم فى الفرع ، والمنقيضان لايمكن العمل بهما ولا الغرك لهما والعمل بالمرجوح بمنوع ، فتعين العمل بالراجيح ، .

أقول: الدايل الثاني على حجيمة القياس: السنة ، فإنه روى أن النبي وَسَيَالِيَّةٍ بعث معاذاً وأبا موسى إلى البمن قاضيين كل واحد منهما في ناحية فقال طما بم تقضيان ؟ فقالا: إذا لم نجد الحمكم في السنة نقيس الاس بالامر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به فقال عليه الصلم وأصبتها ، (٢).

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي وَيُعَلِينُو حَبْر الأمَّة، وترجمان القرآن، توفى بالطائف سنة ٨٦ ه.

<sup>(</sup>الإصابة ٢٠٠٢، شذرات الذهب ١ / ٧٥).

<sup>(</sup>۲) جمع المصنف مد تبعا لصاحب المحصول مد بين معاذ بن جبل وأبي موسى الاشعرى ، وهى رواية صحيحة ، رواها البخارى عن أبي بردة مد رضى الله عنه مد قال : « بعث رسول الله علي أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، وبعث كل واحد منهما على مخلاف ، ثم قال : « يسرأ ولا تعسراً ، وبشراً ولا تنفراً . . . انظر الناج « ٤١/٤ » .

حديث ( ٣٥٩٢) والترمذى: كتاب الاحكام، باب ماجا. فى القاضى كيف يقضى حديث ( ١٣٢٧) والدارمى، السنن: المقــــدمة ــ باب القتيما ومافيه من الشدة ( ٦٠١١).

والطبرانى : كما فى تلخيص الحبير (٢٠٧٦) وان عدى فى السكامل فى الضعفاء، والبيهق : كما الله الفاتى ، فإنه والبيهق : كما الله أن يقلد (١٠ / ١١٤) . من طريق الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ .

قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس له إسناد متصل. ونقل الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (٤/ ١٨٢، ١٨٣) عن البخارى فى تاريخه أنه قال: د الحارث عن عمرو عن أصحاب معداد، وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا.

ونقل عن الدارقطني في العلل أنه قال : . رواه شعبة عن أبي عون هكذا . . وأرسله ابن مهدى وجماعات عنه ، والمرسل أصم .

وقال ابن حزم فى الإحكام: «حديث ساقط لم يروه أحد عن غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، وفيه الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه، والإحكام ٧ / ٩٧٥) ومع ذلك فقد دافع المحتقون من الاصوليين عن الحديث وأثبتوا أنه يحتج به فى هذا المقام؛ لأن له مايقويه من الادلة الاخرى، والاجمة مجمعة على العمل به .

قال أبو يعلى فى العدة (٤/ ٢٩٢ ومابعدها): • فإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده ، لآنه يرويه الحارث بن عمرو ، ابن أخى المفيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذأن النبي وَلَيْنَا لِللهُ يَ وَاهل حمص بحاهيل ، فلا يصح التعلق به .

قيل: هو خبر صميح رواه أبو داود فى سنته ، وأبو عبيد فى القضاء، وابن المنذر. وأعترض الخصم بأن تصويب النبي وللطالح كان قبل نزول قوله تعالى:
(اليوم أكملت له حديد كم)(١) فيه كون القياس حجة في ذلك الزمان ،
لكرن النصوص غير وافية بجميع الأحكام ، وأما بعد إكال الدين ،
والننصيص على الأحكام فلإ يكون حجة ، لأن شرط القياس فقدان النص.
والجواب أن التصويب دال على كونه حجة مطلقاً ، والأصل عدم
النخصيص بوقت دون وقت. والمراد من الإكال المذكور في الآية إنما هو

\_\_ وقوله: ﴿ أَنَاسَ مِن أَصِحَابُ مِمَاذَ ﴾ يدل على شهرته وكثرة زواته ، وقد عرف ديته ، والظاهر من أصحابه الدين والنقة ، والزهد والصلاح .

وعلى أنه روى وسمى رجل منهم وهو ثقة معروف ، فردى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم ثقة مشهور ، عن عبد الرحمن بن غنم ثقة مشهور ، فإن قيل : هذا من أخبار الآحاد ، فلا يصح أن يحتج بة في هذه المسألة الني هي أصل .

قيل : هذا أشهر وأثبت من قوله ، لا تجتمع أمتى على ضلالة ، وقد احتج به المخالف فى الإجماع ، فكان هذا أولى ٠٠٠

وفى التمهيد لابى الخطاب (٣/٣/٣): وحديث معاذ تلقته الامة بالقبول، فمنهم من أخذ به، ومنهم من تأوله، على أنه يجوز أن يثبت القياس بخبر الواحد، لان الدليل المعلوم قد دل على خبر الواحد، ولان خبر الواحد يثبت به الخطر والإباحة والعبادات والحدود والقتل، وهسنده الاحكام هى الثابتة بالقياس، فجاز أن يثبت به القياس، .

وقال الفزالى عن هذا الحديث: . . . ، تلقته الأمة بالقبول ، ولم يظهر أحد فيه طمنا أو إنكارا ، فلا يقدح فيه كونه مرسلا ، بل لا يجب البحث عن إسناده ، انظر المستصفى (٢/ ٢٥٤) .

(١) سورة المائدة من الآمة ٣ .

(٢- الاسنوى - ٣٠)

إثمال الأصول، لأنا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلما مفصلة، في كون القياس حجة فى زماننا لإثبات تلك الفروع .

# الدّليل الثّالث على حجية القياس الإجماع

الدليل الثالث على حجية القياس: الإجماع ، فإن الصحابة قد تمكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعاً. بيانه ، أن أبا بكر رضى الله عنه سئل عن الكلالة ، فقال: أقول فيها برأني فإن يكن صوابا فن الله ، وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان: المكلالة ماعدا الوالد والولد(١) والرأى هو القياس إجماعاكما قال المصنف .

وأيضاً « فإن عمر رضى الله عنه لما ولى أبا موسى الأشعري فى البصرة وكتب له العهد أمره فيه بالقياس فقال: أعرف الأشباه والنظائر، وقس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شئِبة ، وعبد الرزاق فى المصنف: كتاب الفرائض ـ باب الـكلالة ـ حديث رقم (١٩١٩) وسعيد بن منصور ، والدارى : كتاب الفرائض ـ باب اهلالة ـ (٢/ ٢٦٥، ٣٦٦).

والبيهتي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض ـ باب : حجب الإخـــوة والاخوات من قبل الام بالاب والجد والولد وولد الولد.

ولفظه: , عن الشعبي قال: سئل أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ عن الحكلالة فقال: إنى سأقول فيها برأي ، فإن كان صوابا فن الله ، وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان ، أراه ماخلا الوالد والولد ، فلما استخلف عير \_ رضى الله عنه \_ قال: إنى لاستحيى الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر . قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير ( ٣ / ٨٩ ) ، د رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع . .

قال الشيخ عبدالله الغيارى: , لأن الشعبى لم يدرك الشيخين \_رضى الله عنهما\_ ، انظر : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٢١٢ ـ ٢١٣ .

الأمور برأيك ، (١). وقال غمر أيضاً في الجد: واقضى فيه برأي ، (٢). وقال عثمان الهمر :- وإن البعت رأيك فسديد ، وأن تتبيع رأى من قبلك فنعم الرأى ، وقال على رضى الله عنه : واجتمع رأيي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، وقد رأيت الآن بيعهن ، (٣).

وقاس ابن عباس رضى الله عنهما الجدعلى ابن الابن فى حجب الآخرة وقال: • ألا لايتقى الله زيد بن ثابت (١) يجمل ابن الابن ابناً، ولا يجمل أبا الآب ، (٥) فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقائع الكثيرة المشهورة

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في السنن :كمتاب الاقضية والاحكام حديث رقم ١٥ د من طريق عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال:كمتب عمر \_ رضى الله عنه \_ إلى أبي موسى : أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة . . . ثم قال : الفهم فيما يختلج في صدرك بما لم يبلغك في السكمتاب أو السنة ، أعرف ألامثال والاشباء ثم قس الا ور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبا عند الله وأشبها بالحق فيما ترى . . . . . .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمى: كمتاب الفرائض ماب قول عمر فى الجد (٢/٤٥٣) والبيهق فى السنن المكبرى: كمتاب الفرائض ما باب: من لم يورث الإخوة مع الجد (٢/ ٢٤٦) وعبد الرزاق فى المصنف: كمتاب الفرائض باب فرض إلى حديث (٢/ ٢٤٦) والحاكم فى المستدرك: كمتاب الفرائض (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى: كيتاب عتق أمهات الأولاد ــ باب الحلاف فى أمهات الأولاد (١٠ / ٣٤٨ ) وعبد الرزاق فى المصنف : كيتاب أحكام العبيد ــ باب : بينع أمهات الأولاد ( ١٣٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الآنصارى الحزرجى ، من أكابر الصحابة، كان من كتاب الوحى ، وهو الذى جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ توقى سنة ٤٥ ه .

صفة الصفوة (١/ ١٩٤، الأعلام ٣/ ٥٩، ٢٩).

<sup>(</sup>ه) أخرج هذا الأثر البيهق في كـ تأب الفرائض ـ بأب من ورث الإخوة ==

الصادرة غن أكابر الصحابة التي لا ينكرها إلا معاندة، ولم ينكر أحد ذلك عليهم ، وإلا لاشتهر إنكاره أيضاً فكان ذلك إجماعا .

فإن قيل: الإجماع السكوتى ليس بحجة ، قلمنا: قد تقدم أن محل ذلك عند عدم الشكر أر فراجمه ،

وهذا الدليل هو الذي ارتضاه ابن الحاجب وادعى ثبوته بالتواثر ، وضمف الاستدلال بما عداه وقوله وقبل : ذموه أيضاً ، أى لانسلم أن الباقين لم ينكروا ، فقد نقل عن أبي بكر رضى ألله عنه أنه قال : وأى سماء تظللنى ، وأى أرض تفلنى إذا قلت فى كتاب الله برأى ه(١).

ونقل عن عمر أنه قال: ﴿ إِياكُمْ وَأَصِحَابِ الرَّأَى فَإِنْهُم أَعَدَاءُ السَّفَنَ ﴾ أُعيتهم الآحاديث أن يحفظوها فقالوا بالراَّى ، فضلوا وأضلوا ، (٢) .

وقال دعلى ، كرم الله وجهه : « لوكان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الحف أولى بالمسح من ظاهره ، (٣) .

<sup>=</sup> مع الجد (٦ / ٢٤٨) وعبد الرزاق في المصنف: كتاب الفرائض ـ باب فرض الجد ـ (١٠ / ٢٦٥) .

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الآثر : ابن عبد البر فى كنتابه . جامع بيان العلم وفضله ، (٢ / ٦٤ ) والدارقطنى فى سنته : كنتاب النوادر (٤ / ١٦٤ ) وابن حزم فى الإحكام (ص ٧٧٩) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب فك.تما به , العقيه والمتفقد، (١/ ١٨٠) ١٨١) وابن عبد البر – في كتابه جامع بيان العلم و فضله ـ باب : ما جا، في ذم القول في دين الله بالرأى والظن والقياس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داودفى سننه: كتاب الطهارة ـ باب كيف المسم (٣٧،٣٦/١) كما أخرجه الحفطيب من قول عمر ـ رضى الله عنه ـ فى كتابه , الفتيه والمتفقه ، (١/١/١) وابن حزم فى الإحكام ص ٣٨٠ .

وعن ابن عباس أنه قال : « يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤءًا، جهالاً يقيسون الأمور برأيهم ،(١) .

وأجاب المصنف بأن الذين نقل عنهم إنكاره هم الذين نقل عنهم القول به ، فلابد من النوفيق بين النقلين ، فيحمل الأول على القياس الصحيح ، والثانى على الفاسد ، توفيقاً بين النقلين وجمعا بين الروايتين .

## الدليل الرابع

على حجية القياس: العقل

الدليل الرابع وهو: الدايل المعقلى، أن المجتهد إذا غاب على ظنه كون الحسكم فى الأصل معلملا بالعلة الفلانية ، ثم وجد تلك العلة بعينها فى الفرع يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحبكم فى الفرع ، وحصول الظن بالشيء مسئلزم لحصول الوهم بنقيضه ، وحينئذ فلا يمكينه أن يعمل بالظن والوهم، لاستلزامه اجتماع النقيضين ، ولا أن يترك العمل بهما ، لاستلزامه ارتفاع النقيضين ، ولا أن يترك العمل بهما ، لاستلزامه ارتفاع النقيضين ، ولا أن يعمل بالوهم دون الظن ، لأن العمل بالمرجوح مع وجود المعل الراجح محتنع شرعا وعقلا ، فتعين العمل بالظن ، ولا معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذلك ، وهذا الدليل قد تقدم الكلام عليه فى تعريف الفقه .

# أدلة المنكرين للقياس

قال: (احتجوا بوجوه: الآول: قوله تعالى: (لاتقدموا)، (وأن تقولوا)، (ولا نقف)، (ولا رطب)، (وإن الظن) قلنا: الحكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۱/ ٥٨) وابن ماجه (۲۰/۱) ولفظه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : « لا يأتي عليه عام إلا وهو شر من الذي كان قبله ، أما إني است أعنى عاما أخصب من عام، وأميراً خيراً من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لاتجدون منهم خلفا، ويجىء قوم يقيسون الامور برأيهم ، .

مقطوع والظن في طريقه . الثانى : قوله عليه الصلاة والصلام : . تعمل هذه الآمة برهة بالكرتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، فإذا فهلوا ذلك فقد ضلوا » . والثالث : ذم بعض الصحابة له من غير نكير . قلنا : معارضان بمثلهما فيجب التوفيق . الرابع نقل الإمامية إنكاره عن العترة . قلنا : معارض بنقل الزيدية . الخامس بأنه يؤدى إلى الخلاف والمنازعة وقلنا : معارض بنقل الزيدية . الخامس بأنه يؤدى إلى الخلاف والمنازعة وقلنا : معارض بنقل الزيدية . الخامس بأنه يؤدى إلى الخلاف والمنازعة فلنا : الآية في الآراء والحروب وقسد قال الله تعالى : ( ولا تنازعوا ) قلنا : الآية في الآراء والحروب لقوله عليه الصلاة والسلام : , اختلاف أمني رحمة ، السادس : الشارع فصل بين الماء والتراب في التطهير ، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون بين الماء والتراب في التطهير ، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء ، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير ، وجلد بقذف الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر ، وذلك ينافي القياس ، قلنا : القياس حيث عرف المعنى » .

أقول: احتج المنكرون للقياس بستة أوجه من الكتاب ، والسنة ، والإجاع ، والمعقول .

الأول: الكمتاب وهو آيات فمنها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله)(١) والقول بمقتضى القياس تقدم بين يدى الله ورسوله ، لكونه قولا بغير الكتاب والصنة .

ومنها قوله تعالى : (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )(٢) وقـــوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم)(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ١٦٩، والاعراف من الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية ٣٦.

وجه الدلالة: أن الحـكم الثابت بالقياس غير معلوم، لـكونه متوقفاً على أمور لا يقطع بوجودها، فلا يجوز العمل به للآية .

ومنها قوله تعالى: (ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ،(١) فإنه يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها ، وحينتذ فلا يجوز العمل بالقياس ، لأن شرطه فقد ان النص .

ومنها قوله تعالى : (وإن الظن لايغنى من الحق شيئاً )(٢) والقياس ظى فلا يغنى شيئاً .

وأجاب المصنف بأن الحكم يمقتضى القياس مقطوع به، والظن وقع في الطربق الموصلة إليه كما تقدم تقريره في حسد الفقه، وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى ولا اللآية الرابعة ، بل الجواب عن الأولى : أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقسديما بين يدى الله ورسوله .

والجواب عن الرابعة : أنه يستحيل أن يكون المراد منهما اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة ، فأنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة ، سواء كان بوسط أو غير وسط ، وحينتذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس ، لأن الكتاب على هذا التقدير لايدل على بهضها إلا بواسطة القياس ، فيكون القياس محتاجاً إليه .

الدايل الثانى : على إبطال القياس : السنة ، و هو الحديث الذى ذكر. المصنف ودلالته ظاهرة .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام من الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم من الآية ٢٨ .

الدايل الثالث: الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم إيضاحه فى أدلة الجمهور وسكمت الباقون عنه فمكان إجماعا.

وأجاب المصنف عن السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما كما سبق أيضاً ، فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح ، وإنكاره على القياس الفاسد .

الدايل الرابع : أن الإمامية من الشيمة قد نقلوا عن المبترة يعنى أهلِ البيت إنكار العمل بالقياس، وإجماع العترة حجة .

وجوابه : أن نقل الإمامية ممارض بنقل الزيدية ، فإنهم من الشيعة أيضا وقد نقلو الجماع المقرة على العمل بالقياس ، على أنه قدد تقدم أن إجماعهم ليس بحجة .

الدليل الخامس المعقول: وهو أن القياس يؤدى إلى الحلاف والمازعة بين المجتهدين للاستقراء . ولانه تابع للأمارات ، والأمارات مختلفة ، وحينئذ فيكون ممنوعا لقوله تعالى : (ولا تنازعوا)(١) .

وأجاب المصنف: بأن الآية إنما وردت فى الآرا، والحروب لقرينة قوله تمالى: ( فتفشلوا ونذهب ريحكم) فأما التازع فى الأحكام فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام: « اختلاف أمتى رحمة » (٣) وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: ﴿ هذاحديث مشهور على الآلسنة ، وزعم كشير من الآئة أنه لا أصل له \_ لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا ، \_\_\_

الدايل السادس: دليل النظام وهو من المعقول أيضاً وعليه اعتمد النظام \_ أن الشارع فرق بين المنمائلات ، وجمع بين المختلفات ، وأثبت أحكاما لابجال للعقل فيها ، وذلك كله ينافى القياس ، لأن مدار القياس على إبداء المعنى ، وعلى إلحاق صورة بصورة أخرى تماثلها فى ذلك المعنى ، وعلى التفريق بين المختلفات كما ستعرفه من قبول الفرق عند إبداء الجامع ،

أما بيان التفريق بين المنهائلات ، فإن الشارع قد فرق بين الأزمنة فى الشرف ، ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرها ، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة ، مع استواء الزمان والمكان فى الحقيقة . وفرق أيضاً بين الصلوات فى القصر ، فرخص فى قصر الرباعية دون غيرها .

وأما بيان الجمع بين المختلفات، فلأنه جمع بين الماء والتراب فى جواز الطهارة بهما، مع أن الماء ينظف والتراب يشوه.

وأما بيان الاحكام التي لامجال للعقل فيها ، فلانه تعالى أوجب التعفف أى غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها ، مع أن الطبيع لايميل إليها الطبيع .

وقال: اعترض على هذا الحديث بأنه لوكان الاختلاف رحمة لمكان الاتفاق عذابا، ثم تشاغل برد هذا الكلام ولم يقع فى كلامه شقاء فى عزو الحديث، ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده، والمقاصد الحسنة للسخاوى، حديث رقم ٢٥ وعزاه الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث مختصر المنهاج حديث رقم ٢٠ إلى آدم بن أبى إياس فى كتاب العلم والحكم بفلظ واختلاف أصحاب رحمة، وقال: هو مرسل ضعيف.

وأخرجه البيهتي في المدخل ( ١٦٢ ، ١٦٣) من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال : أهل العلم أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون : فيحلهذا ويحرم هذا فلاهذا يعيب على هذا إذا علم هذا ، كما أخرجه الطبراني ، والديامي في مسند الفردوس .

انظر: كشف الحفا ( ١ / ٦٤ ) والمقاصد الحسنة ص ٢٦ ، ٢٧

ويحتمل أن يريد المصنف بالتعفف وجوب الستر أو يريد به كون الواطىء للحرة يصير محصنا درن واطىء الأمة .

وأيضاً فلانه تعسمالى أوجب القطع فى سرقة القليل، دون غصب المكثير، وأوجب الجسملد على القاذف بالزنا دون الكفر، أى بخلاف القاذف بالكفر، وشرط فى شهادة الزنا شهادة أربعة رجال، واكتنى فى الشهادة على القتل بإثنين مع كونه أغلظ من الزنا.

وأجاب المصنف: بأنا إنما ندعى وجوب العمل بالقياس حيث عرف المعنى ، أى العلة الجامعة مع انتفاء المعارض ، وغالب الاحكام من هذا المقبيل ، وما ذكرتم من الصورفاما نادرة لانقدح فى حصول الظن الغالب، لاسيا . والفرق بين المماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع ، أو لوجود معارض وكذلك المختلفات يجوز إشتراكها فى معنى جامع فقد ذكر الفقهاء معانى هذه الاشياء .

# المسألة الثانية

هل النص على العلة أمر بالقياس

قال: « الثانية ، قال النظام واليصرى وبعض الفقياء : إن التنصيص على العلة أمر بالقياس . وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك . لذا إنه إذا قال : حرمت الخر لكونها مسكرة يحتمــل علية الإسكار مطلقاً وعلية إسكارها .

قيل: الأغلب عدم التقييد ، قلمنا: فالتنصيص وحده لايفيد . قيل : ولو قال: علة الحرمة الإسكار لاندفع الاحتمال. قلمنا: فيثبت الحمكم في كل الصور بالنص .

#### 

أقول: ذهب النظام وأبو الحسين البصرى وجماعة من الفقها. ،وكذا الإمام أحمد(١) إلى أن التنصيص على عسلة الحركم أمر بالقياس مطلقا ، سواء كان فى طرف الفمل كقوله: تصدقوا على هذا لفقره ، أو الترك كقوله: حرمت الخر لإسكارها .

وقال أبو عبد الله البصرى: التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرأ بالقياس، بخلاف علة النرك، والصحبح عند الإمام، والآمدى، وأتباعهما أنه لا يكون أمرا به مطلقا، بل لابد فى القياس من دليل يدل عليه، ونقله الآمدى عن أكثر الشافعية، ولم يصرح المصنف بالمذهب المختار لإشعار الدليل به، والذى نقله هنا عن النظام هو المشهور، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه، وهو استحالة القياس إنما محله عند عسدم المتنصيص على العلة.

ونقل عنه الغزالى فى المستصنى : أن التنصيص على العلمة يقتضى تعميم الحـكم فى جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس(٢).

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان، أحد الآئمة الأربعة، ولد ببغداد ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث، حن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، فأصبح صاحب مذهب متبوع، وفضائله كشيرة، جمع بين الفقه والحديث. من مؤلفاته والمسند، و « التاريخ « وعلل الحديث ، توفى سنة ٢٤١ ه.

انظر فى ترجمته : (حلية الأوليا. ٩ / ١٦١، تاريخ بغداد ٤ / ٢١٤ ، وفيات الاعيان ١ / ٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر فی هذه المسألة : (المعتمد ۲ / ۲۵۳ و ما بعدها ، المحصول۲/۹۹۹ و ما بعدها ، الإحكام للامدى ۲ / ۲۲ ، المستصنی ۲ / ۲۹ ) .

# دليك الجهور



وقوله : ولنا ، أى الدليل على ماقلناه أن الشارع إذا قال مثلا حرمت الخر لكونها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مظلقا، ويحتمل أن يكون قيد الإضافة إلى الخر معتبراً في العلة لجواز اختصاص إسكارها ، بترتب مفسدة عليه دون إسكار النبيذ وإذا احتمل الامران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الامر بالقياس .

و إذا ثبت ذلك فى جانب الترك ثبت فى الفعل بطريق الأولى لما تقدم. اعترض الخصم من وجهين :

أحدهما: أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقاً ، لانه وصف مناسب للحكم ، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له وحينة: فيجب ترتب الحركم عليه حيث وجد .

ويحتمل أن يريد أن الأغلب فى العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء .

وأجاب المصنف بأن النزاع إنما هو فى التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا ، وما ذكرتم يقتضى أنه لابد أن يضم إليه كون العلة مناسبة ، أو أن الغالب عدم تقييدها بالمحل . ويحتمل أن يريد ماذكره فى المحصول(١) ، وهو أن مجرد التنصيص على العلة لايلزم منه الأمر بالقياس، مالم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالاصل للاشتراك فى العلة ، أعنى الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٣٠١).

الأعتراض الثائى أن الاحتبال الذى ذكرتموه وهو گون العلة إسكار الحمر مخصوص بالمثال المذكور فلايتمشى دليله كم فى غيره كما إذا قال الشارع علمة حرمة الحمر هو الإسكار ، فإن احتبال التقييد ينقطع هونا و تشبت الحرمة فى كل الصور .

وأجاب المصنف بأنا نسلم ثبوت الحكم همنا فى كل الصور لكمنه يكون بالنص لا بالقياس .

قال فى المحصول: لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضى الحرمة موجب للعلم بثبوت هذا الحركم فى كل مسكر، من غير أن يكون العلم ببعض الآفراد متأخراً عن العلم بالبعض الآخر، وحينتذ فلا يكون هذا قياساً لأنه ليس جعل البعض أصلا والآخر فرعا بالمولى من العكس، وإنما يكون قياساً إذا قال: حرمت الخر لكونه مسكراً(١)

والجواب: أنا لانسلم أنه يدل على تركه لـكل مؤذ ، سلمناه لكسنه لقرينة التأذى لا لمجرد التنصيص على الدلة .

### المسألة الثالثة

#### فى تقسيات القياس

قال: ﴿ الثالثة: القياس إما قطعى أو ظنى ، فيكون الفرع بالحدكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف . أو مساويا كقياس الآمة على العبد في السراية، أو أدون كه قياس البطيخ على البر في الربا . قيل: تحريم التأفيف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

يدل على تحريم أنواع الآذى عرفا ، ويكدنه قول الملك للجسلاد اقتله ولاتستخف به . قبل : لو ثبت قياساً لما قال به منكره . قلمنا القطعى لم ينكر . قبل : ننى الأدنى يدل على ننى الأعلى كقولهم : فلان لا يملك الحبسة ولا النقير ولا القطمير ، قلمنا : أما الأولى فلان ننى الجزء يستلزم ننى الكل، وأما الثانى فلان النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا ، .

أقول: هذه المسألة قررها الشارحون على غير وجهما ، وقد يسر الله الكريم وجه الصواب فيها فنقول الكلام هنا في أمرين:

أحدهما: القياس.

والثانى : الحـكم الذى فى الأصل .

فأما القياس نفسه وهو الإلحاق والنسوية فقد يكون ظنياً ، فالقطعي يتو ثف على مقدمتين ففط .

إحداهما: العلم بعلة الحدكم .

والثانية: العلم بحصول مثل تلك العلمة فى الفرع، فإذا عامهما المجتهد علم ثبوت الحديم فى الفرع سواء كان ذلك الحكم مقطوعا به أو مظنونا. ثم مثل له الإمام بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف(١)، فإن فياس قطعى لأنا نعلم أن العلمة هى الآذى، ونعلم وجودها فى الضرب، ولكن الحكم ههنا ظى، لآن دلالة الألفاظ عنده لاتفيد إلا الظن كما تقدم نقله، فتلخص أن القياس فى هذا المثال قطعى، والحكم المستفاد منه ظنى.

وحاصله: أنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع لذلك الأصل فى حكمه المظنون. وأما القياس الظنى فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة ، كقياس السفرجل على البرفى الربا، فإن الحكم بأن العلة هى الطعم ليس

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٠٤ .

مَقْطُوعًا به ، لجو از أن تكون هي الكيل أو القوت كما قاله الحُصم . وَإِلَىٰ هَذَا كُلُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ هذا كله أشار المصنف ( بقوله : الفُّياْض إما قطعي وإما ظي ) .

الآمر الثانى: الحديم الذى فى الأصل قال فى المحصول فينظر فيه ؟ فإن كان قطعياً فيستحيل أن يكون الحسكم فى الفرع أولى منه ، قال: لأنه ليس فوق اليقين مرتبة . والمذى قاله مبنى على أن العلوم لا تتفاوت ، وقد تقدم السكلام عليه فى الخبر المنواتر ، قال: فإن لم يكن قطعياً ، أى سواء كان القياس قطعياً أم لم يكن ، فثبوت الحسكم فى الفرع قد يكون أولى من ثبوته فى الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقسد يكون دونه ، فالأولى كرقياس تحريم النافيف ، فإن الآذى فيه أكثر ، وأما المساوى فكمقياس الآمة على العبد فى سراية العتق من البعض إلى السكل ، فإنه قد ثبت فى العبد بقوله عليه الصلاة والسلام: « من أعتق شركا الحكل ، فإنه قد ثبت فى العبد بقوله عليه الصلاة والسلام: « من أعتق شركا له فى عبد قو م علميه ه (١) ، ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان فى هذا الحسكم لنساويهما فى هلتسه ، وهى تشوف الشارع إلى العتق ، ويسمى الحلى ، الحسم القياس الجلى ، وهو ما يقطع فيه بغنى تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، فإنا نقطع الفارق بين العبد والأمة وهو الذكورة والآنو ثة لاناثير لهما فى أحكام العتق ، بين العبد والأمة وهو الذكورة والآنو ثة لاناثير لهما فى أحكام العتق ،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح : أخرجه البخارى من حديث عبد الله بن عرب في كمتاب المتقر للشركة ـ باب تقويم الآشياء بين الشركاء بقيمة عدل ، كما أخرجه في كمتاب المتق باب إذا أعتق عبداً بين إثنين أو أمة بين الشركاء بلفظ : , من أعتق شركا له في عبد ، قو م عليه نصيب شريكه ، ثم يعتق ، كما أخرجه مسكم : كمتاب العثق عبد ، قو م عليه نصيب شريكه ، ثم يعتق ، كا أخرجه مسكم : كمتاب العثق الاحكام : باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، والنسائي ، كمتاب البيوع ـ باب الشركة في الرقيق ، وابن ماجه : كمتاب العتق ـ باب من أعتق مشركا له في عبد ،

وأما الأدون فهى الأقيسة التى تستعملها الفقهاء فى مباحثهم ، كلقياس البطيخ على البر فى الربا بجامع الطعم ، فإنه يحتمل أن تكون العلة إنما هو القوت أو الكيل هكذا علله بعض الشارحين ، وعلله بعضهم بأن الطعم فى المقتات أكثر مما هو فى البطيخ(١).

و إلى هذاكله أشار المصنف بقرله: « فيكون الفرع ، إلى آخره و هو متفرع على القياس الظنى ، وإن متفرع على القياس الظنى ، وإن أوهمه كلام المصنف، وصرح به الشارحون أيضا ولهيذا جملهما الإمام مسألتين مستقلتين وقررهما بمعنى الذى قررته من أوله إلى آخره .

وقوله: « قيل : تحريم » أي استدل القائل بأن المأفيف بدل على تحريم أنواع الآذي بثلاثة أوجه :

أحدها : فهم أهل العرف له .

وجوابه: أنه لوكان كذلك لم يحسن من الملك إذا استولى على عدوه أن يأمر الجلاد بقتله وينهاه عن الاستخفاف به، لكون النهى عن الاستخفاف على هذا النقدير يدل بالالتزام على تحريم القتل لكنه يصح.

الدليل الثانى: أن تحريم الضرب لو ثبت بالقياس لخالف فيه من يخالف في القياس . وأجيب: بأن هذا هو القياس الجلى كما تقدم ، والمذكرون للقياس لم ينكروه بل إما أنكروا القياس الخفي فقط .

الثالث: أن ننى الآدنى يدل على ننى الآعلى ، كمقولهم: فلان لا يملك الحبة. فإنه يدل على ننى الدرهم والدينار وغيرهما ، كمقولهم: لا يملك الفقير ولا القطمير. فإنه يدل على أنه لا يملك شيئاً ألبتة ، من غير نظر إلى القياس ، فكمذلك ننى التأفيف مع الضرب ، والنقير : هو النقرة التى على

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ٢ / ٣٠٤ ) .

ظهر النواة ، والقطمير: هو مافى شقها هكددا قاله فى المحصول (١) ، ولكن الممروف وهو المذكور فى الصحاح أن الذى فى شقها هو الفتيــــل ، وأما القطمير: فهو القشرة الرقيقة أى الثوب .

وأجاب المصنف: بأن المثال الأول إنما دل فيه ننى الأدنى على ننى الأعلى الكون الأدنى وهو الحبـــة جرءاً للأعلى، وننى الجزء مستلزم لننى الحكل.

وأما الثانى: وهو النقير والقطمير، فنحن نعسلم بالضرورة من هذا المثال أنه ليس المراد نفيهما بل نفي ما يساوى شيئاً، فدعوى النقل فيهما ضرورية بخلاف صورة النزاع، فإنه لاضرورة فيها إلى دعوى النقل، لجواز الحمل على المهنى اللغوى، وذلك أن تقول: الحبة الممللو احديما يزرع، فلا بلزم من نفيها نفي غيرها، فإن ادعى المجيب أن النقدير ليس عنده زنة حبة. قلمنا: الأصل عدم الحذف، فإن ادعى اشتهاره في العرف، فيلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضاً وتستوى الامثلة.

#### المسالة الرابعة

#### فيما بجرى فيه القياس

قال: والرابعة: القياس يجرى فى الشرعيات حتى الحدود والـكمفارات لعموم الدلائل، وفى العقليات عند أكثر المتكلمين، وفى اللغات عند أكثر الادباء دون الاسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره،.

أفول ؛ الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام : أن القياس يجرى في الشرعيات كلم ا أي بجوز النمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود ، والكفارات ، والرخص ، والنقديرات ، إذا وجدت شرائط القياس فيها(٣) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ۳۰۳. (۳) انظر: المحصول (۲ / ۲۶۲). (۳- الاسنوی ـ ۲۳)

وقالت الحنفية: لا يجور القياس في هذه الأربعة ، ورأيت في بأب الرسالة من كتاب البويطى الجزم به في الرخص ، ولاجل ذلك اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياساً .

وذهب الجبائي، والكرخى إلى أن القياس لا يجرى فى أصول العبادات كا يجاب الصلحة بالإيماء فى حق العاجز عن الإنيان بها، بالقياس على إيجاب الصلاة قاعدا فى حق العاجز عن القيام، والجامع بينهما هو العجز عن الإنيان بها على الوجه الأكمل، وصحح الآمدى، وابن الحاجب أنه لا يجرى فى جميع الاحكام، لا نه ثبت فيها عالا يعقل مهناه كالدية (١).

ثم استدل المصنف على الجواز بأن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة غير مختصة بنوع دون نوع. فثال الحدود: إيجاب قطع النباش قياساً على السارق، والجامع أخذ مال الفير خفية.

قال الشافهى: وقد كـ ثرت أقيستهم فيها حتى عدوها إلى الاستحسان، فإنهم زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بإمرأة، وعين كل منهم فى زاوية أنه كـ استحسانا، مع أنه على خلاف العقل، فلأن يعمل فيما يوافق العقل أولى ،

ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطىء، قال الشافعي : ولانهم أرجبوا الكفارة في الإفطار بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع ، وفي قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً (٢).

والحنفية حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه فقالوا: إن هذا ليس بقياس و إنماهو استدلال على موضع الحكم لحذف الفوارق الملفاة ، وهذا لاينفعهم فإنه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه ولا عبرة بالتسمية .

<sup>(</sup>١) صححه الآمدي في الإحكام (٣/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ألرسالة للإمام الشافعي ص ٣٠٥ وما بعدها .

#### القياس في المقدرات

قال: دوأما المقدرات فقد قاسوا فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم فى الدلو والهبر ، يعنى أنهم فرقوا فى سقــوط الدواب إذا مات فى الآبار، فقالوا فى الدجاجة ينزح كنذا وكنذا، وفى الفارة:أفل من ذلك، وليس هذا النقدير عن نص ولا إجماع، فيكون قياسا.

واحتجت الحنفية على الحدود بقوله عليه الصلاة والسلام: و ادرؤوا الحدود بالشبهات ، (١) والقياس شبهة لا دليل قاطع ، وعلى المقدرات بأن العقول لا ثهتدى إليها ، وعلى الرخص بأنها منح من الله تعالى ، فلا تتعدى فيها مواردها ، وعلى الكفارات بأنها على خلاف الاصل ، لانها ضرر ، والجواب: أنه منقوض بما قلفاه .

### القياس في العقليات

وقوله: ووفى العقليات ، أى ذهب أكثر المتكلمين إلى جو از القياس فى العقليات إذا تحقق فيها جامع عقلى إما بالعلة أو الحد أو الشرط أو الدليل. (١) هذا الحديث مروى عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ مرفوعا بلفظ: و ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن الإمام أن يخطى ، فى العفو خير من أن يخطى ، فى العقوبة ، أخرجه النرمذى: كتاب الحدود \_ باب ماجا ، فى در الحدود ، أخرجه موصولا وموقو نا ، وقال: الموقون أصح ، كما أخرجه الدارقطنى فى أو اثل كتاب الحدود \_ باب ماجا ، فى در ، الحدود ، والبيه قى : كتاب الحدود \_ باب ماجا ، فى در ، الحدود عن المستدرك : كتاب الحدود \_ باب عاجا ، فى در ، الحدود عن جا الله وقال : دهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ، .

قَالَ فَى المحصول: ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد، بجامع هن الآدبعة فالجمع بالعلمة فو الساهد، الأدبعة فالجمع بالعلمة وهو أقوى الوجوه كقول أصحابنا: العالمية في الشاهد، يعنى المخلوقات معللة بالعلم. فكذلك في الفائب سبحانه وتعالى. وأما الجمع بالحد فكمقولنا: حد العالم، شاهدا من له العلم، فكذلك في الغائب، وأما الجمع بالدليل فكقولنا: التخصيص والانفاق يدلان على الإرادة والعلم شاهدا فكدلك في الغائب، وأما الجمع بالشرط فكقولنا: بشرط العلم والإرادة في الشاهد وجود الحياة فكذلك في الفائب.

#### القياس في اللغات

وقوله: وفى اللغات، أى ذهب أكثر أهل الآدب إلى جـــواز القياس فى اللغات كما نقله عنهم ابن جنى فى الخصائص، وقال الإمام هنا: إنه الحق.

قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفيسة إلى المنع واختاره الآمدى ، وابن الحاجب ، وجزم به الإمام فى المحصول فى كتاب الآوام والنواهى فى آخر المسألة النانية ، وقد حرر ابن الحاجب محل الحلاف ، وحاصله:أن الحلاف لاياتى فى الحكم الذى ثبت بالنقل تعميمه لجميع أفراده بالاستقراء ، كرفع الفاعل ونصب المفعول ، ولا فى الاسم الذى ثبت تعميمه لأفراد نوع سواء جامداً كرجل ، وأسامة ، أو مشتقاً كضارب ومضروب ، ولا فى أعلام الاشخاص كزيد ، وعمرو فإنها لم ترضع لها المناسبة بينها وبين غيرها ، وإيما على الحلاف فى الاسماء التى وضعت على الدوات لاجل اشتمالها على معان مناسبة للنسمية يدور معها الإطلاق وجودا وعدما ، وتلك المعلى مشتركة بين تلك الدوات وبين غيرها ، فحيثذ يجوز على رأى إطلاق تلك الاسماء على غير مسمياتها لاشتراكها معها يجوز على رأى إطلاق تلك الاسماء على غير مسمياتها لاشتراكها معها فى تلك المعانى ، وذلك كتسمية النبيذ خراً لاشتراكه مغ عصير العنب

فى الإسكار ، وكذلك فى تسمية اللائط زانيا والنباش سارقا ، وفائدة الخلاف فى هذه المسالة ماذكره فى المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة فى الحر ، والسرقة ، والزنا على شارب النبيذ ، واللائط، والنباش (١) .

واحتج الجوزون بعموم قوله تمالى: (فاعتبروا) وبأن اسم الخرمثلا دائر مع صفة الإسكار في المعتصر من ماء العنب وجودا وعدما، فدل على أن الإسكار هو العلة في إطلاق الاسم، فيثوجد الإسكار جاز الإطلاق، وإلا تخلف المعلول عن علمته.

واعترض الحصم: بأنه إنما يلزم من وجود علمة التسمية وجود الاسم إذاكان تعليل التسمية من الشارع. لأن صدور التعليل من آحاد الناس لا اعتبار به ، ولهذا لو قال: اعتقت غانما لسواده لم يعتق غيره من السود، وحيننذ فيتوقف المدعى على أن الواضع هو الله تعالى.

وأجاب فى المحصول: بأنا بينا أن اللغات تو قيفية (٢). هذا كلامه و هو مخالف لما قدمه فى اللغات، فإنه اختار الوقف لا التوقيف.

واحتج المانمون بالنقض بالقارورة وشبهها، فإن القارورة مثلا إنما سميت بهذا الاسم لأجل استقرار الماء فيها، ثم إن ذلك الممنى حاصل فى الحياض، والأنهار مع أنها لاتسمى بذلك .

وأجاب الإمام: بأن أقصى مافى الباب أنهم ذكروا صورا لا يجرى فيها الفياس، وهو غير قادح كما تقدم مثله عن النظام فى القياس الشرعى (٣). وهذا الذى ذكر منى القارورة من كونهم لم يستعملوا فيها الفياس اللغوى

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢ / ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) المحصول (١/٥٥) •

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢ / ٢١٢) .

صريح فى أنها وضعت الزجاجة فقط ، وهو مخالف لما ذكره فى الحقيقة المرفية ، فإنه قال فى المحصول هناك فى السكلام على ماوضع عامائم تخصص بالعرف ما نصه والحابية والقارورة موضوعان لما يستقر فيه للشيء ، ويخبأ فيه تخصصاً بشيء معين(١) .

### القياس في الأسباب والشروط

وذهب أكثر الشّافعية كما قاله الآمدى إلى الجواز وقال: إن هذا الخلاف يجرى في الشروط ، وقال ابن بَرهان في الأوسط إنه يجرى فيها وفي الحال أيضا ، فقال : يجوز القياس في الاسباب والشروط والمحال عندنا ، خلافا لابي حنيفة ، مثال المسألة أن يقال : الزنا سبب لإيجاب الحد لعلة كذا ، فكذلك اللواط بالقياس عليه .

واستدل الما نعون بأن قياس اللواط على الزنا مثلا فى كونه موجبا للحد إن لم يكن لمعنى مشترك بينهما فلا يصح القياس ، وإن كان لمعنى مشترك كان الموجب للحد هو ذلك المشترك ، وحينتذ يخرج كل من الزنا، واللواط عن كونه موجبا ؟ لأن الحريم لما أسند إلى القدر المشترك استحال مع ذلك إسناده إلى خصوصية كل واحد منهما ، وحينتذ فلا يصح القياس لأن من شرطه بقاء حركم الأصل وهو غير باق هنا . وفي هذا الدليل بحث بطول ذكره .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ٢ / ٢٤٥ ) ·

<sup>(</sup>٢) انظر المحصول (٢/٢٧) والإحكام (٣/١٢) ، مختصر ابنالحاجب وشرح العضد (٢/ ٢٥٥) ·

#### القياس في العادات

وقوله: «والعادات» أى لا يجرى القياس أيضاً فى الآءو و العادية كأفل الحيض وأكثره، وأقل الحل وأكثر، لأنها تختلف باختلاف الاشخاص، والازمنة، والأمرجة، ولا يعرف أسبابها، وهذا الحكم منقول فى المحصول ومختصرانه عن الشييخ أبى إسحاق الشيرازى فقط، ولم يذكره الآمدى، ولا ابن الحاجب.

# رَفَعُ عِب (ارَجَى (الْخِرَى يُ (سِلَنَ الْفِرَ (الْفِرَ (الْفِرَ الْفِرَ (الْفِرَ الْفِرَ الْفِرَ الْفِرَ الْفِرَ الْفِرَاتِ الْسِيَالِ السَّ

### فى أركانه

#### قال البيضاوى :

إذا ثبت الحسكم فى صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا ، والثانية فرعا ، والمشترك علة وجامعة ، وجعل المتسكلمون دليل الحسكم فى الأصل أصلا ، والإمام : الحسكم فى الأولى أصلا ، والعلة فرعا ، وفى الثانية بالعكس ، وبيان ذلك فى فصلين :

# الفضل *الأولّ* في العسلة

#### تعريف العلة:

وهى المعرف للحكم. قيل: المستنبطة عرفت به فيدور. قلمنا: تعريفه في الأصل، وتعريفها في الفرع فلا دور.

أقول: شرع المصنف في بيان أركان القياس، وهي أربعة: الأصل، والفرع، والوصف الجامع بينهما، وحكم الأصل، فإن قبل: أهملتم خامصا وهو حكم الفرع ثمرة القياس، فلو كان من أركانه لتوقف القياس عليه وهو دور(١).

وفيه نظر فإن ثمرة القياس إنما هو العلم بالحكم لانفس الحكم، فالأولى

 <sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدى (٣ / ١١) .

أن يجاب بأن حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل، وإن كان غيره باعتبار الحجل ، كما تقدم في تعريف القياس.

ثم إن المصنف لما بين الحكم في أول الكرتاب لم يتعرض هذا إلى بيانه، واقتصر على بيان الأركان الثلاثة ، فقال : إنه إذا أثبت الحمكم في صورة لأمر مشترك بينها وبين صورة أخرى ، كشبوت الحرمة في الخر الإسكار المشترك بينها وبين النبيذ ، فإن الصورة الأولى ، وهي الخر تسمى أصلا ، والصورة الثانية ، وهي النبيذ تسمى فرعا ، والمشتركوهو الإسكار يسمى علة وجامعا ، وهذا هو رأى الفقها ، ، ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين ، وقال الآمدى : إنه الأشبه لافتقار النص والحكم إلى المحل بالضرورة من غير عكس ، وجعل المتسكلمون الأصل هو دليل الحكم في الذي سببناه أصلا ، كالدليل على تحريم الخر في مثالنا .

وقياسه أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه به ، كتحريم الحر ، وفي بعض الشروح أن فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه كتحريم النبيذ . قال : وهو صحبيح أيضاً ، لأن فرع الفرع فرع ، فعلى هدا يتفق الإصطلاحان(١) .

ولمل المصنف إنما أهمل بيان فرعه لذلك ، وما قاله من الاتفاق ممنوع، لان الفرع في الأول هو المحل المشبه لاحكمه ، وقال الإمام : القياس مشتمل على أصلين و فرعين : فالحمكم الذي في الصورة الأولى كتحريم الخر أصل العلة التي فيها ، والعلة فرع عنه .

وأما فى الصورة الثانية وهو النبيذ فإن الأمر بالمكس ، أى تكون المعالمة التى فيه أصلا للحكم ، والحركم فرعا عنها ، وهذه الإصطلاحات راجعة إلى قولنا : الأصل : ما يبنى عليه غيره، فأما رجوع الأولين إليه فظاهر .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٣٠٠

وأما الثالث: فلأن إثبات علة الحـكم فى الخر متوقف على الحـكم، لانا مالم نعلم ثبوت الحـكم لانطلب علته بخلاف النبيذ، فإن إثبات الحـكم فيه متوقف على العلة لكن هذا إنما بظهر فى العلة المستنبطة خاصة(١).

وقوله: ,وبيان ذلك إلخ ، لما بين الاركان الثلاثة تبييناً إجمالياً شرع فى تبيينها مفصلة فعقدلذلك فصلين، الأول: فى تعرف العلمة ، وبيان انقسامها وأحكامها . والنانى فى شرائط الاصل والفرع . وقدم السكلام على العلمة لانها الركن الاعظم .

وقد اختلفوا في تفسيرها ، فقال الغزالى : العلة هي الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته وتقدم إيطاله في تقسيم الحـكم.

وقالت المعتزلة: هي المؤثر لذاته في الحسكم، وهو مبنى على التحسين والتقبيح، وقد تقدم إبطاله أيضاً.

وقال الآمدى ، و ابن الحاجب : هى الباعث على الحـكم ، أى المشتمل على حكمة صالحة لان تـكون مقصود الشارع من شرع الحـكم .

وقال الإمام: إنها الممرف للحكم، واختاره المصنف(٢) .

فإن قيل: العلة المستنبطة إنما عُوفَت بالحكم لأن معرفة كونها علة الحكم متوقف على معرفة الحكم بالضرورة ، فلو عرف الحكم بها لكان العلم بالحكم متوقفاً عليها وهو دور ، واحترزنا في الدؤال بالمستنبطة عن المنصوصة ، فإن معرفتها غير متوقفة على الحكم لكونها ثابتة بالنص .

وأجاب المصنف بأن تعريف الحكم بالعلة إنما هو بالنسبة إلى الأصل، وتعريف العلة للحكم بالنسبة إلى الفرع، فلا دور لاختلاف الجمة، وهذا

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) انظر : المستصنى ( ۲ / ۷۲ ) ، والإحكام للآمدى (۱۲/۳) والمحصول ( ۲ / ۳۱۱ ) •

الجواب يلزم منه زيادة قيد في التمريف فيقال: إن العلة هي المعرف لحكم الفرع، أي الذي من شأنه أنه إذا وجد فيه كان معرفا لحكم.

### طرق العــــــلة الاول النص

قال : و والنظر فى أطراف : الطرف الأول : فى الطرق الدالة على العلية : الأول : النص القاطع كمقوله تعالى فى النيم : (كيلا يكون دولة) وقوله عليه السلام : و إنما جمل الإستئذان لأجل البصر ، وقوله : و إنما نهية كم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة ، والظاهر اللام كمقوله تعالى : (لدلوك الشمس) فإن أئمة اللغة قالوا : اللام للتعليل ، وفى قوله تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم) وقول الشاعر : و وابنوا للخراب ، للعاقبة مجازاً . وإن مثل و ولا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة عليباً ، وقوله عليه السلام : وإنها من الطوافين عليكم والمطوافات ، والباء مشكل و فها رحمة من الله لنت لهم ، .

أقول: النظر المتعلق بالعلمة منحصر فى ثلاثة أطراف ، لأن الـكلام إما فى الطرق الدالة على العلمية ، أو فى الطرق الدالة على إبطال العلمية . أو فَ أقسام العلمية . فأما الطرق الدالة على العلمية فهى تسعة :

الأول النص ، قال الآمدى : وهو مايدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكم(١) . وقسمه المصنف تبعاً للإمام ، والآمدى ، إلى قاطع ، وهو الذى لايحتمل غير العلية ، وظاهر وهو الذى يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاً(٢) .

وفى هذا التقسيم نظر ، فإن دلالات الألفاظ لاتفيد اليقين عند الإمام

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدى (٣/ ٥٥، ٥٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/ ٣١١، ٣١٢).

كا تقدم غير مرة ، وأيضاً فند ذكر المصنف وغيره فى تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسيم النص ، لاقسم منه ، ثم إن القاطع له ألفاظ منها .كى ، كمقوله تعالى فى النيه : (كيلا يكون دولة)(١) أي إنما وجب تخميسه كى لايتداوله الأغنياء بينهم فلا يحصل للفقراء منه شى ، ومنها . لاجل كذا ، أو من أجل كذا كمقوله عِنْ الله على الاستئذان من أجل البصر ، (٢).

والدافة بالدال المهملة مشتقة من الدفيفوهو السير اللين ، ومنه قولهم دفت علينا من بنى فلان دافة قاله الجوهري(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ٧ .

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: أخرجه البخارى: كتاب اللباس ـ باب الامتشاط، وفي كتاب الاستئذان ـ باب: الاستئذان من أجل البصر حديث ( ٩٢٤ ه ، ٩٢٤ ٢ ، ١ - ٩٩ ) و مسلم: كتاب الادب ـ باب تحريم النظر في بيت غيره رقم ( ٢١٥٦ ) والترمذى: كتاب الاستئذان ـ باب من أطلع في دار قوم بغير اذنهم حديث رقم ( ٢٠٥٩ ) وأحد في المسند ( ٥ / ٣٣٠ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ) . (٣) حديث صحيح: رواه البخارى: كتاب الاضاحى ـ باب مايؤكل من لوضاحى ، ومسلم: كتاب الاضاحى ـ باب ماكان من النهى عرب أكل الاضاحى ( ٢ / ١٩٧١ ) والنسائي في سننه: كتاب الاضاحى ـ باب النهى عن أكلم الاضاحى ( ٢ / ١٩٧١ ) ومالك في الموطأ: كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٧ ) ومالك في الموطأ: كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٠٧ ) ومالك في الموطأ: كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٠٧ ) ومالك في الموطأ: كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٠٧ ) ومالك في الموطأ : كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٠٧ ) ومالك في الموطأ : كتاب الضحايا ـ باب: إدخار لحوم الاضاحى ( ٢ / ٢٠٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) فالدافة: قوم من الأعراب يردون مصرا من الأمصار ، والمراد بهم هذا: قوم قدموا المدينة في عيد الاضحى ، ويحتاجون إلى الطعام ، فنهى النبي عليه عن إدخار لحوم الاضاحى ، من أجل أن تعرف عليهم ، ولذلك جاء في حديث آخر: «كنت نهية كم عن إدخار لحوم الاضاحى من أجل الدافة ، فسكلوا وادخرا » .

وْمَهُمْ مَاذَكُرهُ فِي الْمُصُولُ (١) وَهُو قُولُنَا : لَعَلَّةٌ كُذَا أُو لَسَبِب ، أُوَّ الْوَرْ أُو لَمُوجَب ، وأَهُمَلُهُ أَلْمُصَنَفَ لَانَهُ فِي مَعْنِي لَاجِلٍ .

ومنها , إذن ، وقد ذكرها أبن الحاجب.

وأما الظاهر فثلاثه ألفاظ :

إحدها: اللام كـقوله تعالى: (أنم الصلاة لدلوك الشمس)(٢) فإن أهل اللغة قد نصوا على أنه للتعليل ، وقولهم فى الألفاظ ججة . وإنما لم يكن قاطعاً لاحتاله الملك والاختصاص ، وغير ذلك من المعانى المذكورة فى علم النحو.

له ملك ينادي كل يوم لدوا للموتوابنوا للخراب(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/٣١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء من الآية ٧٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف من الآية ١٧٩٠

<sup>(</sup>٤) قائله: أبو العتاهية: إسحاق بن إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، المتوفى سنة ٢١٠ ه، انظر: ديوان أبى العتاهية ص ٢٣ ، طبعـــة بيروت سنة ١٩٠٩ م .

والبيت مأخوذ مما أخرجه البيهق فى شعب الإيمان عن أبي هربرة مرفوعا من حديث طويل جاء فيه . . . وأن ملكا بباب آخر فى الجنة يقول: يا أيها الناس هلوا إلى ربكم ، فإن ماقل وكنى خير مما كثر وألمى ، وأن ملكا بباب آخر ينادى: يا ابن آدم: لدوا للموت وابنوا للخراب، ورواه البيهق عن أبي حكم \_ مولى الزبير \_ وفى سنده ضعيفان ، وأبو حكم مجهول ، ورواه أبو نعيم عن أبي در موقوفا ، وأخرج أحمد عن عبدالواحد بن زياد أن عيسى ابن مريم =

فإن الموت ليس علة للولادة ، وكدنك الخراب ليس علة للبناء ، بل اللام هنا للماقبة ، يعنى أن عاقبة البناء الحزراب ، وعاقبة الولادة الموت ، وعاقبة كشير من المخلوقات جهنم .

وأجاب المصنف بأنه لما ثبت كونها للتعليل ، وتعذر الحمل عليه ههنا كان حملها على العاقبة مجازا ، فإنه خير من الاشتراك ، ووجه العلاقة أن عاقبة الشيء مترتبة عليه في الحصول كترتيب العلة الغائية على معلولها .

فقوله: , والظاهر ، معطوف على القاطع ، وقوله: , إما بدل منه أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره فمنه اللام ، وإن ، والباء ، وقوله أيضا: وفى قوله أى واللام فى قوله تعالى ، وقول الشاعر للعاقبة مجازاً .

الثانى: من أفسام الظاهر وإن، كقوله عليه السلام فى حق المحرم الذى وقصته ناقته وولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم الفيامة ملميا ،(١).

فالجواب أن المثال فيه جهتان ، جهة تدل على التعليل بالصريح وهى رأن ، ، وجهة تدل على الإيماء وهى ترتيب الحكم على الوصف بالفاء ، فصح التمثيل به للنص تارة وللإيماء أخرى .

قال التبريري فى التنقيح والحق أن د إن ، لتأكيد ضمون الجمــــلة ، ولا إشعار لها بالتعلبل، ولهذا يحسن استعالها ابتداء من غير سبق حكم .

<sup>=</sup> قال : « يابني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب ، تفنى نفوسكم و تبلى دياركم ، كشف الخفا (٢ / ١٤٠ ) ·

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه البخارى: كتاب جزاء الصيد ـ باب المحرم عوت بعرفة ، ومسلم: كتاب الحج ـ باب مايفعل بالمحرم إذا مات ، والنسائى: كتاب الجنائر ـ مواراة الشهيد في دمه، والجيهق: كتاب الجنائر ـ أبو اب الشهيد.

أَلْثَالُتُ: والباء، كَفُولُه تعالى: ( فَمَا رَحَمَّةُ مِنَ اللهُ لَنْتَ لَهُمَ )(١) أَى بِسبب الرَّحَةُ لَنْتَ لَهُم ، قال في المحصول: وأصلها الإلصاق، ولَـكن العلة لما اقتضت وجود المعسلول حصل فيها معنى الإلصاق. فحسن استعالها فيه مجازا(٢).

وهذا السكلام صريح فى أنها لاتحمل عنه الإطلاق على النعليل، وحينة ذلا تكون ظاهرة فيه ، وهذا هو الصواب وزاد ابن الحاجب على الثلاثة قولنا : إن كان كذا ، وكذلك ترتيب الحكم على الوصف .

# الطريق الثانى : الإيماء

قال: الثانى الإيماء وهو خمسة أنواع:

الأول: ترتيب الحـكم على الوصف بالفاء، وتكون الفاء فى الوصف أو الحكم وفى لفظ الشارع أو الراوى مثاله (والسارق والسارقة) ولا تقربوه طيباً ، وزنى ماعز فرجم ، (٣) .

فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضى العلية ، وقيل: إذا كان

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية ١٥٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) . ماعز ، هو : ماعز بين مالك الاسلمى ، أبو عبد الله ، صحابي جليل، وي عنه ابنه عبد الله حديثا واحداً ، له ترجمة فى : (الاستيماب ٣ / ١٣٤٥) وقصة رجم ماعز : أخرجها البخارى : كمتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، ومسلم : كتاب الحدود \_ باب : من اعترف على نفسه بالزفا ، من حديث ابن عباس وأبى معيد الحدود \_ باب ماجاء فى درء الحد عن المعترف اذا رجع ، من حديث أبى هريرة ، وأبو داود : كتاب الحدود \_ باب الرجم ، هن ابن عباس وأبى هريرة وغيرهما ، وابن ماجه : كتاب الحدود \_ باب الرجم ،

مناسباً . لنا أنه لو قيل : أكرم الجاهل وأهن العالم قيت ، وأيس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن ، فهو لسبق التعليل ، قيل : الدلالة في هذه الصورة لاتستازم دلالته في الـكل. قلنا : يجب دفعاً للاشتراك .

#### تعريف الإيماء

أقول: الإيماء هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للمتعليل لمكان بعيداً ، وقيل: هو مايدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن، ويسمى بالتنبيه أيضاً وهو على خمسة أنواع:

الآول: ترتیب الحمد علی الوصف بواسطة الفاه . وهو أن یذكر حكم ووصف ، وتدحل الفاه علی الثانی منهما سواه كان هو الوصف أو الحكم ، وسواه كان من كلام الشارع أو الراوی فحصل منه أربعة أقسام ؛ الآول: أن تدخل الفاه علی الوصف فی كلام الشارع كه قوله علیه السلام « لا تقربوه طیباً فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا » (۱) .

الثاني : أن يدخل عليه في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال .

ِالثالث: أن يدخلعلى الحكم فى كلام الشارع كـقوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما )(٢) .

الرابع: أن يدخل عليه فى كلام الراوى كـ قول الراوى: « زنى ماعز فرجم » . ولا فرق فى الراوى بين الفقيه وغيره كما قاله ابن الحاجب .

قال الإمام: ولا شك أن الوارد فى كلام الشارع أقوى فى العلية من الوارد فى كلام الراوى ، قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه ، ثم علله بعلة فيها نظر .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٣٨.

وهذا الذي ذكره المصنف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء نص عليه الآمدي أيضاً، وجزمان الحاجب بأن الجميع من باب الصريح(١).

### فسرع

قوله: « فرع إلخ ، اعلم أن هذا تفريع على شيء غير مذكور ، فإن كلامه الآن في أن ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يكون علة مطلقا أم لابد من المناسبة ، والكلام فيهمتوقف على أن الترتيب الذكور يقتضى العلية ، ولم يتقدم له ذكر هناولا في المحصول بل تقدم فيهما مايقتضى عكسه ، فإن إشتراطه للفاء دليل على أنه بدونها لايفيد .

فإن قبل إنما لم يذكره أولا لكونه يعلم من هذا الفرع . قلمًا : فيلزم حينتُذ أن يكون الفرع أصلا لما قبِله لافرعا عليه .

وأقرب مافى تصحيح كلامه أن يقال : معناه إذا ثبت أن الترتيب المسابق يقتضى العلمية ، فهل يكون نفس النرتيب المجرد عن الفاء مقتضياً لها أيضاً أم لا ؟ وإذا قدرنا اقتضاه إباها فهل يشترط فى الوصف أن يكون مناسباً أم لا .

والحاصل: أن المختار عنده أن النرتيب بدون الفاء يقضى العلمة ، وإن لم بكن مناسباً ، وقيل ، لابد من المناسبة ، واختاره الآمـــدى ، وابن الحاجب مع ترجيحهما أن ماعدا هذا النوع من أنواع الإيماء . وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيه المناسبة ، ولم يتعرض له المصنف.

ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه لوقال قائل : أكرم الجاهل وأهن المالم لـكان ذلك قبيحاً عرفا ، وليس قبحه لمجرد الامر بإكرام الجاهل

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/ ۲۳۶) والمحصول (۲/ ۳۱۵) والإحكام الآمدی (۳/ ۷۰) · (۶ ـ الاسنوی ـ ۲۳)

وإهائة العالم ، فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته ، أف نسبه أو سوابق نعمه ، وكذلك الأمر ،إهانة العالم قد يحسن أيضاً لفسقه أو بدعت ما أو سوء خلقه ، وإذا لم يكن القبح لمجرد الآمر فهو لسبق التعليل ، أى لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذ الوصف ، لأن الأصل عدم علة أخرى ، وإذا سبق إلى الأفهام : التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة .

اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لايناسب على العلية في هذه الصورة لايستلزم دلالته عليها في جميع الصور، لأن المثال الجزئي لايصحح القاعدة الكلية ، لجو از اختلاف الجزئيات في الاحكام، وأجاب المصنف بأن هذا الترتيب لو لم يدل عليها في باقي الصور لكان مشتركا ، لكو نه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى .

# النوع الثاني من الإيماء

قال: الثانى: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه ، كقول الأعرافي . واقعت أهلى في نهار رمضان بارسول الله ، فقال : أعتق رقبة ، ، لأن صلاحية جوابه تغلّب كونه جواباً ، والسؤال معاد فيه تقديراً فالتحق بالأول . الثالث : أن يذكر وصفاً لو لم يؤثر لم يفد مثل : وإنها من الطوافين عليه عليه م . « ثمرة طيبة وماء طهور » ، وقوله : وأينقص الرطب إذا جف ؟ قيل : نعم . قال : فلا إذا » وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم : وأرأيت لو تمضمضت بما ، ثم مججته » . الرابع : أن يفرق في الحمم بين شيئين بذكر وصف مثل « القائل لا يرث » وقوله عليه السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتنم يدا بيد » . الخامس : النهى عن مفوت الواجب مثل « وذروا البيع » .

أقول: النوع الثاني من أنواع الإيماء أن يحكم الشارع على شخص

حكم عقب علمه بصفة صدرت منه كقول الأعرابي: واقعت أهلى في نهار رمضان يارسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام: وأعتق رقبة ، (١) فإنه يدل على أن الجماع علة فى الإعتاق ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام وأعتق، صالح لجواب ذلك السؤال ، والسكلام الصالح لأن يكون جواب السؤال إذا ذكر عقب السؤال يغلب على الظن كونه جواباً له ، وإذا كان جواباً يكون السؤال معاداً فيه تقديراً ، فكأنه قيل : واقعت فأعتق ، وحينتذ فيلتحق بالنوع الأول وهو النرتيب .

#### النوع الثالث من الإيماء

النوع الثالث من أنواع الإيماء : أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثر في الحكم ، أى لو لم يكن ذكره مفيداً ، ثم مثل له المصنف بأربعة أمثلة إشارة إلى ماقاله في المحصول منكونه ينقسم إلى أربعة أقسام :

الأول: أن يكون ذكره دافعاً لدؤال أورده مَن توهم الاشتراك بين صورتين كما روى أنه عليه الصلاة والسلام المتنع من الدخول على قوم عندهم كاب، فقيل له. إنك دخلت على قوم عندهم هرة فقال عليه الصلاة والسلام «إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ، (٢)

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: رواه البخارى: كمناب الصوم ـ باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شيء، من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ ومسلم: كمناب الصيام ـ باب: تغليظ تحريم الجماع فى نمار ومضان على الصائم، والترمذى: كمناب الصيام ـ باب: ماجاء فى كمفارة العطرفى ومضان، وأبو داود: كمناب الصيام ـ بابكفارة من أتى أهله فى ومضان.

كا آخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، والدارمي ، والشافعي وغيرهم ، انظر : تلخيص الحبير (٢/٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة ـ باب سؤر الهرة رقم ( ٧٥ ) من

فلو لم يكن طوافها علم لعدم النجاسة كان ذكره هنا عبثاً , لاسما وهو من الواضحات .

فإن قبل : كيف جمع الهرة بالياء والنون مع أنها لا تعقل ؟ قلنا: المراد أنها من جنس الطو افين والطو افات .

الثانى أن يذكر الشارع وصفاً فى محل الحكم لو لم يكن علة لم يحتج إلى ذكره كحديث ابن مسعود المشهور على ضعفه أنه أحضر للنبي والله على ماء نبذ فيه تمر فيه فتوضاً به وقال و ثمرة طيبة و ماء طهور ، (١) فإن وصف الحل وهو النبيذ بطيب ثمرته ، وطهورية مائة دليل على بقاء طهورية الماه.

= حديث أبى قتادة ، والترمذى: باب ماجاء فى سؤر الهرة ( ١٥٣/١) وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائى : باب : سؤر الهرة ( ١ / ٤٨) وابن ماجه : باب الوضوء من سؤر الهرة ، والدارمى : باب الهرة إذا وقعت فى الإناء (١٥٣/١) .

كا رواه ابن خريمة ، والحاكم فى المستدرك ، ومالك فى الموطأ ، وأحمد فى المسند ( ٥ / ٢٩٦ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ) .

(۱) أخرجه أبو داود: باب الوضوء بالنبيذ (۲۰/۱) وفي إسناده أبوزيد وهو بجهول، وفيه أبو فزارة أيضا وهو بجهول عند بعض المحدثين ، كما أخرجه الترمذى: في باب الوضوء وفي إسناده من تقدم ، وابن ماجه ، وفيه أبو زيد وأبو فزارة ، وابن لهيمة ، وهو ضعيف ، وأحمد وفيه من تقدم في رواية الترمذي .

كما أخرجه الدارقطني، والطحاوى من عدة طرق ثم قال: « وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يحى، \_ أيضاً \_ المجى، الظاهر، انظر: شرح معانى الآثار ( ١ / ٩٤، ٥٥ ).

قال ابن أبي حاتم في وعلل الحديث ، (١/١١): وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح ، وأبو زيد مجهول ، .

وجاء فى الفتح الربانى للساعاتى ( ٢٠٥/١ ) • قال السيد جمال : أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف ، .

الثالث: أن يسأل الشارع عن وصف فإذا أجاب عنه السَوَّالِ أَوْره عليه ، ثم يذكر بعده الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام حين سأل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويا وأينقص الرطب إذا جف ، فقيل: نعم، فقال: و فلا إذن ، (١) .

الرابع : أن يقرو الرسول عليه الصلاة والسلام السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه مع تنبيهه على وجه الشبه ، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة

= والخلاصة أن الحديث مردود لعدة أسباب:

أولا: جهالة أن زيد .

ثانياً: التردد في جَهالة أبي فزارة .

ثالثاً: ضعف ابن لهيعة .

رابعاً: أن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ راوى الحديث لم يكن مع رسول الله عَلَيْكُ لله الله عَلَيْكُ مِن الله عنه ـ راوى الحديث لله عَلَيْكُ لله الجن ، حتى لو سلم بصحة الحديث فهو منسوخ بالآيات التى فيها مشروعية التيمم فى سورتى النساء والمائدة ، وذلك فى قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) النساء ٤٣ ، والمائدة ٢ .

ومن المعروف أن سورتى النساء والمائدة مدنيتان،وواقعة الجن قبل الهجرة، فدل ذلك كله على عدم صحة الحديث ، انظر : تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذى (١١/ ٩٤٠) .

(١) أخرجه أبو داود: كمتاب البيوع ـ باب فى التمر ، من حديث سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنه ـ والترمذى : كمتاب البيوع ـ باب ماجا. فى النهى عن المحافلة والمزابنة ـ وقال : حديث حسن صحيح .

كا أخرجه \_ عن سعد أيضا \_ ابن ماجه : كتاب التجارات \_ باب شراء التر بالتمر ، والنسائى : البيوع \_ باب إشتراء التمر بالرطب ، ومالك فى الموطأ : كتاب البيوع \_ باب ما يكره من بيع التمر ، والحاكم فى المستدرك : كتاب البيوع \_ باب النهى عن بيع الكلىء بالكلىء ، والشافعى \_ كتاب البيوع \_ باب تحريم المفاضلة فى الطعام إذا كان من جنس واحد ، والدارقطنى : كتاب البيوع جسم ص ٤٩ . كقوله عليه الصلاة والسلام لهمر وقد سأله عن إفساد الصوم بالقبلة من غير إنزال وأرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته (يعنى لفظته) أكفت شاربه ه(١) فنبه الرسول بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبها وهى المضمضة (٢) ووجه الشبه أن كلا عنهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب، والإنزال.

## النوع الرابع من الإيماء

النوع الرأبع: من الإيماء: أن يفرق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلمان ذلك الوصف علة ذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة، ومثل له المصنف بمثالين إشارة إلى ماقاله في المحصول من كونه على نوعين:

أحـــدهما: أن لا يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكورا ممه كقوله عليه الصلاة والسلام والقاتل لا يرث ، (٣) فإن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل.

والثاني : أن يكون مذكورا ممه وهو على خمسة أقسام ذكرها في المحصول :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود:كتاب الصوم (۲ / ۷۸۰، ۷۸۰) وأحمد في المسند (۱ / ۵۲) كما أخرجه الدارمي :كتاب الصوم (۱ / ۱۳۲) والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٤ / ۲۱۰). (۲) انظر: المحصول (۲ / ۳۱۲، ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك فى الموطأ عن عمر ـ رضى الله عنه ـ كتاب العقول ـ باب ماجاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :كتاب الديات ـ باب ديات الاعضاء ، وابن ماجه عن أبي هريرة سوضى الله عنه ـ كتاب الفرائض ، باب ميراث القاتل .

أحدها: أن تكون التفرقة بالشرط كقوله عليه الصلاة والسلام: « لاتبيموا ألبر بالبر ولا الشمير بالشمير » إلى أن قال « فإذا اختلفت هذه الاجفاس فبيموا كيف شئتم يدا بيد » (١) .

الثانى : أن تكون التفرقة بالغابة كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرُ بُوهُنَ حَتَّى يُطُهُرُنَ ﴾ ( ( وَلَا تَقْرُ بُوهُنَ حَتَّى يُطُهُرُنَ ﴾ ( ).

الثالث : أن يكون بالاستثناء كمقوله تعالى : ( فنصف مافرضتم إلاأن يعفون )(٣) .

الرابع: أن يكون بالاستدراك كقوله تعالى: (لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)(؛).

الخامس: أن يكون باستشناف ذكرهما كقـــوله عليه الصلاة والسلام: « للراجل سهم وللفارس سهمان ه ( ه ) .

## النوع الخامس من الإيماء

النوع الخامس: النهي عنفعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه عليناكقوله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتماب المساقاة ـ باب الصرف وبيع الذهب بالورق ( ۱۰۸۷ / ۸۰) وأبو داود: كتماب البيـــوع ، باب فى الصرف ( ۳۳٤٩ ) والــمذى كتماب البيوع ـ باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة ( ۱۲٤٠ ) وقال: حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم فى صحيحه (٣ / ١٣٨٣) ، وأبو داود ـ بذل الجمهود (٢ / ٢) وأحد فى المسند (٢ / ٢) والبيهق فى سننه (٣ / ٢) .

تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )(١) فإنه تعالى لما أوجب علينا السمى ونهانا عن البيع ، علمنا أن العلة فيه تفويت الواجب .

## الطريق الثالث الإجماع

قال: «الثالث: الإجماع كتمايل تقدم الآخ من الآبوين على الآح من الآب في الإرث بالمتزاج النسبين، والرابع: المناسبة . المناسب ما يجلب الإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضررا، وهو حقيق دنيوى ضرورى، كحفظ النفس بالقصاص، والدين بالقتال، والعقل بالزجر عن المسكرات، والمال بالضمان والنسب بالحد على الزنا، ومصلحى كنصب الولى للصفير، وتحسينى، كتحريم القاذورات، وأخروى كمتزكية النفس، وإقناعى يظن مناسباً فيزول بالتأمل فيه،

أقول . لما تقدم أن الطرق الدالة على العلية تسعة و تقدم منها شيئان ، وهما النص والإيماء بأفسامهما ، شرع فى الثالث وهـــو الإجماع . فإذا أجمعت الآمة على كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني ، ثبتت عليته له ، كاجماعهم على أن علمة تقديم الآخ من الآبوين على الآخ من الآب فى الإرث هو امتزاج النسبين ، أى كونه من الآبوين ، وحينتذ فيقاس عليه تقديمه فى ولاية النكاح ، والصلاة عليه ، وتحمل العقل ، بجامع عليه تقديمه فى ولاية النكاح ، والصلاة عليه ، وتحمل العقل ، بجامع المتزاج النسبين ،

## الطريق الرابيع المناسبة

الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية: المناسبة . ثم إن المصنف شرع فى تعريف المناسب لانه المقصود هنا ، ويعرف منه تعريف المناسبة. والمناسب فى اللغة هو الملائم .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة من الآية ٩ .

واختلفوا فى معناه الشرعى : فقال ابن الحاجب : المناسب بوصف ظاهر منضبط بحصل عقلا من ترتيب الحدكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضرة .

وذكر الآمدى نحوه أيضاً ، وذلك كالقتل الهمد الهدوان ، فإنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ، وهو إيجاب القصاص على القائل حصول منفعة ، وهو بقاء الحياة ، وإن شئت قلت : دفع مضرة وهو التعدى ، فإن الشخص إذا علم وجوب القصاص المتنبع عن القتل . وفى التعريف نظر لآن المناسب قد يكون ظاهرا منضبطا ، وقد لا يكون بدليل صحة انقسامه إليهما ، حيث قالوا : إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه ، وإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبرت مظنته .

وقال الإمام: من لايعلل أحكام الله تعالى يقول إن المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء فى العادات ، ومن يعالما يقول: إنه الوصف المقتضى إلى ما يجلب الإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً(١).

وفيه نظر أيضاً فإنهم نصواعلى أن القتل العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص ، مع أن هذا الفعل الصادر من الجانى لا يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال المقلاء عادة ، ولا أنه وصف جالب للنفع أو دافع للضرر بل الجالب أو الدافع إنما هو المشروعية ، وكذلك الردة ، والإسكار ، والسرقة ، والغصب ، والزنا .

وقال المصنف ؛ المناسب هـــو ما يجلب الإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً ، فجمل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة على خلاف اختيار الإمام وهو فاسد ، ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كما بيناه

<sup>(</sup>١) انظر : المختصر مع العضد ( ٢ / ٢٣٩ )، والإحكام الآمدى (٣/ ٦٨)، والمحصول ( ٢ / ٣١٩ ، ٣٢٠ ) .

وليست هى الوصف المناسب من أقسام العلل ، فيكون هو القتل فى مثالنا لا المشروعية ، لانها معلولة لاعلة ، وكذلك الردة وغيرها مما قلناه .

## أقسام المناسب

وقـــوله: روهو حقيق إلى آخره، يعنى أن المناسب إما حقيق أو إقناعى ، لأن مناسبته إن كانت بحيث لايزول بالتأمل فيه فهو الحقيق وإلا فهو الإقناعى .

والحقبني إما دنيوى بأن يكون لمصلحة تتملق بالدنيا، أو أخروى بأن يكون لمصلحة تتملق بالآخرة .

والدنيوي إما ضروري أو مصلحي أو تحسيني ، لأن الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة فهو الضروري ، وإلا فإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي ، وإن كانت مستحسنة في العادات فهو التحسيني ، فالضروري هو المتضمن لحفظ النفس ، أو الدين أو العقل ، أو المال ، أو النسب ، فأما النفس فحفوظة بمشروعية القصاص ، فإن القتل العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص ، لأنه مقرر للحياة التي هي أجل المنافع .

وأما الدين: فمحفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين ، فإن الحرابة والردة مناسبة له .

وأما العقل فمحفوظ بمشروعية الزجر عن المسكرات ، فإنه مناسب له. وأما المال فمحفوظ بمشروعية الضمان عند أخذه بالباطل .

وأما النسب فحفوظ بمشروعية وجوب الحد على الزنا، وهذه الآشياء مناسبتها ظاهرة، وهي المعروفة بالكليات الخس التي لم تبهح في ملة من الملل. وأما المصلحي فكنصب الوالى على الصغيرة، أي تمكينه من تزويجها،

فإن مصالح النكاح غير ضرورية فى الحال ، إلا أن الحاجة إليه حاصلة ، وهو تحصيل الكمة و الذى لو فات لربما فات لا إلى بدل ،

وأما النحسيني فكتحريم الفاذورات فإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها حثاً للناس على مكارم الآخلاق ، ومحاسن الشيم .

ومن هذا القبيل كما قاله فى المحصول: سلب أهلية الشهادة والولاية عن العبد، لأن شرفهما لايناسب العبد الذى هو نازل المقدار(١).

وأما الآخروى فهو المعالى المذكورة فى علم الحكمة فى باب تزكية النفس وهى تهذيب الآخلاق، ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات، فإن الصلاة مثلل وضعت للخضوع والنذال، والصوم لإنكسار النفس بحسب القوى الشهو انية والغضبية، فإذا كانت النفس زكية تؤدى المأمورات وتجتنب المنهيات، حصلت لها السعادات الآخروية.

وأما الإقناعي فثل له في المحصول بتعايل الشافعي رضى الله عنه تحريم بيغ الحمر والميتة بالنجاسة ، ثم يقيس عليه الكلب والحنزير ، والمناسبة أن كو نه نجساً يناسب إذلاله ، ومقابلته بالمال في البيع إعزاز ، والجمع بينهما متناقض ، فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك ، لأن كونه نجساً معناه أنه لاتجوز الصلاة معه ، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة (٢) .

## أقسام الوصف المناسب

قال : , والمناسبة تفيـــد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر فى الحرمة ، أو فى جنسه كامتزاج النسبين فى التقديم . أو بالعكس كالمشقة

<sup>(</sup>١) انظر: الحصول (٢/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المشتركة بين الحائض والمسافر فى سقوط الصلاة ، أو جنسه فى جنسه كرابجاب حد القذف على الشارب لكون الشرب مظنة القذف ، والمظنة تد أقيمت مقام المظنون ، لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا ، فيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره ظن كونه عسلة وإن لم تعتبر ، وهو المناسب المرسل اعتبره ملك ، .

أقول: الوصف المناسب على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يلفيه الشارع، أى يورد الفروع على عكسه، فلاإشكال فى أنه لا يجوز النعليل به، ولهذا أهمله المصنف، وذلك كإبجاب صوم شهرين فى كفارة الجماع فى نهار رمضان على المالك، فإنه وإن كان أبلغ فى ردعه من العتق لكن الشارع ألفاه بإبجابه الإعتاق ابتداء فلا يجوز اعتباره كما قلناه: وقد أنكروا على يحيى بن يحيى(١) تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك .

الثاني: أن يعتبره الشارع، أى يورد الفروع على وفقه، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومى. إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهذا النوع على أربعة أقسام:

أحسدها: أن يعتبر الشارع نوع المفاسبة فى نوع الحمكم كالسكر مع الحرمة ، فإن السكر نوع من الوصف ، والتحريم نوع من الحمكم ، وقد اعتبره الشارع فيه حيث حرم الخر فيلحق به النبيذ وإلى هذا أشار بقوله: وإذا اعتبرها الشارع فيه ، أى اعتبرالنوع فى النوع ، وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم عا بعده .

<sup>(</sup>۱) هو : یحیی بن یحیی بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی النیسابوری ، إمام فی الحدیث کان من سادات أهل زمانه، تو فی سنة ۲۲۲ ه . تهذیب التهذیب ۲۲۳۱ ۱ الاعلام للزرکلی ۹ / ۲۲۳ ) .

واعلم أن المصنف فى التقسيم السابق قد جعل الوصف ألمناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل ، ثم جعله هنا نفس السكر ، وهذا الثانى لايوافق تفسيره للمناسب ، لآن نفس السكر لايصدق عليه أنه جالب نفماً ولادافع ضرراً .

الثانى: أن يعتبر الشارع نوع الوصف فى جنس الحدكم ، وإليه أشار يقوله: وأو فى جنسة ، وتقريره أن يعتبر الشارع النوع فى الجنس ، وذلك كامتزاج النسبين وهو كونه أخاً من الأبوين نوع من الوصف، وقد اعتبره الشارع فى التقديم على الآخ من الآب، فإنه قدمه فى الميراث وقسنا عليه التقديم فى ولاية النكاح والصلاة عليه ، وتحمل الدية لمشاركتهما له فى الجنسية وإن خالفه فى النوعية ، إذ التقديم فى ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم فى الإرث ، بخلاف الحكم المتقدم وهى تحريم النبيذ والحنر ، فإن الاختلاف هناك بالحل خاصة ولا أثر له ، فيكون تحريم النبيذ والحر ، فإن الاختلاف هناك بالحل خاصة ولا أثر له ، فيكون تحريمهما نوعا واحداً .

الثالث: أن يعتبر الشارع جنس المناسبة فى نوع الحكم ، وإليه أشار بقوله: وبالهكس، وذلك كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر فى سقوط القضاء ، فإن الشارع اعتبر جنس المشقة فى نوع سقوط قضاء الركمتين، وإنما جلنا الأول جنساً والثانى نوعاً ، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما سقوط قضاء الركمتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد .

الرابع: أن يعتبر الشارع جنس الوصف فى جنس الحكم كما قال على رضى الله عنه فى أن يعتبر الشارب الحنر: أرى أنه إذا شرب هذى ، وإذا وهذى افترى ، نعنى القاذف ، ووافقه الصحابة على ذلك ، فقد أو جبوا حد القذف على الشرب لا لكونه شرباً بل أقاموا مظنة القذف وهو الشرب مقام القذف ، قياساً على إقامة الخلوة بالاجنبية مقام

الوظه فى التحريم ، لكون الحلوة مظنة له ، فقد ظهر أن الشارع اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطه ، ولمظنة الفذف فى الحسكم الذى هو جنس لإيجاب حد الفذف ولحرمة الوطه ، والمراد بالجنس هنا هو القريب لأن اعتبار الجنس البعيد فى الجنس البعيد هو المناسب المرسل .

## التقسيم الثاني للمناسب

قال : « والغريب : ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه فى جنسه ، كالطعم فى الربا ، والملائم و ما أثر جنسه في جنسه أيضاً ، والمؤثر : بما أثر جنسه فيه ،

مسألة: المناسبة لاتبطل بالممارضة ، لأن الفعلوإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لايصير نفعه غير نفع ، لكن يندفع مقتضاء .

والمناسب الغرب: هو الذي أثر نوعه في نوع الحسكم، ولم يؤثر جنسه في جنسه ، ومسمى به لكونه لم يشهد غير أصله الممين باعتباره ، ومثاله الطعم في الربا ، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا ، وليس جنسه مؤثراً في جنسه .

والملائم: هو ما أثر جنسه فى جنسه كما أثر نوعه فى نوعه ، كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص ، فإن نوعه مؤثر فى وجرب القصاص، وكذا جنسه وهو الحقوبة ،

قال الآمدى : وهذا القسم متفق على قبوله . وما عداه فمختلف فيه .

والمؤثر : هو ما أثر جنسه فى نوع الحـكم لاغير ، كالمشقة مع سقوط الصلاة على مامر .

أحدهما: أن يكون جنس الوصف مؤثراً فى جنس الحكم دون النوع فى النوع ، كمتاثير المظنة فى مظنونها على ماسبق إيضاحه وتمثيله بشرب الحرقال فى الإحكام: وهو من جنس المناسب الغريب.

والثانى: أن يكون نوع الوصف مؤثراً فى جنس الحـكم ، كامتزاج النسبين مع التقديم ، وقد لقبه ابن الحاجب بالملائم كما تقدم نقله عنه ،

وقوله: ومسألة إلخ، اعلم أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة مناسبة لمشروعية الحكم، وعلى مفسدة تقتضى عدم مشروعيته، فهل يكون تضمنه للمفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحكم ؟ فيه مذهبان حكاهما فى الإحكام من غير ترجيح.

أحدهما : وهو المختار عند ابن الحاجب أنها تبطل إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة .

والنانى: لا تبطل وهو اختيار الإمام، وأتباعه، واستدل المصنف عليه بأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه ، لايصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقائق، وإذا بق نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب، غاية مانى الباب أنه لايترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً(١).

<sup>(</sup>۱) راجع الإحكام للآمدى (۲/۷) ، والمختصر فى شرح الدهند (۲۲۲/۲)، والمحصول (۲/۳۲-۲۲۷).

#### رَفَعُ بعب الرَّمِ فَي اللهِ الشَّهِ الطَّرِيقِ الخامس الشبه السِّلَيُ النِّرُ الْفِرُونِ فِي اللهِ السبه

قال: والحامس الشبه. قال القاضى: المفارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب، أو بالتبديع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه، وإن لم يناسب فهو الطرد، كبناء القنطرة للنظمير، وقيل: مالم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه وإلا فالطرد. واعتبر الشافعي المشابمة في الحركم، وابن علية (١) في الصورة، والإمام مايظن استلزامه، ولم يعتبر القاضي مطلقاً. لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة فيثبت الحركم. قال: ماليس بمناسب فهو مردود بالإجماع، قلمنا: عنوع،

أقول: هذا هو الطربق الخامس من الطرق الدالة على العلية و هو الشبه، و اختلفوا في تعريفه فقال بعضهم: هو الوصف الذي لا نظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب وفوق الطردي، ولأجل شبهه بكل منهما سمى الشبه. ومثاله قول الشافعي في إز الة الفجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، فإن الجامع هو الطهارة ومناسبتها لتعين الماء فيها بعد البحث التام غير ظاهرة، وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف، والصلاة، والطواف يوهم اشتها لها على المناسب، الأحكام كمس المصحف، والصلاة، والطواف يوهم اشتها لها على المناسب، الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات فهو المسمى بالمناسب الباقلاني: الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات فهو المسمى بالمناسب

<sup>(</sup>٢) أنظر : (تهذيب النهذيب ١١ / ٤٣ والأعلام ٩ / ٨١) .

كالسكر مع التحريم، وإن لم يناسيه بالذات بل بالتبع أي بالاستلزام، فهو الشبه كتعليل وجوب النية في التيم بكونه طهارة حتى يقاس عليه الوضوء، فإن الطهارة من حيث هي لاتناسب إشتراط النية وإلا لاشترطت في الطهارة عن النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة ، والعبادة مناسبة لاشتراط النية ، وإن لم تناسبه بالذات ولا بالتبع فهو الطرد، كاستدلال المالكي مثلا على جو از الوضوء بالماء المستعمل بقوله: إنه مائع تبني القنطرة على جنسه، فيجوز الوضوء به قياساً على الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء ليس فيجوز الوضوء به قياساً على الماء في النهر، فإن بناء القنطرة على الماء ليس الحركم إن علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحديم فهو الطرد، الشبه، وإن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد، ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم ، فإن الخلوة ومثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم ، فإن الخلوة هذا الوصف ، وهو كون الخلوة مظنة للرطء قد اعتبر في جنس الوجوب هذا الوصف ، وهو كون الخلوة مظنة للرطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحركم .

ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر في التحريم، والحدكم جنس له، فعلمنا من التقسيم الأول أن الشبه هو الوصف المهارن للحكم المناسب له بالتبع، وهذا هو المعبر عنه بقياس الدلالة، وقد فسروه بأنه الجمع الأصل والفرع بما لا يناسب الحدكم، ولكن يستلزم المناسب وعلمنا من التقسيم الثاني: أنه الوصف الذي ليس بمناسب، وعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحدكم الفريب، واعلم أن التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة، والتعبير المشهور فيه هو الطردي بزيادة اليا، ، وأما الطرد فن جملة الطرق الدالة على العلمية كما سياتي في القسم الثاني.

( ٥ - الاسنوى - ٣٠)

# فرع في قياس الشبه

وقوله: «واعتبر الشافعي إلخ، هو فرع آخر سماه الشافعي قياس الأشباه، وأدخله المصنف في مسألة قياس الشبه، لأن فيه مناسبة له. وحاصله: أنه إذا تردد فرع بين أصلين قد أشبه أحدهما في الحكم والآخر في الصورة، فإن الشافعي رحمه الله يعتبر المشابهة في الحكم، ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية، والجامع أن كلا منهما يباع ويشترى، واعتبر ابن علية المشابهة في الصورة حتى لايزاد على الدية ونقله إمام الحرمين في البرهان عن السورة حتى لايزاد على الدية ونقله إمام الحرمين في البرهان عن البرهان عن أبي حنيفة، وأحمد، ولهذا أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني، ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول.

وقال الإمام فخر الدين : متى حصلت المشابة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس مطلقاً ، سوا. كان فى الصورة أو الحكم .

وقال القاضي أبو بكر: لا اعتبار بعلية ماذكر هذا مطلقاً (١).

#### الطريق السادس الدوران

قال: والسادس: الدوران، وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه، وهو مفيد ظناً، قطعاً، وقبل: لا فطعاً ولا ظناً، لنا: أن الحادث له علة، وغير المدار ليس بعلة، لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف، وإلا فالاصل عدمه، وأيضاً عليه بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور لا يجتمع مع عصدم علية بعضها: لأن ما هية الدوران إما أن تدل على علية المدار فيلزم علية هذه المدارات أو لاتدل فيلزم عدم

<sup>(</sup>١) انظر : البرهان (٢ / ٨٦١ ) والمحصول (٢ / ٣٤٠) .

عليه ألك للتخلف السألم عن الممارض ، والأول ثابت فانتنى الثائى . وعورض بمثله . وأجيب . بأن المدلول قد لايثبت لممارض . قيل : الطرد لايؤثر ، والمكس لم يعتبر قلنا : يكون للجموع ماليس لاجزائه » .

أفول: الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية: الدوران، وسماه الآمدى، وابن الحاجب: الطرد والعكس(١)، وهو عبارة عن حدوث الحدكم بحدوث الوصف وانعدامه بعدمه، وذلك الوصف يسمى مدارا، والحدكم يسمى دائراً.

ثم إن الدوران قد يكون فى محل واحد وكالسكر مع عصير العنب، فإنه قبل أن يحدث فيه وصف الإسكاركان مباحا، وعند حدوثه حدثت الحرمة، وقد يكون فى محلين كالطعم مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم فى التفاحكان دبوياً، ولما لم يوجد فى الحرير لم يكن ربوياً، وأراد المصنف بحدوث الاحكام حدوث تعلقاتها.

وأما ذواتها فهى قديمة كما تقدم ، وتعبيره بقوله : « بحدوث ، وبقوله : « بعدوث وللعدم ، فإن « بعدمه ، يقتضى أنه لابدأن يكون الوصف علة للحدوث وللعدم ، فإن الباء دالة على التعليل .

وقد صرح الغزالى فى المستصنى، وفىشفاء الغليل بذلك ، فقال: والمؤثر من الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم، وأما الدوران عمى الثبوت ، والعدم مع آلعدم فليس بعلة (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الإحكام للآ.دى (۳/ ۹۱ وما بعدها) والمختصر مع الشرح (۲/ ۲۶۰ ۲۶۰) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المستصنى ( ٢ / ٨٠ ، ٨٨ ) ، وشفاء الغليل ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ .

## أدلة القائلين بعلية الدوران

أستدل الفائلون بعلية الدوران بدليلين:

أحدهما: أن الحدكم لم يكن ثم كان ، فيكون حادثاً ، وكل حادث لا يد له من علة بالضرورة ، فعلته \_ إما الوصف المدار أو غيره ، لاجائز أن يكون غير المدار وهو العلة ، لأن ذلك كان موجوداً قبل صدور ذلك الحدكم فليس بعلة له ، وإلا لزم تخلف الحدكم عن العلة ، وهو خدلف الأصل ، وإن لم يكن موجودا فالأصل بقاؤه على العدم ، وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلة ، حصل ظن أن المدار هو العلة وهو المدعى .

الثاني : أن علية بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن دلك المدار في شيء من صوره لا تجمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر، لأن ماهية الدوران من حيث هي إمّا تدل على علية المدار للدائر أولا، فإن دلت فيلزم علية هذه المدارات ، أي التي فرضنا عدم عليتها ، لأنه المدارات مع عدم علية بعضها ، وإن لم تدلماهية الدوران على علية المدار للدائر فيلزم عدم علية تلك المدارات ، أي التي فرضنا عليتها ، وتخلف عنها ` الدار في شيء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية ، وهو تخلب الدائرة عن المدار مع سلامته عن الممارض، وهو دلالة ماهية الدوران على العلية، فإن دلالة ،اهية الدوران على العلية تقتضى علية المدار ، والتخلف يقتضى عدم عليته ، فبينهما تمارض ، فيثبت أن علية بعض المدارات مع النخلف لاتجتمع مع عدم علية بمضها، والأول وهو علية بمض المدارات مع النخلف ثابت بالانفاق ، لأن شرب المقمونيا علة الإسهال مع تخلف الإسرال في بعض الامكنة بالنسبة إلى بعض الاشخاص ، وإذا ثبت الأول أنتني الثاني، وهو عدم المدارات للدائر، ويلزم من انتمائه علية جميع المدارات وهو المدعى، وإنما قيد علية بعض المدارات بالتخلف

المذكور ايستدل به على عدم علية تلك على تقدير عسدم دلالة ماهية الدوران على العلية .

وقوله: «وعورض» أى عارض الحصم هذا الدليل بمثله ، وتقدير الممارضة أن يماد الدليل السابق بعينه فيقال: علية بعض المدارات مع التخلف إلخ إلا أنا فبدل قولهم: والآول ثابت فينتني الثاني بقولنا: والناني ثابت كالمتضايفين فينتني الأول.

وأجاب المصنف بأن جواب المعارضة هو الفرجيح ، وهو حاصل معنا وذلك لآنه يلزم عا قلناه وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع المتخلف في بعض الصور أن يوجد الدليل بدون المدلول ، وهو أم معقول ، فإنه يجوز أن التخلف المدلول لمانع ، ويلزم عا قالوه وهو كون المدارات ليست بعلة مع علمية بعضها ، أن يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول .

## دليل من قال بعدم علية القوم الدوران

أى احتج من قال إن الدوران لا يفيد العلية مطلقاً ، بأن الدوران مركب من الطرد، وهو ترتب وجود الشيء على وجود غيره، والعكس، وهو ترتب عدم الشيء على عدم غيره ، والطرد لا يؤثر فى إفادة العلية ، لآن الطرد معناه سلامته من الانتقاض ، وسلامة المعنى من مبطل واحد من مبطلات العلية لا توجب انتفاء كل مبطل ، والعكس غير ممتبر فى العلل الشرعية على الصحيح، لأن عدم العلة مع وجود المملول لعلة أخرى لا يقدح فى علية العلة المعدومة، لجواز أن يكون للمعلول علتان على النعاقب، كالبول، والمس بالنسبة إلى الحدث ،

وأجاب المصنف : بأنه لايلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجموعهما ، فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية

تأثير لايكون لكل واحد من الأجزاء كأجزاء العلة ، فإن كلا منهما منفرداً غير مؤثر ومجموعها مؤثر . -

## الطريق السابع التقسيم الحاصر

قال: «السابع: التقسيم الحاصر، كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو السغر أو غيرهما، والكل باطل سوى الثانى، فالأول، والرابع للإجماع والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: «النيب أحق بنفسها، والسبر غير الحاصر مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت. فإن قيل لاعلة لها أو العلة غيرها، قلنا: قد بينا أن الفالب على الاحكام تعليلها، والاصل عدم غيرها،

أقول: الطريق السابع من الطرق الدالة على العلية: التقسيم الحاصر، والتقسيم الدى ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم، ومعناه أن الباحث عن العلة يقسم الصفات التي يتوهم عليتها، بأن يقول: علمة هذا الحدكم إما هذه الصفة، وإما هذه، ثم يسبر كل واحدة منها، أي يختبره ويلغى بعضها بطريقة فيتعين الباقي للعلية.

فالسبر: هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا، والتقسيم هو: قولنا العلة إما كذا وإما كذا، فكان الأولى أن يقدم التقسيم في اللفظ فيقال التقسم والسبر، لكونه متقدماً في الخارج.

فالتقسيم الحاصر: هو الذي يكون دائراً بين النني والإثبات كـقول الشافعي مثلا: ولاية الإجبار على النـكاح إما أن لاتعلل بعلة أصلا أو تعلل، وعلى التقدير الثانى، فإما أن تـكون معللة بالبـكادة أو الصغر أو بغيرهما، والاقسام الاربعة باطلة سوى القسم الثانى، وهو التعليل بالبكارة.

فأما الأول: وهو أن لاتكون معللة ، والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطلان بالإجماع . وأما الثالث: فلأنها لوكانت معللة بالصفر لثبتت الولاية على النيب الصغيرة لوجود العلة وهو باطل ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب أحق بنفسها ، (١) وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الاقسام وإبطال غير المطلوب قطعياً ، وذلك قليل في الشرعيات وإن لم يكن كذلك فإنه يفيد الظن .

وأما التقسيم الذي ليس بحاصر: فهو الذي لا يحكون دائراً بين الذي والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر، وعسبر عنه المصنف بالسبر غير الحاصر، وعبر عن الأول بالتقسيم الحاصر، تغييها على جواز إطلاق كل واحد من القسمين. وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، فلا يمكون حجة في المقليات، بل في الشرعيات فقط كقولنا: علمة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت. والثاني والثالث باطلان بالنقض أو بغيره، فتمين الطعم وهو المطلوب.

واعترض على الاستدلال بالسبر الغير الحاصر فقيل: لانسلم أن تحريم الربا معلل، فإن من الآحكام مالا علة له ، بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل ، سلمنا ، فلم لا يجوز أن تكون العلة غير هذه الثلاث ، فإنكم لم تقيموا دليلا على الحصر فيها .

وأجاب المصنف عن الأول: بأنا بينا في باب المناسبة أن الغالب على الأحكام الشرعية تعليلها بالمصالح ، فيكون ظن التعليل أغلب من ظن عدم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب النسكاح \_ باب استئذان الثيب ( ۱۶۲۰ / ۲۶ ) وأبو داود:كتاب النسكاح \_ باب فى الثيب ( ۲۰۹۹ ) والترمذى : كتاب النسكاح \_ باب ماجاء فى استئاد البكر ( ۱۱۰۸ ) .

وقال : حسن صحیح ، والنسائی : کمتاب النـکاح ـ باب استئذان البـکر فی نفسها ( ٦ / ٦٩ ) .

التعليل ، وعن الثانى : بأن الأصل عدم علة أخرى غير الأمور المذكورة وذلك كإف فى حصول الظن بعلية أحدها .

#### الطريق الثامن الطرد

قال: ﴿ الثَّامِنَ: الطرد، وهو أن يثبت معه الحكم فيها عدا المتنازع فيه، فيثبت فيه إلحاقا للمفرد المتنازع بالآعم الاغلب، وقد قيل: تكنى مقارنته في صورة وهو ضعيف ، .

أفول: الطريق الثامن من الطرق الدالة على العلية الطرد، والطرد مصدر بمعنى الإطراد، وهو أن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع.

وقد اختلفوا فيه ، فن لايقول بحجية الدوران كالآمدى، وابن الحاجب لايقول بهذا بطريق الآولى .

و • ن يقول بحجيته اختلفوا هنا .

فذهب الفرالى فى شفاء الغليل، والإمام فخر الدين فى الرسالة البهائية، إلى أنه حجة، ومال إليه فى المحصول، وصرح به صاحب الحاصل، وقطع به المصنف(١).

وذهب جماعة منهم الغزالي في المستصنى إلى أنه ليس بحجة (٢) .

واستدل الأولون: بأن الحسكم إذا كان ثابتاً مع الوصف فى الصور المغايرة لمحل النزاع ثم وجد ذلك الوصف بعينه فى محل النزاع ، لزمأن يثبت الحسكم فيه ، إلحاقا للمفرد بالاعم الاغلب ، فإن استقراء الشرع يدل على أن النادر فى كل باب ملحق بالغالب .

<sup>(</sup>۱) انظر : شفاء آلغليل ص ٢٦٧ وما بعدها ، والمحصول (٢/ ٣٥٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المستصفى (٢ / ٨٠).

وذهب بعضهم إلى أنه يكنى فى التعليل بالوصف مقارنته للحكم فى صورة واحدة . لانا إذا علمنا أن الحركم لابدله من علة ، وعلمنا حصول هذا الوصف ولم نعلم غيره ظننا أنه علة ، إذ الاصل عدم ماسواه قال المصنف: وهو ضعيف . لأن الظن لا يحصل إلا بالتكر اد .

#### الطريق التاسع تنقيح المناط

قال: والتاسع: تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق. وقد يقال: العلة إما المشترك أو المسير . ولا يكنى أن يقال محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل؛ لأنه لايلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم ه .

أقول: الطريق التاسعوهو آخر الطرق الدالة على العلية تنقيح المناط، أى نلخيص ما أناط الشارع الحمكم به أى ربطه به، وعلقه عليه ، وهو العلة، والمناط: السم مكان الإناطة، والإناطة: التعايق والإلصاق.

فلما ربط الحدكم بالعلة ، وعلق عليها سميت هفاطا ، وتنقيح مناط العلة : هو أن يبين المستدل إلفاء الفارق بين الأصل والفرع ، وحينتذ فيلام إشتراكهما في الحدكم . مثاله أن يقول الشافهي للحنني : لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد إلا كو نه محددا، وكونه محددالا مدخل له في العلية ، الكون المقصود من القصاص هو حفظ النفوس ، فيكون القتل هو العلة، وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص، وهذا النوع عند الحنفية يسمونه بالاستدلال ، وليس عندهم من باب القياس .

وقوله: , وقد يقال ، أى قد يقرر بمبارة أخرى ، فيقال : علة الحكم إما المشترك بين الأصل، والفرع ، وهو القتل العمد فى مثالنا، المميز للأصل عن الفرع ، أى الذى اختص به الأصل ، وهو كونه قتلا بالمحدد ، والثانى باطل لكذا ، فثبت الأول ، و بلزم من ذلك ثبوت الحكم فى الفرع .

وقوله: ولايكني، أي لايكني أن يقال في تقريره: إن هذا الحكم

لابدله من على، وهو إما المشترك بين الأصل والفرع أو المميز ، والثانى باطل لكذا فتمين الأول ، وإنما قلمنا : لا يكنى ، لانه لا يلزم منه ثبوت الحكم في الفرع ، لانه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحال .

والفرق بين تنقيح المناط ، وتخريج المناط ، وتحقيق المناط على ما نقله الإمام عن الغزالى: أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارقكما بيناه(١) .

وأما تنفريج المناط: فهو إستخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة ، وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا .

وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المتفق عليها فى الفرع، أى إقامة الدليل على وجودها فيه كما إذا اتفقا على أن العلة فى الربا هى القوت، مثم يختلفان فى أن التين هل هو مقتات حتى يجرى فيه الربا أم لا ؟

#### طريقان ليسا معتبرين

قال: « تنبيه، قيل: لا دايل على عدم عليته فهو علة . قلمنا : لا دليل على عليته فليس بعلة . قلمنا : هو دور، . علميته فليس بعلة . قيل: لو كان علمة لتأتى القياس المأمور به: قلمنا : هو دور،

أفول: نبه المصنف بهذا على فساد طريقين ظن بعض الأصوليين أنهما مفيدان للعلية .

أحدهما : أن يقال هذا الوصف علة ، لأنه لا دليل على عدم عليته ، وإذا انتنى الدليل على عدم عليته انتنى عدم عليته لأنه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول ، وإذا انتنى عسدم عليته ، ثبتت عليته لامتناع ارتفاع النقيضين .

والجواب: أنا نعارضه بمثله فنقول : هذا الوصف ليس بعلة ، لأنه

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٣٥٨).

لا دليل على عليته ، وإذا أنتنى الدليل عليها لوم انتفاؤها ، وإذا (نتفت ثبت عدم عليته بعين ماقالوه .

الطريق الثانى: أن يقال: أن الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس، وعلى تقدير عدم عليته لايتأتى معه ذلك، والقياس مأمور به، ولا شك أن العمل بما يستلزمه المأمور به أولى من غيره.

واعلم أن تقرير الطريق الثانى على الوجه الذى ذكره المصنف فاسد، فإن قوله : لوكان علمة لتأتى القياس المأمور به ، إنما يكون محصلا للمدعى ، وهو كونه علمة أن لوكان القياس الاستثنائى منتجا لعين المقدم عنداستثناء عين التالى ، كمقولنا لكنه يتأتى ممه القياس المأمور به ، فيكون علمة ، وليس كذلك ، فإن المنتج فى القياس الاستثنائى أمران :

أحدهما: استثناء عين المقدم لإنتاج عين التالى:

والثانى استثناء نقيض التالى لإنتاج نقيض المقدم ، أما استثناء عين التالى أو نقيض المقدم فإنهما لاينتجان ، والطريق فى إصلاح هذا أن يجعل قياساً اقترانياً ، فيقال : علية الوصف توجب تأتى القياس ، وكل مايوجب تأتى القياس فهو أولى ، فينتج أن علية الوصف أولى .

# عِبِ (الرَّمِيُ (الْجَرِّيُ الْجَرِّيُ الطرف الثاني الطرف الثاني (المِرْرُيُ (الْجِرُونِ ) في قوادح العلة وهي ستة

#### الأول: النقض

قال: والطرف الثانى فيما يبطل العلمية وهو ستة: الأول النقض، وهو إبداء الوصف بدون الحمكم، مثل أن تقول لمن لايبيت النية: تعرى أول صومه من النية فلا يصح، فينقضى بالتطوع.

قيل: يقسدح.

و قيل: لا مطلقاً .

وقيل: في المنصوصة .

وقيل: حيث مانع ، وهو المختار ، قياساً على التخصيص ، والجامع جمع الدليلين ، ولأن الظن باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع .

قيل : العلمة مايستلزم الحـكم ، وقيل : انتفاء المانع لم يستلزمه .

قلنا : مايغلب على ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدماً ، والوارد استثناء لايقدح ، كمسألة العرايا ، لان الإجماع أدل من النقض ،

أقول: لما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة شرع في الطرق الدالة على كون الوصف علة شرع في الطرق الدالة على كونه اليس بعلة وهي ستة: النقض، وعدم التأثير، والكسر، والقاب، والقول بالموجب، والفرق.

الأول: النقض: وهو إبداء الوصف المدعى بدرن وجود الحدكم في صورة ، ويعسب عنه بتخصيص الوصف، كقول الشافعي في حق من لم يبيت النية. تعرى أول صومه عنها فلا يصح، فيجعل عراء أول الصوم عن النية علة لبطلانه ، فيقول الحنفي: وهذا ينتقض بصوم النطوع ،

فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونَ الْتَبِيبِينَ ، فَقُدُ وَجَدَتَ الْمَلَةُ وَهِي الْمَرَاءُ بِدُونَ الْحَكُمُ ، وهو عدم الصحة .

إذا علمت هذا فنقول: النقض إن كان وأرداً على سبيل الاستثناء كالمرايا فسيأتى أنه لايقدح، وإن لم يكن كذلك ففيه أرجمة أقوال:

أحدها: يقدح مطلقاً ، سهواء كانت العلمة منصوصة أو مستنبطة ، وسهواء كان تخلف الحكم عن الوصف لما نع أم لا ، واختاره الإمام غرالدين (١). وقال الآمدى: إنه الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي في العلمة المستنبطة .

قال: وقبل إنه منقول عن الشافى نفسه (٢)، وتوجيه كون النقض قادحاً فى العلمة المنصوصة ماقاله الغزالى : وهو أنا نتبين بعد وروده أن ماذكر لم يكن تمام العلمة، بل جزءاً منها كقولنا : خارج فينقض الطهر، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام : والوضوء بما خرج ، (٣) ثم إنه لم يتوضأ من الحجامة، فنعه لم أن العلمة هى الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج (٤).

والثاني: لايقدح مطلقاً .

والنالث: لايقدح فى الملة المنصوصة . سواء حصل مانع أم لا ، ويقدح فى العلة المستنبطة مطلقاً .

الرابيع : واختاره المصنف لايقدح حيث وجد مانع مظلفاً ، سواء

 <sup>(</sup>١) انظر المحصول (٢/ ٣٧٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام الآمدي (٣١/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني : كنتاب الطهارة ـ باب الوضوء من الحارج من المارة . باب التوضؤ البدن (١/١٠) والبهتي في السنن الكبرى ـ كنتاب الطهـــارة ـ باب التوضؤ من لحوم الإبل (١/١٥) .

<sup>(</sup>٤) أنظر: المستصفى (٢ / ٩٤، ٩٤).

كَانَتُ العَلَمَ مَنْصُوضَة أُو مُستَنْبَطَة ، فإن لم يَكُن مانع قدح مطلقاً ، وإلى المنصوصة ، وقبل :حيث مانع، المذهبين الاخيرين أشار بقوله : ووقيل: في المنصوصة ، وقبل : لا يقدح حيث مانع .

وإنما لم يصرح بالنفى لكونه معطوفاً على منفى، واختار ابن الحاجب أنه إن كانت العلة مستنبطة فلا يجوز تخصيصها إلا لمانع ، أو انتفاء شرط ، وإن كانت منصوصة فإنها تختص بالنص المنافى لحـكما ، وحيئئذ فيقدر المانع فى صورة التخلف .

قوله دقياساً، أى الدليل على ماقلناه من وجهين:

أحدهما: قياس الفقض على التخصيص ، فكا أن التخصيص لا يقدح فى كون العام حجة ، فكذا النقض لا يقدر فى كون الوصف علة ، والجامع بينهما هو الجمع بين الدليلين المتعارضين ، فإن مقتضى العلة ثبوت الحدكم فى جميع محالها ، ومقتضى المانع عدم ثبوته فى بعض تلك الصور ، في بعض تلك الصور ، فيجمع بينهما بأن ترتيب الحكم على العلمة فيا عدا صورة وجود المانع ، كا أن مقتضى العام ثبوت حكمه فى جميع أفراده ، ومقتضى المخصص عدم ثبوته فى بعضها ، وقد جمعنا بينهما ، فالنقض المعارض للعلمة ، كالتخصيص للمخصص المعارض للعام .

الدليل الثانى: أن ظن العلمة باق إذا كان التخلف لما نع ، لأن التخلف والحالمة هذه يسنده العقل إلى المانع ، لا لعدم المقتضى ، بخلاف التخلف لا لمانع فإن العقل يسنده إلى عدم المقتضى ، لأن انتفاء الحكم إما لانتفاء العملة أو لوجود المانع ، الثانى منتف فتعين الأول ، وحيئتذ فيزول ظن العلمية ، وإذا بق الظن بعلمية الوصف مع النقض لمانع لم يكن قادحاً ، بخلاف ما إذا انتفى لأن المراد بالعلمية هو الظن بها .

وقوله: «قبل العلمة » أى احتج القائلون بأن النه ض يقدح مطلقاً ، بأن العلمة هي ما يستلزم الحكم ، والوصف مع وجود المانع لا يستلزمه ،

فلا يُكُون عَلَة ، وحينئذ فيكُمُون النقض مع المانع قادحاً ، وإذا قدح مُغَ المانع قدح مع عدمه بطريق الأولى ·

وعبر المصنف عن حالة وجود المانع بقوله: وقيل: وانتفاء المانع، وهى عبارة ركيدكة ، وأجاب المصنف بأنا لانسلم أن العلة هو ما يستلزم الحدكم بل العلة عندنا هو ما يغلب على الظن وجود الحدكم بمجرد النظر إليه، وإن لم يخطر بالبال وجود المانع أو عدمه ،

وقوله: «الوارد إلخ ، يمنى أن ما تقدم جميعه فمحله فيما إذا لم يكن النقض الوارد بطريق الاستثناء، فإن كان مستثنى، أى ناقصاً لجميع العلل، وارداً على خلاف القياس، لازماً لجميع المذاهب، فإنه لا يقدح كا جزم به المصنف.

ومثال ذلك العرايا ، وهو بيم الرطب على رؤوس النخل بالنمر ، فإنها ناقضة لعلة تحريم الربا قطماً ، لأن الإجماع منعقد على أن العلمة فى تحريمه إما الطعم أو الكيل أو القوت أو المال ، وكل منها موجود فى العرايا .

ثم استدل المصنف على كو نه لايقدح، بأن النقض دل على الوصف المنقوض بعلة، لكن الإجماع منعقد على كو نه علة، ودلالة الإجماع على العلمية أقوى من دلالة النقض على عدم العلمية، لكون الإجماع قطعياً فلذلك لم يقدح. ومثل له الإمام أيضاً بضرب الدية على العاقلة، فإنه نا قض العلمة عدم الجناية.

وفيه نظر فإن هذا من باب العكس، وهو إبداء الحكم بدون العلة، لأن الجناية علة لوجوب الضمان ، فلذلك اختار المصنف التمثيل بالعرايا، واختلف الاصوليون فى أنه هل يجب على المستدل أن يحترز فى دليله عن النقض فى المستثنى على مذهبين ، حكاهما فى المحصول من غير ترجيح ،وحكى أبن الحاجب في الاحتراز عن النقض مطلقاً مذاهب، ثالثها: أنه يجب في الصورة المستثناة، دون غيرها , واختار أنه لايجب مطلقاً(١).

#### أجــوبة النقض

قال: و وجوابه: منع العلة العدم قيد . وليس للمعترض الدليل على وجوده ، لآنه نقل ، ولو قال : ما دللت به على وجوده هنا دل عليه ثمة ، فهو نقل إلى نقض الدليل أو دعوى الحمكم ، مثل أن يقول : السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع ، فينتقض بالإجارة . قلنا : هناك لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد ولو تقديراً ، كقولنا : رق الأم علمة رق الولد ، وثبت في ولد المفرور تقديراً ، وإلا لم تجب قيمته أو لمظهار المانع ، .

أقول: لما تقدم أن النقض عبارة عن إبداء الوصف بدون الحكم، وأنه إنما يقدح إذا تخلف لغير مانع، لزم أن يكون جـــوابه بأحد أمور ثلاثة: وهو إما منع وجود العلة في صورة النقض، أو دعوى وجود الحكم فيها، أو إظهار المانع، فلذلك أردفه المصنف به، وأهمل رابعاً وهو بيان كونه وارداً على سببل الاستثناء.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٣/ ٣٧٤).

صُورةُ النَّقيضُ لَعدم الْقَيدكَمَا فرضناه ، فهل المعترض أن يقيم الدليل على وجود الوصف بنامه في صورة النقض فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح:

أحدها: وبه جزم الإمام ، والمصنف ، أنه ليس له ذلك ، لأنه نقل من مرتبة الاستدلال ، وعلله الإمام بأنه نقل من مسألة إلى مسألة ، يعنى أن الانتقال إلى وجود العلة في صورة النقض ، انتقال من مسألة إلى أخرى غير الني كانا فيها .

والثاني : له ذلك مطلقاً ، لأن النقض مركب من مقدمتين :

إحداهما : إثبات الهلة ، والثانية تخلف الحـكم ، وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ليس نقلا من بحث إلى آخر .

والثالث: وهو رأى الآمدى أنه إن تعين ذلك طريقاً للمعترض فى دفع كلام المستدل وجب قبوله ، وإذا أمكنه القدح بطريق آخر(١).

وقوله: «لوقال إلخ، يمنى أنه إذا منع المملل وجرد العلة فى محل المنقض، ولم يمكن الممترض من إقامة الدليل على وجودها وكان المعلل قد استدل على وجود ألعلة فى محل النمليل بدليل موجود فى محل النقض فتمسك به المعترض فقال: ماذكرت من الدليل على وجود العلة فى محل التعليل فهو بعينه يدل على وجودها فى محل النقض ، فجزم الآمدى بأنه لا يكون مسموعا أيضاً لكونه انتقالا من نقض العالمة إلى نقض دليلها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام الأمدى (٣/ ١١، ٢٤)،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢١ - ٢٩ .

قَال : « تنبيه : دعوى ثبوت الحـكم أو نفيه عن صورة مقينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفى العامين وبالعكس » .

أَقُولَ : لمَا تَقَدَمُ الـكلامُ فَى حَدَّ النَّقَضُ ، ومُحَلَّ تَدَحَهُ ، وطريق دفعه ، تَكُونُ في بعض الصور ، وقد تُكونُ في كليها ، فإن كان في البعض ففيه أربعة أقسام، لأنه إن ادعى ثبوت الحكم فقد يكون في صورة معينة أو مَجِمَةً ، وإن ادعى نفيه فقد يكون في صورة ممينة أو مبهمة ، فدعوى ثبوت الحكم في صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالنفي العام ، أي بنفي ذلك الحكم عن كل صورة، لأن الموجية الجزئية نناقضها السالبة الكلية ، لا بالنفى عن بعض الصور ، لأنه لا مناقضة بين القضيتين الجزئيتين ، وعوى نفى الحدكم عن صورة معينة أو مبهمة تنتقض بالإثبات العام، أى بإثباته فى كل ءصورة ، لأن السالبة الجرئية تناقضها الموجبة المكلية ، لا بإثباته في بعض الصور ، لما قلناه من عدم التناقض بين الجزئيتين ، نعم دعوى الثبوت في صورة معينة تنتقض بالنفىءن تلكالصورة ، وذلك بالعكس ،ولم يصرح به المصنف ، وإلى هذه الأقسام أشار بقوله : , دعوى ثبوت الحـكم ، إلى المامين ، وتقرير كلامه : دعوى ثبوت الحـكم في صـــورة معينة أو مبهمة تنتقض بالنفي العام ، ودعوى نفي الحكم عن صورة معينة أو مبهِمة تنتقض بالإثبات العام ، وهو من باب اللف والنشر ، على جمل الأول للتاني ، والثانى الأول ، وإن كان الأحسن عكمه ليكون على و فق أأثر تيب ً .

وقوله: دربالمكس، أشار به إلى القسم الآخر، وهو أن يكون دعوى الحكم عاماً ، ويدخل فيه أيضاً أربعة أقسام ، وتقديره: ودعوى ثبوت

الحكم العام تنتفض بنفيه عن صورة معينة أو مبهمة ، ودعوى النفىالعام تنتقض بإثباته فى صورة معينة أو مبهمة ، لأن الكلية تناقضها الجزئية ، ولا ينتقض الإثبات بالنفى العام وعكسه لأنه لا تناقض بين كايتين .

# الثانى من القوادح عدم التأثير وعدم المكس

قال: «الثانى عدم التأثير بأن يبنى الحكم بعده ، وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى ، فالأولكا لو قيل: مبيع لم يره، فلا يصح كالطير في الهواه . والثانى: الصبح لا يقصر ، فلا يقدم أذانه كالمغرب ، ومنع التقديم ثابت فيا قصر ، والأول: يقدح أن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين ، والثانى حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين ، وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء ، واللمان ، والقتل ، والردة ، بعلتين ، وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء ، واللمان ، والقتل ، والردة ، لا في المستنبطة ، لأن ظن ثبوت الحكم لاحدهما بصرفه عن الآخر وعن المجموع » .

أقول: الثانى من الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة عدم التأثير، وعدم العكس ، وإنما جمع المصنف بينهما لتفارت معنيهما، فعدم التأثير: هو أن يبتى الحكم بعد زوال الوصف الذي فرض أنه علة .

وعدم العكس . هو أن يثبت الحكم فى صورة أخرى بعلة أخرى ، غير العلة الأولى ، وسماه الإمام العكس ، والصواب عدم العكس كما قاله المصنف ، لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة .

فثال الأول: قول الشافعية فى الدلبل على بطلان بيسع الفائب ببيسع غير مرئى فلا يصح كالطير فى الهواء، والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض: عدم الرؤية ليس مؤثراً فى عـــدم الصحة، لبقاء هذا

الحُـكُم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف، فإنه ولو رآه لا يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه .

ومثال الثانى: استدلال الحنفية على منع تقديم أذان الصبح بقوظم : صلاة الصبح صلاة لاتقصر ، فلا يجوز تقديم أذانها على وقنها ، قياساً على صلاة المفرب ، والجامع بينهما هو عدم جواز القصر .

فيقول الشافعي: هذا الوصف غير منعكس، لأن هذا الحكم وهو منع المتقديم ثابت بعد زوال هذا الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع، كالظهر مثلا، فإنها تقصر مع امتناع تقديم أذانها، وهذا المنع لعلمة أخرى غير عدم الفصر بالضرورة لزوال عدم القصر مع بقاء المنع.

وقد اختلفوا فى عدم الناثير وعدم العكمى ، هل يقدحان أم لا؟ وبنى المصنف الأول على أن الحكم الواحد بالشخص هـــل يجوز تعليله بعلتين مستقلتين؟ فهند من ذهب إلى امتناعه يكون قادحاً ، لأنه إذا عدم الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم كاكان من غير أن يكون ثابتاً بعلة أخرى يحصل العلم بأن ذلك الوصف غير علة ، وعند من جوزه لايكون قادحاً ، لجـــواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير ذلك الوصف المفروض علة .

وأما الثانى: وهو عدم العكس، فبناه على أن الحكم بالنوع هل يجوز تعليله بعلتين أم لا ؟

و بناؤه ظاهر بما تقدم ، فإن من يجوز ذلك لا يجمل هذا قادحاً ، لجواز ثبوت حكم فى صورة لعلة أخرى .

وقد علمت من هذا أن الحكم الواحد إن بتى شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التأثير ، وإن بتى نوعه فهو عدم العكس .

ووجه كون الأول واحدا بالشخص، أن امتناع بينع الطير في الهواء

قد بقى بعينه بعد الرؤية كما كان قبلها ، بخلاف منبع تقديم الآذان ، فإن الباقى منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لاتقصر ، إنما هو المنع فى الرباعية ، والدى كان ثابتاً مع العلة إنما هو منع غيرها ، لكنهما مشتركان فى النوعية ، وهو منع تقديم الآذان ، وبناء عدم التأثير على تعليل الواحد بالشخص يلزم منه أن يكون المراد ببقاء الحكم فيه إنما هو البقاء فى تلك الصورة بعينها .

إذا علمت ذلك فقد اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواجد بملتين على مذاهب .

أحدها : بجوز مطلقاً واختاره ابن الحاجب(١) .

والثاني : لا بحوز مطلقاً واختاره الآمدى(٢) .

والثالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة .

ثم استدل المصنف على أن الحكم الواحد بالشخص يجوز تعليله بعلتين منصوصتين بالوقوع ، فإن اللعان ، و الإيلاء علتان مستقلتان في تحريم وط المرأة ، وكذلك من ارتد \_ والمياذ بالله \_ و جنى على شخص فقتله ، فإن كلا منهما علة مستقلة في إراقة دمه ، وإذا ثبت ذلك في الواحد بالشخص ثبت في الواحد بالنوع بطريق الأولى . لأن كل من قال بالأول قال بالثاني بخلاف العكس كما تقدم .

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر مع شرح العضد (٢ / ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإحكام للآمدِي (٢/٣٤ ، ٤٤) .

ومثال ذلك: إذا أعطى شيئاً لفقيه فقير ، فإنه يحتمل أن يكون الإعطاء للفقه ، وأن يكون للفقر ، فلا يجوز إسناده إليهما لما قلمناه ، وهذا الدليل منقوض بالعلل المنصوصة .

واختلف القائلون بالجواز إذا اجتمعت، فقيل كل واحدة علة مستقلة. ورجحه ابن الحاجب(١) .

وقيل: المجموع علمة واحدة، وقيل: العلمة واحدة لابعينها.

إذا علمت جميع ماقاله المصنف، وهو أن عدم التأثير وعدم العكس إنما يقدحان إذا منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن الراجح في التعليل بعلتين منعه في المستنبطة دون المنصوصة ، علمت أن الراجح عنده أنهما يقدحان في المستنبطة دون المنصوصة ، وهو خلك في المحصول ، فإن حاصل مافيه أنهما لا يقدحان .

#### الثالث من القوادح الـكسر

قال: والثالث: الكسر. وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر، كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، قبل: خصوصية الصلاة ملغى، لأن الحج كندلك فبتى كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض.

أقول: الثالث من الطرق الدالة على إبطال الكسر ، وهو أن تكون العلمة مركبة فيبين المعترض عدم تأثير أحد جزأيهما ، ثم ينقض الجزء الآخركا إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله صلاة الحوف صلاة الجب قضاؤها فيجب أداؤها ، قياساً على صلاة الامن، فالعلمة كونها صلاة يجب قضاؤها وهو مركب من قيدين .

<sup>(</sup>١) راجع : المختصر مع الشرح ( ٢٦٥/٢ ) ٠

فيقول الحننى: خصوصية القيد الأول وهو كونه صلاة ملغى لا أثر له لأن الحج كذلك ، أى يجب قضاؤه، فيجب أداؤه مع أنه ليس بصلاة، فبق كونها عبادة يجب قضاؤها ، وهو منقوض بصوم الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ، وهو منقوض بصوم الحائض ، فإنه لا يجب قضاؤها ، وهسندا الذي قرره المصنف من كون وجوب قضاء الحج علة لوجوب أدائه غير مستقيم ، فإن النطوع يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه ،

وقد اختار الآمدى أن الكسر يقدح ، كما اختاره المصنف ، ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور ، وفسر الكسر بتخلف الحمكم عن الحكمة المقصودة منه ، ونقل عن الأكثرين أنه لايقدح ، واختاره ومثل له بأن يقول الحنفى في مسألة العاصى بسفره : مسافر فيترخص كالمطيع في سفره ويبين مناسبة السفر للترخيص ، بما فيه من المشقة فيقال : ماذكرته من الحكة قد وجدت في حق أرباب الصنائع الشاقة مع عدم المترخيص (۱) .

# الرابع من القوادح

قال: «الرابع: القلب: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علمته إلحاقا بأصله ، وهو إما نفى مذهبه صريحاً ، كقولهم: المسحركن من الوضو و فلا يكفى فيه أقل ما ينطاق عليه الاسم كالوجه ، فيقول: ركن منه فلا يقدر بالربع كالوجه ، أو ضمناً كقولهم: بيبع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح . فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، ومنه قلب المساواة كقولهم : المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالختار ، فيقول: فتسوى بين إقراره وإيقاعه ، أو إثبات مسندهب المعترض ، كقولهم الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.فيقول:

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدى (٢/ ٢٩ - ٢٢)٠

فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة. قيل: المتنافيان لا يجتمعان. قلما: التنافى حصل فى الفرع بعرض الإجماع.

تنبيه : القلب ممارضة ، إلا أن المعارضة وأصلها يكون مفايرًا لعلة والمستدل . .

أفول: الطربق الرابع من الطرق المبطلات للعلمة القلب ، وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على العلةالتي استدل المستدل بها إلحاقا بالأصل آلذي جعله مقيساً علميه .

### أقسام القلب

والقلب ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون لنفى مذهب المستدل صريحاً ، كـقول الحنفية: هسح الرأس ركن من أركان الوضوء ، فلا يكفى فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم . قياساً على الوجه : فيقول الشافعى : مسح الرأس ركن من أركان الوضوء ، فلا يقدر بالربع ، قياساً على الوجه ، فهذا القلب قد نفى مذهب المستدل صريحاً ، ولم يثبت مذهب المعترض لجواز أن يكون الحق هو الاستيعاب كا قاله مالك .

الثانى: أن يكون لنفى مذهب المستدل ضمناً ، أى يدل على بطلان لازم من أو ازمه ، كـقول الحنفية : بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع عدم رؤبة الممقود عليه قياساً على النكاح ، فيقول الشافعى: بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤبة كالنكاح ، وثبوت خيار الرؤبة لازم لصحة الغائب عندهم ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم .

قوله: «ومنه» أى ومن القلب الذى ذكره المعترض لنفى مذهب المستدل: ضمناً: قلب المساواة، وهو أن يكون فى الأصل حكمان، أحدهما منتصف من الفرع بالاتفاق بينهما، والآخر مختلف فيه، فإذا أراد المستدل

إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل، فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه

مثاله: استدلال الحنفية على وقوع طلاق المكره بقولهم: المكره ما الله الطلاق عكلف، فيقع طلاقه بالقياس على المختار، فيقول الشافهى: المكره مالك مكلف، فننسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه، قياساً على المختار، ويلزم من هذا أن لايقع طلاقه ضمناً، لانه إذا ثبت المساواة بين إقراره وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبر بالانفاق، لزم أن يكون الإيقاع أيضاً غير معتبر.

الثالث: أن يكون لإثبات مذهب المعترض ، كاستدلال الحنفية على إشتراط الصوم في صحة الاعتمان بقولهم الاعتمان لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة ، فإنما قربة بانضام عبادة أخرى إليه وهو الإحرام .

فيقول الشاذمي : لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفــــة .

وقوله: (قيل: المتنافيان إلخ) أشار به إلى ماذكره فى المحصول، وهو أن من الناس من أنكر إمكان الفلب محتجاً عليه بأنه لما اشترط فيه اتحاد الآصل المقيس عليه ، مع الاختلاف فى الحكم، لزم منه اجتماع الحكمين المتنافيين فى أصل واحد وهو محال (١).

وجوابه: أن التنافى بين الحكمين إنما حصل فى الفرع فقط لأمر عارض، وهو إجماع الخصمين على أن الثابت فيه إنما هو الحكمين، فقط، وأما اجتماعهما فى الاصل فغير مستحيل، لأن ذات الحكمين غير متنافية،

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول ( ٢ / ٣٧٦ ) .

ألا ترى أن الأصل فى المثال الأول ، وهو غسل الوجه قد اجتمع فيه الحكان ، وهما عدم الاكتفاء بما ينطاق عليه الاسم ، وعدم تقديره بالربع ، وهر حسح الرأس ، لأن وهر حدان الحكان يمتنع اجتماعهما فى الفرع ، وهو مسح الرأس ، لأن الإمامين قد اتفقا على أن الثابت فيه هو أحدهما ، وكذلك الأصل فى المثال الثانى وهو الذكاح ، فإن الحكمين مجتمعان فيه ، وهما صحته بدون الرقبة ، وعدم ثبوت الخيار فيه ، ولكن الثابت فى الفرع وهو بيم الفانب الرقبة ، وعدم ثبوت الخيار فيه ، ولكن الثابت فى الفرع وهو بيم الفانب المؤبة ، وعدم ثبوت الخيار فيه ، ولكن الثالث ، وهو الوقوف إهرفة ، إن الحكمين مجتمعان في مدره ، وهما أن الصوم لا يشترط وأنه بمجرده ليس بقربة .

#### الفرق بين القلب والمعارضة

وقوله: « تنبيه إلح ، لما بين القلب وأقسامه شرع فى الفرق بينه وبين المعارضة فقال : القلب فى الحقيقة معارضة ، فإن المعارضة تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه ، وهذا بعينه صادق على القلب، إلا أن الفرق بينهما أن العلة المذكورة فى المعارضة والأصل المذكور فيها يكونان مغايرين للعلة والأصل الملذين ذكرهما المستدل ، بخلاف القلب ، فإن علته وأصله هما علة المستدل وأصله ، قال الإمام : وليس للمستدل الاعتراض على القلب لاستلزامه القدح فى علة نفسه أو أصله ، بخلاف المعارضة ، فإن للمستدل أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل ، من المنع والمعارضة ، وله أن يقلب قلبه ، وحينتذ فيسلم أصل القياس (١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٧٧.

#### الخامس من القوادح رُيً القول بالموجب

رَفْعُ بعِس (لرَّحِيُ الْهِجَنِّ يُّ (أُسِلِنَر) (النِّرُ) (الِنْرُووكِرِينِ

قال: «الخامس: القول بالموجب، وهو تسليم مقتضى قول المستدل، مع بقاء الخلاف مثاله فى النفى أن نقـــول: التفاوت فى الوسيلة لا يمنع القصاص. فيقول: مسلم. ولكن لا يمنعه عن غيره. ثم لو بيناأن الموجب قائم ولا مانع غيره، لم يكن ماذكرنا تمام الدليل. وفى الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فيجب الزكاة فيه كالإبل، فيقول: مسلم فى ذكاة التجارة».

أقول: العاربق الخامس من مبطلات العلية، القول بالموجب، أى القول بموجب دليل المستدل. وهو عبارة عن تسليم مقتضى ماجعله المستدل دليلا لحركم مع بقاء الخلاف بينهما فيه، وذلك بأن يتخيل أن عاذكره من النصر أو القياس مستلزم لحركم المسألة المتنازع فيها ، مع أنه غير مستلزم له ، فلا ينقطع النزاع بتسليمه، وهذا الحرد أولى من قول المحصول: أنه تسليم ماجعله المستدل موجب العلة، مع استيفاء الحلاف الحروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس (١)، وكما نه أراد تعريف ما يقم في القياس خاصة ، لأن الركلام في مبطلات العلية .

#### أقسامــه:

والقول بالموجب قسمان:

أحدهما: أن يقع فى الننى ، وذلك إذاكان مطلوب المستدل ننى الحكم ، واللازم من دليله كون شىء معين غير موجب لذلك ، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم .

مثاله : أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٧٧٠٠

وجوب القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه ، يعني أن المحدد والمثقل وسيّلتان إلى الفتل ، والتفاوت الذي بينهما لا يمنع الوجوب ، كما لا يمنعه التفاوت في المقو لين ، من الصغر ، والحكر ، والحساسة ، والشرف .

فيقول الحننى ، كون التفاوت فى الوسيلة لايمنع وجوب القصاص مسلم ، ونحن نقول بموجبه ، ولكن لايجوز أن يمنع وجوبه أمر موجود فى المثقل غير التفاوت ، وأنه لايلزم من إبطال هذا المانع الممين إبطال جميع الموانع ،

ثم إن الشافعي المستدل لو اهاعي بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحدكم تسليم محل النزاع وبيدنه بأن الموجب للقصاص ، وهو القتل العمد العدوان قائم في صورة القتل بالمثقل . وأنه لامانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل ، أو بغيره من الطرق لكان منقطعاً أيضاً ، أي حتى لا يسمع ذلك منه ، لأنه ظهر أن المذكور أولا ليس هو دليلا تاماً ، بل جزء من الدليل .

القسم الثانى: أن يقع فى الإثبات، وذلك إذاكان مطلوب المستدل إثبات الحدكم فى الفرع، واللازم من دليله ثبوته فى صورة مامن الجنس، كاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة فى الخيل بقو لهم: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه قياساً على الإبل. فنقول لهم: مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة، ونحن نقول بموجبه، فإنا نوجب فيه زكاة التجارة، ومحل النزاع إنما هو فى زكاة العين، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه.

#### السادس من القوادح الفرق

قال : السادس الفرق ، وهو جعل تعين الأصل علة ، أو الفرع مانماً ،

والأول بؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين ، والنَّانَى : عند من جعل النَّفْض مع المانع قادحاً .

أقول: الطريق السادس وهو آخر الطرق المبطلات للعلية: الفرق ، وهو ضربان:

الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس، أى الخصوصية الني فيه علة لحكمه، كقول الحننى: الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء، بالقياس على ماخرج منهما، والجامع هو خروج النجاسة، فيقول المعترض القرق بينهما: أن الخصوصية الني في الأصل، وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلة في انتقاض الوضوء، لامطلق خروجها.

الثانى: أن يجمل تعين الفرع أىخصوصيته مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه ، كقول الحنفية : يجب القصاص على المسلم بقتل الذى، قياساً على غير المسلم ، والجامع هو القتل العمد العدوان .

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن تعين الفرع، وهو كونه مسلماً ما نع من وجوب القصاص عليه لشرفه.

قوله: «والأول، يمنى أن الفرق بالطريق الأول، وهو جمل تمين الأصل علة مل يؤثر، أي يفيد غرض الممترض ويقدح في العلمية أم لا ؟

فيه خلاف ينبنى على جواز تعليل الحسكم الواحد بعلتين مستقلتين ، فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق ، لأن الحسكم في الأصل إذا علل بالمهنى المشترك بينه وبين الفرع ، ثم علل بعد ذلك بتعينه لم يسكن التعليل النانى مانعاً من التعليل الأول ، إذ لايلزم منه إلا التعليل بعلتين ، والفرض حسوازه .

وإن منعناه قدح هذا الفرق ، لأن تعين الأصل غير موجود فى الفرع، والحركم مضاف إليه ، أعنى إلى النعين ، فلا يكون أيضاً مضافا إلى المشترك ،

و إلا أن التعليل بعلتين ، وأما الثانى . وهو الفرق بتعين الفرع ، فأنه يؤثر عند من جعل النقض مع المانع قادحا فى كون الوصف علة ، لأن الوصف الذى جعله المستدل علة إذا وجد فى الفرع ولم يترتب الحدكم على وجوده لمانع ، وهو تعين الفرع ، فقد تحقق النقض مع المانع ، والنقض مع المانع والنقض مع المانع قادح ، وأما من لا يجعله قادحا فيقول : إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر ، لأن تخلف الحدكم عنه إنما هو لمانع . هذا حاصل كلام المصنف وقد استفدنا منه أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عندده فى المستنبطة دون المنصوصة ، لأنه اختار أن النقض مع المانع غير قادح .

#### الطرف الثالث

#### فى أقسام العدلة

قال: والطرف الثالث فى أقسام العلة، علة الحسكم إما محله أو جزؤه أو خارج عنه، عقلى حقيق أو إضافى أو سلبي أو شرعى أو لغوى، متعدية قاصرة وعلى النقديرات إما بسيطة أو مركبة،

أفول: هذا الطرف معقود لبيان أقسام العـــــلة، وبيان مايصح به التعليل منها وما لايصح، فنقول: لكل حكم ثبت في محل فعله ذلك الحكم على ثلاثة أقسام:

وهى إما ذلك المحل، كتمليل حرمة الربا فى النقدين بكونه يا جو هرى الأثمان. وإما جزء ذلك المحل ، كتمليل خيار الرؤية فى بيم الغائب بكونه عقد معاوضة .

وإما خارج عنه ، والخارج على ثلاثة أقسام: أو عقلى ، وشرعى ، والهوى وزاد في المحصول على هذه الثلاثة: العرفي(١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ه٨٠٠

والمراد بالحقيق بما يمكن تمقله باعتبار نفسه ، والإضافي بما يتمقل باعتبار غيره، وأما الأمر الشرعي فكشمليل جوازرهن المشاع بجوازبيعه.

وأما الأمر اللغوى: فكهقولنا فى النبيذ: أنه يسمى خمراً فيحرم كالمعتصر من العنب، والتعليل بهذا جائز على المشهور، وقيل: لا، وقيل: إنكان مشتقا جاز، وإلا فلا، مكذا حكاه القرافى وغيره.

والقائل بالصحة هو الذي يجوز القياس في اللغات .

وادعى الإمام هذا أنه لا يصح انفاقا ، وليس كذلك ، فإنه بمن حكى الخلاف هناك(١) .

وأما العرفى الذى زاده الإمام فمثل له بقولنا فى بيم الغائب: إنه مشتمل على جهالة مجتنية فى العرف ، ثم أعاده بعد ذلك ومثل له بالشرف ، والحسة والحكال ، والنقصان ، قال: ولكن إنما يعلل به بشرط أن يكون مضبوطاً متميزاً عن غيره ، وأن يكون مطرداً لا يختلف باختلاف الاوقات، فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا فى زمان الرسول عليه السلام ، وحينت لا يجوز التعليل به .

وحاصل هذا التقسيم الذى ذكره المصنف سبعة أقسام منها خسة فى تقسيم الخارج، وهذا على تقدير أن يكون ما بعد الخارج من الاقسام إنما هو أقسام للخارج فقط.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤١٨ .

### العلة المتعدية والقاصرة

ثم العلة إما متعدية أو قاصرة ، فالمتعدية : هى التى توجد فى غير المحل المنصوص عليه كالسكر ، والقاصرة بخدلاف ذلك ، كمتعليل حرمة الربا بجو هرى الثمنية ، وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة ، فإما أن تمكون العلمة بسيطة كالامثلة المذكورة ، أو مركبة ، وحينتذ فقد تكون مركبة من الصفة الحقيقية والإضافية ، كقولنا : قتل صدر من الآب فلا يجب به القصاص، فالقتل حقبق ، والآبوة إضافية أو من الحقيقة والسلبية ، كتعليل وجوب القصاص على قائل الذى بكونه قتد لا بغير حق ، أو من الثلاثة كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد الذى ليس بحق ،

#### العلل المختلف فيها التعليل بالمحل

قال : , قيل : لا يعلمل بالمحل ، لأن القابل لا يفعل . قلمنا : لا نسلم ، ومع هذا فالعلة المعرف ، ،

أفول: لما ذكر المصنف أقسام العلة شرع فى بيان ماوقع فيه الخلاف منهما وبيان شبه المخالف مع الجواب عنها.

وحاصل ما حكى فيــه الحلاف منها ست مسائل : منها تعليل الحــكم بمحــــــله .

وقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

أصحها عند الإمام، والآمدى، وابن الحاجب: أنه إنكانت العلمة متعدية فإنه لا يجوز، لأنه يستحيل حصول مورد النص بخصوصه فى غيره، وإن كانت قاصرة، فيجوز سواء كانت العلمة مستنبطة أو منصوصة، فإنه لا استبعاد فى أن يقول الشارع حرمت الخر إلكونه خراً، ولا فى أن يعرف كون الخر مناسباً لحرمة استعاله،

والثانى : لا يجوز مطلقاً ولقله الآمدى عن الاكثرين(١) . والثالث : يجوز مطلقاً وهو مقتضى إطلاق المصنف .

وأجاب المصنف على ذلك بوجهين :

أحدهما: لانسلم أن القابل لايفعل ، وقولكم فى الاستدلال عليه أن الوجوب والإمكان متنافيان ممنوع، فإنه إنما يلزم ذلك أن لوكان المراد من الإمكان الحاص، وليس كذلك بل المراد به الإمكان العام.

الثانى: سلمنا أن القابل لايفعل ، لكن لانسلم أنه لو كان علة له لكان فاعلا فيه ، وإنما فيه وإنما يكون كذلك أن لوكان المراد من العلة هو المؤثر، ونحن لانقول به ، بل العلة عندنا هو المعرف .

واعلم أن الأقوال المذكورة فى التعليل بالمحل جارية أيضاً فى التعليل بجرته ، ولكن الصحيح هنا عند الامدى الجواز مطلقاً ، وبه جزم المصنف فى التقسيم السابق ، ونقل أعنى الامدى عن الاكثرين المنع مطلقاً ، وقال ابن الحاجب إن كانت العلة قاصرة جاز ، وإن كانت متعدية فلا .

#### التعليل بالحكمة

قال: وقيل: لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصلح والمفاسد ، لأنه

<sup>(</sup>۱) راجع : المحصول (۲ / ۳۸۷ ، ۳۸۸ ) والإحكام (۱۷/۳) والمختصر لابن الحاجب مع الشرح (۲ / ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٧- الاستوى \_ ج٣)

لايملم وجود القدر الحاصل فى الأصل فى الفرع. قلمناً: لولم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها ، فإذا حصل الظن بأن الحسكم لمصلحة وجدت فى الفرع ، يحصل ظن الحسكم فيه ، .

أقول: التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحسكمة ، كتعليل جواز القصر بالسفر ، لاشتاله على الحسكمة المناسبة له . وهى المشقة ، وكجمل الزنا علة لوجوب الحد ، لاشتاله على حكمة مناسبة له وهى اختلاط الأنساب، وقد يكون بنفس الحسكمة أى بمجرد المصالح والمفاسد ، كتعليل القصر بالمشقة ، ووجوب الحد باختلاط الانساب .

فالأول: لاخلاف في جوازه، وأما الناني: نفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها : الجواز مطلقاً ورجحه الإمام والمصنف ،وكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه أيضاً .

الثاني: المنع مطلقاً ونقله الآمدي عن الاكثرين(١) .

وأشار إليه المصنف بقوله: قيل لايملل بالحكم، وهو ـ بكسر الحاء وفتح الـكاف ـ جمعاً لحـكمة .

الثالث : إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز ، وإن لم تمكن كدلك فلا ، كالمشقة فإنها خفية غيرمنضبطة ، بدليل أنها قد تحصل للحاضر و تنمدم في حق المسافر .

وقوله: «لأنه لا يعلم ، أى استدل المانع بأن القدر الحاصل من المصلحة فى الأصل، وهو الذى رتب الشارع علة الحكم فيه ، لا يعلم وجوده فى الفرع، لكون المصالح والمفاسد من الامور الباطنة ، التى لا يمكن الوقوف على مقاديرها ، ولا امتيازكل واحدة من مراتبها التى لانهاية لها عن الرقبة الأخرى ، وحينتذ فلا للمستدل إثبات حكم الفرع بها .

<sup>(</sup>۱) أنظر: المحصول ( ۳۸۸/۲ ومابعدها ) والمختصر مع الشرح (۲۲۱/۲ ) ، والإحكام للآمدى ( ۳ / ۱۸ ) .

وأجاب المصنف، بأنه لولم يجز التعليل بها لكونها غير معلومة لما جائر بالوصف المشتمل عليها، لأن العلم باشتهال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع ، لكنه يصمح التعليل بالوصف المشتمل عليها بالاتفاق ، كالسفر مثلا ، فإنه علة لجواز القصر لاشتهاله على المشقة لا لكونه سفرا ، وحينتذ فإذا حصل الظن بأن الحكم في الأصل لتلك المصلحة أو المفسدة المقدرة ، وحصل الظن أيضاً بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة حاصل في الفرع ، لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم قد وجد في الفرع والعمل بالظن واجب ،

#### التعليل بالوصف العدمى

قال: قيل: بالعدم لايعلل به، لأن الأعدام لاتتميز، وأيضاً ليس على المجتهد سبرها، قلنا: لانسلم، فإن عدم اللازم متميز عن غدم الملزوم، وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها، قيل: إنما يجوز النمليل بالحكم المقارن، وهو أحد التقادير الثلاثة، فيكون مرجوحاً. قلنا: ويجوز بالمتأخر لأنه معرف،

أقول: يجوز تعليل الحكم العدمى بالملة العدمية وفى تعليل الحكم الوجودى بها مذهبان:

أصحبا عند المصنف أنه يجوز، لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات، والدوران يفيد العلية كما تقدم. وأصحبهما عند الآمـــدى، وابن الحاجب أنه لا يجوز، واختاره الإمام فى الـكلام على الدوران لوجهين:

أحدهما: أن الأعدام لانتميز عن غيرها، ومالايتميز عن غيره لايجوز أن يكون علة ، أما الصغرى فلأن المتميز عن غيره ، لابد أن يكون موصوفا بصفة التمييز ، والموصوف بصفة التمييز ثابت ، والعــــدم نني محض ، وأما الـكُبرى ، فلأن الشيء الذي يُكُون علة لابد أن يتميز عما لايـكُون علة وإلا لم يعرف كونه علة (١).

الثانى: أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعلية. أى اختبارها لتمييز العلة عن غيرها ، فلو كانت الاعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه أن يسبرها ، لكنه لا يجب(٢) .

وأجاب المصنف عن الآول: بأنا لانسلم أن الاعدام لانتميز، بل تقبل التمييز إذا كمانت من الاعدام المضافة ، بدليل أن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم ، فإنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ولا ينمكس.

وأما استدلالهم عليه فجوابه : أن الموصوف بالتمييز إنما يستدعى الثبوت في الذهن فقط : والعدم له ثبوت فيه ، نعم الاعدام المطلقة ليس لها تميز ، ونحن نسلم امتناع التعليل بها .

#### التعليل بالحكم الشرعى

اختلفوا فى تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى :

فجوزه الإمام . المصنف مطلقاً ، لأن الحكم قد يدور مع حكم آخر ، والدوران يفيد العلية(٣) .

ومنعه قوم مطلقاً ، واحتجوا بأن الحكم الذي يفرض كو نه علمة إنما يجوز التعليل به إذا كان مقارناً للحكم الذي هو معلول له ، لأنه إن كان

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام (٣/ ٢٢١) والمختصر مع شرح العضد (٢/ ٢١٤) (٧) انظر: المحمد ( ١/ ٢٠١٨) والمختصر مع شرح العضد (٢/ ٢١٤)

<sup>(</sup>٢) أنظر : المحصول ( ٢ / ٣٤٧ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) ألمصدر السابق ص ٣٩٧٠

مقدماً عليه فلا يجوز تعليله به و إلا لزم تخلف المعلول عن علته ، و إن كان متأخراً فلا يجوز أيضاً ، و إلا لزم تقدم المعلول على علته ، فثبت أنه يصح التعليل على تقدير و احد ، و لا يصح على تقديرين ، فيكون التعليل به مرجوحاً و عدم صحة التعليل به راجحاً ، فإن التقدير الواحد مرجوح بالنسبة إلى التقديرين ، و لا شك أن العبرة في الشرع بالراجح لا بالمرجوح.

وأجاب المصنف: بأنه يجوز الثعليل أيضاً بالمتأخر، لأن المراد من العلة هو المعرف لا المؤثر، والمعرف يجوز أن يكون متأخراً كالعالم مع الصانع سبحانه و تعالى، وحينئذ فيصح التعليل به على تقديرين من ثلائة، ويلزم منه أن يكون واجحاً بعين ما قلتم.

واعلم أن هذا الذى ذكره الإمام والمصنف ، من جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة الوجود عنه ، خالف فيه الآمدى وقال : الصحيح أنه لا يجوز وإن جعلنا العلة بمعنى المعرف لأن تعريف المعرف محال وتبعه ابن الحاجب عليه (١) .

#### التعليل بالعلة القاصرة

قال: « قالت الحنفية لايعلل بالقاصرة لمدم الفائدة . قلمنا معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة . ولنا أن التعدية توقفت على العلية ، فلو توقفت هي عليها لزم الدور .

أقول: العلة القاصرة كتعليل حرمة الربا فى النقدين إن كانت ثابتة بنص أو إجماع، فيجوز التعليل بها بالاتفاق، وإن كانت ثابتة بالاجتهاد والاستنباط فكذلك عند الإمام(٢). والامدى(٣)، وأتباعهما، ونقله

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول ( ۲ / ۶۸ ) والمختصر مع شرح العضد ( ۲۲۸/۲ ) . (۲) ذكره الإمام الرازى في المحصول ( ۲ / ۴۰۶ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الإحكام للآمدى (٣/ ٢٩، ٣٠) .

إما الحرمين ، ومن بعده عن الشافعي(١) ، ونقله الآمدى ، وابن الحاجب عن الأكثرين أيضاً(٢) .

وقالت الحنفية: لا يجوز: لعدم فائدته ، لأن فائدة التقليل إنما هو إثبات الحسكم ، وهو غير حاصل. أما فى الأصل فلثبوته بالنص ، وأما فى غيره فلعدم وجود العلة فيه ، لا نه الفرض أنها قاصرة ، وإذا انتفت الفائدة فى التعليل بها استحال وروده من الشارع لأن الحمكم لا يفعل العبث .

وأجاب الإمام بثلاثة أجوبة :

أحدها: أنا لانسلم انحصار الفائدة فى إثبات الحسكم بل لها فائدة أخرى ، وهى معرفة كون الحسكم على وجه المصلحة ، ووفق الحكمة لتسكون النفس إلى قبوله أميل .

الثاني : أن ماقالوه بعينه وارد في المنصوصة .

الثالث : أن معرفة اقتصار الحكم على محل النص وانتفائه عن غيره من أعظم الفوائد ، وهى حاصلة هنا ، فإنا إذا لم نجوز التعليل بالعلمة القاصرة ووجدنا فى الاصل وصفاً متعدياً يناسب ذلك الحكم ، فإنه يجب التعليل به، لخلوه عن المعارض ، وحينتذ فيلزم إثبات الحكم فى الفرع ، بخلاف ما إذا جوزنا التعليل بها .

ونقل إمام الحرمين فى البرهان عن بعضهم أن فائدة تعليل تحريم التفاصل فى النقدين بكونهما نقدين هو تحريم التفاصل فى الفلوس ، إذا راجت رواج المنقود ، قال: وهذا خطأ ، لأن النقدية فى الشرع مختصة بالنوعين ، ولأن النص إن تناولها بقى الأمر على ماهو عليه ، من عـــدم حصول الفائدة من التعليل ، وإن لم يتناولها كانت العلمة متعدية وكلامنا فى القاصرة (٣) .

<sup>(</sup>١) نقله إمام الحرمين في البرهان (٢/ ١٠٨٠ ، ١٠٨١) .

<sup>(</sup>٢) نقله كذلك ابن الحاجب في المختصر (٢/٧/٢) ٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: البرهان (٢/ ١٠٨٢، ١٠٨٣) .

الأُدلة:

قوله: «لنا» أى استدل أصحابنا على الجواز ، بأن تعدية العلة إلى الفرع متوقفة على كونها علة ، فلو توقف كونها علة على تعديثها لزم الدور .

وأجاب ابن الحاجب: بأن هذا الدور غير محال لكونه دور معية(١).

وأجاب غيره: بأن كل واحد من التعدية والعلية مستلزمة للآخرى ، كالبنوة مثلا لامتوقفة عليها ، فلا يلزم الدور ، لأن الدور إنما هو على تقدير التوقف ،

وأيضاً إن كان المراد من التعدية وجود الوصف فى صورة أخرى فلا تسلم توقفه على العلية ، وهو واضح ، وإن كان المراد بها كون الوصف علة فى صورة أخرى فنسلم توقفهما على العلية ، لكن لانسلم توقف العلة على التعدية بهذا المعنى ، بل إنما تتوقف على وجود الوصف فى صورة أخرى وحينة فلا دور ،

#### التعليل بالوصف المركب

أقول: ذهب الأكثرون إلى جواز تعليل الحدكم بالوصف المركب، كيتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان، لأنه مناسب له ودائر معه، وهما يفيدان العلية كما تقدم. وعلى هذا فقال بعضهم: يشترط أن لاتزيد الأجزاء على سبعة. قال الإمام: ولا أعرف لهذا حجة (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الحاجب في مختصره (٢ / ٢١٧ ، ٢١٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢) انظر:المحصول ( ٢/ ٤٠١ ) .

احتج المانع بأنه لو صح التعليل به لكان عدم كل واحد من أجزائه علمة تامة لعدم عليته ، لأن عدم كل واحدمنها علمة لعدم ذاته ، وإذا ارتفعت الدات ارتفعت الصفات بالضرورة .

وحينتُذ فنقول: إذا انتنى جزء من المركب تنتنى العلمية لما قلمناه، ثم إذا انتنى جزء آخر منه فإن لم تنتف عليته يلزم تخلف المعلول عن علمته التامة، وإن انتفت يلزم تحصيل الحاصل وكلاهما محال، فالتعلميل بالمركب محال.

وأجاب المصنف: بأن العلية صفة عدمية، فإنها من النسب والإضافات القي هي أمور يستبرها العقل ولا وجود لها في الخارج، وإذا كانت العلية عدمية كان انتفاؤها وجودياً، فإن أحد النقيضين لابد أن يكون وجودياً، وإذا كان انتفاؤها وجودياً امتنع أن يكون عدم كل جزء علة له لان الامور العدمية لانكون علمة للام الوجودي .

#### مسائل متعلقة بالعلة

قال: وهنا مسائل:

الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لأنها نسبــــة تتوقف عليه .

الثانية: التعليل بالمانع لايتوقف على المقتضى، لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى، قيل: لا يسند العـــدم المستمر، قلنا: الحادث يعرف الأزلى، كالعالم للصانع.

الثالثة : لا يشترط الا تفاق على وجود العلة فى الأصل ، بل يكرنى التهاض الدليل عليه .

الرابعة : الشيء يدفع الحبكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق ؛ أو يدفع ويرفع كالرضاع ،

الحامسة : العلمة قد يعلل بها صدان ، ولكن بشرطين متضادين . أقول : لما فرغ من شرائط العلمة شرع في ذكر مسائل تتعلق بها :

الآولى: لا إشكال في أنه يصبح الاستدلال على الحكم بوجود العلة ، كا يقال: وجد في صورة القتل بالمشقل علة وجوب القصاص، وهو القتل العمد العدوان ، فيجب فيها القصاص ، لآن وجود العلة يستلزم وجود المعلول ، ولا يجوز أن يستدل بعلية العلة على وجود الحكم ، كا يقال: عليه القتل العمد العدوان ، لوجوب القصاص ثابتة في القتل بالمشقل . فيجب فيه القتل العمد العدوان ، لوجوب القصاص ثابتة في القتل بالمشقل . فيجب فيه المقصاص ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز ، لأن العلية نسبة بين العلة والحكم ، والنسبة مثوقفة على المنتسبين ، فتكون العلمة متوقفة في وجودها على ثبوت الحكم ، فلو أثبتنا الحكم بها لزم الدور ،

المسألة الثانية: تعليل عدم الحكم بالمانع هليتو قف على وجود المقتضى له ، فيه مذهبان :

أرجعهما عند الإمام ، والمصنف، وابن الحاجب: أنه لا يتوقف (١) ، لأن المقتضى والمانع بينهما معاندة ومضادة ، والمشيء لا يتقوى بضده ، بل يضعف به ، فإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه ، وهو وجود المقتضى في ازه عند قوته وهو حال عدم المقتضى أولى . لكن إذا قلنا بهذا فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من انتفائه لحصول المانع .

المذهب النانى: أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى، واختاره الآمدى(٢), لأن المعلول إن كان هو العدم المستمر فباطل، لأن المانع حادث، والعدم المستمر أولى ، واستناد الأزلى إلى الحادث ممتنع ، وإن كان هو العدم المتجدد. فهو المطلوب، لأن العدم المتجدد إنما يتصور بعد قيام المقتضى.

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول (۲/ ۲۰؛ وما بعدها) والمختصر مع الشرح(۲/ ۲۲٪) · (۲) انظر : الإحكام للآمدى ( ۳/ ۶۸ ، ۶۹ ) ·

وأجاب المصنف: بأن المملل هو العدم المستمر، ولا استحالة فيه، لأن العلل الشرعية معرفات، والحادث بجوز أن يكون معرفا للأزلى كما أن العرف للصانع.

واعلم أن هذه المسألة من تفاريع تخصيص العلة ، فإنه يمتنع الجمع بين المقتضى والمانع عند من يمنع التخصيص ، ولا يمتنع ذلك عند من يحوزه.

المسألة التالثة: الوصف الذي جمل علمة في الأصل المقيس عليه لايشترط الاتفاق على وجوده فيه على الصحيح، بل يكنى قيام الدليل علميه، شواء كان ذلك الدليل قطمياً أو ظنياً، لحصول المقصود به، وقياساً على سائر المقدمات وسيأتي الكلام على وجوده في الفرع.

المسألة الرابعة: الوصف المانع قد يكون دافعاً للحكم فقط، أى إذا قارن ابتداء دفعه ، وإن وجد في الآثناء لم يقدح ، وقد يكون رافعا فقط ، أى بالعكس مما تقدم ، وقد يكون دافعاً ورافعاً ، فالأول: كالعدة فإنها تمنع ابتداء النسكاح لا دواعه ، فإن المرأة لو اعتدت عن وطه الشبهة لم ينفسخ نسكاحها .

وأما الثاني: فكالطلاق، فإنه يرفع الشكاح ولكن لايدفعه، فإن الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.

وأما الثالث : فكالرضاع وهو واضح .

المسألة الخامسة: العلة الواحدة قد يعلل بها معلول واحد وهو ظاهر، وقد يعلل بها معلولان متماثلان، أي في ذاتين كالقتل الصادر من زيد وعمرو، فإنه يوجب القضاص على كل واحد منهما، ولا يتأتى ذلك في الذات الواحدة لاستحالة اجتماع المثلين، وقد يعلل بها معلولان مختلفان بجواد اجتماعهما، كالحيض فإنه فإنه علة لتحريم القراءة ومس المصحف، والصوم، والصّلاة، وقد يعلل بها معلولان متضادين،

كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء فى الحيز ، وللحركة بشرط الانتقال عنه وقد اقتصر المصنف على هذا القسم الآخير .

وإنما اشترطنا فيه حصــول الشرطين المتضادين ، لأنه إن لم يكن للمعلولين المتضادين شرط أصلا ، أو كان لهما شرط واحد ، أو شرطان مختلفان فإنه يلزم منهما اجتماع الصدين وهو محال .

واعلم أنه يشترط فى العلة أيضاً شرطان :

أحدهما : أن لا يكون دليلما متغاولا لحـكم الفرع ، كما لو قال قائل : السفر جل مطعوم فيجرى فيه الربا ، قياساً على البر ، ثم يستدل على كون الطعم علة لتحريم الربا في البر بقوله عليه الصلاة والسلام (لا تبيءوا الطعام بالطعام ، (١) .

وهذا الشرط اختاره ابن الحاجب، ونقله الآمدى عن بعضهم وتوقف فيه (٢) .

الثانى: ماذكره الآمدى، وابن الحاجب أن لانكون العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها بما يرجع على الحكم الذى استنبطت منه بالإطال و وذلك كتعليل وجوب الشاة فى الاربعين بدفع حاجة الفقراه، فإنها تقتضى جواز إخراج القيمة، ويلزم من جواز إخراج القيمة عدم وجوب الشاة، وإنما قلنا: لا يجوز، لأن ارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلة المستنبطة لتوقف عليتما على اعتباره (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه البخارى ـ كمتاب البيوع ـ باب بيم الدينار بالدينار نساء، ومسلم: كمتاب المساقاة ـ بيم الطعام مثلا بمثل ( ١٩٣/ ٩٣) من حديث أبي سعيد الحدرى بلفظ « لا تبيعوا البر بالبر ما لي قوله إلا يدا بيد، سواء بسواء.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المختصر مع الشرح (٢ / ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الإجكام (٣/١٥) وعنصر ابن الجاجب (٢/ ٢٣٠).

رَفْعُ الْخَرِي (الْجَرِي (الْجَرِي (الْجَرِي الْجَرِي الْجَرِي (الْجَرِي الْجَرِي الْجَرِي الْجَرِي الْجَرِي (الْجَرِي الْجَرِي (الْجَرِي الْجَرِي الْجَائِي الْجَرِي الْجَرِي الْجَرِي الْجَائِي الْجَرِي الْجَرِي الْجَ

#### شروط الأصل المنفق عليها :

قال: وأما الاصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس، لأنهما إن اتحدا فى العلمة فالقياس على الاصـــل ، وإن اختلفنا لم ينعقد الثانى وألا يتناول دليل الاصل الفرع وإلا لضاع القياس ، وأن يكون حكم الاصل معللا بوصف معين ، وغير متأخر عن حكم الفرع إذا لم يكن لحسكم الفرع دليل سواه ، .

أقول: لما فرغ من المكلام على العلمة التي هي أحد أوكان القياس، شرع في المكلام على الركنين الباقيين، وهما الآصل، والفرع: فأما الآصل فذكر له خمسة شروط:

الأول: ثبوت حكمه وهو واضح .

الثانى: أن بكون ذلك الحكم ثابتاً بدليل من الكتتاب أو السنة أو انفاق الآمة: فإن كان متفقاً عليه بينهما فقط، ويعبر عنه بالقياس المركب، فني صحة القياس عليه مذهبان، حكاهما في الإحكام(١).

واختار ابن الحاجب أنه لايصح، قال: ومحله عند اختلافهما في العلة أو وصف الحكم المستدل عليه. هل له وجود في الأصل أم لا ، فلو سلم

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام للآمدى (٣/ ١٤ ، ١٥) .

الخصم أنها العلة ، وأنها موجودة ، انتهض الدليل على الحصم ، وإن كان مدهباً لأحدهما فقط فهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون مذهباً للمستدل دون المعترض، وذلك بأن يكون المستدل قد أثبت حكمه بالقياس على شيء ، فإن كان كذلك ، فإنه لا يصم القياس عليه عند الجمهور ، خلاف للحنا بلة وأبي عبد الله البصرى ، وإليه أشار بقوله : ( بدليل غير القياس ) .

مثاله قول القائل: السفرجل مطعوم، فيكون ربوياً بالقياس على النفاح، ثم يقيس التحريم في التفاح عند توجه منعه على البر، بجامع الطعم أيضاً.

وكذلك قول القائل: الجذام عيب يفسخ به البيسم، فيفسخ به النمكاح قياساً على الرتق وهو استداد محل الجماع ، والجامع هو الفسخ بالعيب ، ثم يقاس الرتق عند توجه منعه على الجب، بجامع فوات الاستمتاع ، وإنما قلمنا : لا يجوز لآن القياسين إن اتحدا فى العلة كا فى المثال الاول فيكون قياس الفرع الثانى إنما هو على الاصل الاول ، دون الاصل الثانى، وحيفئذ فيكون ذكر الاصل الثانى الخوا.

وإن اختلفا في العلة كما في المثال الثاني لزم أن لا ينعقد القياس الثاني ، لأن علة ثبوت الحـكم في الفرع الأول الذي هو أصل القياس الثاني وهو الوصف الجامع بين الأصـــل الأول وفرعه ، وهي غير موجودة في الفرع الثاني .

وأيضاً فالحسكم فى الفرع المنتازع فيه أولا وهو فسخ النسكاح بالجذام، المما يشبت به حكم أصله ، فإذا كان حكم أصله وهو الرتق ثابتاً بعلة أخرى وهى العلة التى استنبطت من الاصل الآخر فيمتنع تعدية الحسكم بفيرها ، وإن جوزنا تعليل الحسكم بعلتين مستنبطتين ، لأن ذلك الغيرلم يثبت

أعتباً الشارع له ، لكُون الحُكُم الثابت منه ثابتاً بغيره بالاتفاق ، وإذًا كان غير معتبر امتنع ترتب الحكم عليه .

القسم الثانى: أن يكون مقبولا عند المعترض عنوعا عند المستدل، فالقياس باطل، لأن هذا القياس بتضمن اعتراف المستدل بالخطأ فى الأصل لوجود العلة فيه مع عدم الحركم، فلا يصح منه بناء الفرع عليه، فإن جعله إلزاما للمهترض فقال: هذا هو عندك علة للحكم فى الأصل، وهو موجود فى محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكه، وإلا فيلزم إبطال المهنى وانتقاضه، لتخلف الحركم عنه من غير مانع، ويلزم من إبطال التعليل به امتفاع إثبات الحكم به فى الأصل. فهو أيضاً فاسد لأن الخصم له أن يقول الحركم فى الأصل ليس عندى ثابتاً بهذا الوصف، وبتقديره فليس تصويبه فى الأصل لتخطئته فى الفرع بأولى من العكس.

الشرط الثالث: أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولا للفرع ، لأنه لو تناوله لكان إثبات الحكم في الفرع بذلك الدليال لا بالقياس ، وحينئذ فيضيع القياس ، وكذا علله المصنف تبعاً للحاصل، وعلله الإمام، والآمدى بأنه لو تناوله لم يكن جعل أحدهما أصلا، والآخر فرط بأولى من العكس (١).

الشرط الرابع: أن يكون حكم الاصل معللا بعلة معينة غير مبهمة ، لان إلحاق الفرع بالاصل لاجل وجود العلة يستدعى العلم بحصول العلة والعلم بحصول العلم بحصول العلمة متوقف على تعليل حكم الاصل وعلى تعيين علته .

الشرط الحامس: أن يكون حكم الآصل غير متأخر عن حكم الفرغ، إذا لم يكن لحسكم الفرع دليل سوى القياس ، لآنه لوكان كنذلك لـكان يلزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الآصل حاصلا من غير دليل ،

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول (٢ / ٤٢٨).

وَهُو تَـكُليفُ مَالَايِطَاقَ ، اللَّهِم إِلَّا أَنْ يَدَّكُرُ ذَلَكَ بَطَــرِيقَ الْإِلْزَامِ لَلْخَصِمِ ، لا بَطْرِيقَ إِنْشَاءُ الْحَـكُمِ ، فإنه يَقْبَلُ كَمَا قَالُهُ الْآمـــدى وأَبْنَ الْحَاجِبِ(١) .

أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس، فإنه لا يشترط تقدم حكم الاصل عليه، لأن حكم الفرع قبل حكم الاصل يكون ثابتاً بذلك الدليل، و بعده يكون ثابتاً به و بالقياس: وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد، وهو غير ممتنع.

ومثاله قياس الشافهى: إيجاب النية فى الوضوء على إيجابها فى التيمم، فإن التيمم متأخر عن الوضوء ، إذ مشروعيته بعد الهجرة ، ومشروعية الوضوء له الموضوء قبلها ، ومع ذلك فالقياس صحيح ، فإن وجوب النية فى الوضوء له دليل آخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « إنما الأعمال بالنيات» (٢).

نهم إنما يتم ذلك فى مثالنا إذا ورد الحديث قبل مشروعية الوضوء، فإن كان بعدها فلا ، لأن المحذور باق .

<sup>(</sup>۱) انظر الإحكام ( ۳ / ۶۶) والمختصر مع الشرح ( ۲ / ۲۲) .

(۲) حدیث صحیح: رواه أحمد فی المسند (۲ / ۲۵) والبخاری: كمتاب بده الوحی - باب كیف كان بده الوحی ، وكمتاب الإیمان ـ باب ماجاء فی أن الاعمال بالنیة \_ وكمتاب الذيكاح \_ باب من هاجر ، وكمتاب الحیل - باب فی ترك الحیل . و مسلم: كمتاب الإمارة \_ باب إیما الاعمال بالنیة \_ حسدیث رقم ترك الحیل . و مسلم: كمتاب الإمارة \_ باب إیما الاعمال بالنیة \_ حسدیث رقم ( ۱۰۵ / ۷۰۹ ) وأبو داود : كمتاب الطلاق \_ فیما عنی به الطلاق والنیات حدیث ( ۲۲۰۱ ) والتر مذی : كمتاب فضائل الجهاد \_ باب ماجاء فیمن یقاتل ریاه وللدنیا \_ حدیث ( ۲۲۰۱ ) والتر مذی : كمتاب الطهارة \_ باب النیة فی الوضوء، كمتاب الطلاق إذا قصد به فیما محتمل معناه ، وكمتاب الایمان \_ باب النیة فی الوضوء، الیمین ، واین ماجه: كمتاب الزهد \_ باب النیة فی

### شروط للأصل مختلف فيهأ

قال: ووشرط الكرخى عدم مخالفة الآصل أو أحد أمور ثلاثة، التنصيص على العلة، والإجماع على التعليل مطلمًا، وموافقة أصول آخر، والحق أنه يطلب النرجيح بينه وبين غيره. وزعم عثمان البتى (١): قيام ما يدل على جواز القياس عليه، وبشر المريسى (٢): الإجماع عليه، أو التنصيص على العلة وضعفها ظاهر،.

أُقول: لما ذكر المصنف الشروط المعتبرة فى الأصل، أردفها بشروط اعتبرها فيه بعضهم:

فنها: هل يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفاً للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع كالعرايا أم لا؟ فيه خلاف ،

ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جو از القياس عليه مطلقاً ، إذا عقل معناه .

وجزم الآمدى بأنه لا يجوز مطلقاً ، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب(١). وقال الكرخي: لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة:

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو: عثمان بن مسلم البتى البصرى، الفقية، روى عن أنس والشعبى وغيرهما، وروى عنه شعبة والثورى، توفى سنة ١٤٣ ه ( خـلاصة تهذيب الـكمال ٢ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسى ، مولى زيد بن الخطاب ، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، ثم استغل بعلم الـكلام وأصبح داعية للقول بخلق القرآن ، وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة .

توفى سنة ٢١٨ ه . ( شذرات الذهب ٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر المختصر مع الشرح (٢ / ٢٢٩).

الثانى: أن تجمع الأمة على تعليله فلا يكون من الأحكام التعبدية ،التى لا تعلل بالاتفاق ، ولا من الأحكام التى اختلف فى تعليلها كالتطهير بالماء ، ثم إذا أجمعوا على التعليل فلا فرق بين أن يتفقوا على تعيين العلة لم يختلفوا فيها . وإليه أشار بقوله : , مطلقاً ، .

والثالث: أن يكون القياس عايه موافقاً لأصول آخر ، والحق عند الإمام وا تباعه ، ومنهم المصنف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح بين القياس على بين القياس على هذا الأصل الذي خالف باقى الأصول ، و بين الفياس على أصول أخر بما يمكن النرجيح به من الطرق المذكورة فى ترجيح الآفيسة ، فعلى هذا قال الإمام : هذا الأصل الذي ورد على خلاف قياس سأتر الأصول ، إن كان دليلا مقطوعا به كان أصلا بنفسه ، في كون الفياس على عليه كا لقياس على عليه كا القياس على عليه كا القياس على عليه كا القياس على المام على مقطوعاً به ، وإن كمان عليه منصوصة فيجب الترجيح بينهما أيضاً ، لأن القياس على الأصول يختص بأن طربق حكمه معلوم ، وإن كمان طربق علمته غير معلومة ، وهذا القياس بالمكس فتعادلا , وإن لم تكن علمته منصوصة فالقياس على باقى الأصول أولى (١) .

وزعم عثمان البتى أنه لايقاس على أصل ، حتى يقوم دليل على جواز القياس عليه بخصوصه . وعبر صاحب الحاصل عن هذا بقوله : وزعم عثمان البتى إشتراط قيام مايدل على جواز القياس فتيمه المصنف على عبارته ولكنه نسى لفظة وإشتراط ، ولابد منها .

قال القرافى : والمراد من ورود الدليل إنما هو على الباب من حيث

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول (۲ / ۲۹ ، ۲۹۰ ) · (۸ ـ الاسنوی ـ ۳۳ )

هُو ، لَمْ عَلَى الْمُسَالَةِ الْمُقَاسِ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا ، فإن كَانَتِ الْمُسَالَةِ مِن مُسَائِلُ الشَّكَاحِ ، وإن الشَّكَاحِ ، وإن كَانَتَ مِن مِسَائِلُ الطلاق فلابد من دليل يدل على جواز القياس فيه .

قوله: « وَبِشَر المريسي » أي وزعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللا ، وثبوت النص على غير تلك العلة ·

وذهب قوم إلى أن المحصور بالعدد لايجوز القياس عليه ، حتى قالوا فى قوله عليه الصلاة والسلام : , خمس يقتلن فى الحــــل والحرم ، (٢) أنه لا يقاس عليه قال فى المحصول : والحق جوازه لما قلناه (٣) .

#### شروط الفرع

قال: «وأما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت . وشرط العلم به ، والدليل على حكمه إجمالاً ، ورد بأن الظن يحصل دونهماً ، .

أقول: يشترط فى الفرع أن يوجد فيه علمة مماثلة لعلمة الأصل، إما فى عينها ، كقياس النبيذ على الحمر بجامع الشدة المطربة أو فى جنسها ، كمقياس وجوب القياس فى الأطراف على القصاص فى النفس بجامع الجناية.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ٢

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود : كتاب المناسك ـ باب مايقتل المحرم من الدواب (۲) أخرجه أبو داود : كتاب المناسك ـ باب ما للمحرم قتله من دواب البر فى الحل والحرم (٥/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المحصول ( ٢ / ٤٣١ ) ·

وشرط المصنف أيضاً أن لا تتفاوت العلتان ، أى لا فى الماهية ولا فى الزيادة ، ولا فى النقصان ، كما صرح به فى المحصول(١) وهو مخالف لما تقدم ، من كون القياس قد يكون مصاوياً ، وقد يكون أولى ، وقد يكون أخنى .

وإنما شرطنا الماثلة لأن القياس كما تقدم عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع ، وإنما يتصور ذلك عند الوصف الموجود فى الفرع للوصف الموجود فى الأصل ، وإلا لم يحصل بين الحكين تماثل ، وإذا وجب تماثل الموجود فى الأصل ، وإذا وجب تماثل الموصفين وجب عدم النفاوت بينهما ، وهو المطلوب .

وشرط بعضهم حصول العلم بوجود العلة فى الفرع ، وزعم أن ظن وجوده لايكني .

ثم رد المصنف هذين الشرطين بأن ظن وجود الحكم فى الفرع حاصل عند ظن وجود العلمة فيه من غير وجود الشرطين المذكورين ، والعمل بالظن واجب.

وشرط الآمدى ، وابن الحاجب : أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه(٢) .

وادعى الآمدى أنه لاخــــلاف فيه ، قال : لأن كلا منهما إذا كان

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٣/٥٥) والمختصر مع الشرح (٢/ ٢٣٢).

منصوصاً عليه فليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من المكس. وهذا الشرط نقله الإمام عن بمضهم، ثم نقل عن الأكثرين أنه لايشترط. قال: لان ترادف الادلة على المدلول الواحد جائز(١).

#### أنابيسه ا

قال: تنبيه: « يستعمل القياس على وجه النلازم ، فني الثبوت يجمل حكم الأصل ملزوماً ، وفي النفي نقيضه لازما ، مثل لما وجدت الزكاة في مال البالغ المشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله . ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللائم ، قياساً عليه . واللازم منتف فالملزوم مثله » .

أفول: اعلم أن أهل الزمان يستعملون القياس على وجه النلازم، أى على النوع المسمى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائي، فيثبتون به الحكم تارة ويففونه أخرى ، فأراد المصنف التنبيه عليه في آخر القياس، فلذلك سماه تنبيها ، فطريق استماله أنه إن كان المقصود إثبات الحكم ، فيجعل حكم الاصل ملزوها لحكم الفرع ، وتجهل العلة المشتركة بين الاصل والفرع هليلاعلى الملازمه ، وحيئة فيلزم من ثبوت حكم الاصل ثبوت حكم الفرع، لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود الملزم ، وإن كان المقصود تني الحكم فيجمل حكم الفرع ملزوما ، ونقيض حكم الاصل لازما ، وتجمل العلة فيجمل حكم اللازم نني اللازم نني الملزم ، وحيئة فيلزم من نني اللازم نني الملزم ، وحيئة فيلزم من نني اللازم نني الملزم ، والمشتركة دليلا على الملازمة أيضاً ، وحينة فيلزم من نني اللازم نني الملزوم .

مثال الأول: أن يعدل عن قول التماعل تجب الزكاة على الصبي قياساً على البالغ ، بجامع ملك النصاب ، أو دفع حاجة الفقير إلى قولك : لما وجبت الزكاة في مال البالع للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي ، وهي ملك النصاب أو دفع حاجة الفقير لزم أن تجب في مال الصبي ، فقد جملنا ما كان أصلا ملزوماً ولماكان فرعا ، وجعلنا العلة الجامعة دليلا على التلازم .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٣١٤ ، ٣٣٤ ) .

ومثال الثانى: أن يعدل عن قول القائل: لا زكاة فى الحلى قياساً على اللّذلىء، بجامع الزينة إلى قولنا لو وجبت الزكاة فى الحلى لوجبت فى اللّذلىء، واللازم منتف لانها لا تجب فى اللّذلىء. فالملزوم مثله.

وجه الملازمة إشتراكهما في الزينة ، ولماكانت المقدمة المنتجة في المثال الأول إنما هو إثبات الملزوم ،استعمل المصنف فيه لفظلا ، لإفادتها ذلك ، ولماكانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني إنما هي نفى اللازم استعمل المصنف فيه افظ « لو » ، لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره .

الكتاب الخامس الكناب الخامس عبر الرَّمِنِ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ النَّلُ النَّامُ الْ

## البات الأول ا

في المقبولة \_ وهي ستة

قال: والباب الأول في المقبولة وهي ستة: الأول: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: (خلق لسكم مافي الأرض). (قل من حرم وينذاقة الني أخرج لعباده). (أحل لسكم الطيبات)، وفي المضار التحريم لقوله عليه السلام و لاضرر ولا ضرار في الإسلام، قيل، على الأول: اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: (وإن أسأتم فلها). وقوله: (ولله مافي السهاوات) قلمنا: مجاز لانفاق أئمة اللغة على أنها للملك، ومعناه الاختصاص النافع، بدليل قولهم: الجل للفرس، قيل: المراد الاستدلال، قلمنا: هو حاصل من نفسه، فيحمل على غيره».

أقول : لما فرغ من الكتب الأربعة المعقودة للأدلة الأربعة المتفق عليها : شرع فى كتاب آخر لبيان الأدلة المختلف فيها ، وجعله مشتملا على بابين : الأول فى المقبول منها ، والثانى فى المردود ، فأما المقبول فستة :

الدليل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة

الأول: الأصل في الأشياء النافعة هي الإباحة ، وفي الأشياء الصارة

أى مؤلمات القلوب هو الحرمة . وهذا إنما هو بعد ورود الشرع بمقتضى الأدلة الشرعية، وأما قبل وروده فالختار الوقف كما تقدم .

ثم استدل المصنف على (باحة المنافع بثلاث آيات : الآية الأولى قوله تعالى : (خلق لـكم مافى الأرض جميماً )(١) .

ووجه الدلالة أن البارى، تعالى أخبر بأن جميع المخلوقات الارضية للعباد، لآن «ما» موضوعة للعموم ، لاسيا وقد أكدت بقوله جميعاً ، «واللام» في لكم تفيد الاختصاص على جبهة الانتفاع للخاطبين ، الا ترى أنك إذا قلت: الثوب لزيد ، فإن معناه أنه مختص بنفعه ، وحينئذ فيلام من ذلك أن يكون الانتفاع بجميع المخلوقات مأذوناً فيه شرعاً وهو المدعى .

الآية النانية قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)(٢).

وجه الدلالة : أن هذا الاستفهام ليس على حقيقته ، بل هو للإنكار وحينئذ فيكون البارى، تعالى قد أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها لمقتضى اللام كما تقدم ، وإنكار التحريم يقتضى انتفاء التحريم ، وإلا لم يجز الإنكار ، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة ، وفيه نظر فقد تقدم فى أوائل الكتاب أن انتفاء الحرمة لايوجب الإباحة .

الآية الثالثة قوله تمالى: (أحل لكم الطيبات)(٣).

وجه الدلالة أن اللام فى لـكم تدل على أن الطيبات مخصوصة بنا على جهة الانتفاع كما تقدم ، وليس المراد بالطيبات هو المباحات وإلا يلزم التـكرار ، بل المراد بها ما تستطيبه النفس لأن الأصل عدم معنى ثالث ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف من الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣)-سورة المائدة من الآنة ؟ .

وأما المضار فاستدل المصنف على تحريمها بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار في الإسلام »(١).

وجه الدلالة أن الحديث يدل على نفى الضرر مطلقاً ، لأن الذكرة المنفية تمم ، وهذا النفى ليس وارداً على الإمكان ولا الوقوع تطعياً ، بل على الجواز ، وإذا انتفى الجواز ثبت النحريم وهو المدعى .

قوله: «قيل على الأول » أى اعترض الخصم على بيان الأصل الأول وهو إباحة المنافع بوجهين:

أحدهما : لانسلم أن واللام ، في اللغة للاختصاص النافع ، فإنها قد تجى م لغير النفع كقوله تمالى: (ولات أسأتم فلها)(٢) وقوله تمالى: (ولله ما في السموات وما في الآرض)(٣) أما في الآية الأولى فلانها لاختصاص الضرو ، ولا لاختصاص النفع ، وأما في الآية الثانية فلتنزيه تعالى عن الانتفاع به .

وأجاب الصنف: بأن استمال واللام ، في غير النفع مجاز ، لا تفاق أتمة اللهة على أن اللام موضوعة الملك ، ومعنى الملك هو الاختصاص النافع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه: كتاب الإحكام ـ باب من بنى فى حقه مايضر جاره (۲۳٤٠) من حديث عبادة بن الصامت ، والبيهتى فى السنن الكبرى: كتاب آداب القاضى ـ باب مالايحتمل القسمــة (۱۰/ ۱۳۳) بلفظ ، لا ضرر ولا ضرار . .

وأخرجه أحمد فى المسند ( ٥ / ٣٢٦ ).

وأخرجه الحاكم : كتاب البيوع ( ٢ / ٥٧ - ٨٥ ) وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وله روايات أخرى كثيرة زادت على العشر . راجع نصب الراية ( ٤ / ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء من الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية ٢٨٤ .

لاحقيقته المعروفة، وإلا لمبصح قولهم: الجلالفرس، فيلوم منه أن تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع ، وحينتذ فيكون استعالها في غيره مجازا لانه خير من الاشتراك.

الاعتراض الثانى : سلمنا أن اللام للاختصاص النافع ، لكمنه ليس بعام ، بل هو مطلق ، والمطلق يصدق بصورة ، وتلك الصورة حاصلة هنا ، فإن الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع نفع عظيم .

وأجاب المصنف: بأن الاستدلال على الصانع حاصل لكل عاقل من نفسه ، فينبغى حمل الانتفاع الوارد فى الآيات على غير الاستدلال تكثيراً للفائدة.

#### الدليل الثاني: الاستصحاب

قال: رالثانى: الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمنكلمين. لما أن ماينبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه ، ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفهما على استمرار العادة ، ولم تثبت الاحكام الثابتة فى عهده عليه الصلاة والسلام لجواز النسخ: ولكان الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح. ولأن الباقى يستغنى عن سبب أو شرط جهديد ، بل بكيفية دوامهما دون الحادث و ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على مالا نهاية له ، فيكون راجحاً » .

أقول: الدايل الثانى من الأدلة المقبولة استصحاب الحال، رهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى الزمان ، بناء على ثبوته فى الزمان الأول ، والسين فيه للطلب على القاعدة ، ومعناه أن المناظر يطلب الآن صحـة مامضى كاستدلال الشافعية على أن الحارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، بأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل خروجه إجماعا ، فيبق على ما كان عليه ، وهو حجة عند الإمام والآمدى ، وأتبا عهما، خلافالجمهور الحنفية والمتكلمين (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢/٩٤٥ ومابعدها) والإحكام للآمدى (١٨١/٣).

قوله: د لنا ، أي الدليل على أنه حجة من وجوه:

أحدها: أن مايثبت فى الزمان الأول ، من وجود أمر أو عدمه ، ولم يظهر زواله لاقطعاً ولا ظناً ، فإنه بلزم بالضرورة أن يحصل الظن بيقائه كما كان ، والعمل بالظن واجب .

قال المصنف : « ولولا ذلك ، أى لولا أن ما ثبت فى الزمان الأول على الوجه المذكور يكون مظنون البقاء فى الزمان الثانى ، لكان بلزم منه ثلاثة أمور باطلة بالانفاق:

أحدها: أن لاتتقرر معجزة أصلا ، لأن المعجزة أم خارق للعادة متموقف على استمرار هالجاز تغيرها، متموقف على استمرار العادة فإنه لولم يتوقف على استمرار هالجاز تغيرها، فلا تسكون المعجزة خارقة للعادة، واستمرار العادة متوقف على أن الأصل بقاء ماكان على ماكان ، فإنه لامعنى للعادة ، إلا أن تسكرر وقوع الشيء على وجه مخصوص يقتضى اعتقاد أنه لو وقع لم يقع إلا على ذلك الوجه، فلو كان اعتقاد وقوعه على الوجه المخصوص يساوى اعتقاد وقوعه على خلاف ذلك الوجه لم تكن المعجزة خارقة للعادة .

الثانى: أن لاتثبت الاحكام الثابتة فى عهد النبى عَلَيْكُيْ بالنسبة إلينا، لجواز النسخ، فإنه إذا لم يحصــل الظن من الاستصحاب يكون بقاؤها مساوياً، لجواز نسخها، وحينئذ فلا يمكن الجزم بثبوتها وإلا لزم الترجيح من غير مرجم .

الثالث: أن يكون الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح ، لتساويهما فى عدم حصول الظن بما مضى ، وحينتذ فيلزم أن يباح الوطء فيهما ، ويحرم فيهما وهو باطــــل اتفاقا بل يباح للشك فى الطلاق دون الشك فى الطلاق دون الشك فى النكاح .

الدليل الثانى : أن بقاء الباق راجم على عدمه ، وإذا كان راجحاً وجب العمل به اتفاقا وهو المدعى ، ووجه رجحانه من وجهين :

أحدهما : أن ألباقى يستغنى عن السبب والشرط الجهديدين ، لأن الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجود والوجود قد حصل طذا الباق ، فلا يحتاج حينئذ إليهما ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ، بل يكفيه دوامهما ، فلا يحتاج حينئذ إليهما ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ، بل يكفيه دوامهما ، بخلاف الأمر الذي يحهدن ، فإنه لابد له من سبب وشرط جديدين ، فيكون عدم الباقى كذلك ، لانه من الأمور الحادثة ، وما لا يفتقر أرجب من المفتقر ، فيكون البقاء أرجب من العدم وهو المدعى ، وإنما قيدالسبب والشرط بكونهما جديدين ، لأن الباقى يحتاج في استمرار وجوده إلا دوام سببه وشرطه .

الثانى: أن عدم الباقى يقل بالنسبة إلى عدم الحادث ، لأن عدم الحادث يصدق على مالانهاية له ، وأما عدم الباقى فتناه ، لأن عدم الباقى مشروط بوجود الباقى، والباقى متناه وإذا كان عدم الباقى أقل من عدم الحادث كان وجوده أكثر من وجوده فيكون أرجح .

ر فرع ، مذكور فى المحصول هنا لتعلقه بالاستصحاب ، وهو أن نافى الحـــكم هل عليه دليل أم لا ؟

فقال بعضهم: هو مطالب به ، واختاره ابن الحاجب ، وقيل: لا ، وقيل الدين الدين المتعالم في المتعلمات فلا .

وفصل الإمام فقال: إن أرادوا يقولهم لا دايل عليه هو أن العلم بذلك العدم الأصلى يوجب ظن دوامه فى المستقبل، فهذا حق، وإن أرادوا به غيره فهو باطل، لآن العلم بالننى أو الظن لا يحصل إلا بمؤثر(١).

#### الدليل الثالث: الاستقراء

قال: والثالث: الاستقراء مثاله الوثر يؤدي على الراحلة فلا يكون

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( ٢/ ٥٥٥ ) .

واجباً لاستقراء الواجبات ، وهو يفيد الظن ، والعمل به لازم لقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن نحكم بالظاهر ، .

أقول: قد تقدم المكلام على لفظ الاستقراء فى المكلام على التمكليف بالمحال وهو ينقسم إلى تام وناقص:

فالتَّام : إثبات حكم كلي في ماهية ، لأجل ثبوته في جميع جزئياتها .

والناقص: وهو مقصود المصنف هو. إثبات حكم كلى فى ماهية ، لثبوته فى بعض أفرادها ، وهذا لايفيد القطع ، لجواز أن يكون الحمكم مالم يستقرأ من الجزئيات على خلاف ما استقرى. منها. قال فى المحصول وكذا لايفيدا يضاً أن الظن على الاظهر (١) ، وخالفه صاحب الحاصل فجزم بأنه يفيده و تهعه عليه المصنف ، و على هذا فيختلف الظن باختلافى كثرة الجزئيات المستقرأة وقلتها ، و يجب العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام : من نحم بالظاهر ، (٢) .

ومثال ذلك استدلال بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر ، لأن الوتر يؤدى على الراحلة ، وكل مايؤدى على الراحلة لايكون واجباً .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٧٧ه ، ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) قال عنه الذهبي والمزى وغيرهما من الحفاظ: لا أصل له ، وإنما هو من كلام بعض السلف .

وفى صحيح البخارى من حديث عمر \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : , إنما كانوا يؤخذون بالوحى على عهد النبى \_ عِلَيْكُ و وأن الوحى قد انقطع ، وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر لنا من أعمال كم وفى معناه ما أخرجه البخارى :كتاب ترك الجبل ، ومسلم :كتاب الاحكام \_ عن أم سلمة عن النبى \_ عِلَيْكُ و قال : , إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعض كم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأفضى وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعض كم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأفضى له على نحو ما أسمع ، فن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أفطع له قطعة من النار ، .

أما المقدمة الأولى فبالإجماع ، وأما الثانية فباستقراء وظائف أليوم والليلة أداء وقضاء فإن قيل: الوتر كان واجباً على النبي وَلِيَّالِيَّةِ ، ومع ذلك فإنه كان يصليه على الراحلة .

فالجو اب ماقاله القرافى: وهُو أن الذي مَتَنَائِنَةٍ فعلذلك في السفر ، والوتر لم بكن واجباً عليه إلا في الحضر(١) .

# الدليل الرابع: الأخذ بالأقل

قال: « الرابع أخذ الشافعي رضى الله عنه بأقل ماقبل. إذا لم يجد دليلا ، كما قبل: دية الكرة الله الثاث ، وقبل: النصف ، وقبل: الدكل، بناء على الإجماع ، والبراءة الأصلية ، قبل: يجب الأكثر ليتيقن الخلاص . قلمنا: حيث يتيقن الشغل والزائد لم يتيقن » .

أقول: الدليل الراسع من الآدلة المقبولة: الآخذ بأقل ماقيل ، وقد اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في إثبات الحدكم إذا كان الآقل جزءاً من الآكثر ولم يجد دليلا غيره، كما في دية الكتابي، فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

فقال بعضهم: إنها ثلث دية المسلم.

وقالت المالكية: نصف ديته .

وقالت الحنفية : مثل ديته ، فاختار الشافعي المذهب الأول , وهو أنها الثلث بناء على المجموع من الإجماع والبراءة الآصلية .

أما الإجماع فإن كان كلواحد من المخالفين بوجبه ، فإن إيجاب الأكثر يستلزم إبجاب الأقل ، حتى لو فرضنا أن بعضهم قال: ألا يجب فيه شيء أصلا لم يكن إيجاب الثلث مجمعا عليه لكونه قول بعض الأمة .

<sup>(</sup>١) أنظر : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٨ .

وأما البراءة الأصلية ؛ فإنها تقتضى عدم وجوب الزيادة ، إذ هى دالة على هذالة على هذا المدم الوجوب مطلقاً ، لكن ترك العمل بها فى الثلث الإجماع ، فبقى ماعداه على الأصل .

فقول المصنف: « بناء على الإجماع والبراءة ، تعليل لقوله أخسنة الشافعي . وقوله : «إذا لم يجد دليلاسواه » أى فإن وجده الشافعي لم بتمسك بالآقل ، لآن ذلك الدليل إن دل على إيجاب الآكثر فواضح ، ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة ، وفي الفسل من ولو غ الكلب ، لقيام الدليل على الآكثر ، وإن دل على الآقل كان الحدكم بإيجابه لآجل هذا الدليل لا لآجل الرجوع إلى أقل مافيل .

قـــوله: «قيل يجب الأكثر » أي اعترض بعضهم على الشافعي في أخذه بالأقل فقال: ينبغي إيجاب الأكثر ليتيقن المكلف الخلاص عما وجب علمه .

وأجاب المصنف : بأنه إنما يجب ذلك حيث تيقنا شفل الذمة به ، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك ، لانه لم يثبت عليه دليل .

#### الدليل الخامس: المناسب المرسل

قال: والحامس: المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية وكمترس الكفار الصائلين بأسارى المسلين اعتبر وإلا فلا. وأما مالك فقد اعتبره مطلقاً ، لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره ، ولان الصحابة رضى الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح .

<sup>(</sup>١) راجع : المحصول ( ٧٤/٢ وما بُعدها ) والإحكام للآمدى (٢٠٨/١) والمختصر مع شرح العضد ( ٢ / ٤٢ ) .

أقول: سبق فى الباب الثانى من كتاب القياس أنا لمناسب أله يعتبره الشارع، وقد يلفيه، وقد لا يعلم حاله، وهذا الناك هو المسمى بالمصالح المرسلة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل، وسبق هناك حكم القسمين الأولين. وأما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه غير معتبر مطلقاً.

والثانى : أنه حجة مطلقاً ، وهو مشهور عن مالك ، واختاره إمام الحرمين ، قال ابن الحاجب : وقد نقل أيضاً عن الشافعي ، وكنذلك قال إمام الحرمين ، إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة(١) .

والثالث: وهو رأى الغزالى ، واختاره المصنف، أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا ، فالضرورية هى التى تسكون من إحدى الضروريات الخس وهى حفظ الدين ، والنفس ، والعقل، والمال ، والنسب ، وأما القطعية فهى النى يجزم بحصول المصلحة فيها .

والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين .

ومثال ذلك : ما إذا صال علينا كيفار تترسوا بأسارى المسلمين ، وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن النرس لصدمونا ، واستولوا على هيارنا، وقتلوا المسلمين كافة حتى النرس ، ولو رمينا النرس لقتلفا مسلما من غير ذنب منه ، فإن قتل النرس والحالة هذه مصلحة مرسلة ، لكونه لم يعهد فى الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ، ولم يقم أيضاً دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين ، لكمنها مصلحة ضرورية قطعية كلية ، فلذلك يصح اعتبارها أى يجوز أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى أن يقول : هذا الاسير مقتول بكل حال ، لحفظ كل المسلمين أفرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد .

<sup>(</sup>١) أنظر البرهان (٢ / ١١١٣ ، والمختصر مع الشرح (٢ / ٢٤١ ) .

فأن لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحات أو النثمات فلا اعتبار بها ، كا إذا تترس الكفار في قلمة بمسلم ، فإنه لا يحل رميه إذ لا خرورة فيه ، فإن حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلمة ، وكذلك إن تحمد على المتيلائنا على تلك القلمة ، وكذلك إن أحكن قطعية ، كا إذا لم تقطع بتسليط الكفار علينا عندعه مرمى الترس ، أو لم تبكن كلية كا لو أشرقت السفينة على الغرق ، وقطمنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحداً منهم في البحر ، فإنه لا يجوز الرمى ، لان نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية ، وكذلك لا يجوز جماعة و تعوا في عندهمة أكل واحد منهم بالقرعة لكون المصلحة جزئية (١) ،

قوله: «لأن اعتبار» أى احتج ملك على أن المصالح المرسلة حجة بوجهين:

أحدهما: أن الشارع اعتبر جنس المصالح فى جنس الاحكام ، كما مر فى القياس ، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هـذه المصلحة ، لكونها فرداً من أفرادها .

الثانى: أن من تتبع أحوال الصحابة رضى الله عنهم قطع بأنهم كانوا بقنعون فى الوقائع بمجرد المصالح ، ولا يبحثون عن أمر آخر ، فكان ذلك إجماعا منهم على قوطم ، والمصنف قد تبع الإمام فى عدم الجواب عن هذين الدليلين ،

وقد يجاب عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكهما للمصالح المعتبرة فى كونها مصالح لوجب إلغاؤها أيضاً، لاشتراكها مع المصالح الملغاة فى ذلك، فيسلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.

وعن الثانى ؛ إنا لانســــلم إجماع الصحابة عليه ، بل إنما اعتبروا من

<sup>(</sup>١) أنظر : المستصنى (١/ ١٣٩ وما بعدها ) .

ألمُصالح ما اطلعوا على أعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب، ولم يصرحُ الإمام لختاوه في هذه المسألة .

## الدليل السادس: عدم الدليل على الحكم

قال: والسادس: فقد الدليل بعد التفحص البليخ يغلب ظن عدمه ه وعدمه يستلزم عدم الحمكم لامتناع تكليف الغافل،

أقول: الدليل السادس من الأدلة المقبولة عند المصفف: الاستدلال على عدم الحركم بعدم ما يدل عليه . وتقريره أن يقال: فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه ، يمنى عدم الدليل ، وظن عدمه يوجب ظن عدم الحركم ، أما المقدمة الأولى فواضحة .

وأما الثانية : فلان عدم الدليل يستلزم عدم الحركم ، إذ لو ثبت حكم شرعى ولم يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل ، وهو ممتنع ، فينتج فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحركم ، والعمل بالظن واجب . والمراد بعدم الحركم هنا عدم تعلقه ، لاعسدم ذاته فإن الاحكام قديمة عندنا ،

#### رَفِعُ عِبِ (الرَّحِلِي (الْجَنِّيَ الْمُعَالِكِ الْجَنِّيِ الْمُعَالِكِ الْجَنِّيِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَا (أَسِلْتِهِ) (الْفِرِيُ (الْفِرُونِ فِي الْآدِلَةُ المَّرِدُودَةُ (الْمِيْنُ (الْفِرُونِ فِي فَي الْآدِلَةُ المَرْدُودَةُ

#### الأول - الاستحسان

قال : والأول: الاستحسان قال به أبو حنيفة ، وفسم بأنه دليل بنقدح في نفس المجتهد ، وتقصر عنه عبارته ، ورد بأنه لا بد من ظبوره ليتمين صحيحه من فاسده وفسره الكرخى بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أفوى ، كتخصيص أن حنيفة قول القائل : مالى صدقة بالزكوى لقوله تعالى : (خذ من أمو الهم صدقة) وعلى هذا فالاستحسان تخصيص ، وأبو الحسين بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ قوى يكون كالطارى و خوج التخصيص و بكون حاصله تخصيص العلة ».

أقول : شرع المصنف في بيان الآدلة المردودة فذكر منها شيئين : أحدهما : الاستحسان :

وقد قال به أبو حنيفة ، وكذا الحنابلة كما قاله الآمدى(١)، وابن الحاجب(٢)، وأنكره الجمهور لظنهم أنهم يريدون به الحدكم بغير دلبل، حتى قال الشافعى: من استحسن فقد شرع(٣) أى وضع شرعاً جديداً.

<sup>(</sup>١) أنظر الإحكام للآمدى (٢٠. / ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: المختصر على شرح العضد (٢٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) أنظر: الرسالة ص ٣٠٥ ، وأنظر: الأم \_ كتاب إبطال الاستحسان ( ٧ / ٢٦٧ ) •

قال في المحسول: وليس الخلاف في جواز استمال لفظ والأستحسان الموروده في الكرة اب كقوله تعالى: (وأمر قومك بأخدوا بأحسنها)(١). وفي السنة كقوله على الله على المسلون حسناً فهو عند الله حسن ،(٢) وفي السنة كقوله على تقول الشافهي في المتعة: استحسن أن تكون ثلاثين درهما ، فتبت أن الخلاف إنما هو في المعنى ، وحبنتذ فلابد من تفسيره ليمكن قبوله أو رده .

#### معنى الاستحسان

وهو استفعال من الحسن يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعانى وإن كان مستقبحاً عند غيره ، وليس هذا محل الحلاف ، لاتفاق الآمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول فى الدين بالتشهى ، فيكون محل الحلاف فما عدا ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف من الآية ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد فى كه تتاب السنة . والبزار والطبرانى وأبو نعيم ، والبيهتى فى كه الإعتقاد ، وأبو داود الطيالسى ، والحاكم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال : . إن الله نظر فى قلوب العباد فاختار محمدا \_ عليه و في في الله عنه برسالته ، ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ، فما رآه المسلون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح ، .

قال الحافظ ابن عبد الهادى : \_ مرفوعا عن أنس\_ بإسناد ساقط ، و الأصح وقفه على ابن مسعود .

وقد رواه ابن الهيشمي في مجمع الزوائد وقال: أخرجه أحمد والبزاروالطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح انظر: (مسند أبي داود الطيالسي ص ٣٤٦) المقاصد الحسنة من ٣٤٦).

وَقُدُ أَخْتُلُفَ المُتَأْخُرُونَ فَى الْتُعْبِيرِ عَنْهُ عَلَى عَبَارَاتَ كُثْيَرَةً ذَكَّرَ المُمَنِّفُ مُنهَا لَلاثَةً:

أحدها: أنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته . فلا يقدر على إظهاره .

وأبطله المصنف بأنه قد يكون صحيحاً وقد لايكون ، فلابد من ظهوره أى بيانه ليتميز صحيحه عن فاسده .

ولفائل أن يقول: إن أراد المصنف بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر فهذا واضح . لكنه ليس محل الحلاف ، وإن أراد أن المجتهد لا يثبت به الاحكام فهو ممنوع ، اللهم إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلا ، فإنه لا يجوز العمل به .

التفسير النانى: قاله الكرخى: أنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى ، أى هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى مسألة بمثل ماحكم به فى نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه أقوى يقتضى العدول عن الآول ، وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مادل عليه العام ، كتخصيص ألى حنيفة قول القائل: مالى صدقة ، بالمال الزكوى دون غيره ، فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالندر يقتضى وجوب التصدق بحميع أمواله ، علا بلفظه لكن همنا دليل خاص يقتضى العدول عن هذا الحكم ، بالنسبة إلى غير الزكوى ، وهو قوله تعالى: (خد من أموالهم صدقة ) فإن المراد بالمال فى الآية هو الزكوى ، فو قوله تعالى: (خد من أموالهم صدقة ) فإن صدقة ، والجامع هو قرينة إضافة الصدقة إلى المال فى الصور تين .

واعترض المصنف على هـذا التفسير بأنه يلزم أن يكون التخصيص استحساناً لانطباقه عليه ، ولا نواع في التخصيص ، ولو عبر المصنف بالعكس فقال : وعلى هذا فالتخصيص استحساناً كما عبرت به لكان أظهر .

التفسير الثالث: قاله أبو الحسين: وأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الآلفاظ لوجه أقوى منه يكون كالطارى، على الآول(١)، فأشار بقوله: و ترك وجه من وجوه الاجتهاد، إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم أنه يترك ذلك الوجه لما هو أغوى.

واحترز بقوله غير شامل شمول الألفاظ عن تخصيص الهموم فإن الوجه الأول شامل شمول الألفاظ واحترز بقوله يكون كالطارىء على الأول عن ترك أضعف القياسين لآجل الأقوى ، فإن أقواهما ليس فى حكم الطارى ، ، قال : فإن كان طارئاً عليه فهو الاستحسان ، ومثال ذلك العنب . فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر أملا، قياساً على الرطب على رؤوس قياساً على الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الأول لسكون الثاني أقوى، فإن احتمل الثاني القوة والطرآن كان استحساناً .

وهذا التفسير يقتضى أن يكون العدول عن الحدكم القياسى إلى النص الطارىء عليه استحساناً ، وليس كذلك عند القاتلين به .

واعترض عليه المصنف بأن حاصله يرجع إلى أن الاستحسان هـــو تخصيص العلة ، وهو المعبر عنه بالنقض وليس ذلك مما انفرد به الجنفية كا سبق إيضاحه في القياس .

وفى قول المصنف أن حاصله تخصيص العلة نظر ، بل حاصله كما قال الآمدى: الرجوع عن حكم دليل لطرآن دليل آخر أقوى منه(٢) ، وهذا أعم من تخصيص العلة ، وقد تلخص من هذه المسألة أن الحق ماقاله ابن الحاجب، وأشار إليه الآمدى أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه .

<sup>(</sup>۱) انظر: المستمد لأبي الحسن البصرى (۲/ ۸٤٠).

<sup>(</sup>٢) أنظرا لإحكام للأمدى (٣/ ٢٠٠ وما بعدها ) .

#### للدليل الثاني : قول المسحاني

قال: «الثانى: قيل قول الصحابى حجة. وقيل: إن خالف القياس. وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف، لنا قوله تعالى: (فاعتبروا) يمنع التقليد. وإجماع الصحابة على جو از مخالفة بعضهم بعضاً، وقياس الفروع على الأصول، قيل: «أصحابي كالنجوم، قلنا المراد عــوام الصحابة. قبل إذا خالف القياس اتبع الخبر. قلنا: ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن،

#### آراء العلماء في حجية قول الصحابي

أقول: اتفق العلماء على أن قول الصحابى ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين ، وهل هو حجة على غيرهم حكى المصنف فيه أربعة أقـــوال:

أحدها: أنه حجة مطلقاً، وهو مذهب مالك. واحد قولى الشافعيكا نقله الآمدى ، وعلى هذا فهل بخص به عموم كتاب أو سنة فيه خلاف لاصحاب الشافعي، حكاه الماوردي.

والثانى: أنه إن خالف القياسكان حجة وإلا فلا:

والثالث: أنه يكون حجة بشرط أن ينتشر ولم يخالفه أحد، ونقله المصنف عن القديم من مذهب الشافعي .

والرابع : وهو المشهور عن الشافعي وأصحابه ، إنه لايكون حجة مطلقاً ، واختاره الإمام ، والآمـــدي ، وأتباعهما كابن الحاجب ، والمصنف(١) .

<sup>(</sup>۱) انظر : الإحكام للآمدى ( ۳ / ۱۹۵) والمحصول( ۲ / ۲۲۵ ) ومختصر ابن الحاجب مع الشرح ( ۲ / ۲۸۷ ) .

وقد سبق الإجماع قول: إن إجماع الخلفاء الأربمة حجة ، وقول آخر: إن إجماع الشيخين حجة ، فلذلك لم يذكرهما المصنف هنا .

واعلم أن حكاية هذه الآقوال على الوجه الذى ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد من الشارحين، وسببه اشتباه مسألة بمسألة وذلك أن السكلام هنا فى أمربن:

أحدهما : أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا وفيه ثلاثة مذاهب كما تقدم .

الأمر الثانى: إذا قلمنا : إن قول الصحابي ليس محجة ، فهل بجو زللمجتهد تقليده فيه ثلاثة أقوال للشافعي: الجديد أنه لا يجوز مطلقا.

والثالث: هو قول قديم، أنه إن انتشر جاز وإلا فلا، هكذا صرح به الغزالي في المستصني، والآمدى في الإحكام، وغيرهما، وأفردوا لكل حكم مسألة. وذكر الإمام في المحصول نحو ذلك أيضاً، فتوهم صاحب الحاصل أن المسألة الثانية أيضاً في كونه حجة لكن المحصول في الصراحة ليس كالإحكام، فصرح بما توهمه، فرأى المصنف حالة اختصاره أن تفريق أقول الحميم الواحد لامهني له، فأحل حاصل المسألتين من الاقوال وجمعه في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في جواز التقليد، مع قسلم عدم الاحتجاج به وليس كذلك، بل إنما هو تفصيل في جواز التقليد، مع تسلم عدم الاحتجاج به فافهمه (١).

واعلم أن الفول بجواز التقليد نص عليه فى الأم فى مواضع متعددة ، فهو إذن جديد لاقديم .

قوله: دلناء أى الدليل على كونه ليس بحجة مطلقاً النص، والإجماع،

<sup>(</sup>۱) انظر : المستصنى (۱/۱۳) والإحكام (۳/۱۹) والمحصول ( ۲/۲۳ه وما بعدها ) .

والقياس، أما النص فقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار)(١) أمر تمالى أولى الأبصار بالاعتبار يعنى الاجتهاد، وذلك ينافى التقليد، لأن الاجتهاد هو الاجتهاد هو البحث عن الدليل، والتقليد هو الأخسند بقول غيره من غير دليل.

وفيه نظر ، لآن القائلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليداً ويجعلونه كسائر الادلة على أن صاحب الحاوى وجماعة حكوا خلافا فى أن الاخذ بقول النبى مَثِمَالِيَّةِ هل يسمى تقليداً أم لا ؟

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً ، فلو كان قول الواحد منهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم . وهذا الدليل ليس على محل النزاع، فإن الحلاف في غير الصحابة كما تقدم .

وقد يجاب عنه بأنه إذا كان مذهبهم جواز متخالفة بعضهم بعضاً، فإن لم يكن مذهبهم حجة على غيرهم جاز لغيرهم مخالفة كل واحد منهم ، وإن كان حجة جاز لفيرهم ذلك أيضاً ، أعنى مخالفة كل واحد منهم ، لأن مذهبهم جواز مخالفة كل واحد منهم ، والفرض أن مذهبهم حجة .

وأما الفياس: فهو أن قول الصحابى ليس بحجة على غيره من المجتهدين فى أصول الدين، فلا يكون أيضاً حجة فى فروعها، والجامع بينهما تمكن المجتهد فى الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه.

وهذا أيضاً ضعيف، لأن المطلوب فى الأصول هو العلم بخلاف الفروع، فإن المطلوب هو الظن ، وقد يحصل الظن بقول الصحابي ولا يحصل العلم، وحينتذ في كون قوله حجة فى الفروع دون الاصول ،

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ٢.

### أدلة القائلين بحجيته مطلقا

احتج من قال بأنه حجة مطلقاً بقوله عليه الصلاة والسلام: وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، (١) جمل الاهتداء لازما للاقتداء بأى واحد منهم كان، فدل على كونه حجة، وإلا لم يكن المقتدى به مهتدياً.

وأجاب المصنف: بأن الخطاب هنا إنما هو مع الصحابة ، لـكونه خطاب مشافهة فانتنى دخول غيرهم، ثم أن الصحابة المخاطبين بذلك لايجوز

(١) رواه ابن عبد البر \_ فى كتابه جامع بيان العلم وفضله \_ باب : ذكر الدليل فى أقاو بل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب ( ١١١/٢) من طريق الحارث بن عضين عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر ، ثم قال : هذا إسناد لاتقوم به حجة ؛ لان الحارث بجهول . ورواه \_ أيضاً \_ الدارقطنى فى غرائب مالك من حديث جابر \_ أيضاً \_ وفيه جميل بن زيد بجهول .

وله روایات کشیرة أخرى کلها غیر صحیحة . قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له من حدیث مالك و لا من فوقه . وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب .

انظر: (فیض القدیر للمناوی ٤ /٧٦ ، تلخیص الحبیر ٤ / ١٩١ ، الابتهاج بتخریج أحادیث المنهاج للفهاری تعلیق سمیر المجذوب ص ٢٠٥ – ٢٠٧ ) .

نعم قال البهق : ورد ما يؤدى بعض معنى الحديث ، يعنى تشههم بالنجوم فقط ، ثم أورد حديث مسلم عن أبي موسى : د . . . والنجوم أمنة أهل السهاء فإذا ذهب النجوم أتى أهل السهاء ما يوعدون ، وأصحابي أمنة أمتى ، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون ، .

انظر: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة \_ باببيان أن بقاء النبي على التلاقة مان الاصحابه، وبقاء أصحابه أمان الامة حديث ( ١٩٦١/٢٥) (١٩٦١/٤) وفيه إشارة إلى الفتن التي حدثت بعد انقراض عصر الصحابة \_ رضى الله تعالى عنهم . وقد اعتاد الاصوليون رواية الاحاديث بالمعنى ، فإذا فتش الواحد عن الحديث لم يجد له أصلا من حيث اللفظ الوارد، وقد يجد مايشهد له من حيث المعنى .

أن يكونوا مجتهدين لـكونه ليس محل الخلاف كانقدم. فتمين أن يكون المراد منه أن العلمي منهم إذا أقتدي بأي مجتهد كان منهم اهتدى، وهو صحيح مسلم.

وأجاب الآمدى: بأن الخبر وإنكانعاماً فى أشخاص الصحابة فلادلالة : فيه على عموم الاهتداء فى كل ما يقتدى به ، وعند ذلك فنقول : يمكن حمله ، على الاقتداء بهم فيا يرونه(١) .

وهذه القاعدة التي أشار إليها قد تقدم الكلام عليها لكن همنا جهة : تقتضى العموم المعنوى وهي ترتب الحسكم على الوصف ، فإن الاقتداء ، مرتب على كونهم صحابة .

#### أدلة من قال محجيته إذا خالف القياس

وأما من ذهب إلى إنه إذا خالف القياس كان حجة وإلا فلا ، فاحتج ، بأنه إذا خالف القياس فلامحل له إلا أنه اطلع على خبر فاتبعه، و إلا فيكون ، قد ترك القياس المأمور به وانقدحت عدالنه، وذلك باطل. وحينتذ فيكون ، قوله حجة لاستلزامه الحجة لا لذاته .

وأجاب المصنف : بأنه ربما خالف القياس لشيء ظنه دليلا ولم يكن كذلك في نفس الامر .

وأجابغيره بأنه يلزم منه أن يكون مذهب الصحابي حجة على المجتهدين من الصحابة أيضاً ، بعين ماقالوه ، ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين أن ينتشر أم لا ، لكونه قد سبق الـكلام عليه فى الإجماع .

ê... :

. . .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام الأمدى (٣/١٩٨).

# هل يجوز تفويض الحكم إلى النبى ﷺ أو إلى العالم ؟

قال: ومسألة: عنعت المعتزلة تفويض الحمكم إلى رأى الذي وتشكيلة والعالم، لأن الحمكم يتبع المصلحة وما ليس بمصلحة لايصير بجعله إليه مصلحة، قلنا: الأصل ممنوع. وإن سلم فلم لايجوز أن يكون اختيار هأمارة المصلحة. وجزم بو قوعه مويس بن عمر ان (١) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد ما أنشدت ابنة النضر بن الحارث ولو سمعت ماقتلت، وسؤال الأقرع في الحج أكل عام يارسول الله فقال ولو قلمت ذلك لوجب، ونحوه: قلنا: لعلما ثبت بنصوص محتملة الاستثناء و توقف الشافعي، و

أقول: اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى الحـكم إلى نبى أو عالم بأن يقول له: احكم بما شتت، فإنك لاتحـكم إلا بالصواب ؟

فقالت : الممتزلة : لا يحوز . وقال موسى ابن عمران بجوازه ووقوعه.

و تو قف الشافعي رحمه الله في الجواز، كما قاله الإمام ، وأتباعه واختاره وهو مقتضى اختيار المصنف(٢) .

واختار الآمدى، وابن الحاجب: أنه جائز غير واقم (٣) .

<sup>(</sup>١) هو: مويس بن عمران \_ وليس موس بن عمران \_ كاورد فى جميع ختصرات المحصول \_ نبعاً لما جاء فيه . . . يكننى أبا عمران ، معتزلى من الطبقة السابعة ، كان واسع العلم فى السكلام والقتيا ، وكان يقول بالإرجاء ، وله مذهب فى القتيا حكاه الجاحظ ، ومن آرائه : أنه يجوز أن يفوض الله تعالى الاحكام إلى النبى علي التناقية \_ وعلماء أمته ، إذا علم أنهم مصيبون ( فرق وطبقات المعتزلة ص ٧٦) .

<sup>· (</sup>٢) انظر المحصول (٢ /٢٦٥)

<sup>(</sup>٣) انظر : الإحكام ( ١٣٦/٣ - ١٤١) والمختصر مع شرح ( ٣٠١/٢ ) .

وقال أبو على الجبائى فى أحد قوليه: إنه يجوز للنبى دون غيره ، وهذه المسألة قد جملها الإمام وأتباعة عقب الادلة كما جعلها المصنف ، وجملها الآمدى ، وابن الحاجب فى كتاب الاجتهاد .

ووجه مناسبتها للأول أنه إذا وقع تفويض الحمكم إلى النبي أو العالم فتكون الاحكام بالنسبة إليه غير متوقفة على الدليل، ويكون حكمه من جملة المدارك الشرعية. ووجه مناسبتها للاجتهاد أن الحكم قد تمين فيها من جهة العبد لابطريق الوحى.

#### دليل المعتزلة

احتجت المعتزلة على المنع بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد ، فلو فرض ذلك إلى اختيار العبد لآدى إلى تخلف الحـكم عن المصلحة ، لجواز أن يصادف اختياره ماليس بمصلحة فى نفس الآمر ، وما ليس بمصلحة فى نفس الآمر لايصير مصلحة بجعله إلى المجتهد أى بتفويضه إليه لاستحالة انقلاب الحقائق. وأجاب المصنف بوجهين :

أحدهما ؛ أنه مبنى على أصل ممنوع ، وهو وجوب رعاية المصالح .
الثانى : سلمنا ماذكرتم لكن لايجوز أن يكون اختيار العبد لحمكم أمارة على وجود المصلحة فيه، وذلك بأن ياسمه الله تمالى إلى اختيار مافيه المصلحة ، وإن لم يعلم بها ، فإن الله تعالى لما أخبر ، بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحمكم بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة .

#### دلیل مویس بن عمران

استدل مويس بن عمران على الوقوع بأمرين :

أحدهما : قضية النضر بن الحارث(١)، وهي على ماحكاه ابن هشام في

<sup>(</sup>۱) هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ، من بنى عبد الدار من قريش، صاحب لواء المشركين يوم بدر ، وابن خالة-الرسول =

السيرة أن النبي عَيُنْكُيْ حين فرغ من بدر الـكبرى توجه إلى المدينةُ ومعه الأسارى، فلما كَانَ بالصفراء أمر علياً فقتل النضر بن الحارث ثم ألشد بمد ذلك ما قبل فىالقالى وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث:

ياراكبا إن الأثيـــلمظنـــة من صبح خامسة وأنت موفق ما أن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحـــة حادث بوابلهـــا وأخرى تحنق أم كيف يسمع ميت لاينطق فى قومها والفحل فحـــل معرق بأعز مايف\_لو به ماينف\_ق وأحقهم إن كان عتـــق يمتق نه أرحـــام هناك تشقــــق رسف المقيد وهو عان موثق

أبلغ بهسا ميتا بأن تحيسة هــــل يسمعني النضر إن ناديته ما كان ضرك لو مننت وربمــا أوكنت قابل فسدية فلينفقن فالنضر أقرب من أسرت قرابة ظللت سيوف بنى أبيه نقرشه صبراً يقــاد إلى المنية متمبا

الشعر قال ولو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه ،(١).

<sup>= -</sup> عَلَىٰ عَلَىٰ مِن شجعان قريش و فرسانها ، بالغ في إيذاء الرسول عَلَىٰ في \_ الله عَلَىٰ وَ مَا الله عَلَىٰ وَ وكان كلما جلس الرسول \_ عَلَيْنَاتُهُ \_ يحدث أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ جلس النضر يحدث قريشاً بأخبار الآمم السابقة وملوك الفرس ، لانه كان له أطلاع ، على كشبالفرس وأخبارهم . أسر في معركة بدروأم به الرسول -مَهَيَّالَيْهِ- فَقَتَل. وأخته . قتيلة ، التي قالت الابيات الآنية كانت من المسلمات .

أنظر: (الحكامل لابن الأثير ٢ / ٢٦ ، معجم البلدان لياقوت ١ / ١١٢ ، نهاية الارب للنويرى ١٦ / ٢١٩ ، الاعلام للزركلي ٩ / ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : كتتاب المغازي ـ باب : غزوة بدر الكبرى ( ١٤ / ٣٧٢ ) و البيهتي في السنن الكبرى :كتاب السير ـ باب : ما يفعله بالرجال البالغين منهم ( ٩ / ٦٤ ) .

و شخفق - بضم الفاء و گسرها - معناه تضطرب ، والضن - بگسرالضاد المعجمة - معناه الذي يضن به أي يبخل به لعظم قدره ، ويقال أعرق فهو معرق على البناء للفعول فيها أي له عرق في الـكرم وعلى البناء للفاعل بمعنى أنتج .

ورسف المقيد ـ بالراء والسين المهملة ـ هو مشى المفيد .

ومهنى قولها من صبح خامسة أى صبح ليلة خامسة ، لانها كانت بمكة وبينها وبين الآثيل الذى بالصفراء وهو مكان قبر أخيها هذه المسافة .

ووجه الدلالة : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « لَو بَلَفَتْنَى لَمُنْتَ عَلَيْهِ السلام : « لَو بَلَفْتْنَى لَمُنْتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى أَنْ الحَسْمَ كَانَ مَفُوضاً إلى رأبه إذا لو كان مأموراً بقتله لفتله سمع شعرها أم لم يسمعه .

الدليل الثانى: أن الذي عَيَّكِيَّةٍ خطب الناس فقال: ويا أيها الناس إن الله كتب عليه الحج، فقال الآقرع بن حابس(١): أكل عام بارسول الله عَيَّكِيَّةٍ حتى قالها ثلاثا فقال: ولو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، (٢) فهدذا أيضاً يدل على أن الآمر فيه كان مفوضاً إلى اختياره.

<sup>(</sup>۱) هو : الآقرع بن حابس بن عقال واسمه فراس ، والآفرع : لقب له التميمى المجاشعى الدارمى ، أحد المؤلفة قلومهم ، قدم على رسول الله - وَاللّهِ عَنْ أَشْرَافَ بَى تَمْم و معه عينية بن محصن والزيرقان بن بدر ، فقال الآقرع : يا محد أخرج إلينا ففاخرك فنزل بسببه قوله تعالى : ( إن الذين ينادونك من ورا الحجرات أكثرهم لا يعقلون ، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم المكان خيراً لهم والله غفور رحم ) الحجرات: ( ٤١٥) - شهد مع رسول - وَاللّهُ و فقت مكة و حنينا والطائف ، توفى سنة ٢١ ه ( الإصابة ١/٩٥ ، الاعلام ١٢٢١) . مكة و حنينا والطائف ، توفى سنة ٢١ ه ( الإصابة ١/٩٥ ، الاعلام ١٢٢١) . المتاب كرواه مسلم وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائى وأحمد ، وصححه الحاكم كن رواية ابن عباس ، وانظر : ( نصب الراية ٣ / ٢١ ، التاب ٢ / ١٠٨ وما بعدها ) .

قُولُه : (وشحوه) أَى ونحو هذين الدليلين كَفُولُه عليه الصلاة والسلام! ولو لا أن أشق على أمتى لآمرتهم بالسواك عندكل صلاة ، (١) ، وكفوله: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، (٢) ، وكفوله: وإلا الإذخر ، فى حديث العباس المشهور ، وهو أن الني عِيَنِياتِهِ قال : وإن الله حرم عليكم مكه يوم خلق الله السموات والأرض لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ، فقال العباس (٣) : إلا الإذخر يارسول الله ؟ فقال وإلا الإذخر ، (٤) .

وأجاب المصنف: بأن هذه الصور كلما لاندل على تفويض الحيكم إلى النبى وَلَيْكُلِيْقُ ، لاحتمال أن تكون ثابتة بنصوص محتملة الاستثناه ، أى مجوزة له على وفق إرادة بعض الناس ، كأن أوحى إليه بأن يقتل الأسارى ، إلا أن يسأله صائل في أحدهم .

والاحسن في الجواب أن يقال. أما قضية النضر فقد يكون عليه

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رُواه البخارى :كتاب الجمعة ـ باب السواك يوم ألجمعة ( ۸۸۷ ) ومسلم :كتاب الطهارة ـ باب السواك ( ۲۵۲ / ۶۲ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم النبي - عَلَيْنَائِيَّةٍ - كَانَ مَكْرَمَا عَظَمِ المَّذِلَة عنده - عَلَيْنِيِّةٍ - وعند أصحابه ، مات بالمدينة سنة ٢٧ ه ودفن بالبقيع وعمره ٨٨ سنة ، (الاستيعاب ٢/ ٥١٧ - ٨١٧) .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: رواه البخارى: كتاب المفازى ـ باب (٥٣) (٣١٣) كا رواه مسلم وأبو دارد وابن ماجه والنسائى عن ابن عباس مرفوعا، ورواه أحمد عن أني هريرة مرفوعا ـ أيضاً، ولفظه: ﴿ إِن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا بعضد شوكه ، ولا يختلى خلاه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف ، فقال العباس: إلا الإذخر ، والإيذخر : نبات طيب الرائحة ، والخلا: الحشيش ، والقين : الحداد والصائغ ، انظر : ( نيل الاوطار ٥ / ٢٨ ) .

أُسلام مخيراً فيه وفى غيره من الأُسارى ، والتخبير ليس بممتنع اتفاقًا ، بلُ هذا التخبير ثابت فى حق كل إمام .

وأما قوله الاقرع ولو قلت نعم لوجب، فمدلوله الوجوب على تقدير قول نعم، وهذا صحبح معلوم بالضرورة، فإنه علميه الصلاة والسلام لايقول نعم إلا إذا كان الحركم كذلك، ولكن من أين لنا أن الحركم كذلك، فقد يكون ممتنعاً، وقوله ولو قلت نعم، لايدل على جواز قولها، لان المقضية الشرطية لاتدل على جواز الشرط الذي فيها،

وأما قوله: «لولا أن أشق على أمتى» فيحتمل أن البارى، تعالى أمره أن يأمرهم عند عدم المشقة ، فلما وجد المشقة لم يأمرهم ، وأما قوله: « إلا الإذخر ، فيحتمل أن يكون بوحى سريع ، أو أطلق العام ، والمراد به الخصوص ، وكان على عزم البيان ولما ثبت القدح فى أدلة القاطمين لزم منه صحة التوقف فلاجل ذلك كان هو المختار .

رَفِّعُ الْكَتَابِ الْعَدَّادِ الْمَدَّادِ الْعَدَّادِ الْمَدَّادِ الْمَدَّادِ الْمَدَّادِ الْمَدَّادِ الْمَدَّ عبى (الرَّمِّى النَّمِ الْمُؤَنِّي فَى التعادل و التراجية ح رُسِكُنَى (لَمِّنُ الْمُؤْرُونِ مُرِي فَى التعادل و البراب وفيه أبواب

# البات الأول

فى تعادل الأمارتين فى نفس الأمر

د منعه الكرخى ، وجـــوره قوم ، وحيائذ فالتخيير عند القاضى ، وأنى على ، وأبنه ، والتساقط عند بعض الفقهاء ، فلو حكم الفاضى بإحداهما مرة لم يحكم بالآخرى أخرى لقوله عليه السلام لأبى بكر : « لاتقض فى شىء واحد بحكمين مختلفين » .

آقول: لما فرغ المصنف من نقرير الأدلة شرع فى بيان حكمها عنه تمارضها فتدكلم فى التمادل والتراجيح ، وذلك لأنها إذا تمارضت فإن لم يكن لبمضها مزية على البمض الآخرفهو التعادل ، وإن كان فهوالنرجيح.

ثم إنه جمل الكتاب مشتملا على أربعـــة أبواب: الأول منها فى التعادل ، والثلاثة الباقية فى التراجيح ، وذلك لأن الكلام فى التراجيح إن لم يختص بدليل ممين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سياتى ، و إن اختص فالدليل الذى يرجم على معارضه إما كتاب ، أو إجماع ، أو خبر، أو قياس ،

(١٠ - الاسنوى - ٣٠)

فالكتاب والإجماع لايجرى فيهما الترجيح ، أما الكتاب فلأنه لا ترجيح لإحدى الآيتين على الآخرى عند تعارضهما ، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة للآخرى أو ناسخة لها.

وأما الإجماع: فلأنه لاتعارض فيه كما تقدم فى موضعه فتلخص أن القرجيح إنما يكون لاحد الخبرين على الآخر، أو لاحد القياسين على الآخر، فلذلك انحصرت مباحث الشرجيح فى الابواب الثلاثة.

إذا علمت ذلك فنقول: التعادل بين الدايلين القطميين ممتنع لماستعرفه، وكدلك بين القطمى والظنى، لكون القطمى مقددماً، وأما التعادل بين الامارتين أى الدليلين الظنبين فانفقوا على جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهد، واختلفوا في جوازه في نفس الامن.

فنعه الكرخى، وكذلك الإمام أحمد، كما نقله ابن الحاجب، لأنهما لو تعادلنا فإن عمل المجتهد بكل واحد منهما لزم اجتماع المتفافيين، وإن لم يعمل بواحد منهما لزم أن يكون نصبهما عبثاً، وهو على الله كال وإن عمل بأحدهما نظر، إن عيناها له كان تحدكما وقو لا فى الدين بالتشهى، وإن خيرناه كمان ترجيحاً لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وقد ثبت بطلانه أيضاً.

وذهب الجمهور إلى جواز التعادل لآنه لا يمتنع أن يخبر أحد التعدلين عن وجود شي. والآخر عن عدمه .

وأجابوا عندليل المانهين: بأنا لانسلم الحصر فيها ذكروه من الأقسام، فإنه قد بق قسم رابع وهو العمل بمجموعهما ، وذلك بأن يجملا كالدليل الواحد، وحينان فيقف المجتهد أو يتخير .

سلمنا لكن لانســــلم امتناع ترك العمل بهما والرجوع إلى غيرهما ، والقوم بلزوم العبث مبنى على قاعدة التحسين والنقبيدح العقليين ،

وأختار الإمام، ومن تبعه گصاحب الحاصل طريقة لم يذكرها المصنف فقالوا: إن كانت الامار تان على حكم واحد فى فعلين متنافيين فهو جائز وواقع، ومقتضاه التخيير، والدايل على الوقوع أن من دخل الكمية فله أن يستقبل شيئاً من الجدران، وكذلك من ملك مائتين من الإبل فله أن يخرج أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، وإن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة، فهو جائز عقلا وممتنع شرعا(۱).

قوله: «وحينئذ» أى وإذا جوزنا تعادل الأمارتين فى نفس الأمر فقد اختلفوا فى حكمه عند وقوعه:

فذهب القاضى أبو بكر ، وأبو على الجبائى ، وابنه أبو هاشم : إلى أن المجتهد يتخير بينهما ، وجزم به الإمام ، والمصنف فى الكلام على تمارض النصين كما سيأتى (٢) .

وقال بعض الفقهاء: يتساقطان ويرجم المجتهد إلى البراءة الأصلية .

ثم إذا قلنا بالتخيير فوقع هذا التعادل للمجتهد، فإن كان فى أمر يتعلق به عمل بما شاء، ، وإن تعلق بغيره كان فى استفتاه خير المستفتى . وإن كان فى حكم فلا يخير الحنصمين ، بل يجب عليه الحسكم بإحدى الأمار تين على النعيين ، لا نه منصوب لدفع الخصومات ، فلو خــــير الحنصمين لم تنقطع الخصومة بينهما ، لان كل واحد منهما يختار ماهو أو فق لهواه ، وعلى هذا فلو حكم بإحدى الامار تين لم يجز له بعد ذلك أن يحكم بالامارة الاخرى ، فلو حكم بإحدى الامارة الاخرى ،

<sup>(</sup>۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع الشرح (۲/۹۹/) والمحصـــول (۲/۹۴/) .

<sup>- (</sup>٢) انظر : المحصول (٢/ ٤٣٦) ·

لَمُ رَوَى أَنْهُ وَلِيْكُمْ قَالَ لَا بِي بَكْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ : ﴿ لَا تَقْضَ فَى شَيْءُ وَأَحِدُ عِكْمِينَ مُخْتَلَفِينَ هُ(١) .

#### تُعارض الْأَقُوال في مسألة واحدة من مجمَّه واحد

قال: رمسالة: إذا نقل عن مجتهد قولان فى موضع واحد يدل على توقفه ، ويحتمل أن يكونا احتمالين أو مذهبين ، وإن نقل فى مجلسين ، وعلم المتأخر فهو مذهبه ، وإلا حكى القولان. وأفوال الشافعي كذلك ، وهو دليل على علو شأنه في العلم والدين ، .

أقول: هذه المسئلة فى حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد، ولا شك أن تعارض الأمارتين الله ما كتعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهدين فلذلك ذكرها فى بابه.

وحاصله أنه إذا نقل عن مجتهد واحد فى حكم واحد قولان متنافيان فله حالان :

أحدهما : أن يكون ذلك فى موضع واحد، بأن يقول مثلا : هذه المسألة فيها قولان ، فيستحيل أن يكون المراد أنهما له فى ذلك الوقت ، لاستحالة اجتماع النقيضين ، وحينئذ فيفظر فيه فإن ذكر عقب ذلك مادل على تقوية أحدهما مثل أن يقول : هذا أشبه أو يفرع عليه فيكون ذلك

<sup>(</sup>۱) عن عبد الرحمن بن حوشب قال : كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان : إنى سمعت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول : ولا يقضين أحد فى أمر قضاء بن ، رواه الطبر انى فى السكبير ورجاله القات، ورواه النسائى : كتاب آداب القضاء \_ باب النهى عن أن يقضى فى قضاء بقضاء بن ( ٢٤٧/٨) بلفظ : ولا يقضين أحد فى قضاء بقضاء بن خصمين وهو غضبان ، انظر : احد فى قضاء بقضاء بن ، ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان ، انظر : جمع الزوائد (٤/ ١٩٦) والفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصخير به ٢٦٨/٣) .

مذهبه ، وإن لم يذكر شيئاً من ذلك ، فإنه يدل على توقفه فى المسألة لفقدان الرجحان عنده ، وحينئذ فقوله : إن فيها قوابين بحتمل أن يريد بذلك احتمالين على سبيل التجوز ، أى فى المسألة احتمال قولين لوجوه دليابين متساويين ،

واحتمل أن يريد أن فيها مذهبين لمجتهدين و وإنما نصعليهما لئلا يتوهم من أراد من المجتهدين الذهاب إلى أحدهما أنه خارق الإجماع ، هذا هو حاصل كلام المصنف.

وأما جمل بعض الشارحين التوقف احتمالا آخر قسيما للاحتمالين الآخيرين فليس موافقاً لما قاله الإمام وغيره، ولا مطابقاً لعبارة الكتاب، ولا صحيحاً من جهة المعنى، لأن معنى توقفه بين الشيئين هو أن يكون كل منهما محتملا عنده، وبتقدير المفايرة فيلم رجحنا التوقف على كونهما احتمالين.

نعم إنْ أراد المصنف صدور الاحتمالين عن غيره أو إمكان صدورهما عنه، أي عن ذلك الغير، مع أنه لا يرى بذلك فهو قريب. ونقل في المحصول عن بعضهم: أن إطلاق القولين يقتضى التخيير، ثم ضعفه (١).

الحال الثانى: أن يكون نقل القولين عن المجتهد فى مجلسين ، بأن ينص مثلا فى كمتاب على إباحة شى. وينص فى الآخر على تحريمه ، فإن عــــلم المتأخر منهما فهو مذهبه ، ويكون الأول منسوخاً ، وإلا حكى عنه القولان من غير أن نحـكم على أحدهما بالرجوع .

قوله: « وأقوال الشافعي كذلك » هو إشارة إلى الحالين المتقدمين ، أي وقع منه التنصيص عليهما في موضع واحد وفي موضعين .

قوله: دوهو دليل، أي وقوع القولين من الشافعي على الوجهين

<sup>(</sup>١) أنظر: المحصول (٢/ ٤٤١) .

المتقدمين دليل على على شأنه فى العسلم والدين ، فأما الحال الأول وهو وقوع القولين فى موضع واحد فوجه دلالته على علو شأنه فى العلم ، أن من كان أغوص نظراً وأتم وقوفا على شرائط الأدلة ، كانت الإشكالات الموجبة للتوقف عنسده أكثر ، وأما فى الدين فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز فيه ، ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم به ، وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضاً وعده المسلمون منافيه .

وأما النوع الثانى: وهو تنصيصه على اللهو لين فى موضعين ، فوجه دلالته على على شأنه فى العلم ، أنه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث ، وأما فى الدين فلانه يدل على أنه متى لاح له فى الدين شى اظهره ، وأنه لم يكن يتعصب لترويج مذهبه .

رَفْحُ بعِب (لرَجَمِيُ (النَجْنَّيِّ (أَسِلَتَمَ (النَّيِمُ (الِفِرُوكَ بِسَ

# البالماتان

## في الأحكام المكلية للتراجيح

والترجيح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ، كما رجعت الصحابة خبر عائشة على قوله: وإنما الماء من الماء ، .

ممألة : لاترجيح في القطعيات إذ لاتعارض بينهما ، وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا ، .

أقول: عقد المصنف هذا الباب للأحكام السكلية للتراجيح، وهى الأمور العامة لأنوعها، مجيث لاتخص فردا من أفراد الآدلة، وجعله مشتملا على مقدمة مبينة لماهية الترجيح ولمشروعيته وعلى أربيع مسائل.

#### معنى الترجيح

النرجيح في اللغة: هو التمثيل والمتغليب، من قوطم رجم الميزان.
وفي الإصطلاح: ماذكره المصنف، وإنما خص النرجيح بالأمار تينأى بالدليلين الظنيين، لأن النرجيح لا يجرى بين القطميات ولا بين القطمي والظني كا ستمر فه وقوله: دليعمل بها ، احتراز عن تقوية إحدى الأمار تين على الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان أن إحداهما أفصح من الآخرى، فإنه ليس من الترجيح المصطلح عليه ، وقال ابن الحاجب: هو اقتران الأمارة مما تقوى به على معارضتها (١).

<sup>(</sup>١) أنظر المختصر مع الشرح (٢/ ٣٠٩).

ثم استدل المصنف على اعتبار الترجيح ووجوب العمل بالراجيح ، بإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك فإنهم رجحوا ، خبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الحتانين وهو قولها : وإذا التق الحتانان فقد وجب الغسل ، فماته أنا ورسول الله عِيَّالِيَّةٍ فاغتسلنا ، (١) على خبر أبى هربرة رضى الله عنه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : وإنما الماء من الماء ، وذلك لأن أزواج الذي عَيَّالِيَّةٍ وخصوصاً عائشة أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب .

وذهب قوم إلى إنكار النرجيح فى الأدلة ، قياساً على البيانات، وقالوا: عند النمارض يلزم النخيير أو الوقف .

قوله: , مسألة لاثرجيح في القطعيات ، .

يعنى أن الثرجيح يختص بالدلائل الظنية ولا يقع فى القطعيات ، سواء كانت عقلية أو نقلية ، لآن الترجيح متوقف على وقوع التعارض فيها ، ووقوع ه فيها محال ، لأنه لو وقع لكان بلزم منه إجتماع النقيضين أو أرتفاعهما وذلك لآنه لاجائز أن يعمل بأحدهما دون الآخر لأنه تصم ، فتعين ، إما إثبات مقتضاهما ، وهو رفع للنقيضين وكلاهما محال ، وهذا ضعيف فلقائل أن يقول : نعمل بأحدهما ولكن المرجح وهو المدعى .

ولم يستدل الإمام به ، بل إستدل بأن الترجيح تقوية فلا يتأتى في

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض ـ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الحتانين ( ۱ / ۲۷۱ ـ ۲۷۲ ) والترمذى : كتاب الطهارة ـ باب ماجاء إذا التق الحتانان وجب الغسل ( ۱ / ۱۸۰ ـ ۱۸۸ ) و ابن ماجه : كتاب الطهارة ـ باب ماجاء فى وجوب الغسل إذا التتى الحتانان ( ۱ / ۱۹۹ ـ ۲۰۰ ) وأبو داود عن أبي هريرة ـ كتاب الطهارة ـ باب فى الإكسال ( ۱ / ۱۹۹ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم والترمذى والبيهتي وأبو داود . انظر : (الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / ٤٨ ــ ٥٠ ) .

القطعيات ، لأنها تفيد العلم ، والعلوم لاتتفاوت ، وهذه الدعوى أيضاً حبق منهما ولو استدلوا بأنه يلزم منه إجنماع النقيضين ويقتصرون عليه لحكان أظهر .

#### تعارض النصين

قال: رمسألة إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولى ، بأن يتبعض الحكم فيثبت البعض أو يتعدد فيثبت بعضها ، أو يعم فيوزع كقوله عليه الصلاة والسلام: وألا أخبركم بخير الشهود ، فقيل : نعم . فقال : وأن يشهد الرجل قبل أن يستشهد ، وقوله : وثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ، فيحمل الأول على حق الله تعالى ، ووالثانى على حقا ، .

أقول: وجه مناسبة هذه المسألة للـكلام على الترجيب من حيث كونها معقودة لبيان شرط النرجيب كا ستعرفه ، أو لانا إذا أعملنا الدليلين من وجه فقد رجحناكلا منهما على الآخر من ذلك الوجه الذي أعمل فيه .

وحاصل المسألة : إنه إذا تعارض دليلان فإنما يرجح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما ، فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية ، لكون الآصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال ، ثم إن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه يكون على ثلاثة أنواع :

أحسدها: أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين المنعارضين، أي يكون قابلا للتبعيض فيثبت بعضه دون بعض، وعبر الإمام عن هذا النوع بالاشتراك والتوزيع، ولم يذكر له مثالا، ومثله النبريزى في التنقيح بقسمة الملك، وذلك كما إذا كان في يد إثنين دار، فادعى كل واحد نهما أنها ملكه، فإنها تقمم بينهما نصفين، لآن يدكل منهما دليل ظاهر على ثبرت الم لك له،

وثبوت الملك قابل للنبعيض فتبعض . ونحمكم لكمل واحد ببعض الملك جمعاً بين الدليلين من وجه ، وكمذلك إذا تعارضت البينتان فيه على قول القسمة ، بخلاف ما إذا تعارضتا فى نحو القتل والقذف مما لايتبعض .

النوع الثانى: أن يتمدد حكم كل واحدمن الدليلين، أى يحتمل أحكاماً، فيثبت بكل واحد بعض تلك الآحكام، ولم يمثل له الإمام أيضاً. ومثله بعضهم بقوله علي المسجد إلا في المسجد (١) فإنه ممارض لتقريره علي المسلاة في غير المسجد (٢)، ومقتضى كل واحدد منهما

(١) أخرجه الدارقطنى : كتاب الصلاة \_ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (١/ ٢٠٠) والحاكم في المستدرك : كتاب الصلاة (٢٤٦/١) . وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه سليمان بن داود اليمامى ، قال عنه ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخارى : منسكر الحديث ، وقال ابن حبان : متروك انظر : التعليق المغنى على الدارقطنى (١/ ٢٠٤) وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٣١): وليس له إسناد ، وفي كشف الحفاء (١/ ٣٠٥) : ووأسانيده ضعيفة ، ثم نقل كلام ابن حجر وأنه قال : ليس له إسناد وإن اشتهر بين الناس ،

وفى شرح الـكوكب المنير (٣/ ٢٩): « والمراد هنا من هذه الاحاديث ونحوها بما فيه نني ذوات واقعة تتوقف الصحة فها عن إضمار شيء. .

ومن هنا قال بعض العلماء في مثل ذلك : إنه يحمل على الحكال ، لتعذر نني الحقيقة مع وجودها ، انظر : إرشاد الفحول ص ٢٥ ج ٢ الطبعة المحققة .

(۲) روی الترمذی فی سننه: کتاب أبواب الصلاة \_ باب ماجاه فی الرجل یصلی وحده نم یدرك الجماعة حدیث رقم (۲۱۹) عن جابر بن یزید بن الاسود عن أبیه قال : شهدت مع رسول الله \_ وسیح الله معتمه ، فصلیت معه الصبح فی مسجد الحیف ، فلما قضی صللاته انحرف فإذا هو برجلین فی آخر القوم لم یصلیا معه . فقال : دعلی بهما ، فجی م بهما ترعد فرائصهما فقال : د ما منعکا أن تصلیا ، ۶ فقال یارسول إنا کنا قد صلینا فی رحالنا قال : د فلا تفعلا ، إذا صلیتما فی رحاله ای رحاله میم تمکن لکم نافلة ، کا رواه الطیالسی و احمد و أبو داود و الحاکم .

متمدد ، فإن الحبر يحتمل ننى الصحة و ننى السكال و ننى الفضيلة ، وكذا التقرير التقرير على ننى السكال ، ويحمل النقرير على الصحة .

الثالث: أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أى مثبتاً لحكم فى الموارد المتعددة ، فيوزع الدليلان عليها، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد، كما مثله المصنف بقوله : «خير الشهود الح » . وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله : بأن يتبعض إلح . وهو متعلق بقوله : فالعمل .

#### تعارض نصين متساويين

قال: مسألة إذا تعارض نصان، وتساويا فى القوة والعموم، وعــــلم المتأخر، فهو ناسخ، وإن جهل فالتساقط أو الترجيح، وإن كان أحدهما قطعياً أو أخص مطلقاً عمل به، وإن تحصص بوجه طلب الترجيح،

أقول: هذه المسألة عقدها المصنف لبيان محل ترجيح أحد النصين المتعارضين على الآخر. وحاصلها أن النصين المتعارضين على قسمين:

أحدهما : أن يكونا متساويان فى القوة والعموم .

الثانى : أن لا يسكون كذلك ، والمراد بتساويهما فى القوة أن يكونا مما معلومين أو مظنو نين ، ويتساويهما فى الهموم أن يصدق كل منهما على كل ماصدق عليه الآخر ، وأما قول كثير من الشارحين : إن التساوى فى القوة لا يدخل فيه ما كان معلوم السند والدلالة ، لاستحالة التعارض فى القطميات فباطل ، لان المراد من التعارض هنا ماهو أعم من النسخ ، ولهذا قسموه إليه .

فأما القسم الأول ، وهو أن يكونا متساويين فى القوة والعموم ففيه ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعلم أن أحدهما متأخر الورود عن الآخر ، ويعلم أيضاً

بعينه ، فحينتذ بكون ناسخاً للمتقدم ، سواء كانا معلومين أو مظنونين ، وسواء كانا من الكتاب والآخر من السنة، وسواء كانا من الكتاب والسنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة وبالعكس ، فإنه يمنع ورود هذا القسم .

الثانى: أن يحمل المقاخر منهما فيلم يعلم عينه، فينظر فإن كانا معلومين فينسا قطان، ويجب الرجوع إلى غيرهما، لأن كلا منهما يحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على السواء، وإن كان مظنونين وجب الرجوع إلى النرجيح، فيعمل بالأقوى، فإن تساويا يخير المجتهد، هكذا صرح به فى المحصول، وإليه أشار المصنف بقوله: «وإن جهل فالتساقط أو النرجيح، يعنى فالتساقط إن كانا معلومين أو الترجيح إن كانا مظنونين.

الحال الثالث: أن يعلم تقاربهما ولم يذكره المصنف، وقد ذكره في المحصول فقال: إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما تعين القول به، فإنه إذا تعذر الجميع لم يبق إلا التخيير، قال: ولا يجوز أن يرجمح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل النرجيح، ولا أن يرجمح أيضاً ما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر مثلا، لانه يقتضى طرح المعلوم بالسكلية، وإن كانا مظنو نين وجب الرجوع إلى الذجيح. فيعمل بالاقوى فإن تساويا فالتخيير(۱).

#### تعارض نصاين غير متساويين

قوله: «وإنكان أحدهما قطعياً » شرع يتكلم فى القسم الثانى ، وهو أن لايتساويا فى القوة والعموم ، فحينئذ إما أن لايتساويا فى القوة ، بأن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً . وإما أن لايتساويا فى العموم ، بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقاً أو أخص منه من وجه .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٥٥٠ ، ٤٥١) .

فتلخص: أن في هذا القسم أيضاً ثلاثة أحوال ، والأعم مطلقاً هو الذي يوجد مع كل أفراد الآخر وبدونه كالحيوان والناطق، وكذا كل جلس مع نوعه ، وكل لازم مع ملزومه كالزوجية مع العشرة ومقابله هو الاخص مطلقاً ، وأما الاخص من وجه فهما اللذان يجتمعان في صورة وينفر دكل منهما عن الآخر في صورة كالحيوان والابيض .

الحال الأول: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فحينتذير جمع القطعى ويعمل به سوا. كانا عامين أو خاصين أوكان المقطوع به خاصا والمظنون عاماً ، فإنكان بالعكس قدم الظنى كما سيأتى فى القسم الذى بعده .

الحال الثانى ؛ أن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقاً فحيننذ برجح الخاص على العام ، و يعمل به جمعاً بين الدليلين سواء علم تأخره عن العام أم لا على خلاف فيه مذكور في موضعه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخاص مظنونا والعام مقطوعا به أم لا ، لأن التخصيص بالمظنون جائز على الصحيح ، وهذه الصورة لاتؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة، لأن كلامه هذا وإن اقتضى إدخالها في كلامه في القسم الذي قبله يقتضى إخراجها لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص ولعل المصنف أهملها لذلك .

نهم إن علمنا بالهام المقطوع به ثم ورد الخاص بفد ذلك فلا نأخذ به إذا كان مظنونا ، لأن الأخذ به في هذه المسألة نسخ لانخصيص كما سبق غير مرة ، ونسخ المقطوع بالمظنون لايجوز .

الحال الثالث: أن يكون العموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه، فحينتذ يطلب الترجيح بينهما من جهـة أخرى ليعمل بالراجح، لأن الخصوص يقتضى الرجحان كما تقدم، وقد ثبت همنا لمكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر فيكون لكل منهما رجحان على الآخر، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى: كـ تاب مواقيت الصلاة ـ باب من نسى ملا فليصلها =

فأن بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في الأوقات، المكروهة عموماً وخصوصاً من وجه ، لأن الخبر الأول عام في الأوقات، خاص بيهض الصلوات ، وهي الفضاء ، والثاني عام في الصلاة مخصوص بيهض الأوقات ، وهو وقت المكراهية ، فيصار إلى الترجيح كا قلناه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين يمكن الترجيح بقوة الإسناد وبالحكم ، ككون أحدهما للحظر مثلا على ماسياتي ، وأما في القطعيتين فلا يمكن الترجيح بقوة الإسناد كا نبه عليه في المحصول(۱) ، القطعيتين فلا يمكن الترجيح بمثلا ، لأن الحمكم بذلك يعني بالتقديم بهدنا الوجه طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد إطراح الآخر ، قال : بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه ، ومهاده بالتعارض من كل وجه ما إذا علمنا أنهما تقارنا ، فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر ، فالحكم التخيير .

# الترجيح بكثرة الأدلة

« مسألة : قد يرجم بكثرة الأدلة ، لأن الظنين أقوى قيل : يقدم الخبر على الأقيسة . قلنا : إن أتحد أصلها فمتحدة وإلا فمنوع ، ،

أُقُولَ : مَدْهُبُ الشَّافِمِي كَمَا قَالُهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ : إِنَّهُ يَجُوزُ النَّرْجَيْحُ بَكُثْرَةً

<sup>=</sup> إذا ذكرها ( ١٤٦/١) ومسلم :كتاب \_ المساجد ومواضيع الصلاة \_ باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ( ١/ ٤٧٧) وأبو داود :كتاب الصلاة \_ باب من نام عن صلاة أو نسيها ، والترمذى :كتاب الصلاة \_ باب ما جاء في الرجل ينس الصلاة وقال : , حديث حسن صحيح . .

كما أخرجه النسائى : كـتماب الصلاة ـ باب فيمن نسى صلاة ، وابن ماجه : كـتماب الصلاة ـ باب من نام عن الصلاة أو نسيها .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/٥٠٠-٢٥٤) .

الأدلة ، لأنكل واحد من الدليلين يفيد ظناً ، وإلا لم يُكن دليلا ، والظن الحاصل من الآخر لاستحالة اجتماع المؤثرين على أثر واحد ، ولا شك أن الظنين أقوى من الظن الواحد ، والمعمل بالافوى واجب لكونه أقرب إلى القطع(١).

واستدل المخالفون بأنه لو جاز العرجيـ بكثرة الأدلة لكانت الاقيسة الممارضة للخبر مقدمة عليه وليس كذلك بل يقدم الخبر عليها اتفاقا .

وأجاب المصنف: بأن تلك الأقيسة إن أتحد أصلها ، أى المقيس عليه فيها كانت تلك الأقيسة كلها فى الحقيقة قياساً واحداً لا أقيسة متعددة ، لانها لا تتفاير حينتذ إلا إذا علل حكم الأصل فى كل قياس منها بعلة أخرى ، و تعليل الحيكم بعلتين مختلفتين ممنوع على مامر ، وإذا كان ممنوعا كان الحق من تلك الأقيسة إنما هو قياس واحد ، فإذا قدمنا الخبر عليها لم نقدمه إلا على دليل واحد ، وإن لم يكن أصلها متحداً متعدداً فلا نسلم أن الخبر الواحد مقدم عليها بل تقدم الأقيسة عليه .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٤٦ - ٢٤٩ ·

ربع عبى (الرَّعِلِي (النَّحَلِي النَّالِيْ ) (سِلَيْ النِّرِي (الزِّدُونِ كِي المُسَادِينِ الْإِنْ الْنِرِينِ الْاحْبارِ في ترجيح الأخبار

وهو على وجوه ــ الآول بحال الراوى

قال: دفيرجح بكرثرة الرواة ، وقلة الوسائط. وفقه الراوى، وعلمه بالعربية ، وأفضليته ، وحسن اعتقاده ، وكونه صاحب الواقعة . وجليس المحدثين ، ومختبراً ثم معد لا بالعمل على روايته . وبكثرة المزكين وبحثهم وعلهم ، وحفظه ، وزيادة ضبطه ، ولو لالفاظه عليه الصلاة والسلام ، ودوام عقله ، وشهرته ، وشهرة نسبة . وعدم التباس اسمه ، وتأخر إسلامه ،

أقول: لما فرغ المصنف من الاحكام السكلية للتراجيع ، شرع في ذكر الاسباب المرجحة فعقد لها بابين: باباً في ترجيح الاخبار، وباباً في ترجيح الاخبار، وباباً في ترجيح الاقيسة . أما الاخبار فيرجح بعضها على بعض بسبعة أوجه:

الأول: ما يتملق بحال الراوى وهو عشرون حالا:

الحال الأول: كثرة الرواة ، فيرجح بها عند الإمام ، والآمـــدى ، وانباعهما ، لأن احتمال الفلط والكذب على الأكثر أبعد من احتمالها على الأقل ، فيكون الظن الحاصل من الحبر الذي رووه أكثر من الحــبر الآخر: والعمل بالأقوى واجب . وقال الكرخى: لا أثر للكثرة في الرواية ، كما لا أثر لها في الشهادة .

الثاني : قلة الوسائط ، وهو علو الإسناد ، فإذا كان أحد الحديثين

المتعارضين أقل وسائط كان مقدما على الآخر ، لأن احتمال الفلط والسُكذب فيه أقل.

والثالث: فقد الراوى ، فالحبر الذى يكون روايه فتيها مقدم على ماليس كذلك مطلقاً ، خلافا لمن خص بالحبرين المروبين بالمعنى . قال فى المحصول : والحق الأول ، لأن الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجرز، فإذا حضر المجلس وسمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث عنه وسأل عن مقدماته وسبب نزوله ، فيطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف العامى.

الرابع : علم الراوى بالمربية ،كالخبر الذى يكون راويه عالما بالمربية راجح على خلافه لما ذكرناه فى الفقه .

الخامس : الأفضلية ، أى فى العربية أو فى الفقـــه ، كما قاله الإمام ، فالحبر الذى يكون راويه أفقه أو أنحى مقدم على الآخر ، لأن الوثوق بقول الأعلم أنم(١) .

السادس: حسن اعتقاد الراوى ، فالحبر الذى يكون راويه سنيا مقدم على مارواه الممتزلى ، والرافضى ، وغيرهما من المبتدعة .

السابع: كون الراوى صاحب الواقعة، لأنه أعرف بالقضية، كنر جيه الصحابة خبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الحتانين على خبر ابن عباس وهو د إنما الماء من الماء ، (٢) ومنه أيضاً كما قال فى المحصول: ترجيح الشافعي خبر أبي رافع (٣)فى تزويج ميمونة حلالا على خبر ابن عباس فى تزويجها محرما، لكون أبى رافع هو السفير فى ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٣/٢٥) وما بعدها) والإحكام للآمدى (٣/٣٥). (٢) تقدم تخربجه .

<sup>(</sup>٣) هو: أسلم أو إبراهيم، وقيل غير ذلك ، كان مولى للعباس بن عبدالمطلب (٣) (٢) - الاسنوى - ٣٠)

أَثْنَامِن : كُون آلراوى جَلْمِس الْحُدَثَين ، لأَنه أعرف بطريق الرواية وشرائطها ، وكذلك لوكان جليس غسسير المحدثين من العلماء ، كما قاله الإمام وغيره ، بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة ، ولكن كان أحدهما أكثر ، فإنه يقدم كما قائه في المحصول أيضاً ، ولم يفرض المسألة للا في ذلك .

فوهبه النبي وَلِيَّالِيَّةِ - فأعتقه عليه الصلاة والسلام - لما بشره بإسلام عمه العباس ، وأسلم أبو رافع قبل بدر ، ولم يشهدها ، وشهد أحد والحندق ، والمشاهد بعدها، وشهد فتح مصر ، زوجه رسول الله - وَلَيْنِيْتُو لِي مولاته ، سلمى ، فولدت له ، عبد الله ، توفى أبو رافع بالمد ينة قبل مقتل عثبان ، ، وقبل بعده فى أول خلافة على رضى الله عنهم جميعاً .

انظر: ( الإصابة ٧ / ٥٥ ، وأسد الفابة ١ / ٢٥، ٩٥ ، ٦ / ١٠١) .

وحدیث أی رافع و تزوج النی \_ عَلَیْتُهُ \_ میمونة وهو حلال ، وبنی بها وهو حلال ، وبنی بها وهو حلال ، وبنی بها وهو حلال ، وکنت السفیر بینهما ، رواه آفرمذی : أبواب الحج \_ باب ماجاه فی کراهیة تزویج المحرم ( ۸۶۱) وقال : حدیث حسن . کما رواه الببهتی فی السنن الکبری کمتاب الحج \_ باب المحرم لاینکم ولا ینکم ( ۲۰/۵) و (۲۰/۷) .

أما حديث ، ابن عباس ، وهو : أن النبي - والتيانية - « تروج ميمونة وهو عرم ، فرواه البخارى : كتاب جزاء الصيد ـ باب ترو ببج المحرم ١٨٣٧) و مسلم : كتاب السكاح ـ باب تحريم فكاح المحرم وكراهة خطيته ( ١٠١ / ٢١٠) و قال : هذا والبرمذى : أبواب الحبج ـ باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك ( ٤١٤) وقال : هذا حديث صحييح ويؤيد حديث أبى رافع رواية ميهونة نفسها رضى الله عنها حيث « قالت: تروجت النبي - والتيانية - ونهن حلالان ، رواه مسلم وأبو داود والترمذى وأبن ماجه وأحمد والدارمي عن ميمونة - رضى الله عنها ـ وهي صاحبة القصة فروايتها متى صحت قدمت على غيرها .

الا أن الحنفية قدموا رواية ابن عباس على غيرها . ولعلهم حملوا ذلك على أنه خصوصية لرسول ـ وكالله - .

انظر: (فوانح الرحموت ٢ / ٢٠١، النوضيح على الننقيح ٣ / ٥٠).

التاسع: گون الراوی مختبراً، فجبر العدل الذي عرف عدالته بالمهارسة، والاختبار واجح على خبر الذي عرفت عدالته بالتركية، أو بالعمل على روايته، أو بأن روى عنه من شرط أن لايروى إلا عن العدل، فإنه قد سبق في باب الآخبار أن التعديل يحصل بهذه الطرق كلها.

الماشر؛ كون الراوى معدلا بالعمل على روايته ، أى ثبتت عدالته بعمل من روى عنه بما رواه عنه ، فالخبر الذى بكون راويه معدلا بهذا الطربق راجح على الذى يكون راويه معدلا بغيره ، وإنما عبر المصنف بقوله ثم معدلا ، ليعلم أن التعديل بالاختبار مقدم على هذا الطربق(١) .

فتلخص أن أعلى المراتب هو النعديل بالاختبار ، ثم التعديل بالعمل ، ثم التعديل بغير ذلك ، ولم ببين المصنف ذلك الغير الذي يقدم عليه التعديل بالعمل ، فإن أراد به التلفظ بالتركية فقد جزم الآمدى ، وابن الحاجب وغيرهما بعكسه ، وقالوا : إن التعديل بصريح القول راجح على النعديل بالعمل بالرواية ، أو الحسكم على الشهادة ، لأن التعديل بالقول لا احتمال فيه ، بخلاف الحسكم أو الهمل ، فإنه يحتمل استفادها إلى شيء آخر موافق المسهادة ، أو الرواية ، وإن أراد به الرواية عنسه ، وهو الذي صرح به السهادة ، أو الرواية ، وإن أراد به الرواية عنسه ، وهو الذي صرح به بالما عن العدل ، ومع التصريح بهذا الثمرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ ، وحيئتذ فياتي فيه ما تقسدم بل هو أولى منه ، ولم يذكر الإمام ما تين المسألتين ، بل ذكر أن الاختبار مقدم كما ذكره المصنف ، ثم ذكر أن الاختبار مقدم كما ذكره المصنف ، ثم ذكر كاه وروى خره ، وهذا غير ماذكره المصنف ، إلا أن تجعل الباء في كلام المصنف بمهني المصاحبة ، فيكون تقدير قوله ثم معدلا ،

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢/٥٥٤) والإحكام للآمدى (٣/ ٢٦١) ومختصر ابن الحاجب مع الشرح (٣١١/٢) ·

أى مزكًى مع العمل، فحيئة لأيخالف كلام أحد بمن تقدم، وليس فى گلام الإمام وأتباعه تعرض إلى التعديل بالحكم مع النعديل بالعمال ، وقال الآمدى: إن الحكم أولى لآن الاحتياط فيه أباغ.

الحادى عشر : كثرة المركبين وهو واضح .

الثانى عثمر : بحث المركبين عن أحوال الناس ، وإليه أشار بقوله : • وبحثهم ، • تقديره وكثرة بحثهم ، وكذلك زيادة عدالثهم والوثوق بهم كاقاله ابن الحاجب .

الثالث عشر: كثرة علم المزكين ، يعنى بالعلوم الشرعية ، كما اقتضاه كلام المحصول ، لكون الثقة بقولهم أكثر لا بأحوال الراوى ، كما قاله الشارحون ، فإنه قد تقدم ما يدل عليه .

الرابع عشر : حفظ الراوى وهذا الكلام يحتمل أمرين : صرح باعتبارهما في المحصول .

أحدهما: أن يكون أحدهما قد حفظ لفظ الحديث واعتمد الآخر على الكرتوب، فالحافظ أولى لانه أبعد عن الشبهة. قال: وفيه احتمال.

الثانى : أن يكون أحدهما أكثر حفظا ، أى أفل نسياماً ، فإن روابته راجحة على من كان نسيانه أكثر ، فإن حملنا كلام المصنف على النانى فيكون معطوفا على لفظ الكثرة ، من قوله و بكشرة المزكين تقديره و مكثرة حظفه (١).

الخامس عشر: زيادة ضبط الراوى ، والضبط هو شهدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بآمره ، فإذاكان أحدهما أشد اعتناء به واهتماماً ، يرجح خبره ولو كان ذلك ، يعنى زيادة الضبط لألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام ، بأن يكون أكثر حرصاً على مراعاة كلماته وحروفه .

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدى (٣ / ٢٦١ ) والمختصر (٣١١/٣) والمحصول (٢ / ٥٥١ ، ٤٥٦ ) .

قال فى المحصول: فلوكان أحدهما أكثر ضبطا ، لكنه أكثر نسيانا وكان الآخر بالمدكس ، ولم يكن قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خبره . فالاقرب التعارض .

وهذا الذي قاله يدل على تفسير الصّبط بما قلناه ، لا بعدم النسيان كما قاله الشارحون .

السادس عشر : دوام عقل الراوى فيرجع الخبر الذى يكون روايه سليم المقل دائماً على الخبر الذى اختلط عقل راويه فى بعض الأوقات، هكذا أطلقه المصنف تبعا للحاصل، والتحصيل، وشرط فى المحصول مع ذلك أن لايعلم هل رواه فى حال سلامة عقله أم فى حال اختلاطه.

السابع عشر: شهرة الراوى، لأن الشهرة بالمنصب أو بغيره مانعة من الكذب ، ومانعة أيضاً من التدليس عليه .

الثامن عشر: شهرة نسبه.

التاسع عشر: عدم التباس اسمه، فإن النبس اسمه باسم غيره أى من الضعفاء ، وصعب التمييز كانت راوية غيره راجحة على روايته ، وكذلك صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة إلى الاسم الواحد . وهذا قد يدخل أيضاً فى كلام المصنف ، وصبب مرجوحيته أن صاحب الاسمين يكشر اشتباهه بغيره عن اليس بعدل ، بأن يكون هناك غير عدل يسمى بأحد اسميه ، فإذا روى عنه راو ظن سامعه أنه يروى عن العدل فإذا كان اسمه واحدا قل احتمال اللبس .

العشرون: تأخر إسلام الراوى ، فالخبر الذي يكون راويه متأخر الإسلام عن راوى الحبر الآخر راجح ، لآن تأخر الإسلام دليل على تأخر روايته هكذا ذكرة صاحب الحاصل، وابن الحاجب حكماً وتعليلا، فتبعه المصنف وجزم الامدى بعكسه لقوة أصالة المتقدم في الإسلام

ومعرفته . وأما الإمام فإنه ذكر أيضاكما قاله المصدف ، لكن شرط فيه أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه ثم قال : والأولى أن يفصل فيقال : المتقدم إذا كان موجودا في زمان المتأخر لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عن رواية المتأخر . فأما إذا علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر، أو علمنا أن روايات المتأخر فهنا شحكم بالرجحان، أن النادر ملحق بالفائب(١).

#### الثانى : النرجيح بوقت الرواية

قال: «الثانى بوقت الرواية ، فيرجح الراوى فى البلوغ على الراوى فى الصبا وفى البلوغ ، والمحتمل وقت البلوغ على المحتمل فى الصبا أو فيه أيضاً ، .

أقول: الوجه الثاني الترجيح بوقت الرواية ، وقد ذكر المصنف لذلك أمرين أشار إلىهما بقوله فيرجح الراوى فى البلوغ . • • الحلح .

لكن الثانى منهما إنما هو ترجيح بوقت التحمل ، لابوقت الرراية ة كما سيأتي:

والوجهان المذكوران يمكن تقريرهما على وجهين:

قوله: ووالمتحمل، يعنى أن المتحمل لحديث فى زمان البلوغ راجح الرواية أيضاً على من تحمله مرتبن، مرة فى صباه ومرة فى بلوغه، لجواز أن تمكون روايته بواسطة تحمله الواقع فى حال الصبا دون الواقع فى حال

<sup>(</sup>١) اظر: المراجع السابقة .

البلوغ ، وإلى الوقتين أشار بقوله : روفيه أيضاً ، أى فى البلوغ منضما إلى الماذكرناه وهو الصيا .

التقرير الثانى: أن يكون المراد أن الخبر الذى يكون راويه لايروى الاحاديث إلا فى وقت بلوغة راجح على خبر الذى لم يروها إلا فى صباه أو روى بعضها فى صباه و بعضها فى بلوغه، لاحتمال أن يكون هذا الخبر من مروياته فى حال الصغر ، ولم يعلم سامعه بذلك ، وكذلك القول فى التحمل أيضاً ، فيرجح الخبر الذى لم يتحمل راويه الاحاديث إلا فى زمان بلوغه على من لم يتحمل إلا فى زمان صباه ، أو تحمل بعضها فى صباه و بعضها فى بلوغه فى بلوغه ، لاحتمال أن يكون هذا الخبر من الاحاديث المتحملة فى حال الصغير .

هذا، حاصل التقريرين المشار إليهما ، فن الشارحين من قرره بالأول ، ومنهم من قرره بالثانى ، وكلام الإمام يحتمل كلامنهما ، فإن أراد المصنف الثانى وهو الأقرب إلى كلام الإمام فهو صحيح ، وإن أراد الأول فهو بعيد في المعنى ، لا يكاد يوجد النصر يح به لاجد .

وأيضاً فإن ماذكره فى الرواية فهو داخل على هذا التقرير فيما ذكره فى النحمل لأن الراوى فى البلوغ الذى قدم على الراوى فى البلوغ وفى الصبا إن تحمل فى البلوغ فتقديمه إنما هو تقديم لمن تحمل فى البلوغ على من تحمل فى الصبا، لأن الرواية فى الصبا والبلوغ تستلزم التحمل فى الصبا قطعاً وقد ذكره من بعد ، وإن كان قد تحمل فى الصبا ولكنه روى فى البلوغ فقط فكيف يقدم على من شاركه فى هذا بعينه ، وزاد عليه بأن روى مرة أخرى فى البلوغ.

الثالث: الترجيح بكيفية الرواية

قال البیضاوی: د الثالث: بکیفیة الروایة، فیرجح المنفق علی رفعه، و المحکی بسبب بزوله و بلفظه، و مالم ینکره رادی الاصل».

أَفُولَ : الوجه الثالث بكيفية الرواية وهو أربعة أمور :

الأول: ترجيح الخبر المتفق على رفعه إلى النبي وَتَطَلِّمُهُ على الخبر الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي المتلف في كونه مرفوعا إليه أو موقوفا على الصحابي.

الثانى: الخبر المحكى مع سبب نزوله ، راجح على الخبر الذى لم يذكر ممه ذلك ، لأن ذكر الراوى لسبب الغرول يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحدكم ، وهذا إذاكانا خاصين ، فإنكانا عامين فالآمر بالعكس كا نقدله الإمام هنا ، ونص عليه الشافهي كا تقدم نقله عنه في الدكلام على أن خصوص السبب لا يخصص . قال ابن الحاجب : اللهم إلا إذا تعادض في صاحب السبب و فإنه أولى ، لأن ترك الجواب مع الحاجة عما يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة (١) .

ثم إن المصنف لو عبر بالورود غوضاً عن النزول ، لكان صريحاً فى تناول الاخبار .

الثالث: يرجم الخبر المحكى بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام على الخبر المروى بالمعنى ، وكذلك على الخبر الدى يحتمل أن يكون قد روى بالمعنى .

الرابع: إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه فإن جزم بالإنكار لم تقبل رواية الفرع، وإن تردد قبلت كما سبق الآخبار، فإن قبلناها فيكون الخبر الذى لم ينكره الأصل راجحاً عليه، و تعبير المصنف بقوله راوى الاصل هو عبارة الإمام أيضاً (٢)، ولكن ليس له هنا مدلول مستقيم، بل الصواب زيادة وألى في راوى أو حذفه بالسكلية.

<sup>(</sup>١) راجع : المحصول ( ٢/٨٥٤ ) والمختصر ( ٢ / ٣١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر المخصول (٢/٨٥٤ وما بعدها) .

#### الرابع: الترجبح بوقت ورود الخبر

قال البيضاوى : والرابع: بوقت وروده، فترجيح المدنيات، والمشمر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمتضمن للتخفيف والمطلق على متقدم التاريخ، والمؤرخ بتاريخ مضيق، والمتحمل في الإسلام».

أقول: الوجه الرابع: الترجيح بوقت ورود الخبر، وهو ستة أفسام: أحدها: الآيات، والاخبار المدنيات راجحة على المكيات: واعلم أن المصطلح عليه بين أهل العلم أن الممكى ماورد قبل الهجرة . سواء كان فى مكة أو غيرها، والمدنى هو ماورد بعدها ، سواء كان فى المدينة أو فى مكة ، أو فى غيرهما ، وهذا الإصطلاح ليس هو المراد هنا ، لآنه لوكان كذلك لمكان المدنى ناسخاً للممكى بلا نزاع ، وقد تقدمت هذه المسألة فى تعارض المنصيين .

وأيضاً فلأن تقدم المنسوخ على الناسخ ليس من باب القرجيح، كما نص عليه الإمام فى الكلام على الترجيح بالحدكم، بل المراد أن الخبر الوارد فى مكة فى المدينة مقدم على الوارد فى مكة ، سواء علمنا أنه كان قد ورد فى مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال .

والملة فيه ماقاله الإمام: إن الغالب فى المكيات ورودها قبل الهجرة، والوارد منها بعد الهجرة قليل ، والقليل ملحق بالكشير ، فيحصل الظن بأن هذا الحديث الوارد فى مكة إنما ورد قبل الهجرة ، وحينتذ فيجب تقديم المدنى عليه لكونه متأخراً .

الثانى: الخبر المشمر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام راجح على مالا يكون كذلك ، لأن ظهور أمره ، وعلو شأنه كان فى آخر عمره ، فعل على الناخير . هكذا أطلقه المصنف تبعاً للحاصل . وقال فى المحصول: الاولى أن يفصل فيقال إن دل أحدهما على العلو والآخر على الضعف ،

قدم الدال على العلم ، وأما إذا لم يدل الآخر لا على القوة ولا على الصعف، فن أين يقدم الأول علمه .

الثالث: الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ ، لأنه أظهر تأخراً ، فإن النبي عَلَيْكُ كَانْ يَعْلَظُ فَى ابتدداء أمره زجراً لهم عن العادات الجاهلية ، ثم مال إلى التخفيف ، هكذا ذكره صاحب الحاصل ، وتبعه المصنف . وإطلاق هذه الدعوى مع ماسياني من كون المحرم مقدما على المبيح لا يستقم .

وقد جزم الآمدى تقديم الدال على النشديد، قال: لأن احتمال تأخره أظهر، لأن الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شدد إلا بحسب على شأنه، ولهذا أو جب العبادات شيئاً فشيئاً، وحرم المحرمات شيئاً فشيئاً، و و ابعه ابن الحاجب على ذلك .

واعلم أن الإمام ذكر هذا الحكم فى حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفلظ فيها زجراً للعرب عن عادتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف(١) ولا يلزم من تقديم المتضمن التخفيف فى هذه المسألة لقرينة العدول إلى التخفيف فى نوع ، أن يقدم المتضمن المتخفيف مطلقا ، كا ظنه صاحب الحاصل ، والمصنف ، وحينتذ فليس بين الإمام : والآمدى اختلاف ، وسيأتى فى الفروع الزائدة كلام آخر متعلق بهذا .

الرابع: الخبر المروى مطلقا أىمن غير تاريخ يكون راجحاً على الخبر

<sup>(</sup>١) انظر : الإحكام (٣ / ٢٧٦ ، ٢٧٧ ) والمختصر (٣/ ٣١٥) والمحصول (٢ / ٣١٥) .

المؤرخ بتاريخ متقدم ، لأن المطلق أشبه بالمتأخر ، وإنما قيد بقوله بتاريخ متقدم ، لأن التاريخ لو كان مضيقاً لكان الحكم بخلافه كما سياتى :

الخامس: يرجح الخبر المؤرخ بناريخ مضيق ، أى وارد فى آخر عمره عليه الصلاة والسلام على الخبر المطلق ، لآنه أظهر تأخراً. ومثله الإمام بأنه ويطلق في مرضه الذى توفى فيه , صلى بالناس قاعداً والناس قيام »(١) وهو يقتضى اقتدا. القائم بالقاعد . وقال علي المناس عدم جواز ذلك ، فرجحنا الإمام , فصلوا جلوساً أجمعين ، (٢) وهو يقتضى عدم جواز ذلك ، فرجحنا الأول لما فلناه .

السادس: إذا أسلم الراويان فى وقت واحد ، كإسلام خالد(٣) وعمرو ابن العاص(١) ، وعلم أن أحدهما تحمل الحديث بعد إسلامه ، فإن خبره

<sup>(</sup>۱) رواه مالك فى الموطأ مرسلا ( ۱۱ / ۱۵۱) قال السيوطى فى شرحه: وقال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك فى إرساله هذا الحديث وقد أسنده جماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، منهم: حماد بن سلمة ، وابن نصير ، وأبو أسامة ، قلت: •ن طريق ابن نصير أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه ، ومن طريق حماد ابن سلمة أخرجه الشافهى فى الام .

انظر: اختلاف الحديث بهامش الأم (٧/١٠٠).

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح رواه البخاری: کتاب الآذان ـ باب إنما جعل الإمام لیوتم به ( ۲۸۸ ) کما رواه فی کتاب الصلاة ـ باب: صلاة القاعد ( ۲ / ۵۹ ) والترمذی: باب إذا صلی الإمام قاعداً ( تحفة الاحوذی ۲ / ۳۶۷ ) والنسائی: کتاب الإمامة ـ باب: الإنهام بالإمام یصلی قاعداً ( ۲ / ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: خالد بن الوليدبن المغيرة ، المخزومى القرشى ، الصحابى ، سيف الله المسلول ، كان بن أشراف قريش وحارب مع المشركين ، ثم أسلم قبل فتح مكة سنة ٧ ه توفى سنة ( ٢١ هـ) (الإصابة ١ / ٧٠ – ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) هو :أبو عبد الله : عمرو بن العاص بن واثل السهمى القرشى ، كان من عظهاء العرب وأولى الرأى والحزم ، وكان من أشدالناس على المسلمين حتى أسلم =

راجح على الخبر الذي لا يملم هل تحمله الآخر في حال إسلامه أم في حال كفره ، كما قاله في المحصول ، قال : لانه أظهر تأخر (١) .

#### الخامس : النُرجيح باعتبار اللفظ

قال البيضاوى: والخامس: باللفظ، فيرجح الفصيح لا الأفصح، والخاص وغير المخصص، والحقيقة والأشبه بها، فالشرعية ثم العرفية، والمستنى عن الإضار، والدال على المراد من وجهين، وبغير وسط، والموى، إلى علة الحسكم، والمذكور معارضه معه والمقرون بالتهديد،.

أَقُولَ : الوجه الخامس : النرجيج باللفظ وهو بأمور :

الأول: أن يكون الفظ أحد الخبرين فصيحا، والفظ الآخر ركيكا بعيداً عن الاستعال، فإن الفصيح مقدم إجماعا للانفاق على قبوله. قال الإمام: بخلاف الركيك، فإن منهم من رده، لأن الذي ولله على الأفصح العرب، فلا يكون ذلك كلاما له (٢)، ومنهم من قبله، وحمدله على أن الراوى رواه بلفظ نفسه، وأما الأفصح فلا يرجع على الفصيح، خلافا لبعضهم، لأن الرجل الفصيح لا يجب أن يكون كلامه أفصح.

الثانى : يرجح الحاص على العام لما تقدم في موضعه .

الثالث: العام الباقى على عمومه راجح على العام المخصص، للاختلاف فى حجيته ، وهذا القسم يستغنى عنه بما سياتى من تقديم الحقيقة على المجاز، لآن العام المخصص مجاز مطلقا عند المصنف.

الرابع: ترجيح اللفظ المستعمل بطريق الحقيقة، على المستعمل ل

ف هدنة الحديبية ، ولاه معاوية على مصر سنة ٢٣٨ توفى سنة ٣٤ ه بالقاهرة )
 ( تاريخ الإسلام للذهبي ٢ / ٢٣٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٢٠) ·

<sup>(</sup>٢) أنظر: المحصول (٢/ ٢٦١).

بطريق الجاز، لأن دلالة الحقيقة أظهر، وَهَدَا فَهَا إِذَا لَمْ يَكُنَ الْجَازَ غَالَبًا ، فإن غلب ففيه خلاف سبق في موضعه .

والخامس: إذا تعارض خبران، ولا يمكن العمـــل بأحدهما إلا بارتــكاب المجاز، وكان بجازا أحدهما أشبه بالحقيقة من مجاز الآخر، فإنه يرجح علميه لقربه، وقد مر تمثيل ذلك في المجمل والمبين.

والسادس: الخبر المستمل على الحقيقة الشرعية يرجح على الخيب المستمل على الحقيقة المرقية أو اللغوية ، لأن النبي وَلَيُكِنِينَ بعث لبيان الشرعيات ، فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها ، ثم إن المشتمل على الحقيقة المرفية يرجح على المشتمل على الحقيقة اللغوية ، لاشتهار العرفية و تبادر معناها .

السابع: يرجح الخبر المستغنى عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لآن الإضمار على خلاف الأصل، وهذا القسم أيضا داخل فى تقــــديم المجقيقة على المجاز، لآن الإضمار نوع من المجاز.

الثامن: يرجح الخبر الدال على المراد من وجهين، على الدال عليه من وجه واحد، لأن الظن الحاصل من الأول أفرى لتمدد جهة الدلالة.

التاسع: يرجح الخبر الدال على المراد بغير واسطة ، على الدال عليه بو اسطة ، لأن قلة الوسائط تقتضى كثرة الظن ، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: « الآيم أحق بنفسها من وليها ، (١) مع قوله عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب النكاح \_ باب استئلندان الثبب فى النكاح (۱) رواه مسلم: كتاب النكاح (۲۱ / ۲۶ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، وأبو داود: كتاب النكاح \_ باب فى الثبب (۲۰۹۸) والترمذى: كتاب النكاح باب ماجاء فى الشيار البكر والثيب (۲۰۹۸) والنسائى: كتاب النكاح \_ باب استئلدان البكر (۲/۶۸) وابن ماجه: كتاب النكاح \_ باب استئار البكر والثيب المبكر والثيب المبكر (۱۸۷۰) .

و أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وابيها فنكاحها باطل ، (١) فإن الأول يدل على صحة نكاحها ، إذا نكحت نفسها بإذن وليها كما يقوله أبو حنيفة، والثانى بدل على بطلانه كما يقوله الشافعي ، ولكن بواسطة ، وذلك لانه يدل على البطلان عند عدم الإذن ، وإذا بطل ذلك بطل أيضا مع الإذن ، لا نفاق بين الإمامين على عدم الفصل ،

المُعاشر: يرجح الحبر المومى. إلى علة الحسكم على الحبر الذي لا يكون كدناك ، لأن القياد الطباع إلى الحسكم المعلل أسرع .

والحادى عشر: الحبر الذى ذكر معه معارضه كيقوله عليه الصلاه والسلام: «كينت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، (٢) يرجح على ماليس كدلك ، لأن ترجيحه إنما يكون باعتقاد تأخره عن الخبر الدال على النهى ، وتأخره عنه يقتضى النسخ مرة واحدة ، بخلاف ترجيح الدال على النهى فإنه يقتضى النسخ مرتين ، لانه لابد من اعتقاد وروده بعده وحيشد في كون ناسخا للإباحة التي فيه ، والإباحة التي فيه ناسخة للنهى المخبر عنه ، وهو المشار إليه بقوله «كنت نهيتكم».

الثانى عشر : الخبر المقرون بالتهديد ، كقوله عليه الصلاة والسلام : و من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم(٣) ، راجح على ماليس كـذلك ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح ـ باب ماجا. لا نكاح إلا بولى (۲۰۸۳) والترمذى: كتاب النكاح ـ باب ماجا. لا نكاح إلا بولى (۲۰۸۳) وقال: حديث حسن، وابن ماجه: كتاب النكاح ـ باب لا نكاح إلا بولى (۱۸۷۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>۳) دواه أبو داود: كتاب الصوم-بابكراهية صوم يوم الشك (۲۳۳٤) من حديث عمار، والترمذى كتاب الصوم ـ باب ماجاء فى كراهية صوم يوم الشك (۲۸۶) والنسائى: كتاب الصيام ـ باب صيام يوم الشك (٤/١٥٢) وابن ماجه: كتاب الصيام ـ باب ماجاء فى صيام يوم الشك (١٦٤٥).

لأن إقترانه بالنهديد يدل على تأكد الحيكم الذي تضمنه ، وكُندلك لو كَانْ التهديد في أحدهما أكثر ، كما قاله في المحصول(١) ، وأهمله المصنف تبعا للحاصل .

#### السادس: الترجيخ بواسطة الحكم

قال البيضاوى: والسادس: بالحدكم فيرجح المبق لحسكم الأصل، لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله عليه الصللة والسلام: وما اجتمع الحسلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال، والاحتياط، ويعادل الموجب، ومثبت الطلاق والعتاق، لأن الأصل عدم القيد ونافى الحد لأنه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام: واهرأوا الحدود بالشبهات،

· أَفُولَ: الوجه السادس: الترجيح بالحكم وهو بأمور:

الأول: يرجح الخبر المبتى لحمكم الاصل، أى المقرر لمفتضى البراءة الأصلية، على الخبر الناقل لذلك الحكم، أى الرافع كقوله عليه السلام: « من مس ذكره فلميتوضاً » (٢) مع قوله: « إن هو إلا بضعة منك » (٣)

<sup>(</sup>١) انظر المحصول (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود: كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر (۱۸۱) والنسائى: والترمذى: كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر ( ۸۲) والنسائى: كتاب الطهارة ـ باب الوضدوء من مس الذكر ( ۱/۰۰/) وابن ماجه: كتاب الطهارة ـ باب الوضوء من مس الذكر ( ۲/۰۰/).

<sup>(</sup>٣) رواء النسائی : كنتاب الطهارة ـ باب ترك الوضوء من مس الذكر ( ٢ / ١٠١ ) من حديث طلحة بن حبيب ، وابن ماجه : كنتاب الطهارة ـ باب الرخصة فى مس الذكر ( ٤٨٣ ) وأحمد فى المسند ( ٢٣١٤ ) .

لأن المبق متأخر عن الناقل ، إذ لو لم يتأخر عنه لم يكن له فائدة ، لأنه حيند يكون واردا حيث لا يحتاج إليه ، لأن فى ذلك الوقت نعرف الحمكم بدليل آخر ، وهو البراءة الأصلية والاستصحاب ، وإذا كان متأخر عن الناقل كان أرجح منه ، وهذا الذى اختاره المصنف ذكر الإمام أنه الحق، ونقل عن الجمهور أنهم رجحوا الناقل ، لأن الناقل يستفاد منه مالا يعلم من غيره ، بخلاف المبقى ، ولأن الآخذ بالمبقى يستدعى تأخر وروده عن الناقل ، وفى ذلك تكثير النسخ ، لأن الناقل حيند أيزيل حكم العقل ، ثم المبقى يزيل حكم الناقل ، فيلزم النسخ مر تين(١) ،

وأما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخذنا به ففيه تقليل للنسخ ، لأن المبقى حينتُذ يكون واردا أولا لتأكيد حكم العقل ، ثم يرد الناقل بعده لإزالة حكمه ، فيلزم النسخ مرة واحدة .

والجواب عن الأول ماقلناه فى الدايل السابق وهو عدم الفائدة .

وعن الثانى : أن رفع حكم الآصل ايس بنسخ لما تقدم فى حد النسخ ، فلا يلزم من تقديم المبتى تكثير النسخ .

وأيضا فلو اعتقدنا تأخر الناقل لمكان ناسخا لحمكم ثابت بدليلين، وهما البراءة الأصلية، والخبر المؤكد لها بخلاف ماقلناه، فإنه لا يكون المنسوخ إلا دليلا واحدا.

الثانى: الخبر الدال على النحريم راجع على الخبر الدال على الإباحة ، كما جزم به المصنف ، واختاره ابن الحاجب(٢) ، وكذلك الآمدى ، ونقله عن أصحابنا ، وعن الأكثرين(٣) ، وقيل : بترجيح الإباحة الاعتضادها

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول (٢/ ٢٢٤ ، ٢٥٤) ·

<sup>(</sup>٢) انظر المختصر مع شرح العضد (٢ / ٣١٢ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر الإحكام للآمدي (٣/ ٣٧٢، ٢٧٤).

بالأصل، حكاه ابن الحاجب(١) ، وقيل: يستويان ، واختاره الفزالى(٩)، ولم يرجح الإمام شيئًا(٩) ،

والمراد بالإباحة هنا جواز الفعل والترك، ليدخـــل فيه المـكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه، لآن التحريم مرجع على الــكل. ولآن الدليلين المذكورين في الكتاب يقتضيان ذلك أيضاً.

احتج القائلون بالنحريم بأمرين:

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال ،(٤) .

- (١) المختصر لابن الحاجب (٢/٣١٩) .
- (٢) انظر: المستصنى (٢/ ١٢٩) ·
  - (٣) انظر المحصول (٢/ ٢٦٤، ٢٩٤) ·

(٤) قال البيهق: رواه جابر الجعنى عن الشعبى عن ابن مسعود وفيه ضمف وانقطاع. وقال الزين العراق فى تخريج أحاديث , منهاج الوصول ، إنه لا أصل له ، وكذا أدرجه ابن مفلح فى أول كتابه فى الاصول فيما لا أصل له (كشف الحفا ٢ / ١٧١ ، تخريج أحاديث المنهاج للعراقي ص ١٧٧ ، المقاصد الحسنة ص ٥٧٤ ) وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف موقوفا على ابن مسعود، وذكره الزيلمي شارح , الكنز ، في كتاب الصيد مرفوعا .

انظر: غَمَّز عيون البصائر شرح كتاب الآشياء والنظائر لابن نجم ـ للحموى ح ١ ص ٣٢٥ ط ، دار المكتبة العلمية بيروت .

وأقول: بالرغم مما قيل في سند الحديث ، إلا أن معناه صحيح ، وله ما يؤيده من الاحاديث الى تحث على ترك المتشابه فيه ، مثل قوله - عَيَّلِيَّةٍ - « إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس ، فن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . . . ، وقوله - عَيَّلِيَّةٍ - ، دع ما ريبك ، إلى مالار يبك ، ويثبت على هذا الحديث قاعدة مهمة من قواعد الفقه الكلية ، وتفرع عليها أحكام كثيرة . انظر : (الإبهاج للسبكي الريم ، مناهج العقل للبدخشي ١ / ١٠٧) .

(17 - 18migs - 47)

أَثَانَى: أَن الْاحتياطُ يقتضى الْآخذ بالتحريم ، لَأَن ذَلَكَ الفعل إِنَّ كَان حَرَامًا فَقِ ارتَـكَا به ضرر ، وإن كان مباحاً فلا ضرر في تركه .

قوله: دويهادل الموجب، يمنىأن الخبر المحرم يعادله الخبر الموجب، فإذا ورد دليلن أحدهما يقتضى تحريم شيء ، والآخر يقتضى إيجابه فيتعادلان ، أى يتساويان حتى لايعمل بأحدهما إلا بمرجح ، لأن أأخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والخبر الموجب يتضمن استحقاق العقاب على القدار ، وإذا تساويا فيقدم الموجب على المبيح ، لأن المحرم مقدم على المبيح ، كما تقدم والمساوى للمقدم مقدم ، والحمكم بالتساوى هو رأى الإمام وأتباعه ، وجزم الآمدى بترجيح المحرم ، لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد أكد من اعتناءه بجلب المصالح .

الثالث: يرجح الخبر المثبت للطلاق أو العتاق ، على الخبر النافى له ، خلافا لبهضهم ، لأن الأصل عدم القيد ، فالخبر الدال على ثبوت الطلاق أو العتاق دال على زوال قيد النكاح , أو ملك اليمين ، فيكون موافقاً للاصل ، وحينتذ فيكون أرجح ، وهذا الذي جزم به المصنف جزم به الاصل ، وحينتذ فيكون أرجح ، وهذا الذي جزم به المنافى أولى ، لا نه على الامدى حكا و تعليلا ، ثم قال : و يمكن أن يقال : بل النافى أولى ، لا نه على وفق الدليل المفتضى اصحة النكاح، وإثبات ملك اليمين ، والدليل المقتضى اصحتها راجح على النافى له (١) .

الرابع : يرجح الخبر النافى للحد على الخبر الموجب له خلافا لبعضهم . و الدليل عليه أمران :

أحدهما . أن الحد ضرر ، والضرر مننى عن الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام « لاضرر ولا ضرار في الإسلام(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٣٦٤، ٢٦٤) والإحكام الأمدى (٣/٤٧٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً .

الثنائى: قوله عليه الصلاة والسلام: « ادرؤوا الحدود بالشهات »(١) فإن ورود الخبر فى ننى الحد إن لم يوجب الجزم بذلك فلا أفل من حصول الشبهة والشبهة تدفع الحد للحديث.

وهذا الذي جزم به المصنف جزم به أيضاً الآمدى ، وابن الحاجب، ولم يرجح الإمام شيئاً ، بل نقل المذكور هنا عن بعض الفقهاء فقط ، ثم قال : وأنكره المتكلمون(٢).

#### السابع : الترجيح بعمل أكثر السلف

قال البيضاوى: والسابع: بعمل أكثر السلف.

أفول: الوجه السابع الترجيح بالأمر الخارجي كما قاله الإمام، فيرجح أحد الخبربن على الآخر بعمل أكثر السلف، خلافا لبعضهم، لأن الأكثر يو فق الصو اب مالا يو فق له الأقــل، ولم يرجح الإمام شيئاً، بل نقل الترجيح بدلا عن عيسى بن أبان (٣) فقط، ثم نقل عن آخر بن أنه لايفيد

<sup>(</sup>١) أخرجه النرمذى :كتاب الحدود ـ باب ماجاء فى درء الحـد (٤ / ٣٣) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا ، ولفظه : « ادرؤوا الحـــدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء فى العقو خير من أن يخطىء فى العقو بة .

وقد أخرجه النرمذي موصولا وموقوفا وقال : الموقوف أصح .

كا أخرجه الدارقطنى: فى كـ تاب الحدود (٣/٨) والبيهق : كـ تاب الحدود ـ باب ما جاء فى درء الحدود بالشبهات (٢٣٨/٨) والحاكم فى المستدرك ـ كـ تاب الحدود ـ باب إن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله (٤/٣٨٤) وقال : صحير الإسناد ولم يخرجاه (أى البخارى ومسلم).

<sup>(</sup>۲) انظر الإحكام الآمدى ( ۳/۲۷۳ ) والمختصر لابن الحاجب (۲/۲/۲، ۲۱۳ ) والمخصول ( ۲/ ۶۲۹ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: عيسى بن أبان بنصدقة ، أبو موسى ، قاضى فقيه حنني ، تولى 🚐

ترجيحاً ، لكونه ليس لحجية ، وذكر صاحب الحاصل نحره أيضاً ، والتعبير بأكثر السلف عبر به الإمام أيضاً ، وهو يتنضى أن مادون ذلك لا يحصل به الشرجح ، وهو مخالف لما جزم به الآميدى، واقتضاه كلام ابن الحاجب ، وهذا في غير الصحابة ، أما الصحابة فإن قول بعضهم كاف في الرجحان كما جزم به الإمام(١) ،

<sup>=</sup> القضاء ، بقم والبصرة وله آراء أصولية انفرد بها، و من مؤلفاته فى الأصول . وأبات القياس ، . توفى بالبصرة سنة ٢٢١ ه .

انظر فى ترجمته (الفوائد البهية ص ١٥١ ، الأعلام للزركلى ٧٤٩/٢) · (١) انظر :الإحكام للآمدى (٣ / ٢٧٧) والمختصر مع الشرح (٢١٦/٢) والمحصول (٢ / ٤٧٠) ·

رَفْعُ

# عبى (ارَّمِنَ الْنَجْنَى يُّ الْمِيارِ الْنَجْنَى يُّ الْمِيارِ الْنَجْنَى يُّ الْمِيارِ الْنَجْنَى يُّ الْمِيار

### فى ترجيح الأقيسة وهي بوجوه

الأول: بحسب العسلة

قال: « الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ، ثم الحكمة ، ثم الوصف المدى ، ثم الحكم الشرعى ، والبسيط ، والوجودى للوجودى ، والعدى للمدى ، .

أقول: لما فرخ المصنف من تراجيح الأخبار شرع فى تراجيح بعض الاقيسة على بعض وهى على خسة أوجه:

الأول: الثرجيح بحسب العلة وهو بأمور:

الأول: يرجمح القياس المعلل بالوصف الحقبق ، الذي هو مظفة للحكمة ، كالسفر مثلا على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة ونحوها ، لأن التعليل بالمخلمة كا سبق في موضعه .

الثانى: يرجح التعليل بالحسكمة على التعليل بالوصف العسدى ، قال الإمام . لأن العلم بالعدم لايدعو إلى شرع الحسكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فيكون الداعى إلى شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم ، وحينتذ فيكون التعليل بالمصلحة أولى .

قال : وهذا الممنى و إن كان يقتضى ترجيح الحكمة على الوصف الحقيق، لكن عارضه كون الحقيق أضبط، فلذلك قدم عليها ، وقد علم من هذا رجحان التعليل بالحكمة على التعليل بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية لكونها عدمية أيضاً .

وفى بعض النسخ زيادة الإضافى بين الحكمة والعسدى ، فقال: ثم الحكمة . ثم الوصف الإضافى ثم العدى ، وهذه النسخة مخالفة لأكثر النسخ التى اعتمد عليها الشارحون ، ومخالفة لما فى المحصول فإن المذكور فيه ماذكرناه أولا .

الثالث: يرجح التعليل بالمدم على التعليل بالحكم الشرعى .

قوله: « والبسيط، يعنى أن التعليل بالوصف البسيط راجح على التعليل بالوصف البسيط داجح على التعليل بالوصف المركب، لأن البسيط متفق عليه ، ولأن الاجتماد فيه أفل ، فيبعد عن الخطأ بخلاف المركب.

وحكى القاضى عبدالوهاب فى الملخص قو لا:أن العلة الكثيرة الأوصاف أولى. قال : « وعندى أنهما سيان ، كذا حكاه عنه القرافى ، وهذا الثالث هو مقتضى كلام إمام الحرمين فى البرهان ، وهذا القسم ليس بينه وبين ما قبله من الاقسام ترتيب لكونه نوعا آخر من التقسيم ، فلذلك أتى المصنف فيه بالواو ومثله أيضاً القسم الذى يليه (١).

قوله: دوالوجودى إلخ، اعلم أن الوصف و الحكم قد يكونان وجوديين، و قد يكونان عدميين، وقد يكون الحكم وجودياً والوصف عدمياً، وقد يكون بالمكس.

فتعليل الحكم الوجودى بالوصف الوجودى أرجح من الاقسام الثلاثة، لأن العلية والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على المعدوم لايمكن إلا إذا قدر المعدوم موجوداً ثم بلى هذا القسم في الأولوية ، تعليل العدمي بالعدى،

<sup>(</sup>۱) أنظر المحصول (۲/۲۲) وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦ ، البرهان (۲/۲۷۲) .

وحيلتذ فيكون أرجح من تعليل الحكم الوجودى بالعلة العدمية ، ومن المحكس للمشابهة ، فقوله : « والوجودى للوجودى ، أى ويرجح الوصف الوجودى لتعليل الحكم الوجودى على الاقصام الثلاثة .

وقوله : «ثم العدى العدى ، أى يرجح على القسمين الماقيين، و توقف الإمام فى الثرجيح بين تعليل الحكم العدى بالوجودية وعكسه ، و تأبيع عليه صاحب التحصيل ، فلذلك يسكت عنه المصنف(١) ، لكن جرم صاحب الحاصل بأن تعليل العدى بالوجودى أولى من عكسه ، واعلم أن قول الإمام : إن العلية والمعلولية يتر تبان ممنوع ، فإنهما عدميان كما صرح هو به فى غير موضع ، لكونهما من النسب والإضافات .

#### الثانى : الترجيح باعتبار دليل العلة

قال: والثانى بحسب دليل العلية ، يرجح الثابت بالنص القاطع ، ثم الظاهر اللام ثم إن والباء ، ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ، ثم الدنيوية ، ثم التي في حيز الحاجة الأفرب اعتباراً فالأقرب ، ثم الدوران في محل ، ثم في علين ، ثم في السبر ، ثم الشبه ، ثم الإيماء ثم الطرد » .

أقول: الوجــه الثانى: الترجيح بحسب الدليل الذي يدل على علمية الوصف لحركم الآصل، كالنص، والمناسبة، والدوران، والسبر، والشبه، والإيماء، والطرد وغيرها، وهو على أقسام:

الأول: يرجح القياس الذي يثبت علية وصفة ، بالنص القاطع على الذي يثبت عليته بالنص الظاهر، لأن القاطع لايحتمل غير العلية ، بخلاف الظاهر، والإجماع في ذلك ملحق بالنص القاطع.

الثانى: يرجح القياس الذى يثبت علية وصفة بالفاظ ظاهرة . على ما ثبت بغيره كالمناسبة ونحوها ، لكونه منصوصا عليه من الشارع ، وأما الباقية فتابتة بالاجتهاد .

<sup>(</sup>١) انظر : المحصول (٢/٢٢)، والتحصيل (٢/٢٢).

ثم إن الألفاظ الظاهرة هي واللام ، وأن ، والباء ، ، فأقواها واللام ، لأنها أظهر . قال الإمام : وأما والباء، وإن ، فني المقدم منهما احتمال وكلام المصنف يقتضي أنهما متساويان(١) .

وقد تقدم إيضاح ذلك كله أيضاً في أوائل الفياس.

الثالث : يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه بالمناسبة على الدرران وغيره مما بقى ، لأن المناسبة لا تففك عن العلية ، وأما الدوران نقد لايدل عليها كالمتضايفين ونحوه مما تقدم ذكره ، ثم إن المناسبة قد تكون من الضروريات الخس المتقدم ذكرها فالقياس، وقد تـكون من الحاجيات. ويمبر عنه بالمصلحيات، وقد تـكون من التحسينات، ويمبرعنه بالتنبات، فترجح الضروريات ، ثم الحاجيات ثم التثبات ، والمكمل لكل قسم ملحق به كما قاله ابن الحاجب، فالمكمل للضرورى مقدم على الحاجى، والمكمل للحاجيمقدم على التحسيني، ولهذا وجب في قليل الخر ماؤجب في الكمثير المسكر، وترجح الضرورية الدينية على الضرورية الدنيــوية، لأن أمرة الدينية هي السمادة الأبدية التي لايعادلها شيء ، ولم يتعرض الإمام ، وصاحب التحصيل إلى المرجح من أقسام الضروريات، وقد تعرض له الآمدى ، و ابن الحاجب و غيرهما فقالوا : ترجح مصلحة الدين ثم النفس ، ثم النسب ، ثم العقل ، ثم المال ، وتعرض صاحب الحاصل إلى القسم الأول فقط، وهو ترجيح الدين على غيره، فلذلك ذكره المصنف دون ماعداه وحكى ابن الحاجب مذهبا أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل ، لانحقوق الأدميين مبنية على المشاحة (٢) .

<sup>(</sup>١) أنظر المحصول (٢/ ٤٧٦) ·

<sup>(</sup>۲) انظر المختصر مع الشرح (۲/۲۱) والإحكام للآمدی (۲۸۷/۳) والمختصر (۲/۲۱)

يناسب نوعه جنس الحكم ، وقد يكون بالعكس ، وقد يناسب جنسه جنس الحكم ، قال الإمام : فالأول مقدم على الأقسام الباقية ، والثانى والثالث كالمتمارضين ، وهما مقدمان على الرابع ، قال وترجيح المناسبة الجلية على الخفية ، وما ثبت اعتبار جنسه القريب على ماثبت اعتبار جنسه البعيد(١) ، وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله : والأفرب اعتباراً فالافرب ، .

الرابع: يرجمح القياص الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره ، من الطرق الباقية لآن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخلاف غيره من الطرق ، ومنهم من قدمه على المناسبة .

ثم إن الدوران قد بكون فى محل واحد وهو أن يحدث حكم فى محل لحدوث صفة فيه، وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف عنه ، كدوران الحرمة مع الإسكار فى ماء العنب وجودا وعدماً ، وقد بكور فى فعلين كاستدلال السافى على وجوب الزكاة فى الحلى بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجوداً فى المضروب ، وعدما فى النبات ، فالدوران فى محل أرجح فى العلية من الدوران فى محلين ، لأن احتمال الخطأ لما فيه أقل .

الثالث : الترجيح باعتبار دليل الحكم

قال: والثالث: بحسب دليل الحكم، فيرجح النص، ثم الإجماع.

الرابع : بحسب كيفية الحكم وقد سبق .

الخامس: موافقة الاصول في العلة والحكم والإطراد في الفروع ، .

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢/ ٤٨٠).

أفول ؛ الوجه الثالث : النرجيح بحسب دليل حكم الأصل ، فيرجم من القياسين المتمارضين ما ترجح دليل حكم أصله على دليل حكم الأصل الآخر بأحد المرجعات المذكورة فى الباب قبله أو بغيره من المرجعات ككونه بجمعاً عليه أو خاصاً أو غير ذلك ، وهذا إنما يمكن فى الدلالة الظنية ، لما علمت أنه لا ترجيح بين القطعيات ، ولا بين القطعي والظنى ، شم إن كانت تلك الأدلة الظنية من باب الآحاد أمكن ترجيح بعضها على بعض بالمان وبالسند . وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمن خاصة كا قاله فى المحصول (١) ، وهو ظاهر .

ثم ذكر المصنف أنه يرجح الفياس الذى ثبت حكم أصله بالنص ، كتاباً كان أو سنة ، على القياس الذى ثبت حكم أصله بالإجماع ، ويرجح الإجماع على غيره كالقياس ، إن جوزنا حكم الاصل به وتوجيه الثانى ظاهر ولذلك سكت عنه المصنف . وأما الاول فتوجيه : أن الإجماع فرع عن النص ، لأن حجبته إنما ثبتت بالادلة اللفظية ، ولا شك أن الاصل مقدم على الفرع ، وهذا الذي جزم به أبداه الإمام اشتمالا فقط ، فإنه نقل عن الاصوليين تقديم الإجماع على النص ، محتجين بأن الادلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات ، بخلاف الإجماع ثم قال ، وهذا مشكل ، وعلله للتخصيص والتأويلات ، بخلاف الإجماع ثم قال ، وهذا مشكل ، وعلله علناه من كونه فرعاله (٢) .

#### الرابع : الترجيـح بحسب كيفية الحـكم

الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحسكم وقد سبق بيانه فى ترجيح الأخبار فى الوجه السادس منه، وحينتذ فيرجح القياس: المحرم على القياس المبيح، والمثنث للطلاق والعتق على النافى لهما ، والمبقى لحسكم الأصل على

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول (٢ / ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الناقل، وهذا الآخير قد عكسه فى المحصول سهوا منه ، فإنه أحاله على عائقدم ، والذى تقدم هو العكس ، ويستوى القياس الموجب والمحرم كما تقدم أيضا .

#### الترجيح بامدور أحدرى

الوجه الخامس: الثرجيج بأمور أخرى وهي ثلاثة:

أولها ، وثالثها : من قسم العلة ، وثانيها : من قسم الحكم ، فكان ينبغى ذكركل واحد منها في موضعه .

الأول: موافقة الأصول فى العلة ، وهو أن يشهد لعلة أحد القياسين أصول كثيرة كما قاله الإمام ، لأن شهادة كل واحـــد من تلك الأصول دليل على اعتبار تلك العلة ، ولا شك فى الترجيح بكثرة الأدلة .

الثانى: موافقة الأصول فى الحركم لما تقدم فى العسلة ، قال الإمام : وشهادة الأصول بذلك قد يراد بها أن يكون جنس ذلك الحركم ثابتا فى الآصول ، وقد يراد بها دلالة الأدلة على ذلك الحركم .

الثالث: الاطراد في الفروع ، فيرجح القياس الذي تكون العدلة فيه مطردة ، أي مثبتة للحكم في كل الفروع على القياس الذي لا تكون العلة فيه مطردة ، بل مثبتة للحكم في بعض الفروع دون بعض ، لأن المطردة بجمع عليها ، بخلاف المنقوضة ، وعلله الإمام : بأن الدال على الحدكم في كل الفروع يجرى بجرى الأدلة الكثيرة ، لأن العلة تدل على كل واحد منها ، ويوجد من هذا الدليل ترجيح العلة التي فروعها أكثر من العلة الآخرى (١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٨٦ ومابعدها 🕟

# رَفِّعُ الكتاب السابع الكتاب السابع عبى الرَّمِيُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللَّهِ الللْمُولِي الللِّهِ الللْمُولِي الللْمُولِي اللِمُولِي اللَّهِ الللْمُولِي الللِمُولِي الللِمُولِي الللِمُولِي الللِمُولِي

## البائيالأول

#### في الاجتهاد

قال: دوهو استفراغ الجهد فى درك الاحكام الشرعية وفيه فصلان ». أقول: الاجتماد فى اللفــة عبارة عن استفراغ الوسع فى تحصيل الشيء، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة ، تقول: اجتهدت فى حمل الصخرة ، ولا تقول: اجتمدت فى حمل النواة ، وهو مأخوذ من الجهد - بفتح الجيم وضمها ـ وهو الطاقة .

وفى الاصطلاح: ماذكرة المصنف، وسبقه إليه صاحب الحاصل. فقوله: واستفراغ الجهد، جنس، وقوله: وفي درك الاحكام، خرج به استفراغ الجهد في فعل من الافعال، ودركها أعم من أن يكون على سبيل القطع أو الظن.

وقوله: «الشرعية ، خرج به اللغوية ، والمقلية ، والحسية ، ودخل فيه الآصولية ، والفروعية إلا أن يكون المراد بالآحكام الشرعية ما تقدم فى أول الكتاب ، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأغمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، فإنه لا يدخل فيه الاجتهاد فى المسائل الاصولية .

وقال بعضهم الاجتهاد إصطلاحا: هو استفراغ الجُهد في طُلُب شيء من الاحكام على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه، وهذا أعم من تعريف المصنف لأنه يدخل فيه الاجتهاد في العلوم اللغوية وغيرها، لحكن فيه تكرار، فإن استفراغ الجهد مغن عن ذكر العجز عن الزيادة.

وقال ابن الحاجب: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصبل ظن بحكم شرعى، وفيه نظر لما سيأتي من عدم إشتراط الفقه في المجتمد.

وقال فى المحصول: الاجتهاد فى عرف الفقهاء هو: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه،

وهذا الحد فاسد لاشتماله على النكرار، ولآنه يدخـــل فيه ماليس باجتماد في عرف الفقياء، كالاجتماد في العلوم اللغوية، والعقلية، والحسية، وفي الأمور العرفية، وفي الاجتماد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وجمة القيلة، وطمارة الأواني، والنياب.

واعلم أن تمريف الاجتهاد يمرف منه تعريف المجتهد والمجتهد فيه . فالمجتهد هو : المستفرغ وسمه في درك الاحكام الشرعية .

والمجتهد فيه :كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى ،كذا قاله الآمدى هنا ، والإمام بعد الـكلام على شروط الاجتباد(١) .

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر مع الشرح (٢ / ٣٨٩) والمحصول (٢/ ١٨٩ وما بعدها) والإحكام الآمدي (٣ / ٢٠٦) .

بعِين (لرَّحِينُ (النَّجُنُ يُ (أُسِلَتُمُ النِبِمُ النِوْوَلَ مِن في المجتبدين و فيه مسائل

## الفضالافل

#### المسألة الأولى

فى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

قال البيضاوي: , الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يحتهد لعموم ( فاعتبروا ) ووجوب العمل بالراجم، ولأنه أشق وأدل على الفطانة فلا يتركه، ومنعه أبو على ، وأبنه بقوله تعالى : (وما ينطق عن الهـــوى) قلنا: مأمور به فليس بهوى ، ولانه يننظر الوحى قلنا: ليحصل اليأس عن النص ، أو لانه لم يجد أصلا يقيس عليه .

« فرع ، لايخطى. اجتهاده و إلا وجب اتباعه » .

أَفُولَ : اختلفُوا في جواز الاجتهاد للنبي ﷺ على عدة مذاهب :

فذهب الجهور إلى جوازه ، ونقله الإمام عن الشافعي ، واختاره المصنف، وهو مقتضى اختيار الإمام أيضاً ، لأنه استدل له وأجاب عن مقياله.

وذهب أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم إلى المنع.

وحكى في المجصول قولا ثالثاً ، أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب درن غــــيرها .

ورابِما: نقله عن أكثر المحققين، وهو التوقف في هذِه الثلاثة.

وَإِذَا قَلْمَنَا بِالْجُوازِ ، فَقَالَ الغزالَى: قيل: وقَع، وقيل: لا ، وقُيل: بالوقف ، والآول وَهُو الوقوع اختاره الآمدى ، وابن الحاجب ، وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه ، فإن الأدلة الثي ذكروها تدل عليه .

قال الغزالى: وإذا اجتمد النبى وَاللَّهِ فقاس فرعا على أصل، فيجوز القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصل بالنص، قال: وكذلك لو أجمعت الآمة عليه(١).

#### أدلة القائلين بالجواز

أستدل المصنف على الجواز بأربعة أوجه:

الاول: أن الله تعالى أمر أولى الابصار به(٢) ، وكان عَلَيْكُنِي أعظم الناس بصيرة ، وأكثرهم خبرة بشرائط القياس، وذلك يقتضى إندراجه في عموم الآية ، فيكون مأموراً بالقياس، وحينتُذ فيكون فاعـــــلاله صيانة لعصمته عن ترك المأمور به .

الثاني: إذا غلب على ظنه وَلَيُّلِيَّةٍ ، أن الحكم في صورة معلل بوصف ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرى، فإنه يلزم أن يحصل له الظن بأن حكم الله تعالى في تلك الصورة كحكمه في الصورة الأولى ، وحينتذ فيجب عليه أن يفعل بمقتضاه ، لأن الأصل المقرر في بداهة المعقول وجوب العمل بالراجح .

<sup>(</sup>۱) انظر : المحصول (۴/ ۶۸۹ وما بعدها ) والإحكام للآمدى ( ۳ / ۳۰۰ وما بعدها ) والمختصر مع الشرح ( ۲ / ۳۹۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) وذلك في قوله تمالي في سورة الحشر ۲: (٠٠٠ فاعتبروا يا أولى الابصار).

الثالث: أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص ، لأنه يحتاج إلى اتعاب النفس في بدل الوسع ، فيكون أكثر أو اباً لقوله على لا المشة : وأجرك على قدر نصبك ، (١) فلو لم يعمل النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على قدر نصبك ، (١) فلو لم يعمل النبي على النبي على قدر نصبك ، (١) فلو لم يعمل النبي على النبي على قدر فيه وهو ممتنع قد عمل به لكان يلزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه وهو ممتنع.

الرابع: وهو قريب مما قبله أو هو ممه دليل واحــــه ، أن العمل بالاجتهاد أدل على الفطانة ، وجودة القريحة من العمل بالنص قطماً ، فيكون العمل به نوعاً من الفضل فلا يجوز خلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه ، لكونه جامماً لانواع الفضائل ،

#### أدلة المانعيين

ذكر المصنف للمانعين دليلين:

أحدهما: قوله تعالى: (وما ينطق عن الهـــوى . إن هو إلا وحى يوحى (٢) فإنه يدل على أن الأحكام الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام كانت بالوحى.

والجواب: أنه لما أمر بالاجتهاد وتبليغ مقتضاه لم يكن ذلك نطقاً بغير الوحى .

الدايل الثانى: لو جازله عَيْسِكُمْ أَن يَجْتَهِد فَى الْأَحْكَامُ الشرعية لَكَانُ يَمْتُنَعُ عَلَيْهُ النَّالِحَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه البخارى : كتاب العمرة ـ باب أجر العمرة على قدر النصب (۱۷۸۷) و مسلم كتاب الحج ـ باب بيان وجـــوه الإحرام (۱۲۱/ ۱۲۲۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٣ ، ٤ .

وأجاب المصنف: بأن العمل بالقياس مشروط بفقدان النص ولوجود اصل يقاس علميه ، وحينتذ فنقول ربماكان انتظاره الوحى لمكى يحصل له الياس عن النص ، وذلك بأن يصبر مقداراً يعرف به أن الله تعالى لا يغزل فيه وحياً ، أو انتظر لانه لم يجد أصلا يقيس عليه .

فرع: هل بجوز الخطأ على الرسول - وَيُتَالِيُّهُ - ؟

قوله: « فرع . . . . إلخ ، هذا البحث مبنى على جواز الاجتهاد للرسول عليه الصلاة والسلام ، فلذلك عبر عنه بالفرع ، والذى جزم به المصنف من كونه لا يخطى ، اجتهاده ، قال الإمام : إنه الحق(١) ، واختار الآمدى، وابن الحاجب أنه يجوز الخطأ ، بشرط أن لا يقر عليه ، ونقله الآمدى عن أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث (٢) ،

احتج الماندون بأنا مأمورون بإنباعه عَيْشِائِينَ ، فلو جاز عليه الخطــــا لوجب علينا إتباعه فيه .

وهذا ضعيف ، لأن الخصم بمنع أن يقر على الخطأ حتى يمضى زمان يمكن إنباعه فيه ، ويوجب التذبيه عليه قبل ذلك ، فلا يتصور وجوب إنباعه فيه .

صلمناً ، لكمنه منقوض بوجوب إنباع العامى للمفتى .

<sup>(</sup>١) انظر: المحضول (٢/ ٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام الآمدى (٣ / ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال من الآية ٣٧ .

صلى الله عليه وسلم(١). وبقوله عليه الصلاة والسلام ؛ (إنما أحكم بالظاهر »(٢).

#### المسالة الثانية

فى اجنهاد غير الرسول ﷺ في حبانه

قال : « الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول وفاقا وللحاضرين أيضاً ، إذ لا يمتنع أمرهم به ، قيل : عرضة للخطاً . قلمنا : لانسلم بعد الإذن ، ولم يثبت وقوعه ، ·

أحدها: يجوز مطلقا.

والناني: يمتنع مطلقاً.

والثالث: بجوز للغامبين من القضاة ، والولاة ، دون الحاضرين .

والرابع: إن ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا.

والخامس: أنه لايشترط الإذن ، بل يكنى السكوت مع العلم بو قوعه، قال : وأختلف القاتلون بالجواز فى وقوع التعبد به ، فمنهم من قال : وقع التعبد به . ومنهم من توقف فيه مطلقا ، ومنهم من توقف فى الحاضر

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد فى المسند (٣/ ٣٤٢) من حديث أنس بن مالك. وانظر القصة فى : أحكام القرآن لابن العربى (٢ - ٢٨٩ - ٨٨٨) صحيح مسلم (٣/ ١٣٨٥) تحفية الاحسودى (٥/ ١٨٥) تخريج أحاديث البردوى ص ١٣٨٠ ، تفسير الطبرى (١/ ٢٤) وابن كثير (٣/ ٣٤٥) والقرطبى (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه قريبا .

هون ألفائب، والمختار جوازه مطلقاً ، وإن ذلك مما وقع مُع حَصُورة وعيبته ظناً لا قطعاً ، وذكر الغزالى ، وابن الحاجب نحوه أيضاً واختار الإمام جوازه مطلقاً(١) .

وأما الوقوع فنقل عن الآكثرين أنهم قالواً به فى حق الغائب لقضية معاذ(٢)، وأنهم توقفوا فيه فى حق الحاضرين .

إذا علمت ماقلناه ، علمت أن مانفله المصنف من الانفاق على جوازه للغائب ممنوع ، وعبارة الإمام أنه جائز بلا شك .

#### أدلة القائلين بالجواز في حق الحاضرين

استدل المصنف على جوازه فى حق الحاضرين بأنه لا يمتنع أمرهم به ، أى لا يمتنع عقلا ولا شرعا أن يقول الرسول للحاضر بن عنده: قد أوحى إلى أنسكم مأمورين بالاجتهاد ، والعمل به ، فإن ذلك لا يلزم منه محال ، لالذاته وهو ظاهر، ولا لغيره ، إذ الأصل عدمه ، فن يدعيه فعليه البيان ،

#### أدلة المانعين

استدل الماندون بأن الاجتهاد عرضة للخطأ بلا شُك ، والنص آمن منه ، وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيم عقلا .

والجواب: لانسلم أن الاجتهاد تعرض للخطأ بعد إذن الشارع فيه ، فإنة لما قال للمكلف: أنت مأمور بالاجتهاد ، وبالعمل به ، صار آمناً من الخطأ، لانه حينتذ يكون آتيا بما أمر به .

<sup>(</sup>١) انظر المستصنى (٢/ ٢٠٤، ١٠٤) والمختصر (٢/ ٣٩٢) والمحصول (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) يقصد حديث «معاذ، رضى الله عنه \_ حين قال له رسول الله \_ عَيَالِلَهُ \_ لما بعثه لليمن : «كيف تقضى إذا عرض لكِ قضاء ، ؟ وقد تقدم تخريجه .

هَكُذَا أَجَابُ بِهُ الإمامُ وأُتباعه ، فتبعهم المُصنف ، وهو ضعيف له لأن الإذن في الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه ، بل إنما يمنع من التأثير(١).

والأولى فى الجواب أن يقال: لانسلم أنه قادر على تحصيل النص، فإنه قد يسأل عن الواقعة فلا يرد فيها شيء ، بل يؤمر فيها بالاجتهاد .

سلمناه ، لكن لانسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح : سلمناه ، لكنه فرع عن قاعدة التحسين والتقبيح المقليين .

وقـــوله: «ولم يثبت وقوعه» هو عائد إلى المسألة الَّني قبله ، و هو الحاضر ولا ينبغي إعادته إلى الفائب أيضاً ، فإنه مع كونه مخالفا للظاهر فإنه مخالف لرأى الاكثرين ، والذي مال إليه كما تقدم إيضاحه.

وإذا علمت هذا فنقول: أما الوقوع للعائب ، فدليله قصة معاذ لما بعثه إلى اليمن، وأما النوقف فى حق الحاضر فيظهر بذكر أدلة الفريقين، وذكر جو ابهاكما فعله الإمام .

#### أدلة المانعين من اجتهاد الحاضرين

احتج المانمون بوجهين :

أحدهما: أن الصحابة لو اجتهدوا في عصره عليه الصلاة والسلام لنقل.

وجوابه : أن عدم النقل قد يكون لقلته ، ثم إنه معارض بقصة سعد وغيره كما سيأتى :

الثانى: أنهم كانوا يرفعون الحوادث إليه، ولوكانوا مأمورين بالاجتهاد لم يرفعوها

 <sup>(</sup>١) راجع : المحصول (٢/ ٤٩٤) .

وجوابه: أن الرفع قد يكون لسهولة النص ، أو لانه لم يظهر لهم فى الاجتهاد شي. .

### أدلة القائلين بالوقوع

واحتج القائلون بالوقوع بأمرين :

أحدهما : تحكيم سعد بن معاذ(١) في بني قريظة ، وعمرو بن العاص(٢)، وعقبة بن عامر(٣) ليحكما بين رجلين(٤) .

(١) هو: سعد بن معاذ بن النعان الآ فصارى الآشهلي . سيد الآوس ، أسلم على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة ، شهد بدراً وأحداً والحندق ، وتوفى بعدها على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة ، شهد بدراً وأحداً والحندق ، وتوفى بعدها على أثر جرح أصابه فقال رسول الله \_ والمسالة على ٢٨٧ أسد الغاية ٢ / ٣٧٣) .

وقصة تحكيم سعد بن معاذ فى بنى قريظة أخرجها البخارى: كمتاب المفاقب ـ باب مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه (٥/٤٤) من حـــدیث أبی سعید الحدری - كا أخرجها فى كمتاب المفازى ـ باب مرجع النبى ـ وَاللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُعْلِمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

(٢) تقدمت ترجمته

(٣) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى ، صحابى جليل ، شهدصفين مع مماوية ، توفى سنة ٥٨ هـ ، ( حلية الاولياء ٢ / ٨ والاعلام ٥ / ٣٧ ) . (٤) وقصة تحكيمهما :

أما تحكيم عمرو: فأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤ / ٢٠٥ ) مرفوعا ، بلفظ: ﴿ جَاء إِلَى النّبِ ﴿ عَلَيْكُ وَ حَصَمَانَ يَخْتَصَمَانَ ﴿ فَقَالَ لَعَمُو وَ الْقَصْ بِينِهُمَا فَاصْبُت بِاللّهِ وَقَالَ : أَنْتَ أُولَى بَذَلْكُ مَنَى يَارِسُولَ اللّهِ. قَالَ : إِنْ قَضِيتَ بِينِهُمَا فَأَصَبُت بِالْمُمَا وَأَلْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَشْرَ حَسْنَةً ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهُدَتَ فَأَخْطَأْتَ فَالِكَ حَسْنَةً ، وأُخْرَجِهُ المُهما أَحْدُ في مسنده أيضاً من عن حزم في الإحكام ( ٢ / ٢٦٧ ) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضاً من عن

وجوابه: أن ذلك من أخبار الآحاد فلا بجوز النمسك به إلا في مسألة عملية وهذه المسألة لاتعلق لها بالعمل .

الثانى : قوله تمالى : ( وشاورهم فى الأمر )(١) .

وجوابه: أن ذلك كان فى أول الحروب ، ومصالح الدنيا لانى أحكام الشرع .

#### شروط المجتهد

أقول: شرط الاحتهاد كون المكلف متمكناً من استنباط الاحكام الشرعية ، ولا يحصل هذا التمكن إلا بمعرفة أمور:

أحدها: كتاب الله تمالى ، ولايشترط معرفة جميعه كما جزم به الإمام وغيره ، بل يشترط أن يعرف منه ما يتعلق بالآحكام وهو خمسها ثة آية ، كما قاله الإمام .

<sup>=</sup> حديث عقبة بن عامر ـ رضى الله عنه ـ مرفوعا ـ غير أنه قال فيه : . فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد ، .

وأخرجه الحاكم: كتاب الاحكام ـ (٤/ ٨٨) يمثل لفظ الإمام أحمد عن عقبة وقال: ﴿ هَذَا حَدِيثُ صَمِيحِ الإسناد .

وأخرجه عنه الدارقطني في سننه : أول الاقضية والاحكام (٤/٣/٤) .

وقد ضعف المحدثون طرف هذا الحديث ، انظر : فتح البادى ( ٣ / ٣١٨) بجمع الزوائد ( ٤/ ١٩٥) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران مِن الآية ١٥٩ .

ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب، بل يكنى أن يكون عارفا بمواقعه حق يرجع إليه فى وقت الحاجة .

والافتصارعلى بعض القرآن مشكل ، لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميغ بالضرورة ، وتقليد الفير فى ذلك ممتنع ، لأن المجتهدين متفاوتون فى استنباط الاحكام من الآيات ، لاجرم أن القيروانى فى المستوعب نقل عن الشافعى : أنه يشترط حفظ جميع القرآن ، وهو مخالف لكلام الإمام .

الثانى: سنة رسول الله وَيَكِيْلُةٍ ، ولا يشترط أيضاً فيها الحفظ، ولامعرفة الجميم كما تقدم .

الثالث: الإجماع، فينبغى أن يعرف المسائل المجمع عليها، حتى لايفتى بخلاف الإجماع، وليس المراد حفظ تلك المسائل كا نبه عليه الغزائى، بل طريقه كما قاله الإمام: أن لايفتى إلا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين، أو يغلب على ظنه أنها واقعة متولدة فى هذا العصر، لم يكن لأهل الإجماع فيها خوص (١).

الرابع: القياس ، فلابد أن يعرفه ، ويعرف شرائطه المعتبرة ، لأنه قاعدة الاجتهاد ، والموصل إلى تفاصيل الاحكام التي لاحصر لها .

الخامس: كيفية النظر، فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها ليامن من الخطأ في نظره،

السادس: علم العربية ، من اللغة ، والنحو ، والتصريف ، لأن الأدلة من الكمتاب ، والسنة عربية الدلالة ، فلا يمكن استنباط الأحكام منهما إلا بفهم كلام العرب ، إفرادا وتركيبا ، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة والجاز ، والإطلاق والتقييد وغيره عا سبق .

<sup>(</sup>١) انظر في هذه المسألة: (المحصول ١/ ٩٥ ٤٩٨٠٤، والمتسصني ١٠٢٠، ١٠٢٠).

السابع : ممر فة الناسخ والمنسوخ ، للا يحكم بالمنسوخ المقروك .

الثامن: حال الرواة فلابد من ممرفة حالهم فى القسوة والضعف، و ومعرفة طرق الجرح والتعديل، لأن الأدلة لا إطلاع لنا عليها إلا بالنقل، فلابد من معرفة النقلة وأحوالهم، ، ليعرف المنقول الصحبيح من الفاسد.

قال الإمام: والبحث عن أحوال الرواة فى زماننا مع طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر ، فالأولى الاكتفاء بتعديل الامة كالبخارى (١) ونحوه ، قال : فظهر بما ذكرناه أن أهم العلوم للجتهد علم أصول الفقه (٢) .

قوله : وولا حاجة ، أى لايحتاج المجتهد وإلى علم المكلام ، لإمكان استفادة الأحكام الشرعية من دلائلها لمن جرم بحقية الإسلام على سبيل التقليد ، ولا إلى النفاريع الفقهية . أى مما ولده المجتهدون بعد اتصافهم بالاجتهاد ، لانه نتيجة الاجتهاد ، فلا يكون شرطا فيه ، وإلالزم توقف الأصل على الفرع وهو دور ،

وشرط الإمام: أن يكون عارفا بالدليل العقلى ، كالاستصحاب، وعارفا بأننا مكافون به (٣)، وأهمله المصنف .

قال فى المحصول: والحق أن صفة الاجتهاد قد تحصل فى فن دون فن، بل فى مسألة دون مسألة خلافا لبمضهم(٤).

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعنى البخارى ، أبو عبدالله، الإمام الحافظ الشهير . صاحب ، الجامع الصحيح ، و ، الآدب المفرد ، وغير ذلك . توفى سنه ٢٥٦ ه .

انظر فى ترجمته: (تهذیب الاسماء واللغات ۱ / ۲۷ , و نیات الاعیان ۳ / ۳۲۹ ، شذرات الذهب ۱۳۶/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحصول (٢/ ٨٩٤، ٩٩٩) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ٩٩٤.

كفح

# عبى (الرَّمِنَ النَّفِي النَّصَالِيَ الْمُصَالِينَ فَي عَلَمُ النِّمِ النِّمِ النِّمُ النِّمُ النِّمُ النِّمُ النِّمُ النِّمِ النِّمُ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمِ النَّمَ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِي النَّمَ النَّلِمُ الْمُعَلِّمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ الْمُعِلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَل

قال: اختلف فى تصويب المجتهدين بناء على الحلاف فى أن الحكل صورة حكما معيناً ، وعليه دايل قطعى أو ظنى ، والمختار ماصح عن الشافهى رضى الله عنه: أن فى الحادثة حكما معيناً عليه أمارة ، من وجدها أصاب ، ومن فقدها أخطا ، ولم يأثم ، لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة ، لأنه طلبها ، والدلالة متأخرة عن الحمكم ، فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ، ولانه قال عليه الصلاة والسلام : « من أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر ، قيل : لو تعين الحمكم فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ، فيفسق ، ويحكفر لقوله تعالى : ( ومن لم يحكم إلح ) قلمنا : لما أمر بالحمكم بما ظنه وإن أخطأ حكم بما أنزل الله ، قيل : لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب أبو بكر زيدا . قلمنا : لم يجو تولية المبطل ، والمخطى اليس بمبطل ، والمخطى ،

أقول: المعروف أنه ليسكل مجتهد فى العقليات مصيباً ، بل الحمق فيها واحد، فن أصابه أصاب ، ومن فقده أخطأ وإثم .

وقال الهنبرى(١) ، والجاحظ(٢): كل مجتهد فيها مصيب ، أى لا إثم (١) هو : إبراهيم بن إسماعيل الطوسى العنبرى ، من حفاظ الحديث ، كان عدث عصره في طوس، تو في سنة ، ٢٩٩ .

انظر: ( تذكرة الحفاظ ٢ / ١٤٧ ، الأعلام ١ / ٢٥ ) .

(٢) هو:َعرو بن بحربن محبوب، أبوعثمان، المعروف بألجاحظ، البصرى =

عليه ، وهما محجوجان بالإجماع كما نقله الآمدى(١) .

وأما المجتهدون فى المسائل الفقهية ، و هو الذى تسكلم فيه المصنف فهل المصيب منهم واحد أو السكل مصيبون ؟

فيه خلاف مبنى كما ذكره المصنف وغيره على أن كل صورة هل لها حكم معين أم لا ، وفيه أقوال كشيرة ذكرها الإمام، واقتصر المصنف على بمضها فلنذكر ماذكره منها ، أعنى الإمام فنقول :

اختلف العلماء في الواقمة التي لانص فيها على قولين :

أحدهما: أنه ليس قه تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين ، بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد . وهؤلاء هم القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ، وهم الأشعرى ، والقاضى ، وجمهور المتكلمين من الأشاعرة ، والمعتزلة .

واختلف هؤلاء، فقال بعضهم : لابد أن يوجد فى الواقعة مالو حكم الله فيها بحكم لم يحكم إلا به، وهذا هو القول بالاشبه.

وقال بعضهم : لايشترط ذلك .

والقول الثاني: أن له تمالي في كل واقعة حكما معيناً وعلى هذا الرأى يكون في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول طائفة من الفقها، والمتكلمين: حصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا، فمن وجده فله أجران، ومن أخطأ أجر.

القول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا ،

<sup>-</sup> العالم المشهور '، صاحب التصافيف الكثيرة، وإليه تنسب طائفة الجاحظية من المعتزلة . من مؤلفاته و البيان والتنبيين ، توفى بالبصرة سنة ٥٥٥ هـ (وفيات الأعيان ٣ / ١٤٠) . الأعيان ٣ / ١٤٠) .

فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائفه، وغموضه، فلذلك كان المخطىء فيه معذوراً مأجوراً، وهوقول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي، وأبي حنيفة.

وقال بعضهم: إنه مأمور بطلبه أولا، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.

والقول الثالث: أن عليه دليلا قطمياً ، والقائلون به انفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا .

فقال الجمهور ؛ إن المخطى. فيه لايأثم ، ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي(١) : بالتأثيم مع نفاذ القضاء ، وقال الأصم(٢) ينقض .

و الذي نذهب إليه: أن قه تمالى في كل واقعة حكما معينا ، عليه دليل ظنى ، وأن المخطىء فيه معذور ، وأن الفاضى لاينقض قضاؤه به .

أدلة القائلين بأن المصيب واحد

قوله : « لأن الاجتهاد » أى الدليل على أن المصيب واحد دليلان ، عقلى ثم نقلى :

٠ (١) تقدمت ترجمته ٠

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن كيسان ، أبو بكر الاصم ، من المعتزلة ، قال عنه القاضى عبد الجبار \_ فى طبقات المعتزلة : «كان أفصح الناس وأورعهم وافقهم، وله تفسير عجيب .

روى أنه يحطىء عليًا \_ رضى الله عنه \_ فى كيثير من أفعاله ويصوب معاوية \_ رضى الله عنه \_ فى كيثير من أفعاله .

الأول : أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة ، لأن الاجتهاد هو طلب دلالة الدابل على الحدكم ، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة ، لأن طلب الوقوف على الشيء يستدعى تقددم ذلك الشيء في الوجود ، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة ، والدلالة متأخرة عن الحدكم ، لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحدكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما، وإذا ثبت أن الدلالة متأخرة عن الحدكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحمكم بمر تبتين ، لأنه متاخر عن الدلالة المتأخرة عن الحدكم ، وحينتذ فلو تحقق الاجتهادان ، أي كان مدلول كل واحد منهما حقاصو اباً لاجتمع النقيضان الاجتهادان ، أي كان مدلول كل واحد منهما حقاصو اباً لاجتمع النقيضان في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة .

الدليل آثنانى : قوله عليه الصلاة والسلام : , من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر ، (١) دل الحديث على أن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب وهو المدعى .

#### دليل المذهب الثاني

قوله: د قبل لو تمين ، أى احتج من قال: إنه ليس لله فى الواقعة حكم ممين ، بل حكمها تا بسم لظن المجتهدين بأمرين:

أحدهما: أنه لو تمين الحـكم لـكان المخالف لهحاكما بغير ما أنزل الله ، وحينتذ فيفــق لقـــــوله تمالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم

<sup>(</sup>۱) حديث صيح : أخرجه البخارى . كتاب الاعتصام \_ باب : أجرالحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۷۳۵۲) من حديث عمرو بن العاصرضى الله هنه . كا أخرجه مسلم : كتاب الاقضية \_ باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۱۷۱۲/ ۱۰) وأبو داود : كتاب الاقضية \_ باب في القاضى يخطى وابن ماجه : كتاب الاحكام \_ باب الحاكم يحتهد فيصيب الجيق (۳۰۷٤) .

الفاسقون )(١) أو يكفر لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمُ مِمَا أُزِلَ آفَتُهُ فَأُولُنَّكُ هُمُ الْمُكَافِرُونَ ﴾(٢) واللازم باطل اتفاقاً ، فالملزوم مثله .

والجواب: أن المجتمِد لماكان مأمورا بالحـكم بما ظنه ، وإن أخطأ فيه كان حاكما ما أنزل الله تمالي .

الثانى: لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد أن ينصب حاكما بخالفاً له فى الاجتهاد ، لكونه تمكينا من الحكم بغير الحق ، لكمنه يجوز ، لأن أبا بكر رضى الله عنه نصب زيد بن ثابت ، مع أنه كان يخالفه فى الجد ، وفى غيره ، وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه .

والجواب: أن الممتنع إنما هو تولية المبطل، أى من يحكم بالباطل، والمخطىء في الاجتهاد ليس بمبطل، لآنه آت بالمأمور به.

#### « فرعان :

الأول: لو رأى الزوج لفظه كناية ، ورأته الزوجة صريحاً فــــله الطلب ، ولها الامتناع فيراجعان غيرهما .

الثانى : إذا تغير الاجتهادكما لو ظن أن الحلم فسخ ، ثم ظن أنه طلاق، فلا ينقض الأول بعد اقتران الحـكم وينقض قبله ، ·

أقول: الفرع الأول: في طريق فصل الحادثة التي لا يمكن الصلح فيها إذا نزلت بالمجتهدين المختلفين أو المقلدين لهما ، سواء قلمنا: المصيب واحد أم لا ، كما إذا كان الزوجان مجتهدين ، فقال لهما: أنت بائن مثلا ، من غير نية للطلاف ، ورأى الزوج أن اللفظ الصادر منه كناية فيكون الدكاح

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٤٤ هكدذا قدم المصنف بعض الآيات على البعض، والمله لاحظ أن الحسكم عليه بالكفر ينبغى أن لا يتعجل فيه، ولمل له وجهة أخرى والله أعلم بالصواب.

باقياً ، ورأت المرأة أنه صريح ، فيكون الطلاق واقعاً ، فللزوج طلب الاستمتاع بها ، ولها الامتناع منه ، وطريق قطع المنازعة بينهما أن يرجما إلى حاكم أو يحكم رجلا ، وحينتذ فإذا حكم الحاكم أو المحكم بشى و وجب عليهما الانقياد إليه ، فإن كانت الحادثة مما يجوز فيها الصلح كالحقوق المالية فيجوز فصلها به أيضاً وهو واضح .

الفرع الثانى: فى نقض الاجتهاد ، فنقول: إذا أداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ ، فنكح امرأة كان قد خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده إلى أن الخلع طلاق نظر . إن تغير بعد قضاء القاضى بمقتضى الاجتهاد الأول ، وهو صحة الفكاح فلا يجوز نقضه بالاجتهاد الثانى ، بل يستمر على نكاحه ، لتأكده بالحكم ، وإن تغير قبل حكم الحاكم بالصحة وجب عليه مفارقتها ، لأنه يظن الآن أن اجتهاده الأول خطأ ، والعمل بالظن واجب ، وإليه أشار المصنف بقوله: , وينقض قبله , وكأنه أراد بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الأول، وإلافالا تفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وهذا التفصيل الأول، وإلافالا تفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وهذا التفصيل المسألة ين ، وحكى الإمام قولا: أنه لا يجب على المقلد المفارقة مطلقاً (١) .

<sup>(</sup>١) انظر المحصول ( /٢٣ه ، ٢٤٠) .

رمع عبى (الرَّجِمَى (النَّجِمَى النَّجَمَى النَّجَمَى النَّجَمَعَ النَّجَمَعِي النَّجَمَعِي النَّجَمَعِي النَّجَمَع (أَسِلَتُمُ النَّبِمُ النِيْرُةُ النِيْرُةُ النِيْرُةُ النِيْرُةُ النِيْرِي النِّجَاءِي النَّجَاءِي النَّجَاء

# فى الإفتاء: وفيه مسائل المسألة الأولى

قال: «الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد، ومقلد الحى، واختلف فى تقليد الميت، لأنه لافول له، لانعقاد الإجماع على خـــــلافه، والمختار جوازه للإجماع عليه فى زماننا،

أقول : مقصود هذا الباب منحضر فى المفتى ، والمستفتى ، وما فيه الاستفتاء ، فلذلك ذكر المصنف فيه ثلاث مسائل لهذه الأمور الثلاثة :

المسألة الأولى: في المفتى، فيجوز للجتهد أن يفتى إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوى ، وهل يجوز للمقلد أن يفنى بما صح عنده من مذهب إمامه ، سواء كان سماعا منه أو رواية عنه ، أو مصطوراً في كتاب معتمد عليه ، ينظر فيه : فإن كان إمامه حياً ففيه أربعة مذاهب :

الأول: يجور مطلقاً ، وهو مقتضى اختيار الإمام ، والمصنف ، لانه ناقل فجاز كنقل الأحاديث .

والنانى : يمتنع مطلقا، لأنه إنما يسئل عما عنده لاعما عند مقلده ، وأما القياس على نقل الأحاديث فمنوع ، قال ابن الحاجب ، لأن الخلاف ليس فى مجرد النقل أى إنما الخلاف فى أن غير المجتهد هلله الجزم بالحسكم وذكره لغيره ، ليعمل بمقتضاه ؟

والثالث: لا يجوز عند وجود المجتهد، ويجوز عند عدمه للضرورة.

ورابعها: أنه إن كان مطلما على المأخذ، أهلا للنظر جاز لوقوع ذلك على بمر الاعصار من غير إنكار، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز، لانه يفتى بغير علم، وهذا هو المختار عند الآمدى، وابن الحاجب، وغيرهما(١).

وإن كان إمامه ميتاً فني الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده، فلذلك عدل المصنف عما ساق الكلام له، وهو الإفتاء بقوله إلى حكاية الخلاف في تقليده، وهو حسن، لكن حكايته الخلاف في هذا دون مقلد الحي يوهم الاتفاق على الجواز فيه، وليس كذلك لما عرفت،

والدليل على أنه لا يجوز الإفتاء لمقلد الميت ، أن الميت لاقول له ، بدليل انعقاد الإجماع على خلافه ، ولو كان له قول لم ينعقد ، كما لا ينعقد على خلف قول الحي ، وإذا لم يكن له قول يجز تقليده ، ولا الإفتاء بما كان ينسب إليه ، قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض ، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ، وهذا ما نقله الإمام في تقليد الميت حكما وتعليلا ، ثم مال إلى الجواز فقال:

ولقائل أن يقول: قد انعقد الإجماع فى زماننا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى ، لانه ليس فى هذا الزمان مجتهد، والإجماع حجة(٢). وهذا الذى مال إليه قد صرح المصنف باختياره.

واستدل له بما ذكرناه وهو دليل ضعيف ، فإن الإجماع إنما يعتبر من المجتهدين ، فإذا لم يوجد مجتهد في هذا الزمان لم يعتبر إجماع أهله .

والاولى في الاستدلال أن يقال: لو لم يجز ذلك لادى إلى فسادأ حوال

<sup>(</sup>۱) أنظر :( المحصول ٢ / ٥٢٧ ، عنتصر أبن الحاجب مع الشرح ٢/ ٣٠٨، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥٤ ، و٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر : المحصول (٢ / ٥٢٦ ، ٢٧٥) .

ألناس و تضررهم، ولو بطل أول القائل بمو ته لم يعتبرشي، من أقواله لروايته و وشهادته ، ووصاياه ، وما استثمال به الخصم عن انعقاد الإجماع على خلافه فمنوع لما سبق فيه من الخلاف ، وإن سلم فهو معارض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين .

# المسألة الثانية فيمن يجوز له الاستفتاء وهو العامى

قال: راثنانية: يجوز الاستفتاء للعامى ، لعدم تكليفهم فى شى من الاعصار بالاجتهاد ، وتفويت معايشهم ، واستضرارهم بالاشغال بأسبابه دون المجتهد، لانه مأمور بالاعتبار ، قيل: معارض بعموم (فاسألوا)، (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) . وقول عبدالرحمن(١) لعثمان: أبايعك على كتاب الله ، وسنة رسوله ، وسيرة الشيخين . قلنا: الأول مخصوص وإلا لوجب بعد الاجتهاد، واثناني في الاقضية ، والمراد من السيرة لزوم العدل ،

أقول: المسألة الثانية في المستفتى، أى فيمن يجوز له الاستفتاء، ومن ومن لا يجوز، فنقول: اختلفوا في أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء في الفروع، فيه ثلاثة مذاهب:

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث ، أبو محمد الزهرى القرشى، محابى جليل من العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه \_ الحلافة فيهم . توفى سنة ٣٢ ه .

انظر فى ترجمته : (صفة الصفوة ١ / ٣٥ · الأعلام ٤ / ٩٥ ) · ( ١٤ - الاسنوى - ٣٠ )

أضها: يجوز مطلقاً ، بل يجب،

والثانى: لا ، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه ، وإليه ذهب المعتزلة اليغدادية .

وثالثها: قال به الجبائى: يجوز ذلك فى المسائل الاجتهادية ، كإزالة النجاسة بالخل ونحوه، دون المسائل المنصوصة ، كتحريم الربا فى الأشياء الستة مثلا ، والخلاف كما قال ابن الحاجب: جار فى غير المجتهد ، سواء كان عامياً محضاً أو عالماً(١) .

الأدلة:

ثم استدل المصنف على الجواز بأمرين:

أحدهما: إجماع السلف عليه: لأن العوام لم يكافوا في شيء من الأعصار بالاجتهاد، فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوهم به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم، مع أنه لم يقع شيء من ذلك.

الثانى: أن تمكليفهم بالاجتهاد يؤدى إلى تفويت معايشهم ، وإستضرارهم بالاشتخال لتحصيل أسهابه ، وذلك بسبب لفساد الاحوال، فيكأن القول به باطلا .

قوله: « دون المجتهد » أى فإنه لا يجوز له الاستفتاء ، أى لا بعد الاجتهاد انفاقا ، كما قاله الآمدى ، وابن الحاجب ، ولا قبله على المختار عندهما ، وعند الإمام ، وأتباعه لانه مأمرور بالاعتبار ، أى الاجتهاد لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ، فإنه عام شامرل للعامى ، وللمجتهد ترك العمل به بالنسبة إلى العامى لعجزه عن الاجتهاد ، فيبقى معمولا به فى حق المجتهد ، وحينتذ فلو جاز له الاستفتاء لكان تاركا الاعتبار المأمور به ، وتركه لا يجوز .

<sup>(</sup>١) أفظر المختصر مع الشرح (٢/ ٣٠١، ٣٠١).

وقد حكى الآمدى ، وابن الحاجب فى المسألة عبمة مذاهب ثعرض الإمام لاكثرها ، أصمها : ماقاله المصنف(١) .

والثاني: يجوز مطِلقاً وهو مذهب أحمد .

والثالث : قاله بعض أهل العراق يجوز فما يخصه دون مايفتي به .

والرابع: يجوز فيما يفوت وقته، أى مما يخصه أيضاً كما نبـــه عليه الآمدى، ولا يجوز فيما لايفوت.

والحامس : وهو مذهب محمد بن الحسن(٢) ، يجرز تقليد الأعلم ، لاتقليد المساوى , والأدون .

والسادس: يجوز تقليد الصحابي ، بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره ، وما عداه لا يجوز ، وقد تقدم نقله عن الشافمي .

والساب.م: يجوز تقليد الصحابي، والتابعي دون غيرهما .

وحكى الآمدى ثامناً عن ابن سريج لم يذكره ابن الحاجب: إنه يجوز تقليد الاعلم بشرط تعذر الاجتهاد , وهذا الخلاف إنما هو فى الجواز لانى الوجوب ، كا نبه عليه الإمام (٣).

قوله: , قيل ممارض ، يمنى أن الاستدلال على المنع بقوله تعالى : ( فاعتبروا ) ، ممارض بثلاثة أدلة :

أحدها : قوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لانعلمون)(٤)

<sup>(</sup>١) انظر : ( الإحكام الآمدى ٣ / ٢٣٢ و المختصر مع الشرح ٢ / ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن الحسن بن فرقد ، من مو الى نبي شببان ، إمام الفقــه

والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ـ رضى الله عنه ـ توفى سنة ١٨٥ هـ. انظر: ( الفهرست لابن النديم ١ / ٢٠٣، الفوائد البهية ص ١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: (الإحكام الآمدى ٣/٢٣٢، والمحصول ٢/٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل من الآية ٤٣، والانبياء من الآية ٧ .

فإنه يدل على جواز السؤال ان لايعلم، سواء كان مجتهداً أو غير مجتمد ، والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم ، فوجب أن يجوز له ذلك .

الثانى: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مذكم )(١) فإنه يدل على قبول قول أولى الآمر على كلأحد، مجتهدا كان أو غيره، والعلماء من أولى الآمر، لأن أمرهم ينفذ على الآمراء والولاة، فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد.

الثالث: الإجماع: فإن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان رضى الله عنهما حين عزم على مبايعته: أبايهك على كتأب الله ، وسنة رسوله وللكالله وسيرة الشيخين ، فالنزمه عثمان ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما أحد ، فكان ذلك إجماعاً على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت ، وإذا جاز ذلك جاز الاخذ بقول الحي بطريق الاولى ،

وأجاب المصنف عن الأول وهو قوله تعالى: (فاسألوا) بأنه مخصوص بالعوام ، ولو كان شاملا المجتهدين الفير العالمين ، لكان يجوز للمجتهد ذلك بعد الاجتهاد أيضاً ، لكونه ظاناً بالحكم لا عالماً به ، لكنه لا يجوز اتفاقا كما تقدم .

قال الإمام: ولآن مقتضاه وجوب السؤال، وهو غيروا جب بالإجماع، ولآنه أمر بالسؤال من غيب تعيين المسئول عنه، وهو مطلق يصدق بصورة، وقد قلنا به فى السؤال عن الأدلة(٢).

وعن الثانى : وهو قوله تعالى : (أطيعوا الله) الآية : بأن ذلك إنما ورد فى الأقضية دون المسائل الاجتهادية ، أو نقول : إنه مطلق ولا عموم فيه ، فيكنى حمله على الأقضية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٢/ ٥٣٨، ٥٣٨) .

وعن الثالث: وهو الإجماع : أن المراد من السيرة إنما هو لزوم العدل، والإنصاف بين الناس ، والبعد عن حب الدنيا لا الآخذ بالاجتماد .

# المسألة الثالثة في المستفتى فيه

قال: «الثائثة: إنما يجوز فىالفروع، وقد اختلف فى الأصول، ولنا فيه نظر، ولكن هذا آخر كلامنا».

أقول: المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء ومالا يجوز فنقول: يجوز للعامى الاستفتاء في الفروع على مافيه من الخلاف المذكور في المسألة السابقة ، واختلفوا في الأصول ، كوجود الصانع ، ووحدته ، وإثبات الصفات ، ودلائل النبوة ، فالأكثرون على مانقله الآمسدى ، واختاره هو ، والإمام ، وابن الحاجب: أنه لا يجوز لا للمجتهدولاللماى، لأن تحصيل العلم في الأصول واجب على الرسول لقوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله )(١) وإذا وجب عليه وجب علينا لقوله تعالى : (فآمنوا بالله ورسوله النبي الاى يؤمن باقه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)(١).

واعترض عليه بأن الدليل خاص بالتوحيد، والدعوى عامة فلا يفيد المطلوب.

واستدل المجوز بالتياس على جواز التقليد في المسائل الفروعية .

وأجاب الأولون: بأن المسائل الفروعية غير متناهية ، فيعسر على العامى الوقوف عليهما ، بخلاف المسائل الأصولية ، فإنه لاعسر فيها القلتها،

<sup>(</sup>١) سورة محمد ـ ﷺ - من الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف من الآية ١٥٨ وانظر فى المسألة : ( الإحكام للامدى ٣ / ٢٤٦ ، والمحصول ٢ / ٣٠٥ ) .

و أو قف المصنف فى هذه الممالة لتعارض الآدلة من الجانبين عنده من غير ترجيح فلمذا قال: ولنا فيه نظر .

ونقل الآمدى ، وابن الحاجب عن بعضهم : أن النظر فيه حرام، وهو ظاهر كلام الشافهى ، وهذه المسألة محلها علم المكلام فلذلك اختصر فيها المصنف(١) .

### فرعان ـ حكاهما الإمام الرازي

الأول: إذا وقعت للجتهد جادثة فاجتهد فيها، وأفتى ثم وقعت له ثانياً، فإن كان ذاكراً لما مضى من طرق الاجتهاد فهو مجتهد، ويجوز له الإفتاء به، وإن نصيه لزمه استئناف الاجتهاد، وحيئتُذ فإذا تغير اجتهاده لزمه العمل بالثانى، والاحسن تعريف المستفتى بالتغير، لئلا يعمل به(٢).

الفرع الثاني ۽

اتفقوا أن العامى لا يجوز له أن يستفتى إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ، وذلك بأن يراه منتصباً للفتوى بمشهد الخلق ، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله .

فإن سأل جماعة فاختلفت فتاويهم ، فقال قوم : يجب عليه الاجتهاد في أورعهم وأعلمهم .

وقال آخرون : لا يجب ذلك .

ثم إذا اجتهد فإن ترجح أحدهما مطلقاً فى ظنه تمين العمل بقوله ،وإن ترجح أحدهما فى الدين واستويا فى ألعلم ، وجب الآخذ بقول الآدين،وإن ترجح فى العلم واستويا فى الدين ، فمنهم من خيره ، ومنهم من أوجب الآخذ بقول الاعلم ، وهو الآفرب، وإن ترجح أحدهما فى الدين وترجح الآخر

<sup>(</sup>١) أنظر: الإحكام للآمدى (٣/٣٤٥) والمختصر مع الشرح (٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المحصول (٢/ ٢٥٥).

فى العلم فقيل بؤخذ بقول الأدين ، والأفرب الأخذ بقول الأعلم ، وإن استويا مطلقا فقد يقال: لا يجوز وقوعه كما قد قيل فى استو ا، الأمارتين ، وقد يقال بجوازه ، وحينتذ فإذا وقع ذلك يخير ،

ورجح ابن الحاجب: جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وحكى خلافا فى استفتاء المفضول سبقه إليه الغزالى. ثم الآمدى، وهو وارد على الإمام فى دعواه الانفاق على المنع كما تقدم(١).

#### فرعان ـ حكاهما ابن الحاجب

أحدهما: يجوز خلو الزمان عن المجتهد ، خلافا للحنابلة ، لنا قوله علميه الصلاة والسلام: وإن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولسكن العلم يقبض العلماء، حتى إذلم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا، فستلوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ، (٢).

الثانى: إذا قلد مجتهدا فى مسألة فليس له تقليد غيره فيها اتفاقا، ويجوز ذلك فى حكم آخر على المختار ، فلو النزم مذهباً كالطائفة الشافعية ، والحنفية فني الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال:

ثالثها ، يجوز الرجوع فيها لم يعمل به ، ولا يجوز فى غيره(٣) .

(فائدتان) إحداهما: ذكر القرافى فى شرح المحصول: إن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه، فشرطه أن لايكون موقعا فى أمر بجتمع على

<sup>(</sup>۱) انظر المحصول (۲/۳۳ه، ۲۴ه،والمختصر مع الشرح ۹/۲، ۳۰،والمستصنی ۲/ ۱۲۰، والإحکام الآمدی ۳/ ۲۵۰) .

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح : أخرجه البخارى : كتاب العلم ـ باب : كيف يقبض العلم ( ١٠٠) من حديث عبد الله بن عمرو ، ومسلم :كتاب العلم ـ باب رفع العلم ( ٢٦٧٣ / ١٣) .

كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، على مافى الجامع الصغير ( ١٢٤/١ ) . (٣) انظر: المختصر مع الشرح ( ٢ / ٣٠٩ ) .

إبطائه الإمام الذي كان على مذهبه ، والإمام الذي انتقل إليه ، فمن قلد ما لكا مثلا في عدم النقض بالله الخالى عن الشهوة فصلى ، فلا بدأن يدلك بدنه و يمسح جميع رأسه ، وإلا فتكون صلائه باطلة عند الإمامين .

(الفائدة الثانية): تقليد الصحابة رضى الله عنهم ينبنى على جسواز الانتقال فى المذاهب، كما حكى عن ابن برهان فى الأوسط، لأن مذاهبهم غير مدونة حتى يمكن المقلد الاكتفاء بها، فيؤديه ذلك إلى الانتقال، وقال إمام الحرمين فى البرهان: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضى الله عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأثمة الذين سبروا فنظروا، وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل، لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها، وجمعوها (١). وذكر ابن الصلاح (٢) أيضاً ما حاصله: إنه يتمين تقليد الائمة الأربعة

<sup>(</sup>١) انظر: (البرهان لإمام الحرمين ٢ / ١٣٥٨ -١٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) هو : عُثمان بن عبد الرحمن بن عِثمان بن موسى الكردى الشهرزورى الشافعى ، أبو عمرو ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام وصاحب , المقدمة ، فى مصطلح الحديث . توفى بدمشق سنة ٣٤٣ ه .

انظر فى ترجمته : (طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ٨ / ٣٢٦ ، وفيات الاعيان ٢ / ٤٠٨ ) .

ومع تقديرى لما قاله الإمام ابن الصلاح فى قصر التقليد على أصحاب المذاهب الاربعة فيه نظر ، فليس هناك من الآدلة ما يمنع تقليد أى بحتهد غير الاعمــــة الاربعة بل الادلة تثبت عكس ذلك .

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( ٣٦٦/٢): ( إن الصحابة \_ رضى الله عنهم ـ لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد بن حنبل، فإنه قال ابعض أصحابه: لا تحمل الناس على مذهبك فيخرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس، اه. - وقد تواثرت النقول عن الائمة الاربعة في النهى عن تقليدهم، بل كانوا =

دون غيرهم ، لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت وعلم تقييسد مطلقها ، وتخصيص عامها ، ونشرت فروعها ، بخلاف مذهب غيرهم فرضى الله عنهم وأرضاهم ، وحشرنا فى زمرتهم ، إنه رحيم ودود .

#### **学** 杂 贷

تم الكتاب والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمـآب ، وأله الحمد ظاهراً وباطناً ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

= يحثون على البحث عن الحق أيما كان . روى معن بن عيسى قال : سمعت مالـكا يقول : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بِشْر ، أَخْطَى ، وأَصِيب ، فانظروا في رأي ، كل ماوافق الكنتاب والسنة فأتركوه ، ﴿ الفول المُكْتَابِ والسنة فَاتْرَكُوه ، ﴿ الفول المفيد في الاجتماد والتقليد للشوكاني ص ٤٥ ) .

وروى أن الخليفة المنصور طلب من الإمام مالك أن يحمل الناس على مذهبه وموطئه \_ بعدد أن افتهى من تأليفه ، فقال : والإمام أبو حنيفة \_ رضى الله عنه \_ كان يقول لأصحابه : « إذا قلت قولا وكتاب الله تعالى أو سنة رسوله \_ عَيْمَالِيَّةٍ \_ أو قول الصحابي يخالفه فاتركوه واتبعوا قول من ذكره ، ومثل ذلك نقل عن الإمام الشافعي وعن سائر الائمة \_ رضى الله عنهم جميعاً \_ ( بلوغ السول للشبيخ محمد حسنين مخلوف ص ١٧٥ وما بعدها )

وقدكان أصحاب الآئمة : كأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن القاسم ، وأشهب وغيرهم من أصحاب الآئمة وتلاميذهم ينظرون في الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وفي أدلة أثمتهم وما وضهوه من القواعد لاستنباط الآحكام الشرعية ، وكانوا يخالفونهم في العديد من المسائل ، لادلة ترجحت عندهم ، لعلمهم أن الشريعة الإسلامية \_ في مجموعها \_ هي الكفيلة بتحقيق مصالح العباد، دون مذهب معين .

انظر: المصدر السابق ص ١٧٨٠

وهل ينكر أحد \_ فى العصر الحاضر \_ مكانة شيخ الإسلام ، ابن تيمية ، وآراؤ ، القيمة التى خالف فى بعضها مذاهب السابقين ، وفتاواه المشهورة تعتبر من أهم المراجع العلمية فى العصر الحاضر .

قال مؤلفه العبد الفقير إلى عفو الله وغفرانه عبد الرحيم بن الحسن القرشى الإسنوى الشائعى عامله الله بلطفه: فرغت من هذا السكتاب المبارك عند فراع السنة المباركة ، سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، أحسن الله خاتمتهما وعقباها بمنه وكرمه ، وابتدأت فيه فى شهر سفر سنة أربعين وسبعائة . وكان تأليفه فى المدرسة المباركة الشريفية ، رحم الله واقفها من القاهرة المعرية ، حماها الله وسائر بلاد الإسلام ، اللهم فيكما أرشدت إلى ابتدائه ، وأعنت على انتهائه ، فاجعله خالصاً لوجهك ، موجباً للفوز لديك ، وأنفع به مؤلفه ، وكانبه ، والناظر فيه ، وجميع المسلمين ، وصلواته وسلامه على سيدنا محد وآله أجمين ، والحد لله رب العالمين .

نسأل أقه ـ تعالى ـ أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يعلمنا ماينفعنا ، إنه سميىع مجيب .

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۵

د / شعبان مجمد إسماعيل

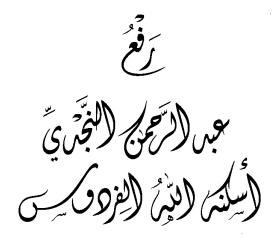

# رَفْعُ

## عبى(الرَّحِيُّجُ (الْهُخُِّنِيُّ (سِلْتُهُ (لِالْمِرُّ (الِفُرِقُ لِسِّ . فهرس موضوعات

#### الجزء الثالث من كنتاب (تمذيب الإسنوى)

| الموضوع                                         |
|-------------------------------------------------|
| الكتاب الرابع: في القياس                        |
| قياس المكس                                      |
| الباب الاول: في بيان أنه حجة                    |
| أدلة الجمهور على حجية القياس                    |
| الدليل الأول                                    |
| آلدليل الثانى للجمهور                           |
| الدليل الثالث                                   |
| الدُّليلُ الرَّابِعِ: على حجية القياس: المقل    |
| أدلة المنكرين للقياس                            |
| المسألة الثانية : هل النص على العلة أمر بالقياس |
| مذهب النظام ودليله                              |
| دليل للجمهور                                    |
| المسألة الثالثة: في تقسيات القياس               |
| المسألة الرابعة: فما يجرى به القياس             |
| القياس في المقدرات                              |
| القياس في العقليات                              |
| القياس في اللغات                                |
| القياس في الأسباب والشروط                       |
| القياس في المادات                               |
| ' الباب الثاني: في أركانه                       |
|                                                 |

| أعفيف                                 | الموضوع                      |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ٤٠                                    | الفصل الأول: في العلة        |
| 73                                    | طرق العلة : الأول النص       |
| ٤٧                                    | الطريق الثانى: الإيماء       |
| ٤A                                    | تعريف الايماء                |
| <b>£ 9</b>                            | فـــرع                       |
| <b>6 •</b>                            | لنوع الثاني : من الايماء     |
| 01                                    | النوع الثالث : من الايماء    |
| 0 {                                   | لنوع الرابح : من الايماء     |
| <b>00</b> :                           | لنوع الحامس: من الايماء      |
| <b>0 1</b>                            | لطريق الثالث: الإجماع        |
| <b>6%</b>                             | لطريق الرابع: المناسبة       |
| ٥٨                                    | قسام المناسب                 |
| <b>c9</b>                             | أنسام الوصف المناسب          |
|                                       | لتقميم الثاني : للمناسب      |
| ٦٤                                    | لطريقُ الحامس: الشبه         |
| 77                                    | رع في قيا <i>س</i> الشبه     |
| 77                                    | اطريق السادس: الدوران        |
| 47                                    | دلة الفائلين بعلية الدوران   |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ايل من قال بمدم علية الدوران |
| v·                                    | اطربق السابع                 |
| VY                                    | اطريق الثامن: الطـــرد       |
|                                       | اطريق التاسع: تنقيح المناط   |
| <b>V</b> r                            | <del>-</del>                 |
| <b>Υ</b> ξ                            | طريقان ليسا معتبرين          |

| المدمة     | أأوضوع                                      |
|------------|---------------------------------------------|
|            | لطرف الثانى ــ فى قوادح العلة وهى ستة:      |
| ٧٦         | لأول : النقض                                |
| ٨٠         | جوبة النقض                                  |
| ٨٢         | , 4A.v                                      |
| ٨٣         | الثاني من القوادح ــ عدم التأثير وعدم المكس |
| 7.4        | الثالث من القوادح – الكسر                   |
| ٨٧         | الرابع من القوادح ــ القلب                  |
| М          | أفسام القلب                                 |
| <b>4</b> • | الفرق بين القلب والممارضة                   |
| ٩١         | الحامس من القوادح ــ القول بالموجب          |
| 98         | السادس من القوادح ـ الفرق                   |
| 9 8        | الطرف الثالث: في أنسام العلة                |
| 41         | العلل المختلف فيها - النعليل بالمحل ،       |
| 47         | التمليل بالحكمة                             |
| 44         | ألثمليل بالوصف العدى                        |
| 1          | التعليل بالحبكم الشرعى                      |
| 1.1        | التعليل بالعلة القاصرة                      |
| 1.4        | التعليل بالوصف المركب                       |
| 1 • 8      | مسائل متعلقة بالعيلة                        |
| ۱•۸        | الفصل الناني : في الأصل والفرع              |
| 117        | شروط للأصل مختلف فيها                       |
| 318        | شروط الفرع                                  |
| 114        | الكرتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها         |

| ألصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 114    | الباب الأول : في المقبولة ـــ وهي ستة :                     |
| 171    | الدليل الثانى: الاستصحاب                                    |
| 177    | الدليل الثالث: الاستقراء                                    |
| 140    | الدليل الرابع : الأخذ بالأقل                                |
| 177    | الدليل الخامس: المفاسب المرسل                               |
| 179    | الدليل المادس: عدم الدليل على الحكم                         |
| 17.    | الباب الثانى : فى الآدلة المردوهة                           |
| 1.4.   | الدليل الأول : الاستحان                                     |
| 171    | مهني الاستحان                                               |
| 18     | الدليل الثانى : قول الصحابي                                 |
| 148    | را. العلماء في حجية الفياس                                  |
| ١٣٧    | دلة القائلين بجحيته مطلقا                                   |
| 144    | دلة من قال بحجيته إذا خالف القياس                           |
| 144    | مل يجوز تفويض الحـكم إلى النبي وَيُطَالِقُوا أَو إلى العالم |
| 15.    | اليل الممتزلة                                               |
| 18.    | ایل موسی بن عمر آن<br>سروری                                 |
|        | الكيتاب السادس: في النمادل والتراجيح وفيه أبواب:            |
| 150    | الباب الأول: في تعادل الامارتين في نفس الأمر                |
| 148    | مارض الأقوال في مسألة واحدة من مجتهد واحد                   |
| 101    | الباب الثانى: فى الاحكام الـكلية للنراجيج                   |
| 101    | منى القراجيح                                                |
| 105    | عارض ا <b>لنصين</b><br>                                     |
| 100    | مارض نصین متساویین<br>ر                                     |
| 107    | مارض نصين غير متساويين                                      |
|        |                                                             |

| الصفحة     | الموضوع                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 101        | الترجيح بكشرة الأدلة                                          |
| 17.        | الباب الثالث: في ترجيح الاخبار وهو على وجوه                   |
| 777        | النانى ـ النرجيج بوقت الرواية                                 |
| <b>177</b> | الثالث . الترجيح بكيفية الرواية                               |
| 179        | الرابع ـ النرجيح بوقت ورود الخبر                              |
| 177        | الخامس . الترجيح باعتبار اللفظ                                |
| 140        | السادس ـ الترجيح بو اسطة الحـكم                               |
| 179        | السابع ـ النرجيج بعمل أكثر السلف                              |
| 141        | الباب الرابع: في ترجيح الاقيسة وهي بوجوه                      |
| 1.1        | الأول: بحسب المسلة                                            |
| 144        | الثانى : النرجيح باعتبار دليل المـــلة                        |
| 110        | الثالث: النرجيـح باعتبار دليل الحكم                           |
| FAP        | الرابع: الثرجيح بحسب كيفية الحمكم                             |
| 144        | الترجيح بأمور أخرى                                            |
|            | الكُمَّتَابِ السَّابِعِ: في الاجتهاد والافتاء ـ وفيه بابان    |
| ۱۸۸        | الباب الأول : في الاجتهاد                                     |
| 14.        | الفصل الأول: في المجتهدين ـ وفيه مسائل                        |
| 14.        | المسألة الأولى: في اجتهاد النبي عِيَنَالِيَّةِ                |
| 191        | أدلة الفاءلين بالجواز                                         |
| 17         | أدلة المانمين                                                 |
| 148        | المسألة الثانية: في اجتهاد غير الرسول مِتَطَالِيَّةٍ في حياته |
| 190        | أدلة القائلين بالجواز في حق الحاضرين                          |
| 40         | أدلة المانعين                                                 |

off ,

| الصفحة | المُوضوعُ                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 111    | أدلة المانمين من اجتهاد الحاضرين                    |
| 144    | أدلة القاتلين بالوقوع                               |
| 148    | شروط المجتهد                                        |
| ¥ • \$ | الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد                       |
| 4.4    | أدلة القاتلين بأن المصيب واحد                       |
| 7.8    | دليل المذهب الثاني                                  |
| 4.4    | الباب الثاني : في الافتاء ــ وفيه مسائل             |
| 4.4    | المسألة الثانية . فيمن يجوز له الاستفتاء وهو العامى |
| 717    | المسألة الثالثة: في المستفتى فيه                    |
| 418    | فرعان , حكاهما الإمام ،                             |
| 719    | الفهرس                                              |

رقم الإيداع ١٦٦١

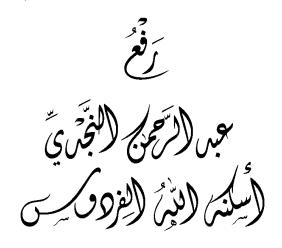

رَفْعُ بعبر (لرَّعِمْ إِلَّهِ (الْبَخِّرِي بعبر (لرَّعِمْ إِلْفِرُونِ (سِلنم (لاَثِمْ (الِفِرُونِ مِسِ رَفْعُ معِي (لرَّحِلِي (النَّجَّلِي (سِكْنَر) (النِّرُ) (الِفِرُووكِرِسِ (شِكْنَر) (النِّرُ) (الِفِرُووكِرِسِ